

129 At A4853 M. F.a from 161 I-14Condul Icl., (202) 2741578 - 1764250 - 5737236  $\mathcal{M} \times \mathcal{M}_{dom}$ That A Whitein reining rum neanor a mainming Tar Al Walan Priving Publication & distribution 6.Pterflator Statitures ard at this ag چر در د ۱۲۰ شارخ کاره بر سیاستا ۱۳۰ بر س DE TIVE SEPTION HELL GLOCAL والمراز والمراجع والمراجع المراجع الأفاعة المنصوف الشروالاولان مرسالا اللهوة 120 Al Value St. Parth - 161 Ft Gloudal Blogger with then the DATE OF STREET AND STREET, AND tel 1 (362) 27 11 778 - 270 (280 - 59 (286) CETTIFICATION - SELLON - COLLEGE CO. Ma A Madan Primingpenin saon Entrangmen Tar A Cyalam Funno Poneicanos Linstinumon Tur M Obdan PURITING PURITICATION E. DISTRIBUTION Ĺ Control of the Activity of the Control of the Contr HUMBER (SEP HOR BATTERICE التنفيد 11-2 يالاتها - مراب الأناف و ف شرمين ۱۹۰۲/۱۲ - ۱۹۰۲/۱۲ (۱۹۰۲ م۱۹۰۲) 1244 Serre, Pakin Bi Fichald 128 Machar St. Barrasi (161 b) Colorlad TOTAL STATE let : (302) 274 (578) - 15642°0 - 4 62 (20 1d : (7d2) 274557h - 270410d - 5402520 A/ (Malini garanganga garanganga Tar A Verlant Finning Princerion & Distribution Tar Al Balani conving contrain & DISTRIBUTION र एक प्रशासक की And the second of the second عنده در ۱۱۰ در چوانده میرس ۱۱۱ س دو ىغىردە دائىيونلىر سىياللىغىرە ئارىنى ئاكاكە ئالالار كالاكاكىرى 120 M Value Salla Rest 161 L Filler La Tel 2 (20%) 2711676 - 2701250 - 5942520 Will Contain ितं श्री और तिता हामहाद्वारत मध्या (स्थाप) इ. भुक्तामामा THE A CONTAIN FRANCE A DISTURBLE ON THE PROPERTY OF THE PROPER JUH STE Out A Vidlan Pristing Publication & distribution Ĺ خويدون والشرح لا هر ... بالله يهو ره Digitation to Rule ve Intel Gheefal المعطول ١١٠ يتويادون مريب الآة العوارد u tiber "j. Prokat" 161 tilbig elah SITE MINE OF 128 Al Azhar M. Parllon - 161 (24 herl.) ווניבני להידום - הידועון ביינונידו ליינו 141-7202-2741978 - 1504260 - 53,2220 t1 1 :W Chilam THE STATE OF MAIN PRINTED AND A PRINTED A PRINTED AND A PRINTED AND A PRINTED A PR THE V GALTHI PRINTING FULL ICATION & DISTRIBUTION 17 mante Harangaryte worldtule 6 Anna Mara make the comes البرورة والشاع لأرهي مرير الاطاروة QUALABURAL Bolling III 1945ke Tek ( 1907) 2 (1915-14) 276 (250) - 1942/920 DAME - TATES - AT SVE AVOISVEGET FLE: (252) 2711978 - 2784280 - 5912820 The A Widom Dar A OSalam Prinhagaphiacahan R distributanan Tar A OS dam PRINTING PUBLICATION & DISTURBITION & firmmunicity an Transferance The Attalena التعرب والماجع تأوي مريد الاعرب estate di expel<sub>estato</sub> m<sub>e co</sub> il ima<sub>stat</sub>e Signeto del 1112 - ANI VI - ANI IVELETO 130 Al Ashar to Publish ind Lafflicately 120 A4 A2dor At. En Ports - IM & I Ghortah KA: (202) 2741578 - 2704230 - 5452820 Id (200) Milhar Dottor of Lan (T-T :VUSALM SEEMEMEN SILLE STATE OF THE wh*e*O N= n© Nar Al Obalan PRINTEG PURITEARION 8. DISTRIBUTARA يبعور دالة إهاوري مراء الأا الهار يرعبه والانتياج والرباد المعالمة والأفاء والأفاء Da Valur St. Pall o Bill Harnal 120 Al Arkar St. Parllon: 161 hittari. 1 THE PARTY WAY TO A TOTAL La (200 21415 no 2764250 - 52 U.S.) AND TATIVA - ALL VIC AVAILABLE COM-161 - (202) 2746578 - 2761350 - 5932526 HATTAKITER - MATAN- SATURE COMP Par A Contain respective maner a pisturence Tur Al Walani Printing Publication & distribution Ĺ والتعالان عيوبينا الشراري ميريا اللماييرية 120 Al Arker St. Ha Bose. 184 Fl (Shorto) 161.: (2021-2741478 - 2744230 - 4947820 LOST SALARY PARK C. INDICATED CERTAIN A TAIL AND AND AND AND AND AND ADDRESS OF A PARTY. THE TARTES - AT AT - AVERTUAL (1) للطباعة والمشروالتوزييج والترجمة On A Walan Dat Al Obalani Puning Punication & Distribution ري. ا N Viskom PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION تأسست سنة A 19VF Agents Charles making the Property Contraba Servaria e la Carbara 130 At Arbae St. Phylliggs 181 F1 Charles tillian and the child نارخان، ۲۷۱۹۵۲۰ - ۲۷۰۱۲۸۰ - ۲۷۱۹۵۲۸ (۲۰۱۱ Par A/ Chalani rannocronicanos e distribution Ta A Chlan Pannistrana and Lipenimonis II [ [ ] Land Dar Al Obalani PHNTING PUBLICATION Ĺ & DISTRIBUTION 129 At Actor St. Parties , 464 (3 tites fair Tel.: (202) 2741578 - 170 (269 - 5912826 171 Ab har ia 18 Brighins, \$55 BM Fried h 1 1. 125 (17124), \$2. 18. 18. 38. 381 1929 120 Al Arha St. Rulbus, 161 Li Glorisi Liva (261) 2741-78 - 2341240 - 5942430 CENTRAL PARTY CONTRACTOR (LATTVILLYA - TV-D'A- - CTTTA). SA The A Chalan Presence procession Ensurance AV MAInnTHE ALCOHOLOGICATION & DISTRIBUTION نونيت نونيت نونيت CHRANES CHRANES CHARAC 128 At Arbus St. Posts v. 461 134,0075/b basedata 2711579 - 2711720 - 2712820 Do At Sit is 54 College the Exchange to a popular 11578 (1771) or 3 45550 A State of the sta Mar Al Walstill PRINTING PUBLICATION 8 DISTRIBUTION The A SMain Divarion in the view Englishers Our Al Midan PRINTINGFUTILICATION A DISTRIBUTION ر المراد المراد و المراد المر تعطيب المعروم المراجع المراجع LOSE AND SEPONDER HIS LIGHT OF HIS 1200 Acres 1 Poll of Late Out the (SATATEDS 4 - PV STA. - ESTATE CARE 1.1. 42021 21413. 4 - 2434250 - 868492.1 h 1.: (202) 2743578 | 2744250 - 5442800 Tar A Chidan runnscrinication g distribution ี่ได้การไ/ (\%don เพลงสลายสาย 4แกง อาการสสสายการ V CAMP to the second of the second se العامل الشهرة من بيران<sup>ا</sup> موط ومن طمالاك الخلاجا الادروالاح 130 11 Let a Sc. Paplac, 184 F165 1765 Let 1402 374 574 1774285 - 241552 المعدودة كالشرج والهمي المراج والالانتهارة Last Men or Papar the Letel at The profiles of beer dates - atter registering FOR 15951 / \$145.50 25945Aq v. \$ 125.50 III E CONTRACTOR OF THE PARTY O Tat A Chalant Passing Penganos Emstablinos The A Walani PRIMING PUBLICATION & DISTRIBUTION AH .... The Alexander was a survival and the sur . . . B- .... 12d 4f Arbar St. Parkis, TALE Christish Contactor Schools - Briffle and Tar A Wakini Pinying punuanan Laisirinanan radio de la comercia La comercia de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia del la comercia de la comercia de la comercia de la comercia del la comercia dela COO WORLD The stands السعية - 14 شرح الأيفو - عن بردارة البيورية الذي بي - 1719 - 17 الآل ١٧٤ ٢٥ يا ١٤٤٤ الـ 171 المساولات الأخرج بالمعامد المواجدة المواجدة والأوجاء المراجدة المراجدة المراجدة المراجدة المراجدة CONTRIBUTE PODICE INTO CALL paragraphic announcement in ay is a whole time to grant and as one house Terrebus 2741578 - 2704288 - 5972938 That A Chalant PHIMING PURICATION & DISTRIBUTION J. J. J. J. War also Tar Als Silan emsusorameanav Emsumenov Marian Mariana Dang Pangana Dang Pangana 1 1 1 months القعوم الأشرع فيما المراد الذا فيها تقومها التاليات - (45 ما يالاتارة الإنامة التالية ا جائز داده المرادعة يوريد والويا الحادة العلاق والحرار داده 120 43 Artes of Profe to 161 fill the right e kalba e rest e Mahiteb Tronton - State Book 114 1737/ 2748-74-27417-8-2-155/9 31/34 1

山州二 CALL NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY OF THE PROPERTY O Y) VEW TO Qur A/ Wahim runnungunungun k pistanung 过图) 三 SH WALLAND WINGSPER MON VOISTRIBLION PREVAING PRIN A DISTRAINA atthough payers or early and the control of the con Aprillance objects one 120 M OJES SE POR SE PARTICIA ALI Nelle (2011) 271/2714 - 270/274 1 - 7 - 124/20 Table of the Best of the State The A Chalan ruman rum cana kamanan The A Constant printing for the state of the 孤划运 allelli. 加州高 Thr. A Widou ennouncement and community and though patents of all n this is a second of the seco tiperson the section is 1944 SRUS PARCE BUILDING Nadiabara Pada 6 1611766 gentilis on a new last continue of the continu 174 u 1764 (n.C.) (n.C.) (n.C.) (n.C.) Re ((20) 27487) (2.4894) (27194) tid (201) 27 (1515) - 27e4 × 1 - 5 (14) 24 (FARTLEIN'S PERIA STEEL . See The Alexanders Tur V VS PRIMITS FINITE SHOWING A dim = TO A CYMANI PENINGPUNGANIA Bu Al Walou ENTING PUBLICATION & DISTRIBUTION & DISTRIBUTE W trell and -15 fla - third were عودياكة من الدواع من الدواع المناه المريد المالي و المراوية المر المراوية ال Al V Pai St. Pai Con. 1511 Land he see hat a 161 Hill to the LL (St. Pullar fel ) (Greek) 1.1.192527450 - 271094 - 57090 1d. (2012) 11-74 2501 ca 2021 1741-64 - 20015-5 - 5-45-65 Dir V (Andri Primare Primary Primary Ta A Walia prantspantskan k minumun r pienamenca entatag transcamo Mantagram aU們: Appendid on the pathological form 112 jege - Almons Angertheigh ar macht stand programme programme 120 M Charles I of an Applications Let also Sales (1974 L. 2000 M Distance Person Pittible ساورة الشريقية بر 1514. 1924 - 1911 - 2011 120 M 126 CHE PORON SOFT THE LIGHT 617:0201270150 - 12012 10012020 hts.265 (915) a 2015 a 402, 42 The ACCAPACING CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T The Allerances of the comments all the same of th ar M (Vidina Mag rome man Magnaturo Do V Widen PRESIDENTATION المسيدة الأورج بين الأالاسيان مسير الدائلات الأدور الإدارة[[در] Miller John State College States Indiana di presidente a la montrales desembrances gager p. p. q. prillfalleda. treat 1th or in 2004 to the said 13 1142 15 P. Sa Millidan S N (120 1141 Pro 131 124 - 452) 129 M Ashir of Profits and I Jul + (2012) 27 (1878 - 220 ft eu 1111111 5-161 C-191 The A Chiden PROGRESSION MORE SOURCES Da A Ordan rummari durana rmsirumus THE VOYELDE & DISTRIBUTION ENDER OF PART OF THE PARTY OF والإوراد والإوراد خيمه د ۱۳ کيږي د د ايې ياد انهورو المعددة القوي في 111 المرتبع الإلاماء الألاماء الإلاماء 129 Magenest feels as local Courte Tal ((201) 27)14471- 4 (17647- 241-20 Affilia derektion in tokklige (A) un ibereitstell ibeliege (A) TRAINING OF CHEST - STELL STELL COMMITTERS AND Tr A Malan Primitaring Area Englishmen The ACT don records from the short records The Action of the Control of the Con 9 A Bulani Ingrobitation Instrumenton Amidan in a second يكسن الدواجي CAMADRS PARA, MILE idagi geografika je distrikog 1821 Telepok je filogo dastrikog 1822 ili Paladar , Police (id) http://doi.org/256120-1 ment that at this 100 to the traffredget - Dr. D. 25111/ cont W. (34) 343 (5-7) 434 59220 rode (LA) dens voncomercia somuments Our A Chalan enguac punikanan e dishuman The Althur regularization a materializa r mangarian 7 5-16. ساه الامرام يعرف ويالامرار و عالقور فرم سروبا الجررة سية ما توويزي وريالالتهاية بير (1914- 1914) مريزيالا to all appared to the matters for the other cases for the control thetre not take Printsald сяплэччены, папагах Wall DOWN - STORY AND REPORTED AND 121 AND 1815 AND a july ्रीक ्ष अन्तर कार्यक्षारक्षाक्षा इ.स.च्यास्तरक Tha Alt Yaladi PRISTINGPERINGS TUNISMETON The West of the second 山地山海 EALCHAINE TREETHICATION DISTRIBUTION الدود . النشال / فاشر المحرور المشاولة وهي المسالة المدارية . مراد المالية ا BUILDING STREET Listed the last phistings Craftan Sepakas Mari Mandaning Sakas Mari utapaller thillianis moterna trace are com-The Allanger of the Control of the C STATE BOTH ปีก ปี (รำโลย พลเลเลยเลยเลย ขณะและพระ Li-Company to the القراث وأأجها Application of the state of the Application of the contraction of the con-Manna a tabele, record A Tay grow now for many a laya mirjadik bibar Miritika intiki paya Landsharer etter 30 tu Una 41-12-12-14-16-22-16-4-451-16lations statement and a const-The Walter Property of the Constitution of the A Chalon ng penganon nggunonon Par A Malon Paning Punin And Lunghan New Alexander **亚洲**篇 مستروا الشروباء يريدانا أسوية 12004 \$45 at the PAT for 160 (190) for 12235 \$7110 Million (190) a Pollar hittin 161 174525-13412-2 501.5.0 ionit preservation largest at The graphists experience touristical of Pierre destruction and a contract of the contra national wat gifter as THE MANAGEMENT OF A MENTAL PROPERTY OF THE PRO The Alegalan paying pendengan kasimbana Tho M Adding Thirthgrand tentor Amstrone ALM S agyan ingkapatatin nasa Si 18878 ≃ 20000 ing 123 (1763-4) (2 Epok (1764-4) (2 4 1 10-254) (2 Epok (1764-4) (2 1764-4) (2 1764-4) அரம் 1 மீசம் இந்து விருந்த to Market Palline folding Some and a committee of the some 120 H bear SEP of the Building PORTURA AND A STAR all the same THE ALL OF LAND PRIVATE PLANTED WITH A PRIVATE OF THE PRIVATE OF T On A Chil puring punican k organizar A CALLIM VO.PURIKATUM ASTROBUMON المعاودة الأشراء توام الأكار مع مرافع الأسمورية. معاود المعاولة المرافع المرافعة المعاد الأواد من الموالة للموادد الموادد الموادد والموادد الموادد may 164,52 day and 1845 experience of the properties restriction of the property of the contract of 1,114 1,11 oz 2( a d oz szaszk 12 m.) 227 , 110 1101 2 - 25,5 [1 2 (1 25) 1 4 IFIAI I PLOTE TO BE AREAST & INC. 50.1 KWm, 16644 (1964) Libra P. 1240 - Let's 8 for children alleran all end of the Salar The Al Orden Parving remicancy Apparation Will sold PRIVITAGE OF THE ARREST LA PRIVITAGE OF THE ARREST OF THE No Walant Physpa Postk Max Rushdroov معردة الشرواليفو سيء - المارة - المارة - المارة -المرابع المرابع مىمى ئەرگەرچىكى ئىلىنى ئورە رىيالايدىكى ئىرىدا ئارىدى tin ex tong to PuBlic felt fire normal felt billiology Thanks Comes Dan Siker's Poplar int bei bee beiler Gottabusi Pebu, Digitalis,A De postantista Statum retine die die A Cridin IGPUBLE ALEIV ISTRIBUTION That Al Chilan PHENTER PUBLICATION LINSTRUCTION TH ALLEMAN FINANCIAMIEN CONSTRUCTOR Par Al (Palla vinnisa ponicano E distribution Appelling and profession of the con-Apart bigger partitude I and the page of the Partitude I and the P Appenditus of the State of the Danish as I whom let be to be Papinganara Papin nyantaa nya Tiopinganian inggap-taning of Profiler 144 Et Garcini stands when the other field because the contract of the contra 61 ( 22/2) 1741534 - 25/4<sup>38</sup>4 - 4 (19 TOT ALL MARTINES PRINTERS OF THE STREET OF T The Alastanian Printer Allen British PRIVING PLAN RAINN E HISTHRUM IIIIII & O'E 柳二 برمرج التا و کرمر الرام الآرام الرام الرا خمیو د <sup>۱۱</sup>استر بارهو می دوردی ۲۰۱۲ د ۱۲۴۲۰ المعلق المركزة والمنظم المرادية المعلقة المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية 1 Agraiges or Cappell, (extra to 124). 1013-1011 2"118 g. 2022/98 4 124, 1 Cycle 3th et a. Poir et la filest und 126 St Titles St Pale 4, 144 handsons 14 - AL 2 ATTIC . L'UCTAL - SATIOLE ed 1230 CONT'S CORNE-SYNDEN The Markette States Ca W Siden PRINTING PRINT AND CDISTRIBUTION Al (Hilling Generalian Strumung On A CAdmi PRISTING PURILLARIES L DISTRIBUTION dilli ii 可删言 الهمريد الاجموع أرمن مراب الألاميوية الممارة الاجموع أرمن مراب الالاجاء الالاجاء الالاجاء appeting appoint on other to process of the proi Russos (al kili-kreuk 19478 - 2784188 - 54) 54.8 120 (1416)2 bi Palibor, 151 fil4,302026 |ekrafefi 2751CB 2750320-\$202040 المعدد دا درواليد مياس الطهيد سعيد الدوائر - داروا بدروايلاددان Tig is loker or to be a spicell-looper Tid order to spicelles of the season 128,81,828-515, Pullin 161 11676-65, 1653-2191518 2764,554 55128

The Walter

WALTER OF

177.11:177 6-A

Dar Al Walam PHINIPE PUBLICATION

**川州川** 

劉章

# الموسوعةالفِقْعِيّة المقارنة

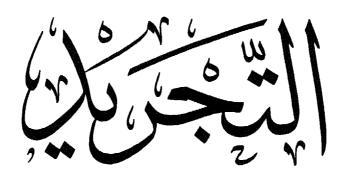

للإِمَامِ أَبِي ٱلْحُسَيِّنِ أُحَمَدَ بْنِ حَجَّدِ بْنِ جَعِّفَ الْبَغَدَادِيِّ ٱلْقَدُّورِيِّ الْإِمَامِ أَبِي ٱلْحُسَيِّنِ أُحَمَدَ بْنِ حَجَدِ بْنِ جَعَفَ الْبَغَدَادِيِّ ٱلْقَدُّورِيِّ الْجَامِ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعْمُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاءُ لِمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْمُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعُلِي الْمَاءُ الْمِنْ الْمُعْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعُلِي الْمِنْ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْمُ الْمِنْ الْمُعُلِي الْمُعْمُ الْمُ

د اسة وتحقيق مَرُكز الدِّرَاسَات الفِقُهيّة وَالاقْنِصَادِيّة

أ. د عَلِي جُمعَتْ مُحَكَّدُ اللهِ اللهِ

أ. د محكمدً أحمدُ سراج اسة ذريت الثريت بحية تعقدة باستالا بكفريت

الحجُلُدالثِّالِثُ خُلُاللَسْيُّلِلْهِنْ الطباعة والنشروالتوزيْع والترجمَّة قارتنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه [ الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن جهتا سنقوم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله

حَافَةُ حُقُوقَ الطّبْعِ وَالنَّشِرِّرُواْلَةِ حَمَّةُ مَعْفُوطَة للِسَّاشِرْ كَارِلْلَسَّلَا لِلطَّبَالَ مَنْ النَّشِرَ النَّيْرَ وَالنَّرَ مَنْ النَّهِ وَالنَّرَ مَنْ النَّهُ اللهُ المَنْ وَمُمُودُ البِكَارُ

> الطنعَة الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مـ

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإداوة: القاهرة: ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر هاتف: ٧٧٤١٧٥ - ٢٠٢ +) فاكس: ٧٧٤١٧٥ ( ٢٠٢ +)

المكتبة: فمرع الأزهمر: ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: ٥٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٢ +) المكتبة: فرع مدينة لصر: ١ شارع المحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: ٢٠٢٤ (٢٠٢ +)

المكتبة: فرع الإسكندرية: ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين المكتبة: فرع الإسكندرية : ١٢٧٠ مساتسف : ٩٣٢٢٠٥ في ٢٠٣ +)

### بالألتي لامن

تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متنالية ۱۹۹۹م ، ۲۰۰۰م، ۲۰۰۱م هي عفر الجائزة تتريجًا لمقد نالث مضى في صناعبة النشر

### مسائل الجنائز [ ٢٦٧ - ٢٩٥ ]



### الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل

عورته ثم المحابنا : الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل (١) .

يدخل الشافعي : السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعًا حتى يدخل يده فيغسل بدنه (7) ، فإن كان ضيقًا جرده (7) .

له يدروا كيف يغسلونه .

الله الله الله عليه ما ندري أنغسله (°) كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فأرسل الله الله الله النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائمًا ، إذ ناداهم مناد: أن

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٢١٧/١ ، ٤١٨ ) ، مختصر الطحاوي باب صلاة الجنائز ( صد ٠٤ ) ، الميسوط باب غسل الميت ( ٥٨/٢ ، ٥٩ ) ، تحفة الفقهاء كتاب الجنائز ( ٢٤٠/١ ) ، بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الغسل ( ٣٠٠/١ ، ٣٠٠) ، فتح القدير ومعه الهداية والعناية فصل في الغسل ( ٣٠٥،١-١١٠) ، مجمع الأنهر باب صلاة الجنائز ( ١٨٠،١ ) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار باب صلاة الجنائز ( ٢٠٥،١-١١٥) .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ يديه ] .

<sup>(</sup>٣) نص الإمام الشافعي في الأم: وفي مختصر المزني: بأن المستحب غسله في قميص. راجع: الأم كتاب الجنائز ، باب ما جاء في غسل الميت ( ٢٦٠/١ ، ٢٨٠) ، مختصر المزني كتاب الجنائز صه٣٠. وقال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: وليكن القميص رقبقًا سخيفًا. راجع: المهذب كتاب الجنائز ( ١٢٨/١ ) ، الوسيط كتاب الجنائز ( ٢٠٤/١ ) . قال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية: ويغسل الميت مجردًا من ثيابه ، إلا عورته . راجع المدونة في غسل الميت ( ١٦٧/١ ) ، المنتقى ( ٢٢/١ ) ، بداية ألمجتهد ( ٢٣٥/١ ) . وقال الإمام أحمد في رواية: مثل قول الحنفية والمالكية الأفضل غسله مجردًا من ثيابه دولا عورته . وفي الثانية مثل قول الشافعي ، والأفضل غسله في قميص رقيق . قال ابن قدامة ، في الكافي : ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه . راجع الإفصاح ( ١٨٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٢٤٩/١ ) ، المغني ٢٥٠ ) ، المغني ٢٥٣/٢ ) ، المغني ٤٥٤٢ ،

 <sup>(</sup>٥) ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

غسلوا رسول الله ﷺ (١) وعليه ثيابه ، ( [ فغسلوه وعليه ثيابه ] » (٢) وهذا يدل أن غسل جميع الناس مخالف (٣) لغسله ، وهذا خلاف قولهم (٤) .

11.9 - ولأن المقصود بغسله النظافة ، وإذا جرد كان أمكن ، بدلالة الحي . ولأن القميص يبقي عليه بلل (٥) النجاسة ، وتعود (٦) إلى جسمه فلا يطهر (٧) إلا بمشقة . ولأنه غسل واجب ، كالجنابة .

القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله ﷺ ؛ لأن هذا القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله ﷺ ؛ لأن ذلك اختص به لعظم حرمته ، وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره .

1£11 - ولا يقال: إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع عليه؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين (^) .

<sup>(</sup>١) ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ن). هذا الحديث ، أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في ستر الميت عند غسله (٢) زيادة من (ن). هذا الحديث ، أخرجه أبو داود في مسند عائشة تطبيخ ( ٢٦٧/٦ ) . راجعه في المنتقى ص ٢٨٤ ، الحديث ( ١٧٧٨ ) ، وفي إعلاء السنن في أبواب الجنائز ( ١٧٧/٨ ) ، ١٧٨ ) ، وفي كتاب الجنائز ( ١٧٧/٨ ) ، الحديث ( ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ قولهم خلاف ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ تلك ] ، مكان [ بلل ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ڻ ) ، ( ع ) : [ ريعود ] .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : [ فلا يظهر ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ التكبر ] ، وفي ( ع ) : [ التكفير كذا ] بزيادة كذا .

### ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق

١٤١٢ - قال أصحابنا : ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق (١) .

٤٤١٣ - وقال الشافعي : يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه (٢) .

££££ – لنا : أن المضمضة إدارة الماء في فمه ، والاستنشاق : جذبه بخياشيمه (٣) ، وهذا المعنى لا يتأتى فيه ، ومتى سقط موضوع (٤) الشيء سقط حكمه .

٤٤١٥ - ولأن في صب الماء في فمه مُثلةً ؛ لأنه يصل إلى جوفه .

4£17 – ولا يقال : إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم ؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف : أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة .

4£1۷ – ولأنه إن صب الماء كان مُثلةً ، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحًا ، والمضمضة ليس من سنتها (°) المسح .

۱۱۸ - احتجوا : بما روى أن النبي ﷺ قال لأم عطية لما غسلت ابنته : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » (١) .

٤٤١٩ – والجواب : أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء .

<sup>(</sup>١) راجع نفس المصادر السابقة في المسألة ( ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الأم ( ٢/٥٠١) ، مختصر المزني صه ٣٥، المهذب ( ٢٢٨/١) الوسيط ( ٢/٥٠٨) ، حلية العلماء (٢ / ٢٨٣٢) ، المجموع مع المهذب ( ١٦٧/١) . وراجع المدونة في غسل الميت ( ١٦٧/١) ، المنتقى كتاب الجنائز ( ٢/٣) ، بداية المجتهد ( ٢٣٦/١) قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية ، ويوضئه وضوء الصلاة ، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ، راجع الكافي ( ٢٥١/١) ، المغني كتاب الجنائز ( ٢٥٧/٢) ، 80٤) . (٣) في (م): [صدبه] ، مكان [جذبه] ، وفي (ن): [جبلاته] مكان [بخياشيمه] ، وفي (ع): [لخياشيمه] . (٤) في (ع) : [ السنها] . (٤) في (ع) : [ مرضع] . (٥) هذا الحديث ، أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز في آخر باب في غسل الميت ( ٢١٤/١) ، والبخاري في الصحيح ، في الجنائز ، باب كيف غسل الميت ( ١٩٣/٢) ، وابن ماجه ، في الجنائز ، باب يدأ بميامن الميت ( ٢١٨/١) ، وأبو داود في كتاب الجنائز ، باب كيف غسل الميت ( ١٩٣/٢) ، وابن ماجه ، في

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ، أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز في آخر باب في غسل الميت ( ٣٧٤/١) ، والبخاري في الصحيح ، في الجنائز ، باب يبدأ بميامن الميت ( ٢١٨/١) ، وأبو داود في كتاب الجنائز ، باب كيف غسل الميت ( ١٩٣/٢) ، وابن ماجه ، في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في غسل الميت ( ٢١٨/١) ، الحديث ( ٢٥٥١) ، وابن أبي شببة في المصنف ، في ما أول ما يبدأ به من غسل الميت ( ٢١٨/١) ، راجع تخريجه أيضًا في مصابيح السنة في كتاب الجنائز ، باب غسل الميت وتكفينه ( ٢٥٩/١) ، في الحديث ( ٢٥٧/١) ، وفي إعلاء السنن ، ( ١٧٨/٨) ، وفي الحديث ( ٢٥٧/١) ، وفي العسل ( ٢٥٧/٢) ، وفي إعلاء السنن ، ( ٢٥٧/١) ، وفي تلخيص الحبير ( ٢٥٧/١) ، الحديث ( ٧٤٠) ، ونصب الراية ، باب الجنائز ، فصل في الغسل ( ٢٥٧/٢) ) .

٣/٣ ٤٠١ \_\_\_\_\_ كتاب الصلاة

# مسالة ١٩٦٩

### لا يسرح شعر الميت

. ٤٤٢٠ - قال أصحابنا : لا يسرح شعر الميت <sup>(١)</sup> .

££٢١ – وقال الشافعي : يسرح بمشط واسع الأسنان <sup>(٢)</sup> .

الميت ، فلا معنى لإزالته . ومن حكم الشعر أن يدفن مع الميت ، فلا معنى لإزالته .

للنظافة ، والتسريح لا يحتاج إليه لهذا المعنى ، ولأن التسريح يفعل للزينة والميت لا يزين وإنما ينظف .

۱۹۲۶ - احتجوا: بما روی أن النبي ﷺ قال: « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم » (۲).

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الأصل ( ۱۱۸۱ ) ، مختصر الطحاوي ( ص٤٠ ) ، المبسوط ( ٥٩/٢ ) ، تحفة الفقهاء ( ٢٤٠/١ ) ، وبدائع الصنائع ( ٣٠١/١ ) ، الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ١١٠ ، ١١٠ ) ، المبناية فصل في الغسل ( ٣٢١/٣ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٨٠/١ ) ، ١٨١ ) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الشافعي : فإن كان ملبدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة وقال في الأم ومختصر المزني : ويسرحهما تسريحًا رفيقًا . راجع : الأم ما يبدأ به في غسل الميت ( ٢١٥/١ ، ٢٨١ ) ، مختصر المزني ( ص٣٥) ، المهذب باب غسل الميت ( ١٢٨/١ ) ، الوسيط الجنائز ( ٢٨٣٢ ) ، حلية العلماء الجنائز ( ٢٨٣٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ١٦٩٥ ، ١٧١ ) . قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح : واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت ، إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحًا خفيفًا ، وقال ابن قدامة في الكافي : وكره أحمد تسريح الميت . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة على الميت ( ١٨٨/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ، عن محمد بن أبي عدي ، عن حميد عن بكر ، بلفظ : قال : قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت ، فقال بعضهم : اصنع كما تصنع بعروسك ، غير أن لا تخلقه ، في المصنف ، في كتاب الجنائز ، في ما قالوا فيما يجزى عن غسل الميت ( ١٣٢/٣ ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية ابن أي شيبة : وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له ، وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره ، وقال : غير أن لا تنور ، وإسناده صحيح ، لكن ظاهره الوقف . وأصح من ذلك ما في الصحيحين ، عن أم عطية : لما غسلنا ابنة النبي عليه مشطنا . في تلخيص الحبير ، في كتاب الجنائز ( ١٠٦/٢ ) ، الحديث =

من التنظيف والطيب . أنه لم يرد به (١) كما يصنع بالعروس ، وإنما المراد به : ما يصنع من التنظيف والطيب .

<sup>= (</sup>٧٤٠). حديث أم عطية أخرجه البخاري بلفظ: ومشطناها ثلاثة قرون ، في الصحيح ، في الجنائز ، باب ما يستحب أن يغسل وترًا (٢١٨/١) ، ومسلم في الصحيح ، في كتاب الجنائز ، باب في غسل الميت (٢١٨/١) ، ومسلم في الصحيح ، في كتاب الجنائز ، باب في غسل الميت (٢١) ، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: أن أم عطية قالت: مشطتها ثلاث قرون في المصنف في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به (١٣/٣) .



### يستحب أن يغسل الميت بماء حار

. (١) عال أصحابنا : يستحب أن يغسل الميت بماء حار

# 1477 – وقال الشافعي : إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز ، وإلا فالأفضل البارد (٢٪ .

ولا يقال : إن البارد يصلب البدن ، والحار يرخيه ؛ لأن الميت يصير إلى البلى (7) ، فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه (3) .

<sup>(</sup>١) قال البابرتي في العناية في جواب قول الشافعي : غسل الميت شرع للتنظيف ، والماء الحار أبلغ في التنظيف في كون أفضل . راجع كتاب الأصل ( ١٩/١ ) ، مختصر الطحاوي ص ٤٠ ، المبسوط ( ٢٤٠/١ ) ، تحفة الفقهاء ( ٢٤٠/١ ) بدائع الصنائع ( ٢٠١/١ ) ، فتح القدير ومعه الهداية والعناية ( ٢٠٠/١ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٠٨١ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ١٩٩٥ ، ٢٠٠ ) . الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٠٠١ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ١٩٩١ ، ٢٠٠ ) . ويغسله بالماء غير السخن ، لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ، ولو غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى . راجع ويغسله بالماء غير السخن ، لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ، ولو غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى . راجع الأم غسل الميت ( ٢٨٣/٢ ) ، مختصر المزني ص ٣٥ ، حلية العلماء ، الجنائز ( ٢٨٣/٢ ) المجموع مع المهذب ( ٥/٥٥٠ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ) . وليس عند الإمام مالك تفضيل أحدهما على الآخر ، قال ابن عبد البر في الكافي : يغسل بالماء القراح إن شاء باردًا وإن شاء سخنًا . راجع الكافي لابن قدامة باب غسل الميت أفضل من الماء الحار ( ٢٧١/١ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : الماء البارد في غسل الميت أفضل من الماء الحار إلا إذا احتيج إليه لإزالة الوسخ ، قال ابن قدامة في المغني : فإن كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبًا . راجع : الكافي لابن قدامة ( ٢٠٢/١ ) ، المغني كتاب الجنائز ( ٢٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): [البلا]. (٤) في (م): [ما تصلبه وتقويه].



### لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته

\* ٤٤٣٠ - قال أصحابنا : لا يقص شعر (١) الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته (٢) .

وقال الشافعي : يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال : ليس بسنة ، وقال :  $^{(7)}$  وقال الشافعي على وجهين : إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق  $^{(7)}$  ، وإن كان ممن عادته أن ينظف حلق  $^{(4)}$  .

٤٤٣٢ - لنا : ما روي عن عائشة يَعْظِيُّهَا أنها قالت : « أتريدون أن أنصوا موتاكم » (°)

<sup>(</sup>١) في هامش ( ص ) : [ ظفر ] .

<sup>(</sup>۲) انظر : المبسوط ( ۹/۲ه ) ، تحفة الفقهاء ( ۲۲۰/۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۳۰۱/۱ ) ، الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ۱۱۱۰٪ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸۱/۱ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ۲۰۰٪ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ ممن يتزين بحلق الشعر لا يحلق ] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [تنظف]. قال الإمام الشافعي: فإن كان على يديه وفي عانته شعر فعن الناس من كره أخذه عنه ومنهم من رخص فيه . والقول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه . راجع: الأم ( ٢٨٠/١) ، مختصر المزني ( ٣٦٠٣) ، المهذب ( ٢٨٤/١) ، الوسيط الجنائز ( ٢٨٠/١ ، ٨٠٨) ، حلية العلماء الجنائز ( ٢٨٤/٢) ، المهذب ( ١٨٤/١-١٨٢) . وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية: لا يقص شعر الميت ولا المجموع مع المهذب ( ١٨٧٥-١٨٧) . وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : لا يقص شعر الميت ولا يبتف ، قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أو تحلق عانته ، ولكن يترك على حاله . راجع: المدونة في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة ( ١٦٣١ ) ، المنتقى كتاب الجنائز ( ٢/٢) ، بداية المجتهد ( ١٣٧/١ ) ، الرسالة الفقهية باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه ( ص٩٤١ ) . وقال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الإمام الشافعي : يستحب قص شاربه ، واختلفوا في إزالة شعر العانة ، قال ابن قدامة في الكافي : وفي أخذ عانته وجهان : أحدهما : يستحب إزالتها بنورة أو حلق ، والثاني : لا يستحب ، وقال في المغني : روي عن أحمد أن أخذها مسنون . راجع الإفصاح ( ١٨٩/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ١٨٩/١ ) ، المغنى الجنائز ( ٢/١٤ ٥ ، ١٤٥) .

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة رواه عبد الرزاق بلفظ: أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها فقالت: علام تنصون ميتكم، في المصنف كتاب الجنائز ( ٣٧٤/٣ ) ، الحديث ( ٣٣٣ ) ورواه محمد عن أبي حنيفة في كتاب الآثار باب الجنائز وغسل الميت ( ص٤٦ ) الحديث ( ٢٢٣ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته ( ٣٩٠/٣ ) ، وفي تلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ١٠١/ ، ١٠١ ) ، الحديث ( ٧٤٠ ) ، إعلاء السنن ( ١٨١/ ، ١٨١ ) .

٧/٠٥٠١ الصلاة

فأنكرت ذلك ، ولا مخالف لها .

لأنه يجوز  $^{(1)}$  ولا يقال : روي ( أن سعدًا غسل ميتًا فاستدعى موسى  $^{(1)}$  . لأنه يجوز أن يكون شعر  $^{(1)}$  التزق به دم ، أو نجاسة لا تزول  $^{(1)}$  إلا بإزالته ، ولأنه شيء من بدنه من غير حاجة ، كالحتان .

£ £ £ - ولأنه إذا حلق دفن معه ، فلا فائدة للتفريق (<sup>1)</sup> بينهما .

1270 - ولأن أخذ الشارب واللحية مسنون في حال الحياة ، ولا يثبت (°) بعد / ٥٥/ الموت و (٦) كذلك أخذ الإبط .

۱۶۳۲ - احتجوا: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم » (۷) .

نكون الغسل (٩) والطيب . المراد بعضه من الغسل (٩) والطيب . المراد بعضه من الغسل (٩) والطيب .

عضو ، فأشبه الغسل وإذالة (١٠) هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو ، فأشبه الغسل وإزالة النجاسة .

943 - قلنا: الحلق إنما يفعل للنظافة ، لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني ، وإلا فبالغسل يتنظف ؛ فالحي (١١) يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة ، فأمرنا بإزالة ذلك عنه ، والميت إذا نظف بالغسل ، أمن به النجاسة ، فلم يحتج إلى إزالته ، ألا تري أن موضع الحار يراد للنظافة حين لا يجتمع فيه البول ، فلما أمن من الميت هذا المعنى لم يحتج إلى إزالته ؟ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في ما قالوا في الميت ( ١٣٤/٣ ) ، وأخرجه البيهقي ( ٣٩٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ن): [سعد]. (٣) في (م)، (ع): [ لا يزول].

<sup>(</sup>٤) في (ع): [ ولا فائلة ]، وفي (م)، (ن)، (ع): [ في التفريق ].

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ ولا تثبت ] .
 (٢) الزيادة من (م) ، (ن) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في المسألة ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (ص): [من غسل]. (١٠) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م)، (ن)، (ع).



# إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله

، £££ – قال أصحابنا : إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع ، ولم يعد غسله (١) .

عاد الغسل ، ومنهم من قال : يعاد الغسل ، ومنهم من قال : يعاد الغسل ، ومنهم من قال : يعاد الوضوء (7) .

٢٤٤٢ – فالقول الأول : فاسد ؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة ، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة ؛ لم يعد الغسل .

٣٤٤٣ – والقول الثاني : خطأ أيضًا ؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت <sup>(٣)</sup> بالحدث ، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه .

££££ – ولأن الموت في نفسه حدث ، فلو كان الوضوء (<sup>1)</sup> يجب بخروج خارج لوجب بالموت .

<sup>(</sup>۱) راجع المبسوط باب الصلاة على الجنازة ( ۱۲۹/۲ ) ، تحفة الفقهاء ( ۲٤٠/۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۳۰۱/۱ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۱۰۹/۲ ) ، البناية ( ۲۱۸/۳ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۲۱۰/۱ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ۲۰۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : فإن خرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه بالحرقة وأعاد غسله مرة واحدة ، ذكر أبو إسحاق الشيرازي والنووي وغيرهما في إعادة طهارته ثلاثة أوجه : في قول : لا يجب شيء ، والثاني : يجب الوضوء ، والثالث : يجب إعادة الغسل ، وقال الشيرازي : وجب غسله في ظاهر المذهب ، وقال أبو إسحاق : يجب الوضوء . راجع الأم باب ما يبدأ به في غسل الميت ( ٢٨١/١ ) ، المهذب ( ١٢٩/١ ) ، الوسيط ، الجنائز ( ٢٨٠/١ ) حلية العلماء ، الجنائز ( ٢٨٤/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٥/١٢٩ ) ، المجموع مع المهذب ( ٥/١٦ ) ، وقال الإمام مالك مثل قول الحنفية : إذا خرج من بطن الميت نجاسة بعد غسله فلا يعاد ( مراجع بداية المجتهد ( ٢٧٧١ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه : يعاد الوضوء والغسل ، وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن قدامة ( ٢١٧/١ ) ، مسألة ( ٢١ ) . المغني ، كتاب الجنائز ( ٢١٧/١ ) مسألة ( ٢١ ) . والمسائل الفقهية ، كتاب الجنائز ( ٢١٧/١ ) مسألة ( ٢١ ) . (٣) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) ني ( ص ) : [ وضوء ] .



### إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه

1110 - قال أصحابنا : إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه (١) .

£££٦ – وقال الشافعي : لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبًا <sup>(٢)</sup> .

ابن عباس على عن عن عيسى بن أحمد ، عن علي بن عاصم ، عن عطاء ، عن ابن عباس على النبي على أنه قال : « خمروا رؤوس موتاكم ، وغطوا وجوههم ، ولا تتشبهوا باليهود » (٣) . وبإسناده : « قال (٤) على المحرم يموت : خمروهم (١) ، ولا تتشبهوا باليهود » (٧) .

(١) في (م)، (ع): [الرأس]. راجع كتاب الأصل، باب غسل الشهيد وما يصنع به ( ٢٠٦/١، ٢٠٤)، كتاب الحجة باب غسل المحرم وكفنه وحنوطه ( ٣٥١/١ – ٣٥٣)، المبسوط باب الشهيد ( ٢/٢٥، ٣٥)، بدائع الصنائع فصل في كيفية التكفين ( ٣٠٨/١).

(٢) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، ولا يستعمل الطيب في غسله وبدنه و كفنه ، ولا يخمر رأسه ، وقال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا مات المحرم والمحرمة ؛ حرم تطييبه ، وأخذ شيء من شعره أو ظفره ، وحرم ستر رأس الرجل . راجع : الأم باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( ٢٩٠١ ) ، مختصر المزني ( ص٣٦ ) ، المهذب ( ١٣١١) ) ، الوسيط الجنائز ( ٨٠٨/٢ ) ، حلية العلماء الجنائز ( ٢٨٨/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢٠٧٥ - ٢١٠) . وقال الإمام مالك في وأصحابه مثل قول الحنفية : إذا مات المحرم يفعل به كما يفعل بالحلال ، وفي المدونة ، وقال الإمام مالك في الحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم . راجع : المدونة ، في الحنوط على الميت ( ١٦٨/١ ) ، المرسالة الفقهية ( ص ١٥١ ) ، المنتقى ، النهي عن تتبع الجنازة بنار ( ٢/١٠ ) ، بداية المجتهد ، الباب الثالث في الرسالة الفقهية ( ص ١٥١ ) ، المنتقى ، النهي عن تتبع الجنازة بنار ( ٢/١٠ ) ، بداية المجتهد ، الباب الثالث في يخمر رأسه ؛ لأن إحرامه لم ينقطع بموته . راجع المسائل الفقهية ، كتاب الجنائز ( ٢/١٧١ ) ، مسألة ٥٠ ، الإفصاح ( ١٨٩١ ) ، المكافي لابن قدامة باب الكفن ( ٢٥٨١ ) ، المغني كتاب الجنائز ( ٢١٧/١ ) ، مسألة ٥٠ ، الإفصاح ( ١٨٩١ ) ، الكافي لابن قدامة باب الكفن ( ٢٥٨١ ) ، المغني كتاب الجنائز ( ٢/٩٢ ) ، وعزاه المناوي إلى المحديث ( ٣٩٤ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز باب المحرم يموت ( ٣٩٤/٣ ) ، وعزاه المناوي إلى الطبراني في الكبير وقال : ضعيف في مختصر شرح الجامع الصغير في حرف الحاء ( ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص)، (ن)، (ع): [أنه قال].

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع) .
 (٦) في (م) ، (ع) : [ خمورهم ] .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في كتاب الحج ، باب المواقيت ( ٢٩٦/٢ ) ، الحديث ( ٢٧١ ) .

٤٤٤٨ – ولا يقال إن هذا الخبر رواه عطاء مرسلًا ؛ لأنه قد روي عن عطاء أنه قال : « خمروا « إذا مات المحرم فليخمر (١) رأسه ؛ فإنه بلغنا عن النبي عليه أنه قال : « خمروا وجوههم ، ولا تتشبهوا باليهود » (٢) وروي [ مسندًا مرسلًا ] (٣) .

عمله إلا (1) من ثلاث : علم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له ، وصدقة جارية » (°).

401 - ولا يقال: إن المراد به: ثواب العمل ؛ لأن الظاهر إيقاع (٢) الحكم الذي هو الثواب وغيره لا يختص إلا بدليل ؛ لأن العمل إذا علم بانقطاعه ؛ فالثواب (٨) الذي يستحقه لا ينقطع بالإجماع ، وما يستحق في الثاني لا يستحق مع انقطاع العمل ، فلم يكن ادعاء العموم .

٢٤٥٧ – ولأنها عبادة شرعية أو يتعلق بالجوارح الظاهرة ، أو لا يصح إلا بعد اعتقاد الإيمان ، أو لها تحليل وتحريم ، أو يخرج عنها بفعل مباح فوجب أن ينقطع بالموت ، كالصوم والصلاة .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ فلتخمر ] .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ ولا يتشبهوا باليهود ] . قال البيهقي بعد أن أخرج هذا الحديث مرفوعًا : بلفظ : خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود . (٣) في ( ص ) : [ مرسلًا ومسندا ] .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له في الصحيح ، في كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٢٤/٢) ، والنسائي في المجتبي ، في كتاب الوصايا ، في فضل الصدقة عن الميت (٢٥١/٦) ، وأحمد في المسند ، في مسند أبي هريرة على (٣٧٢/٢) ، والطحاوي في مشكل الآثار ، في بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله ... إلخ (٢٥١١) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الوصايا ، باب فيما جاء في الصدقة عن الميت (٢١٧/٢) ، وزاد فيه لفظ : أشياء بعد لفظ : ثلاثة وأخرجه الترمذى في كتاب الأحكام ، باب الوقف (٣١٥/١) ، الحديث (١٣٧٦) ، وقال المناوي بعد أن عزاه إلى البخاري في الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وصححه البغوي أيضًا . وقال المناوي بعد أن عزاه إلى البخاري في الأدب ، ومسلم : ضعيف ، في مختصره شرح الجامع

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ فعلمنا أنه أراد انقطع علمه ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ انقطاع ] . ( ٨) في ( ن ) : [ بالثواب ] .

ولا يقال : إن الصلاة لا تنقطع (١) بالموت ؛ لأنا نريد بقولنا : أنه لا يبقى لها حكم ، بدلالة أنه يستدبر به القبلة وينتقل (٢) حكمه ، يُنقطع بالجنون فانقطع بالموت ، والإحرام عبادة محضة لا يبطل حكمها بالجنون ، فلا يبطل بالوفاة .

\$ 106 – قلنا : إن جعلنا أصل العلة الصوم ؛ لم نسلم أنه يبطل بالجنون ، وإن كان الأصل الصلاة ؛ فلا يصح على أصلهم ؛ لأن الجنون لا يبطل الصلاة وإنما يبطل الطهارة ، فتبطل (٣) الصلاة لفقدها .

ه ده عنه المجنون الإحرام لا يبطل بالجنون ؛ لأن أداء الأفعال ممكن مع الجنون أو مرجو بعده ، وذلك لا يوجد في الموت (٤) .

ولا يقال : إن الصلاة تفتقر (°) إلى الطهارة فبطلت بالموت ، والإحرام لا يفتقر إليها فلم يبطل ؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى الطهارة ويبطل بالموت .

خدم - ولأن الصلاة افتقرت إلى طهارة ، والإحرام يفتقر إلى التكليف (٢) في حال فعله ، أو جواز أن يفعل في الثاني ، ولأن الموت معنى يمنع وجوب الكفارات (٧) ، كالتحلل .

ده الله الكفارات تجب (^) للانتفاع والميت لا ينتفع ؛ لأن المجنون يجب عليه الكفارات وإن لم ينتفع .

1109 - ولأن الكفارة وإن كانت (٩) تجب (١٠) للانتفاع فالحظر وقع (١١) للاستمتاع ، والميت لا يستمتع . ولأن ما كان مسنونًا في الميت الحلال (١٢) كان مسنونًا في المحرم ، كالتكبير والغسل ؛ لأن كل من سن فيه التكبير سن فيه التطيب وتغطية الرأس ، كالحلال .

• ٤٤٦٠ - ولأنه لا يمنع من تغطية وجهه ، فلا يمنع من تغطية رأسه (١٣) كالحلال . ٤٤٦١ - ولا يلزم على هذه العلل المحرم الذي مات على عهد رسول الله ﷺ لأن

<sup>(</sup>١) في (ع): [ينقطع] . (٢) في (ص) ، (ن): [وتنتقل] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [فيطل] . (٤) في (ع): [الميت].

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ يفتقر ] . ( ٦) في ( م ) : [ التكلف ] .

<sup>(</sup>٧) في ( <sup>ن</sup> ) ، ( ع ) : [ كفارات الإحرام ] . ( ٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ن)، (ع): إن كانت]. (١٠) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>١١) في (م): [لاحل] . (١٢) في (ن): [الحل] .

<sup>(</sup>١٣) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ غيره ] .

التعليل لثبوت الحكم في المستقبل ؛ فلا يناقض <sup>(١)</sup> بالماضي .

££77 – ولأن حكم ذلك مخصوص به لمعني لا يوجد في غيره وسنبينه <sup>(٢)</sup> .

# ££٦٣ – احتجوا بحديث ابن عباس ﷺ ( أن محرمًا وقصته ناقته (٣) فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال : ( اغسلوه (١) بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يعث يوم القيامة ملبيًا » ، وروى : ( ولا تقربوه طيبًا » (°) .

1534 - والجواب: أن ترك تخمير الرأس كان مشروعًا في بدء الإسلام في جميع الموتى (1) اتباعًا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: « خمروهم ، ولا تتشبهوا باليهود » . فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ ، فمنع من تخميره ليس لأجل الإحرام ، ومنعهم من (٧) تطييبه ؛ لأنهم محرمون . وقوله : « فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا » بيان حاله في الآخرة .

وذلك لا يعلم في غيره ، فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ فلا تناقض ] . ( ٢ ) في ( ع ) : [ وسيتنبه ] .

 <sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ وقصت به ناقته ] ، وفي ( ع ) : [ وقصته دابته ] وفي صحيح مسلم : [ فوقصته ناقته ] .
 ( ٤ ) في سائر النسخ : [ غسلوه ] والمثبت من واقع الحديث .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ، عن النبي كلي في الصحيح ، في الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم ( ٢٠٠/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، في كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( ١/ ٢٠٠ ) ، والشافعي في المسند ، في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٢٠٥/١ ) ، الحديث ( ٢١٥ ) ، وأبو داود ، في كتاب الجنائز ، باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات ( ٢١٥/٢ ، ٢١٦ ) ، الحديث والدارقطني في كتاب الحج ( ٢٠٩/٢ ) ، الحديث ( ٢٦٠ ، ٢٧١ ) ، والبيهقي ( ٣٩٠٣-٣٩٣ ) . قال الزيلعي : أخرجه الأثمة السنة . راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة باب المحرم يموت ( ٥/ ٣٢٣ – ٣٢١ ) ، ومصابيح السنة ، في باب غسل الميت وتكفينه ( ١٠١٤ ) ، الحديث ( ١١٦١ ) ، المحديث المحديث البداية ، في كتاب أحكام الميت ، الفصل الأول في حكم الغسل ( ٢٩٣/٤ ) الحديث ( ٢٠٢ ) ، الحديث ( ٢٠٢٢ ) ، نصب الرابة ، باب الجنائز ، فصل في الغسل ، وفصل في التكفين ( ٢٥٦/٢ ) ٢٦٣ ) ،

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ في جمع الإسلام ] . (٧) الزيادة في ( ن ) ومنع .



### إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٦٦ - قال أصحابنا : إذا ماتت المرأة ؛ لم يجز لزوجها غسلها (١) .

۲۶۷ – وقال الشافعي : يجوز ذلك <sup>(۲)</sup> .

النبي عن النبي على أنه قال : « لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له » (٣) .

# ££٦٩ – [ ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها ، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له ] (¹) .

٠٤٤٧ - ولا يقال : النظر <sup>(٥)</sup> إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة ، ولا بعد الموت ؛

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٢٥٥١ ) ، كتاب الآثار لمحمد باب غسل المرأة وكفنها ، ( ص ٤٧) ، أثر ( ٢٢٩) ، أحكام القرآن للجصاص من باب ما يحرم من النساء ، ( ٢١١٢ ) ، مختصر الطحاوي ( ص ٤٩ ) ، المبسوط باب غسل الميت ( ٢١/٢) ، تحفة الفقهاء ( ٢٤١/١ ) ، بدائع الصنائع مختصر الطحاوي ( ص ٤٩ ) ، المبسوط باب غسل الميت ( ٢١/٢١ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ( ٢٠٠٢ ) . ( ٢٠٤/١ ) قتح القدير ( ٢١١١٢ ) ، البناية ( ٣٢٣/٣ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ( ٢٠٠١ ) . ( ٢١ قال الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات . راجع الأم ، المهلب باب غسل الميت ( ٢٧٧/١ ) ، مختصر المزني ( ص ٣٦ ) ، المهلب باب غسل الميت ( ٢٧٧/١ ) الوسيط الجنائز ( ٢٠١/١ ) ، مختصر المزني ( ص ٣٦ ) ، المهلب باب غسل الميت ( ١٩٧١ ، ١٣٥٠ ) . قال مالك وأحمد في المشهور مثل قول الشافعي : يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت كما تجوز لها أن تغسل زوجها ، وقال أحمد في رواية أخرى : لا يجوز له غسلها ؛ لأنها أصبحت كالأجنبية بمد موتها ، فلا يجوز له لمسها والنظر إلى عوراتها . راجع المدونة غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، المنتقى كتاب الجنائز ( ٢٤/٤ ) ، الرسالة الفقهية ( ص ١٥٠ ) ، الكافي لابن عبد البر باب غسل الميت ( ٢٧١/١) ، بداية المختهد ، الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت ( ٢٣٤/١ ) ، قوانين الأحكام الشرعية ، الباب الثاني في التكفين ( ص ٨٩ ) راجع المسائل الفقهية كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( ١٨٣/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب غسل الميت ( ١٨٣٠ ) ، الكافي لابن قدامة باب غسل الميت ( ٢٨٣١ ) ، الكافي كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( ٢٨٣٠ ) ، الكافي لابن قدامة باب غسل الميت ( ٢٨٣٠ ) ، الكافي كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( ٢٨٣٠ ) ، الكافي لابن قدامة باب غسل الميت ( ٢٨٣٠ ) ، الكافي كتاب الجنائز و ما يتعلق بالميت ( ٢٨٣٠ ) ) . ١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد ، عن حجاج ، عن أبي هانئ ، عن النبي ﷺ بلفظ : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها . في المصنف في كتاب النكاح في الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته ، (٣٠٤/٣) ، الحديث (٤) ، الباب (٤٨) ، وروى عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه ، بلفظ : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة ، لم تحل لابنه ولا لأبيه .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (م).
 (٥) في (ع): [أن النظر].

لأن مذهب الشافعي: أن النظر جائز في الحالتين ، وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه . ٤٤٧١ - قالوا: المراد به: النظر للشهوة . قلنا: ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله على التخصيص لا يجوز بغير دليل .

\* ٤٤٧٢ – ويدل عليه: ما روى أبو عمرو (١) الشيباني عن ابن مسعود ﷺ (أنه قال: قلت لعلي: لِمَ غسلت فاطمة ؟ فقال: أما علمت أن النبي ﷺ ضمن أنها زوجتي في الدنيا والآخرة » ، فدل (٢) من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز .

 $^{(1)}$  أحق عن عمر  $^{(2)}$  ( أن امرأته لما ماتت قال لأهلها : نحن كنا  $^{(3)}$  أحق بها في حال  $^{(2)}$  حياتها ، فأما الآن فأنتم  $^{(3)}$  أحق  $^{(2)}$  . ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه ؛ فوجب أن لا يغسلها كما لو ماتت في حياته .

1874 - ولا يلزم إذا اشتراها ؛ لأنه يغسلها بحكم الملك ، ولا يجوز له تزوج أختها ؛ فلم يجز له غسلها [ بحكم النكاح ] (^) كما لو طلقها ، ولأن كل حالة لا يجوز للزوج الاستمتاع بها لم يجز له غسلها بحكم النكاح ، كما لو طلقها طلاقًا رجعيًّا ثم ماتت .

**٤٤٧٠** – قالوا : المعنى فيما ذكرتموه أنه لا يجوز لها الغسل فلم يجز له أن يغسلها ، ولما جاز لها في مسألتنا غسله إذا مات ، كذلك جاز له (٩) .

#٤٤٧ – قلنا : القياس عندنا يمنع غسلها له ، وموضع الاستحسان لا يحصل وصفًا في (١٠٠ المعارضة .

4£٧٧ – ولأنه إنما جاز لها الغسل لبقاء العدة التي أوجبها النكاح ، فجاز أن يبقي حكم النظر ، ولما لم يبق بعد موتها نكاح ولا عدة ؛ لم يجز الغسل بحكم (١١) ، وصار

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ أبو عمر ] . (٢) في ( ع ) : [ فقال ] .

<sup>(</sup>٣) ني (ع): [ معمر].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من صلب ( ص ) ، واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . ( ٢) في ( ن ) ، ( ع ) : [ أنتم ] .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في الرجل يغسّل امرأته ( ١٣٧/٣ ) ، وأخرجه محمد في كتاب الآثار باب غسل المرأة وكفنها ( ص ٤٧ ) ، الأثر ( ٢٣٠ ) ، وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب الجنائز ( ٤٠٧/٣ ) ، مسألة ( ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ن)، (ع): [لها].

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من صلب (ص) واستدركها المصنف في الهامش

<sup>(</sup>١١) في (ع): [ لحكم].

وزانه أن يموت الرجل ثم تضع (۱) حملها . ولا يلزم على ما ذكرناه العدة حال الحياة . 4٤٧٨ – لأن (۲) تلك العدة لم يوجبها النكاح وإنما أوجبها الوطء ، وعدة الوفاة أوجبها النكاح ، بدلالة ثبوتها ، وطئ (۱) أو لم يطأ . ولا يلزم إذا مات المظاهر ؛ لأنه روى عن أبي يوسف في جواز غسلها روايتان (۱) .

1279 - وإذا ارتدت بعد موت الزوج: قال زفر: تغسله (°) ، وعند أبي يوسف لا تغسله (۱) ، ولا يعرف مذهب أبي حنيفة .

الله ﷺ وأنا أجد صداعًا قلت : وا رأساه فقال : « بل أنا وا رأساه ما عليك لو مت قبلي وكفنتك ودفنتك » (^^) .

1611 - وهذا يدل على أن له (٩) غسلها . والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد : أمرت (١٠) بغسلك . وقد يضاف الشيء إلى الإنسان بمعنى : الأمر به ، كما قيل : زنا ماعز ، فرجمه رسول الله ﷺ (١١) ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت ؛ لأن النبى

<sup>(</sup>١) في (ع) : [ وزانه بموت الرجل ثم يضع ] ، وفي ن : [ أن يموت الرجل ] ، مكان : [ وزانه أن يموت ] ، قوله : [ أن يموت ] غير مقروءة في (م) . (٢) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ ولان ] بالعطف .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ شربها بوطء ] ، وفي هامش ( ص ) : [ بوطء ] ، مكان : [ وطء ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ڬ)، (ع): [ روايتين ] . (ه) في (م): [ يغسله ] .

<sup>(</sup>٦) في (م): [يغسله]. (٧) قوله: [كَتَافِتُهَا] ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ، رواه أحمد ، في المسند ، في مسند السيدة عائشة تعليج (٢٢٨/٦) ، وابن ماجه في كتاب الجنائز (٢٤/١) ، الحديث (٢١، ١١) ، والدارقطني في كتاب الجنائز (٢٤/١) ، الحديث (٣٩٦/٣) ، الحديث (١٣،١٠) والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب الرجل يفسل امراته إذا ماتت (٣٩٦/٣) ، راجعه في مصباح الزجاجة (٤٧٤/١) ، ولا ٤٧٥ ) ، الحديث (١٤٦٥/٥٢) ، والمنتقى ، في باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر (ص٢٨٢ ، ٢٨٣) ، الحديث (١٧٨٤) ، وتلخيص الحبير ، في كتاب الجنائز (١٧/٢) ، الحديث (١٧٨٤ ، ١٤٣٢) . ونصب الرابة ، في كتاب الصلاة . باب الجنائز (٢٥/١) ، والسيرة النبوية لابن هشام (٢٤٢/٤) ، ونصب الرابة ، في كتاب الحديث (٢٥/٢) ، الحديث (٢٥/٢) ، ونصب الرابة ، في

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م): [ ازالة ]، مكان [ ان له ] . (١٠) في (م) : [ امرتك ] .

<sup>(</sup>١١) هذا الحديث ، رواه البخاري في الصحيح في كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وفي كتاب الأحكام ، باب من حكم في المسجد ( ٢٧٢/٣ ، ٢٧٣-٤ ٢٣٨ ، ٢٣٩ ) ومسلم في الصحيح كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ٢٩١٠-٥١ ) ، وأحمد في المسند ، في حديث بريدة الأسلمي الله ( ٣٤٧/٥ ) .

يَهِ قال لها: « أنت زوجتي في الدنيا والآخرة » ، وقال: « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » (١) ، وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل ، ولهذا لم يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح .

 $^{(7)}$  عليهن عدة .  $^{(7)}$  عليهن عدة .

££££ – قلنا : المعنى المانع من الجمع : خشية العداوة ، وقطع الرحم ، وهذا المعنى يزول بالموت .

وهو النا : المفهوم من النسب النكاح ، وقد فهم ذلك عمر النها وهو الراوي ، فقال لما خطب أم كلثوم : « إنما تزوجتها لأني سمعت النبي الله يقول : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة » (١١) الخبر .

44٨٧ - قالوا: نسب النبي عَلَيْكُ (١٢) كنسب غيره يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب النكاح ( ١٦٣/٦ ، ١٦٤ ) الحديث ( ١٠٥٤ ) وأحمد في (١٠٣٥ ) ، وسعيد بن منصور ، في سننه ، في النكاح ( ١٧٣ ، ١٧٤ ) ، الحديث ( ٥٢٠ ) وأحمد في المسند ( ٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ن)، (ع): [لم يحب].

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) ، ( ع ) : [ باتي ] . ( ٤ ) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص)، (ن)، (ع): [عنهما].

 <sup>(</sup>٦) لفظ: [ بنت ] الثاني ، ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) ، ومن صلب (ص) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى . راجع هذا الحديث في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ، باب تسمية أزواج النبي ﷺ وبناته وتزويجه بناته ( ٧٠/٧ ، ٧٣ ) .

<sup>(</sup>A) لفظ: [ قد ] ساقط من (ع) . (٩) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله: [ ظه ] ساقط من ( ن ) . (١١) انظر الحديث في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١٢) قوله: [ 鑑 ] ساقط من ( ن ) .

41۸۸ – قلنا: قد روي: « إن الناس يدعون يوم القيامة (١) بأمهاتهم » (٢) ؛ فيجوز أن يكون نسبه [ عليه الصلاة والسلام ] (٢) غير منقطع ؛ لأنه يُدعَى (١) بالأب وكذلك ولده ينسب إليه ، ولا ينسب إلى أمه .

41.49 - قالوا: روي عن أسماء تَعَلَّقُهُمَا أَنَهَا قَالَتَ: ﴿ أُوصِتَ إِلَيَّ فَاطَمَهُ أَنْ أَغْسَلُهَا أَنَا وَعَلَيُّ ﴾ .

. 129 - قالوا: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة .

الزوجية بينهما لم تنقطع (١) أن ابن مسعود المنه أنكر . ولأنه (١) إنما غسلها لما بينا أن الزوجية بينهما لم تنقطع (١) . وقد رويت هذه القصة متعارضة ، فذكر الواقدي أن أسماء غسلتها . وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء ، فأضيف الغسل إليه . كما روي « أن النبي المنه عشله ستة (١) : العباس وعلي والفضل بن العباس وقتم (١٠) بن العباس ، ومولياه : شقران وأسامة ، وإنما كان العباس يصب الماء وعلى يتولى الغسل » (١١) .

٤٤٩٢ - وأضيف إلى (١٢) جماعتهم لأجل المعاونة . وقد ذكر الطحاوي بإسناده

<sup>(</sup>١) في ( ن ) ، ( ع ) : [ في الآخرة ] ، مكان : [ يوم القيامة ] .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ بإمامهم ] . وقد روى أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ بلفظ : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم ، في المسند ، في باقي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ( ١٩٤/٥) ، وأبو داود ، في كتاب الأدب ، باب في تغيير الأسماء ( ١٩٤/٥) والدارمي في كتاب الاستغذان ، باب في حسن الأسماء ( ٢٩٤/٢) .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ن ) ، (ع ) .
 (٤) المثبت من ( ص ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ، أخرجه عبد الرزاق من طريق أم جعفر بنت محمد ، في المصنف ، في كتاب الجنائز ، باب المرأة تغسل الرجل ( ٢٠٦/١ ) ، الحديث ( ٦١٢٢ ) ، والشافعي في المسند ( ٢٠٦/١ ) الحديث ( ٥٧١ ) والدراقطني في كتاب الجنائز ( ٧٩/٢ ) ، الحديث ( ١٢ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ( ٧٩/٣ ) والدراقطني في راجع تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير كتاب الجنائز ( ٢٠٣٧ ) . راجع تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير كتاب الجنائز ( ١٤٣/٢ ) الحديث ( ٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [قلنا]، مكان: [ورينا].

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ قالوا ولانه ] بزيادة: [ قالوا ] . (٨) في (م)، (ن): [ لم ينقطع ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ست] . (١٠) في (ع): [ رتيم] .

<sup>(</sup>١١) روى ابن هشام هذه القصة مطولة ، في السيرة النبوية ، في جهاز رسول اللَّه ﷺ ودفنه ، ومن تولى غسل الرسول ( ٦٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م) [ان]، مكان [إلى].

عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن علي عن أبي رافع عن أبيه ، عن أمه (۱) سلمی (۲) قالت : ( کنت أمرض فاطمة بنت رسول الله علی فأصحت یومًا کأصح ما کانت في مرضها ، وخرج (۲) علي إلی (۱) بعض حاجته ، فقالت (۱۰) : أي أمة ، اسکبي (۱) لي غسلًا [ فسکبت ] (۷) فاغتسلت کأحسن ما کانت تغتسل (۸) ، ثم قالت : أي أمة أعطيني ثيابي الجدد ، قالت : فأعطيتها فلبست ، ثم قالت : أي أمة قدمي فراشي (۹) وسط البيت ، قالت : ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ، ثم قالت : أي أمة إنى ميتة وقد اغتسلت فلا يکشفني أحد ، وقبضت (۱۰) مکانها ، فجاء علي فأخبرته (۱۱) فقال : والله لا يکشفها أحد ، فدفنها بغسلها ذلك » (۱۲) .

#££9 – قالوا : إنها (١٣) فرقة حصلت بالوفاة ، فلم توجب (١٤) تحريم الغسل ، كما لو مات الزوج ، أو لأنها لا تقطع (١٥) الإرث .

\$ \$ \$ \$ \$ = قلنا : اعتبار الإرث لا معنى له ؛ لأن المكاتب (١٦) يغسل (١٧) امرأته ولا يرثها ، وكذلك العبد . ولأن الزوج إذا مات ، فغسلها له استحباب ، فلا يقاس عليه .

(١٢) رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق في المسند ، في و حديث أم سلمى تعليجها ( ٢٦/٦ ، ٢٦٤ ) ، وأخرجه ابن الجوزي بهذا الإسناد ، قال ابن الجوزي بعد أن أخرجه بطوله : هذا حديث لا يصح ، في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك ، وقال النسائي : متروك الحديث ، في العلل المتناهية حديث في أنها غسلت نفسها وماتت ( ٢٦٠/٣ - ٢٦٠٢ ) ، الحديث ( ٤١٩ ) ، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن محمد في المصنف ، في كتاب الجنائز ( ٣١٠/٣ ) ، قال الزيلمي : سنده ضعيف ومنقطع . وأخرجه ابن سعد من طريق محمد بن إسحاق ، في الطبقات الكبرى ( ١٧/٨ ) ، راجع : نصب الراية ، في باب الجنائز ( ٢٠٠/٢ ) ، حديث ( ٢٥٠/٢ ) ، الحديث ( ٢٠٠٧ ) .

```
(١٣) في (ن): [ لانها]. (١٤) في (م): [ يوجب].
```

<sup>(</sup>١) لفظ : [ أمه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [سلما]. (٣) في (ص): [فخرج].

<sup>(</sup>٤) في (ص): [في]، مكان: [الي].

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ فقالت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ نقبضت ] .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ فأخبر به ] .

<sup>(</sup>١٧) في ( ن ) : [ تغسل ] .

وهذا المعنى لا يوجد إذا العنى لا يوجد إذا المعنى لا يوجد إذا ماتت (1) ، فصار وزانه أن تضع (1) حملها ، فلا يجوز لها غسله بحكم النكاح .

1 1933 - قالوا: حكم من أحكام النكاح ، فإذا لم ينقطع بموت الزوج لم ينقطع بموت الزوجة ، كالإرث .

1698 – قلنا: الإرث حكم يوجبه الموت ، والغسل مستباح بالنكاح . فقولهم : في الفرع لا يقطعه الموت ، غير صحيح في الأصل ؛ لأن الموت إنما يقطع ما كان ثابتًا ، وأما ما يجب بالموت ؛ فإنه يقال : يثبت بالموت أو لم يثبت ، ولأنه يبطل بتحريم (٣) الجمع ؛ لأن النكاح يوجب أن لا يتزوج بأختها ولا تتزوج بزوج ، ولا ينقطع هذا الحكم بموته وينقطع بموتها .

على الله الله المرث يجب بالموت فلا يتصور انقطاعه به ، واستباحة الغسل يتعلق (٤) بالملك فيبقى ببقائه أو يبقى حكم موجب به .

1699 – قالوا : كل معنى لو أحدث بالزوج لم يمنع غسل الزوجة له إذا حدث بها لم يمنع غسله لها ، كالجنون .

باسلام أحد الزوجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أسلم غسلته ، ولو أسلمت وهو ذمي لم يجز لها غسله ، وتنتقض العلة بإسلام أحد الزوجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أسلم غسلته ، ولو أسلمت وهو ذمي لم يغسلها ، والمعنى في الجنون : أنه لا يحرم الاستمتاع ؛ فلم يحرم (١) الغسل ، ولما أثر الموت في تحريم الاستمتاع جاز أن يؤثر في تحريم الغسل .

٤٥٠١ - قالوا : معنى يزيل التكليف ، كالجنون .

٤٥٠٢ – قلنا : ما يزيل التكليف لا يمنع الغسل وإنما يمنعه زوال النكاح والعدة الموجبة

# **60.9** - قالوا : كل حالة جاز للزوجة غسل الزوج فيها ؛ جاز له غسلها كحال المرض .

<sup>(</sup>١) في (ص): [مات] ، (٢) في (م) ، (ن): [يضع] .

۷۰) في ( م ) : [ گوم] ۳۷) في ( م ) : [ گوم]

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ تحريم ] .

<sup>(</sup>٤) قوله : [ الغسل يتعلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) ني ( ن ) ، ( ع ) ; [ ملكية ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ فلم يجز ] ، وفي ( م ) [ فلم تحرم ] .

\$ 10.4 - قلنا : يبطل بما ذكرناه من إسلام أحدهما .

٤٥٠٥ - قالوا : كل شخصين جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة
 جاز ذلك بعد الوفاة ، كالأخوين .

20.3 - قلنا: في حال الحياة الملك قائم، وبعد الموت زال الملك وأحكامه، فلم يعجز اعتبار أحدهما بالآخر. ولأن الموت لا يؤثر في الأخوة، ولو أثر فيها لم يمنع الغسل، لأن الأجنبي يغسل الأجنبي، والموت يؤثر (١) في الزوجية، فإذا زالت أحكامه صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها.

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ لا يؤثر ] ، مكان : [ يؤثر ] .

# مسالة ٢٧٥

### إذا مات المولى لم تغسله أم ولده

٤٥٠٨ – وقال الشافعي: يغسل كل واحد منهما الآخر (٢).

(") بنه إذا ماتت زال ملكه عنها ، فصار كزواله بالبيع . ولأنه سبب (") لإسقاط الرق ، كالعنق . ولأن المولي إذا مات عتقت بموته ، فصار كما لو أعتقها في  $[-1]^{(1)}$  حياته قبل موته  $[-1]^{(1)}$  .

. ٤٥١ - ولأنها عدة وطء ، بدلالة وجوبها في حال الحياة والوفاة على وجه واحد فأشبه الموطوءة (٦٦) بالشبهة .

حياته : فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة (٧) جاز له غسله كالأخوين .

٢٥١٢ - والجواب : ما قدمناه .

**٤٥١٣** – قالوا : لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة . قلنا : هذا غير

(۱) راجع كتاب الأصل ، باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٤٣٤/١ ) ، المبسوط ( ٧٠/٢ ) ، بدائع الصنائع ، فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ( ٣٠٥/١ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ( ٢٠١/١ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الجنائز ( ٢٤١/١ ) .

(٢) قال الشافعية : يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ، ولا خلاف في هذا ، وفي جواز غسلها له إذا مات ، وجهان : في الأصح : لا يجوز ، وهو قول أبي علي الطبري . وفي الوجه الآخر : يجوز لها غسله ، كالزوجة . راجع المهذب ( ١٢٨/١ ) ، الوسيط كتاب الجنائز ( ٢٨١/٢ ) ، حلية العلماء كتاب الجنائز ( ٢٨١/٢ ) ، المجموع المهذب باب غسل الميت ( ١٣٧/ ، ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل المهذب باب غسل الميت ( ١٣٧/ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٧ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل الشافعية ، يجوز لكل واحد منهما غسل الآخر . راجع المدونة ، غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ( ٢٧/١ ) ، الكاني لابن عبد البر ( ٢٧٧/١ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( ٢٤٨/١ ) ، المغني ، كتاب الجنائز ( ٢٧٥/٥ ) .

(٣) نمي (م) ، (ع) : [ ولا سبب ] . (٤) الزيادة من (م) ، (ن) ، (ع) .

(°) قوله: [ قبل موته ] ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) .

(٦) في ( م ) : [ الموطيه ] .

(٧) في (م) ، (ع) : [ الحياة ] ، مكان : [ الوفاة ] .

مسلم ؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة ، ثم إن هناك بعض الأحكام المختصة بالملك تبقي (١) بعد الموت ، فجاز أن يبقي الغسل ، وفي أم الولد : لا يبقى من الأحكام المختصة بالملك ، فلم يبق جواز الغسل . ولا يقال : إنه قد بقي وجوب التكفين ؛ لأن ذلك لا يختص بالملك ، وإنما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول منفعة ، بدلالة وجوبه في ذوى الأرحام لهذا المعني مع عدم الملك .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): يبقى.

٧٠٦٦/٣ كتاب الصلاة



### يجوز تكفين الميت في القميص

101٤ - قال أصحابنا: يجوز تكفين الميت في القميص (١).

ه ۱۵۱ - وقال الشافعي : ليس بمسنون <sup>(۲)</sup> .

عديث عبد الله بن مغفل الله قال : « كفنوني في حديث عبد الله بن مغفل الله قال : « كفنوني في قميصي ؛ فإني رأيت رسول الله ﷺ كفن في قميصه » (٣) . وروى ابن عباس الله الله الله عليه الذي مات فيه » (٥) .

(١) كان الأصوب أن يقول: يسن إلخ ، بدل: يجوز إلخ ؛ لأن الشافعية لا تمانع في الجواز ، والخلاف بين المذهبين في السنة وليس في الجواز . راجع الجامع الصغير ، باب في حمل الجنازة والصلاة عليها ص ٢١ ، كتاب الآثار لمحمد ص ٤٦ ، الأثر ، ص ٢٢ ، مختصر الطحاوي باب صلاة الجنائز (ص٤١) ، المبسوط (٢٠/٢) ، بدائع الصنائع ، فصل في كيفية وجوبه ( ٣٠٦/١ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه ، العناية ( ٢٠/٢) ، البناية فصل في التكفين ( ٣٠٢/٢ - ٣٣١) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ، باب الجنائز ( ١٨١/١) ، حاشية ابن عابدين ، وبهامشه الدر الختار ( ٢٠٣١) .

(۲) قال الإمام الشافعي: ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . راجع الأم باب في كم يكفن الميت ( ٢٦٦/١ ) ، (٢٨ ) ، مختصر المزني ص ٣٦ ، المهذب ( ١٣٠/١ ) ، الوسيط ( ١٩٠٨ ) ، حلية العلماء ( ٢٨٦/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ١٩٣٥ ) ، قال الإمام مالك في رواية مثل قول الحنفية ، يقمص . وفي رواية أخرى مثل قول الشافعية : لا يقمص ، وإن قمص فلا بأس . راجع المنتقى ما جاء في كفن الميت ( ١٧/٢ ) . كال أحمد الرسالة الفقهية ، ( ص ١٥٠ ، ١٥١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب الكفن ( ١٧١/١ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ، وإن كفن في قميص ومتزر ولفافة جاز . راجع الإفصاح باب صلاة الجنائز ( ١٨٥/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٢٥٦/١ ) . المنائز ( ٢٥٧/١ ) . المنافي لابن قدامة ( ٢٥٧/١ ) .

(٣) عبد الله بن مغفل هو أبو عبد الرحمن المزني ، صحابي ، نزيل البصرة ، مات سنة سبع وخمسين ، وقيل بعدها . راجع ترجمته في التقريب ( ٤٥٣/١ ) ، ترجمة ( ٦٦١ ) .

(٤) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

(٥) حديث ابن عباس ، أخرجه أبو داود ، في كتاب الجنائز ، في آخر باب في الكفن ( ١٩٥/١ ) وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الجنائز (٣/٠٠٤ ) ، وابن شيبة في المصنف ، في كتاب الجنائز (٣/٠٠٤ ) ، وابن سعد ، في الطبقات الكبرى ، في القسم الثاني ( ٦٧/٢ ) . قال الزيلمي بعد أن ذكر حديث ابن عباس : ويزيد ابن أبي زياد ضعيف ( ٤٧/٧ ) ترجمة ( ١٩٧٩/٢ ) ، وناصح بن عبد الله ضعيف ، ورواه عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب الجنائز (٤٢/٣ ) ، الحديث (٦١٧٧ ) ، رواه محمد عن أبي حنيفة ( ص ٤٦ ) ، الأثر ...

\*\* **201۷** – وروى أنه قال في قميصه الذي غسل فيه : « جففه ثم البسه » . ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة ؛ جاز أن [ يكفن فيه ، كالإزار . ولا يلزم السراويل ؛ لأنه يجوز أن ] (١) يستعمل مكان الإزار .

1919 - والجواب : أنها لم تنف ما زاد على الثلاث ، وإنما (٢) أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة (١) قميص ، فيجوز أن يكون القميص كان زائدًا .

• ٢٥٧ - وقد روي عن علي ﷺ (°): « أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب » (٢) ولأنا روايتنا مثبت ، فهو أولى من النافي (٧) .

٥٦/أ **٤٥٢١** – ولأن عائشة لم تحضر الغسل ، وابن عباس / وعلي حضرا ، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد <sup>(٨)</sup> إليه ، ولأن خبرنا <sup>(٩)</sup> أكثر رواة .

<sup>= (</sup>۲۲۸) وابن سعد (۲۷/۲). راجعه في المصنف (۲۷/۲)، وروي عن عبد الرزاق عن الحسن، مثل قول الحنفية: يكفن الميت في قميص. كما روي عن مالك عن ابن شهاب قال: الميت يقمص ويؤزر، ويلف في الثالث راجعه في المصنف (۲۲۸٪)، الآثار (۲۱۸۰، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸). كما يستدل في جواز التكفين في القميص بحديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي، أخرجه البخاري في الصحيح في الجنائز (۲۲۰۱). قال الحافظ ابن حجر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي ؛ فإن النبي التي المعلق النبي التي فكفنه فيه في تلخيص الحبير (۲/۲۰۱)، الحديث (۷۶۷). أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي التي فكفنه فيه في تلخيص الحبير (۲/۲۰۱)، الحديث (۷۶۷). (۱) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. (۲) حديث عائشة، متفق على صحته، أخرجه الأثمة الستة في كتبهم، أخرجه البخاري، في الجنائز، في باب الثياب البيض للكفن (۲۱۹۲۱، ۲۰۲۱)، ومسلم في الصحيح، في كتاب الجنائز باب المشي أمام الجنازة (۲/۲۲))، وابن أبي شيبة في المصنف (۳۷/۲)) والبيهقي في الكبرى (۳۱۹۲۲، ۲۰۲۰)، راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية (۳۷/۲۲)، الحديث البداية (۳۱/۲۲)، الحديث البداية (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحديث البداية (۳۱/۲۶)، الحديث البداية (۳۱/۲۶)، الحديث البداية (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحديث المدينة (۳۱/۲۶)، الحديث المدينة (۳۱/۲۶)، الحديث (۳۱/۲۶)، الحدیث الحدیث (۳۱/۲۶)، الحدیث الحدیث (۳۱/۲۶)، الحدیث (۳۱/۲۶)، الحدیث الحدیث (۳۱/۲۶)، الحدیث الح

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ الثلاث ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: [ 卷 ] ساقط من (م)، (ن)، (ع).

 <sup>(</sup>٦) حديث علي ، أخرجه ابن أبي شيبة ، في المصنف في آخر ما قالوا في كم يكفن المبت ( ١٤٨/٣ ) ، وأحمد في المسند ( ١٠٢ ) ، وابن سعد في الطبقات ( ٢٧/٢ ) . قال يحيى بن معين : عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث .
 (٧) في ( ص ) ، ( م ) : [ الثاني ] .

 <sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ طيب لم يرد] . (٩) في (م) : [ ولا خبرنا] .

۱۶۵۲ - قالوا : حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال (١) الحي ، والحي أعلى أحواله لا يلبس القميص ؛ وهو الإحرام .

2017 - قلنا: لو اعتبر ذلك (٢) لم يغط رأسه ، ولم يطيب اعتبارًا بأعلى أحواله . ولأن المحرم منع من لبس القميص ؛ ليس بما ذكروه ، ولكن (٦) للمنع من الترفه والاستمتاع ، والميت لا يوجد فيه هذا المعنى . ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص ، وإن كانت في حال إحرامها تلبسه (٤) .

<sup>(</sup>١) في (م): [ يعتبرنا على أحوال ] ، وفي (ع): [ يعتبر على أحواله ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ بذلك ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ لكن ] بدون العطف .

 <sup>(</sup>٤) في (ن): [ثلاثة]، مكان: [تلبسه].



### الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه

2072 - قال أصحابنا في الجنين : إذا لم يستهل ؛ لم يغسل ، ولم يصل عليه (١).

ه ٤٥٢٥ – وقال الشافعي : إن ألقته لأقل من أربعة (٢) أشهر يغسل ولم يصل عليه ، وإن كان له أربعة أشهر وأكثر ، وكان قد تخلق وتصور (٣) ففيه قولان :

٢٥٢٦ - أحدهما : يغسل ولا يصلى عليه .

عسل (<sup>٤)</sup> والآخر : مثل قولنا . ومنهم من قال : إن قوله في (<sup>°)</sup> القديم : يغسل ويصلى عليه (<sup>۲)</sup> .

٠ ٢٥٢٨ – لنا : حديث أبي هريرة ﷺ ، أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا استهل المولود ؛ كفن ، وصلي عليه ، وورث ، وإن لم يستهل ؛ لم يصل عليه » (٧) ، ولم يَتُبَت ديته » .

<sup>(</sup>١) قال محمد في كتاب الأصل: إذا ولد المولود ميتًا ، فلا يغسل ولا يصلى عليه ، قال السرخسي في المبسوط: وفي غسله اختلاف في الروايات. راجع المسألة في كتاب الآثار باب استهلال الصبي والصلاة عليه ص٥٠ ، الأثر (٢٦٢ ، ٢٦٣ ) ، كتاب الأصل (٢١٥ ٤ ) ، مختصر الطحاوي ص٤١ ، تحفة الفقهاء الجنائز (٢٤٣/١ ، ٢٤٣ ) ، البناية ، (١٨٥/١ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (٢١/١ ) ، انظر تفصيل الحلاف في بدائع الصنائع (٣٠٢/١ ) ، وفي هامش التجنيس باب الجنائز (٣٠٢/١ ) ، ٧٧٧ ) (٣٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) [ لأربعة ] ، مكان : [ لا قل من أربعة ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ قد يخلق ويصور ] . (٤) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٥) حرف: [ في ] ساقطة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام الشافعي : والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل . راجع الأم باب في كم يكفن الميت ( ٢٦٧/٢ ) ، مختصر المزني ( ص ٣٧ ) ، الوسيط الجنائز ( ٢١٢/٢ ) ، حلية العلماء ( ٢٠٠ ، ٣٠٠ ) الجموع مع المهذب ( ٥/٥٥٦-٢٥٨ ) . راجع المنتقى ، الباب الأول في صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره المجموع مع المهذب ( ٥/٥٥١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٧٩/١ ) ، بداية المجتهد ( ٢٤٧/١ ) . وقال أحمد وأصحابه : السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه . راجع الإفصاح ( ١٨٣/١ ) المغني الجنائز ( ٢٢/٢ ) ، ٢٢/٢ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٢٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧) ورواه الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : الطفل لا يصلي عليه ، ولا يرث ولا 🕒

٧٠٧٠/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الصلاة

ولأنه لم تعلم (١) حياته ، فلم يصل عليه ، أصله : إذا لم يكن له أربعة أشهر . ولأنه لم يكمل بدل نفسه ، فأشبه ما دون أربعة أشهر .

وم المراة أربعين يومًا ، ثم تصير (٣) مضغة أربعين يومًا ، ثم تصير (٤) علقه ، في رحم المرأة أربعين يومًا ، ثم تصير (٣) مضغة أربعين يومًا ، ثم تصير (٤) علقه ، وتبقي علقة  $^{(\circ)}$  أربعين يومًا ، ثم يبعث الله ملكًا يكتب : أجله ، ورزقه ، وأنه شقي أم سعيد ، وينفخ فيه الروح » (١) فدل على أنه حي .

على ] (٢٥٣١ - والجواب : أن هذا خاص فيمن يعلم الله [ تعالى ] (٢) يبقى ، بدلالة قوله : يكتب شقيا أو سعيدًا (٨) .

٣٠٦٢ - احتجوا: بما روى المغيرة بن شعبة على ، أن النبي ﷺ قال: « السقط يصلي عليه ، ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة » (٩) .

جابرًا (۱۰) وابن عباس شهر رویا ، أن النبي ﷺ قال : « إذا استهل المولود صلى

يورث ؟ حتى يستهل في كتاب الجنائر باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي يستهل ( ٣٤١/٣ ) الحديث ( ١٠٣٢ ) ، وابن ماجه في كتاب الجنائر باب ما جاء في الصلاة على الطفل ( ١٠٣١ ) ، الحديث ( ١٥٠٨ ) ، كما أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث ( ١٩١٢ ) ، الحديث ( ١٥٠٨ ، ٢٧٥١ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائر ( ٣١٣/١ ، ٣٤٨/٤ ، ٣٤٣ ) .

 <sup>(</sup>١) المثبت من (م)، (ن).
 (١) المثبت من (م)، (ن).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يصير] . (٤) في (م)، (ع): [يصير] .

<sup>(</sup>٥) الريادة من ( ن ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) ، مكانها : [ ويبقي عليه ] .

<sup>(</sup>٦) حديث ابن مسعود ، متفّق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب بدء الحلق باب ذكر الملائكة (٢) حديث ابن مسعود ، متفّق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ( ٢١١/٢ ) . راجعه في المتتقى ، في أبواب الصلاة على الميت ص ٢٨٨٠ ، الحديث ( ١٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( ن ) ، ( ع ) .(٨) في ( م ) ، ( ن ) : [ شقيًا وسعيدًا ] .

<sup>(</sup>٩) هذا جزء من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داود ، في كتاب الجنائز ، ياب المشي أمام الجنازة (٢٠١/٢)، والترمذي في باب ما جاء في الصلاة علي الأطفال (٣٤٠/٣) ، وابن ماجه مختصرًا في (٢٠١٢)، والنسائي في كتاب الجنائز في الصلاة علي الأطفال ( ١٥٠٧) ، وابن ماجه مختصرًا في باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ( ١٥٠٧) ، الحديث ( ١٥٠٧) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الجنائز ( ٣٤١) ، والحاكم أي المستدرك ، في كتاب الجنائز ( ٣٤٠) ، ١٠٥٠) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا بهذا اللفظ ، في المصنف ( ٢٠٠/٣) . ( ١٠) في ( م ) : [ جابر ] .

\* و دليل (٢) هذا الخبر خاص ، فبقي (٢) على الخبر العام على أصلهم . (٣) على الخبر العام على أصلهم . (٤) ويورث – قالوا : قد ثبت له حكم الأنفس ، بدلالة أنه يجب فيه الغرة (٤) ويورث عنه ، وتصير أم ولد .

ومع المعتدى الأحكام موجودة فيه وإن (°) نقص عن أربعة أشهر ، ومع هذا (۲) لا يصلى عليه . ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غيره والسقط ولد (۷) في حق غيره ، وإن لم يكن ولدا في حق نفسه ، بدلالة أنه لا يرث ولا يورث ( $^{(\Lambda)}$  عنه .

<sup>(</sup>۱) حديث جابر ، أخرجه الترمذي بهذا المعنى ، وبلفظ آخر في باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتى يستهل ( ٣٤١/٣ ) ، الحديث ( ١٠٠٨ ) ، وابن ماجه بألفاظ متقاربة ( ٤٨٣/١ ) الحديث ( ١٠٠٨ ) ، والحاكم في المستدرك ( ٣٦٣/١ ) ، وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوقًا بهذا اللفظ ، في الكبرى ( ٣٩٤ ، ٩ ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوقًا ( ٣٠١/٣ ) ، والدارمي ، في كتاب الفرائض ( ٣٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: [ ودليل ] ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) ، ومن صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ فنفي ] . (٤) في (م): [ العزة ] لعل المراد به: [ الدية ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ن): [نان]. (١) في (ن): [ومنع].

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ وان لم يكن له ولدا ] ، وفي ( ن ) : بزيادة : [ له ] بمد : [ ولدا ] .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ ويورث ] ، مكان : [ ولا يورث ] .

# مسألة ۱۷۸

### يسنم القبر ولا يسطح

٤٥٣٧ - قال أصحابنا: يسنم القبر ولا يسطح (١).

۲۵۳۸ - وقال الشافعي : يسطح <sup>(۲)</sup> .

و ابن عباس الله قال : « صلي جبير وعروة عن ابن عباس الله قال : « صلي جبريل على آدم ﷺ (٣) وكبر أربعًا وصلي جبريل بالملائكة يومئذ ، ودفن في مسجد الحيف ، وأخذ من قبل القبلة ، وألحد له ، وسنم قبره » (٤) .

• **٤٥٤٠** – وروي عن إبراهيم قال : « أخبرني من رأى قبر النبي <sup>(٥)</sup> ﷺ ، وأبي بكر وعمر الله والله عليه الله عليها فلق من مدرة » (٧) .

١ ٤٥٤ - ولأن التسنيم أبعد من أبنية الدنيا ، ومن التشبه بأهل الكتاب فكان أولى .
 ولأن النبي ﷺ ( نهى عن الجلوس على القبور ) (^) والتسنيم يمنع الجلوس المنهى عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر الطحاوي ص٤٢ ، تحفة الفقهاء ( ١/ ، ٢٥٦ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٠/١ ) المبسوط ( ٦٢/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ، ( ٢/٠٤ ) ) ، حاشية ابن عابدين ( ٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الأم ، ( ۲۷۳/۱ ) ، مختصر المزني ص۳۷ ، الوسيط ( ۸۵۲/۲ ) ، المهذب ، ( ۱۳۸/۱ ) ، المجموع مع المهذب ( ۲۷۳/۱ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية : السنة تسنيم القبر . انظر المنتقى ( ۲۲/۲ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ۲۸۳/۱ ) ، الإفصاح ( ۱۹۳/۱ ) الكافي لابن قدامة ( ۲۷۰/۱ ) ، المغني ( ۲۷۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص)، (م): [ 躞].

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز ، باب مكان قبر آدم ﷺ والتكبير عليه أربعًا ( ٧٠/٢ ، ٧١ ) . (٥) في (ع) [ رسول الله ] . (٦) قوله : [ ﷺ ] ساقط من (ن) .

<sup>(</sup>٧) هذا الأثر ، رواه محمد عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، بلفظ : من رأى قبر النبي عليه وقبر أبي بكر هم ، وقبر عمر شه مسنمة ناشرة من الأرض ، عليها فلق من مدر أبيض ، في كتاب الآثار ، في باب تسنيم القبور وتجصيصها ص٥٦ الأثر (٢٥٥٧) رواه ابن أبي شيبة ، في المصنف ، باب في ما قالوا في القبر يسنم (٣/٥١٧) ورواه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي كي وأبي بكر وعمر الله ( ٢٤١/١) والبيهقي في الكبرى ، في باب من قال : بتسنيم القبور ( ٣/٤ ، ٤ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم بلفظ : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها في الصحيح ، في باب النهى عن الجلوس على القبور والصلاة اليه ( ٣٨٦/١ ، ٣٨٧ ) ، وأخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الجنائز ، باب الجلوس على القبور ( ١١٥/١ ، ٥١٥ ) ، وأحمد في المسند ( ٣٩٩/٣ ) .

فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي ﷺ وصاحبيه (١) فكشفت لي (٢) عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطية ، مبطوحة (٣) ببطحاء العرضة الحمراء (١) ، وهذا دليل على أنها مسطحة .

**٤٥٤٣** – قالوا : روى المزني « أن النبي ﷺ سطح قبر ابنه إبراهيم وجعل عليه حصباء » (°) .

2011 – والجواب : إن الخبر الأول لا (٦) دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن تكون مبطوحة (٢) ، والتسنيم في وسطها ، وبطحا العرضة على ما سوى التسنيم ، وخبرنا مفسر في التسنيم ، فهو أولى من المجمل (٨) المستدل عليه ، والخبر الثاني : لا يعرف ، ويجوز أن يكون سطح القبر وجعل التسنيم في وسطه .

م ده ده حالوا : روى أبو هياج (٩) الأسدى قال : « بعثني على ، وقال : أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اللَّه ﷺ : أن لا تدع قبرًا إلا سويته ولا تمثالًا إلا طمسته » (١٠) .

٤٥٤٦ – قلنا: المراد بذلك قبور المشركين التي كانوا يبنون عليها الأنصاب والأبنية ،
 فأراد أن يزيل ذلك لتزول آثار الشرك (١١) ، وهذا جمع بينه وبين التمثال الذي يفعله الكفار .

<sup>(</sup>١) في (ع): [وصاحبه].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع)[ فكشف ] بحذف : [ لى ]، وفي ( ن ) : [ وكشفت لى ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن): [مسطوحة].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في باب في تسوية القبر ( ٢١١/١ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الجنائز ، باب صفة قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﷺ ( ٣٦٩/١ ، ٣٧٠ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب تسوية القبور وتسطيحها ( ٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ع): [ حصينا ]. أخرجه المزني في مختصره ، في باب عدد الكفن وكيف الحنوط ، ص٣٧ ،
 والشافعي في المسند ، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٢١٥/١) ، الحديث ( ٩٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع): [اما]، مكان: [ان]، [فلا]، مكان: [لا].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ن ) : [ يكون ] ، وفي ( ن ) : [ مسطوحة ] .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ن ) : [ المحمل ] بالحاء المهملة . (٩) في ( م ) ، ( ن ) : [ ابو هناح ] .

<sup>(</sup>١٠) أُخرَجُه مسلم في الصحيح ، في باب الأمر بتسوية القبر (١/٣٨٦) ، وأبو داود في باب في تسوية القبر (٢١١/٢) ، والترمذى ، في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في تسوية القبور (٣٥٧/٣) ، الحديث (٢١١/٢) ، والحاكم في المستدرك ، في باب تحسين الكفن (٢٩/١) .

<sup>(</sup> ١ ١ ) قوله : [ والأبنية ] ساقط من ( ن ) ، وفي ( م ) ، ( ن ) : [ ان يزيد ذلك ليزول اثار المشرك ] ، مكان المثبت .

٣/٤/٣ كتاب الصلاة



### يجعل شعر المرأة على صدرها

£01٧ - قال أصحابنا : يجعل شعر المرأة على صدرها (١) .

**201** – وقال الشافعي : يضفر ويجعل وراءها <sup>(۲)</sup> .

**9202** - لنا : أن هذا أجمع للكفن وأبعد من الانتشار ، فكان أولى كربط <sup>(٣)</sup> اليدين ، ولأن الضفر <sup>(٤)</sup> إنما يفعل للزينة ، وكذلك إلقاء الشعر على الظهر ، والميت لا يزين .

. **٤٥٥** - احتجوا بما روى في حديث أم عطية ﷺ ( أنها قالت : ضفرنا شعر بنت رسول اللّه ﷺ ( <sup>(٥)</sup> ثلاثة قرون وناصيتها وقرنيها ( <sup>(٦)</sup> ، فألقيناها خلفها » ( <sup>(٧)</sup> .

1001 - والجواب: أنه لم يذكر أن النبي عليه عرف ذلك ، ألا ترى أنها ذكرت ما أمر به ، أمر به ، فالظاهر أنه لم يأمر به ، أمر به أمر به كون الكفن ضاق (١) عليها فضفرت الشعر ليكون أمكن مع ضيق الكفن .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ( ۷۲/۲ ) ، تحفة الفقهاء ( ۳٤٣/۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۳۰۸/۱ ) ، الهداية مع فتح القدير ( ۱۱٦/۲ ) ، الدر ( ۱۱۲/۲ ) ، الدر الختار في هامش حاشية ابن عابدين ( ۲۰۵/۱ ) . الدر المختار في هامش حاشية ابن عابدين ( ۲۰۰/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: مختصر المزني ص٣٧ ، الأم ( ٢٦٥/١ ) ، حلية العلماء ( ٢٨٤/٢ ) ، المهذب ( ٢٩/١ ) المُجموع مع المهذب ( ١٨٤/٥ ) . اختلف أصحاب مالك فيما يصنع بشعر المرأة عند الكفن . قال الباجى في المنتقى : وإن كان المغسول امرأة ، فقد قال ابن حبيب : لا بأس أن يضفر شعرها . وقال ابن القاسم : يعمل في شعر المرأة بما شاءوا من لفه ، وأما الضفر فما أعرفه ، ثم قال بعد ما علل قول ابن القاسم الأخير : والصواب أنه يستحب مستدلاً بحديث أم عطية . ورجح في آخر الفصل قول ابن حبيب . انظر المنتقى ( ٢/٢ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب أن يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها . راجع الإفصاح أحمد وأصحابه مثل قول البن قدامة ، ( ٢٥٢/١ ) ، المغنى ( ٢٧٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ن): [لربط] . (١٤) في (م): [الظفر] .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) . ( ٦ ) في ( ع ) : [ وقرنها ] .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الصحيح ، في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها ( ٢١٩/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، بلفظ : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها في باب في غسل الميت ( ٣٧٤/١ ) ، وأخرجه الإمام الشافعي في المسند الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٢٠٣/١ ) ، الحديث ( ٥٦١) ، وأبو داود ، في باب كيف غسل الميت ( ١٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ص)، (م)، (ع): [ ١٨ أمر به ] . (٩) في (ص)، (م)، (ع): [ بها ] .



### حكم صلاة الجنازة على الشهيد

٢٥٥٢ - قال أصحابنا : يصلى على الشهيد (١) .

**٢٥٥٣** - وقال الشافعي : لا يصلي عليه (٢) .

2001 - لنا: ما روى القاسم عن ابن عباس شه قال: « أمرنا رسول الله ﷺ يوم أحد بالقتلي (٣) فجعل يصلي عليهم ، فيوضع تسعة وحمزة ، فيكبر عليهم [ سبع تكبيرات ] ، ثم يرفعون ويترك حمزة ، ثم يجاء بتسعة ، فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم » (١) .

مه ، فصلى عليه مسبعون صلاة » (أن رسول الله ﷺ أمر يوم أحد بحمزة سجي ببرد ثم عليه معه ، فصلى عليهم سبعون صلاة » (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر الطحاوي ص ٤١ ، المبسوط ( ٤٩/٢ ) ، الهداية مع فتح القدير ، وبهامشه العناية ( ١٤٣/٢ - ١٤٣/٢ ) . مخمع الأنهر ( ١٨٨/١ ) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ١٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع: الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه. وقال المزني كيلله يصلى عليه: وحكى إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: وجهًا: أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب. وقال في فرع مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه: إن مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء. انظر: مختصر المزني ص٣٧، المهذب ( ١٦٥/١)، المهذب ( ١٦٥/١)، النظر: الوسيط ( ٢٦٧/١)، حلية العلماء ( ٣٠٠١، ٣٠١)، المجموع مع المهذب ( ٢٦٤/١، ٢٦١، ٢٦٤). انظر: المدونة ( ١٦٥/١)، الرسالة الفقهية ص ١٥١، بداية المجتهد ( ٢٤٦/١). انظر المسائل الفقهية ( ٢٠٣/١)، المؤنى لابن قدامة ( ٢٥٣/١)، المغنى ( ٢٨/١٥)، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ بالقتلى يوم أحد ] بالتقديم والتأخير ، والمثبت من معانى الآثار .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ ، وكما أن في سائر النسخ : يجيء ، مكان : يجاء ومنهم مكان : عنهم ، وما أثبتناه من معاني الآثار ، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي ( ٢/١ ) والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب من زعم أن النبي ﷺ صلى على شهداء أحد ( ١٢/٤ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب معرفة الصحابة ، استشهد حمزة يوم أحد وهو ابن أربع وخمسين سنة ( ١٩٧٣ ، ١٩٧٨ ) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ( ١٥٥١ ) ، الحديث ( ١٥١٣ ) . وفي (٥) في (م) : [ صفوف ] ، وفي (ع) : [ صفوفا ] ، وفي سائر النسخ : [ ويصلون ] ، المنبت من معاني الآثار . (٢) أخرجه الطحاوي في المعانى ، ( ٥٠٣/١ ) ، ورواه ابن اسحاق ( ٩٧/٢ ) .

معرور أو ما ترى إلى هذا المجنون ؟ » يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن شعبة : « أو ما ترى إلى هذا المجنون ؟ » يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن عمارة ، وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس : « أن (٣) النبي عيلية وصلي على قتلى أحد » (٤) . وهذا حماد بن أبي سليمان روى عن إبراهيم ، عن علقمة عن ابن مسعود ﴿ أن النبي عيلية ] (٥) لم يصل عليهم » (١) . وذلك (٧) لأن هذا ليس بطعن صحيح ؛ لأن حمادًا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن (٨) روايته للنفي طعنًا على من نقل الإثبات (١) . وقد روى هذا الخبر أبو بكر بن عياش (١٠) عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج (١١) . وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج (١١) . وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس خابر ﴿ أن النبي عليه صلى على قتلى أحد وقتلى بدر » (٢١) ، ولا يعارض ذلك ما روى جابر أبي بقتل أبيه ؛ فيجوز أن يكون خفى عليه ما جرى .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ن).

<sup>(</sup>٢) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي ، روى عنه شعبة ، والثوري . صدوق ، قال يحيى ابن معين : حجاج بن أرطاة ضعيف . قال النسائي : ليس بالقوي . قال ابن عدي في آخر ترجمته : والحجاج ابن أرطاة ؛ إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري ، وعن غيره ، وربما أخطأ في بعض الروايات ، فأما أن يتعمد الكذب فلا ، وهو ممن يكتب حديثه . راجع ترجمته في الكامل ( ٢٢٣/٢ - ٢٢٣) ، ترجمة ( ٣٧ - ٤٠٦ ) ، والمجروحين ( ٢٢٥/١ - ٢٢٨ ) ، وتقريب التهذيب ( ١٥٢/١ ) ، ترجمة ( ١٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ عن ] ، مكان : [ ان ] .

<sup>(</sup>٤) أُخرجه ابن عدي في الكامل ، وأخرجه الدارقطني في كتاب السير ( ١١٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه أحمد في المسند ، في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ( ٤٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ لان ] ، مكان : [ وذلك ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [لم يكن].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ هذا الأثبات ]، بريادة: [ هذا ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [عباس]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريج هذا الخبر بهذا الاسناد ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١٢) رواه الواقدي في كتاب المغازي ، في تسمية من استشهد من المسلمين ببدر ( ١٤٦/١ ، ١٤٧ ) وأخرجه أبو داود في كتابه المراسيل في الصلاة على الشهداء ص٤٦ .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ ولا ]، مكان: [ ولأن ].

200٧ - ولا يقال : إنَّ النافي في مسألتنا أولى من المثبت ؛ لأنه ينقل أمرًا حادثًا ؛ وذلك أن (١) المثبت إنما كان أولى ليس (٢) لأنه ينقل معنى حادثًا ، لكن لأنه شاهد ما لم يشاهده غيره كشهادة المثبت ، وشهادة (١٣) النافي .

200٨ - ولا يقال: صلى عليهم بمعنى دعا؛ لأن الصلاة في الحقيقة يفهم منها غير الدعاء. £009 – ولأنه روى في خبر ثعلبة بن صعير (<sup>1)</sup> « أن النبي علي على على قتلي أحد صلاته على الجنازة » . ولأنه نقل عدد التكبير ، وهذا لا يكون إلا في الصلاة .

• ٤٥٦ - ولا يقال : روى عقبة بن عامر ﷺ : « أن النبي على على قتلي أحد بعد ثمان سنين » (°) ؛ لأن هذا محمول على الدعاء ، ولو حمل على الصلاة كان دلالة على مخالفنا ، ويكون تكرار الصلاة لفضيلتهم ، وجوازها بعد مضي المدة ؛ لأن النبي عَيْلِيَّةٍ أخبر ﴿ أَنهم باقون ولم يتغيروا ﴾ .

**٤٥٦١** – ولا يقال : [ إنه روى ] (٦) « أنه كبر على كل (٢) فريق سبعًا » ، وذلك لا يبلغ سبعين ؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات ، لا يمنع ثبوت أصل الخبر . ولأن القتلى كانوا ثلاثة وسبعين ، فكبر النبي ﷺ على حمزة وحده (^) سبعة ، ثم كبر (٩) على تسعة سبعة ، فيكون جملة ذلك ثلاثة وستين تكبيرة ، وصلى عليهم بعد ثمان سنين ، اب فيجوز أن يكون كبر سبعًا ، فكمل (١٠) جميع التكبيرات سبعين / .

٢٥٦٢ - ولا يقال : يجوز (١١) أنه صلي على من ارتث (١٢) ؛ لأن حمزة لم

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لأن ] ، مكان : [ أن ] .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في (ع): وكشهادة.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في تقريب التهذيب ، في حرف الثاء المثلثة ( ١١٨/١ ) ، ترجمة ( ٣٣ ) ، وأسد الغابة ( ۲۲۱/۱ ، ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ( ٧٨/٢ ) الحديث ( ١٠ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الميت يصلي على قبره بعد حين ( ٢١٢/٢ ) ، وأخرجه البخاري في الصحيح . (٦) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ وهن ] ، مكان : [ وحده ] . (٩) في ( ص ) : [ وكبر ] .

<sup>(</sup>۱۰) في ( ن ) : [ نيكمل ] . (١١) في (م)، (ع): [ولا يجوز أن يقال يجوز].

<sup>(</sup>١٢) ارتث : يقال للرجل إذا ضرب في الحرب فأثخن ، وحمل وبه رمق ثم مات : قد ارتث فلان . انظر لسان العرب مادة : رتث ( ١٥٨٠/٣ ) .

۱۰۷۸/۳ \_\_\_\_\_ كتاب الصلاة

يرتث <sup>(۱)</sup> وقد صلى عليه .

\$ 1074 - وروي أن النبي ﷺ قال : « صلوا على من قال : لا إله إلا الله » (°) . ولا يلزم ولاً نه مسلم تجب (٢) موالاته ، فتجب (٧) الصلاة عليه ، كسائر المسلمين . ولا يلزم المحترق ؛ لأنه يستوي فيه (٨) الأصل والفرع .

4070 – ولأن الصلاة عليه واجبة وإنما يتعذر إذا صار رمادًا . ولأنه قتل في طاعة ، كمن قتل في الأمر بالمعروف . ولأنه اعتبر بمن عظمت درجته فصلي (<sup>٩)</sup> عليه ، كالأنبياء .

1973 - ولا يجوز أن يقال : إن المعنى في سائر الموتى أنه يجب عليهم ؛ لأن (١٠) غسل الشهيد واجب ، وإنما قامت الشهادة مقامه كما يقوم التيمم مقامه عند عدم الماء .

الم الم الم الم الم الم الموتى يحتاجون إلى الاستغفار والشهيد قد غفر له ؛ لأن الصلاة قد تطلب (١١) للاستغفار ، وتطلب (١٢) لثواب المصلي ، ولأن ما قالوه يبطل بالصبى وبالأنبياء عَلَيْتَيْلِيْر (١٣) .

<sup>(</sup>١) قوله : [ لأن حمزة لم يرتث ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): وابيعه . (٣) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد وغسله ( ٥٤٥/٣ ، ٥٤٦ ، ٥٤٦)، الحديث ( ٦٦٥١ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ، ذكر شداد بن الهاد ( ٥٩٥/٣ ) ، وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز ، الصلاة على الشهداء ( ٦٢٠٦٠/٢ ) ، والطحاوي ، ( ٥٠١ ، ٥٠٠ ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين ، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ( ٥٦/٢ ) ، الحديث ( ٣ ، ٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ نيجب ] . ( ٨) ني ( ص ) : [ نبي ] ، مكان : [ نبه ] .

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م)، (ع): [صلى]، (١٠) في (ص)، (م): [لأنه].

<sup>(</sup>۱۱، ۱۱) في (م)، (ن)، (ع): [بطلت].

<sup>(</sup>١٣) قوله: [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

201۸ – احتجوا: بحديث أنس ، وجابر ﷺ : أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد (١) . وقد أجبنا عن هذا فيما مضي . ولا يقال : من أصلكم (٢) أن الخبر المتفق علي بعضه [ أولى من المختلف فيه ، وخبرنا متفق على بعضه [ (٣) ؛ لأنه ذكر فيه ترك (٤) الغسل ؛ لأن هذا قد روي في خبر ابن عباس [ أيضًا ] (٥) ، فتساوى (١) الخبران من هذا الوجه .

الصلاة عليه ، (Y) والوا : كل من لم يجب غسله مع القدرة لم تجب (Y) الصلاة عليه ، كالسقط والكافر .

• ٧٠٠ - قلنا : غسل الشهيد واجب وإنما قام غيره مقامه ، كما يقوم التيمم مقامه عند عدم الماء . ولأن الغسل فيه متعذر حتى لا يزول الدم عنه ، كما يتعذر في المحترق ومن لا يجد الماء . ولأن الغسل إنما سقط فيه على طريق التعظيم حتى صار دمه طاهرًا وليس في سقوط الصلاة تعظيم . ولأن الكافر والسقط لا يصلى عليهم ؛ لأن الصلاة وضعت للموالاة (٨) والدعاء وذلك لا يجوز فيهما ، والشهيد ممن يستحق الدعاء والموالاة بيننا وبينه ثابتة ، فجاز أن يصلي عليه .

1001 – ولا يقال : إن الموالاة ثابتة مع البغاة ، بدلالة التوارث ، وإن كان لا يصلى عليهم عندكم ؛ لأنا نعني بالموالاة التعظيم والدعاء والنصرة ، ولا نعني بها موالاة الدين .

٢٥٧٢ - قالوا : صلاة مقرونة بالطهارة ، فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها

<sup>(</sup>١) في (م): [لم يصلى على قتل أحد]. أخرجه أبو داود ، بلفظ: إن شهداء أحد لم يغسلوا ، ودفوا بدمائهم ولم يصل عليهم ، في باب في الشهيد يغسل ( ١٩/٢) ، والترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد ( ٣٢٥/٣) ، والطحاوي ، في باب الصلاة على الشهداء ( ٢٠٢١ ، ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الجنائز ، في الصلاة على شهداء أحد ( ٣٦٦/١) ، والبيهقي في الكبرى ، في جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل ( ١٠/٤) ، وأخرجه الشافعي في المسند في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٢٠٤/١) ، الحديث ( ٣٦٥ ) ، والدارقطني ، في كتاب السير ( ١١٧/٤) ، الحديث ( ٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من صلب (م) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ فترك ] ، مكان : [ فيه ترك ] .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ فتساويا ]، وفي (ن): [ فتساوى ].

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ لم يجب ] . (٨) في (م) : [ للموالات ] .

سقط فرض الصلاة قياسًا على الحائض والمجنون .

وبينا أن الطهارة غير مقدور عليها ، فأما الحائض والمجنون  ${}^{(1)}$  : فإنما سقط وجوب أيضًا أن الطهارة غير مقدور عليها ، فأما الحائض والمجنون  ${}^{(1)}$  : فإنما سقط وجوب الصلاة عليهما فسقطت الطهارة التي تراد  ${}^{(1)}$  للصلاة ، فأما أن تكون  ${}^{(1)}$  الصلاة سقطت لسقوط الطهارة فلا . ولأنا لا نقول : إن طهارة الشهيد عدمت وإنما الموت فيه لا ينقض طهارته فبقي على الطهارة  ${}^{(1)}$  المتقدمة ، ولهذا لو كان جنبًا وجب غسله عندنا .

٤٥٧٤ - قالوا: فرض كفاية يسقط في حق السقط، فسقط في حق الشهيد (٥) كالغسار.

و و و و المعلق المعلق في السقط لا يستدل بها على سقوطها  $^{(7)}$  في حق الشهيد و لأن السقط لا تعلم  $^{(7)}$  حياته وهذه الصلاة تجب  $^{(8)}$  لأجل الموت و والشهيد قد علمنا حياته و فجاز أن يتعلق بموته الصلاة وإن كان من أهل الموالاة و ولأن الغسل لم يسقط فيه على ما بينا .

207٦ - قالوا: الصلاة إنما سقطت في [حق] (٩) الشهداء ؛ لأنهم في حكم الأحياء .

100٧ - [ قلنا : هم في حكم الأحياء ] (١٠) في باب بقاء ذكرهم واستحقاق الثواب ، وليسوا في حكم الأحياء في بقية الأحكام ، بدلالة : أنهم يورثون ، وتنكح نساؤهم .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ تراد ] بالراء المهملة ، وفي باقي النسخ : [ تزاد ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ أن يكون].

<sup>(</sup>٤) قوله : [ فبقى على الطهارة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ الشهيد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ سقوط ] . (٧) المثبت من ( ع ) .

 <sup>(</sup>A) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .
 (A) الزيادة من (ع) .

 <sup>( &</sup>quot; ۱ ) الزيادة من ( ن ) .



# ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود

**٤٥٧٨** – قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود، ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها، فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان (١).

وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجب تكفينه بها (7) . وليس كذلك ، بل نقول : هو مستحب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (7) « زملوهم بدمائهم وثيابهم » (3) . ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه (9) بالدفن .

\* \* \*

(۱) انظر: الجامع الصغير ص۲۲، كتاب الآثار، ص٥٥، مختصر الطحاوي ص ٤١ المبسوط (٢٠٥٠)، عقد الفقهاء (٢٥٨/١)، بدائع الصنائع (٢٢٤/١)، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية (٢٥٨/١)، مجمع الأنهر، وبهامشه ملتقى الأبحر (١٨٨/١، ١٨٩)، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار (٢٣٦١). مجمع الأنهر، وبهامشه ملتقى الأبحر ومختصر المزني مثل قول الحنفية. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس، كالجلود والفراء والدرع والبيضة والحبة المحشوة وما أشبهها، وقال في فرع مذاهب العلماء في كفن الشهيد: مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة، وكل ما ليس من عام لباس الناس، ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقى عليه مما هو وجلود وجبة محشوة، وكل ما ليس من عام لباس الناس، ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقى عليه مما هو العلماء (٢١/١٦)، المحتصر المزني ص٣٧، الوسيط (٢٦/٢)، حلية العلماء (٢٠٤/٢)، المحتوع، (١٥/١٥)، المخني لابن قدامة، (٢٦٧٧). المجموع، (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ن) : [ ﷺ ] مكان المبت .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام الشافعي في المسند ( ٢٠٤/١ ، ٢٠٥ ) ، الحديث ( ٥٦٧ ) ، وأحمد في المسند ( ٥٣١/٥ ) والبيهةي في الكبرى ، في جماع أبواب الشهيد ( ١١/٤ ) ، والنسائي في كتاب الجنائز ، في مواراة الشهيد في دمه ، ( ٧٨/٤ ) ، وفي كتاب الجهاد ، باب من كلم في سبيل الله كان ( ٢٩/٦ ) ، وأبو داود في باب الشهيد يغسل ( ٢٩/٢ ) ، وابن ماجه ، في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ( ٤٨٥/١ ) ، الحديث ( ١٥١٥ ) .

<sup>(°)</sup> في (ع): [ نفسه ]، وفي (ص): [ بغيبة ]، وفي ( ن ) غير واضحة .



# من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل

. ٤٥٨ – قال أصحابنا : من وجد في المعترك ميتًا لا أثر فيه ؛ غسل (١) .

**١٨٥٤** - وقال الشافعي : لا يغسل <sup>(٢)</sup> .

لا عمل الخالم الفاهر أنه مات حتف أنفه ؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في الغالب ، ولم يجز سقوط غسله ؛ ولأن الغسل يتعلق  $^{(7)}$  بالموت وإنما سقط بوجود الشهادة ، فإذا لم تعلم  $^{(1)}$  لم يسقط الغسل  $^{(0)}$  بالشك . ولأنه لم يعلم قتله  $^{(7)}$  ولا أثر للقتل ، فصار كمن وجد ميتًا في المصر .

 $^{(4)}$  على الخاصرة ، أو على مقتل أو بعصر أنثييه  $^{(4)}$  فيموت بغير أثر .

٤٥٨٤ – والجواب (٩): أن هذه المعاني كلها [ يحصل ] لها أثر في الغالب (١٠) فإذا لم يوجد (١١) فالظاهر أنه مات حتف أنفه ، ولأن المجوز (١٢) إذا كان موجودًا لم يجز إسقاط الغسل بالشك .

<sup>(</sup>۱) انظر : المبسوط ( ۲/۰۰، ۱۰) تحفة الفقهاء ( ۲۲۰/۱ )، بدائع الصنائع ( ۳۲۳/۱ )، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ، ( ۱۸۸/۱ )، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ( ۲۳۲/۱ ).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع في الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بعد أن ذكر كيفية قتله : أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته ، سواء كان عليه أثر دم أم لا ، لا يغسل بلا خلاف إلا وجها شاذا مردودًا ، حكاه الجويني في الفروق ثم قال : أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم ، بل فجأة أو بمرض ، فطريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الأم ( ٢٦١/١ ) ، ( ٢٦١/٥ ) والمدونة ( ١٦٥/١ ) ، الرسالة الفقهية ضريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الأم ( ٢٦٨/١ ) ، ( ٢٠٩/٢ ) والمدونة ( ١٦٥/١ ) ، المغني ( ٢٤٦/١ ) . قال أحمد مثل قول الحنفية : من وجد في المعركة ميتًا لا أثر به ، غسل وصلى عليه . راجع الكافي لابن قدامة ، ( ٢٥٤/١ ) ، المغني ( ٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ إنما يتعلق ] بزيادة : [ إنما ] . ( ؛ ) المثبت من ( ن ) .

<sup>(°)</sup> في (ع): [ الشهادة ] ، مكان: [ الغسل].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ قبله ] . ( ٧ ) في ( ن ) : [ بمعتل ] .

<sup>(</sup>٨) في (م) : [ بعصر أنفيه ] ، وفي (ع) : [ بعصر أنبه ] ، مكان المثبت ، لعل الصواب : [ بعصر أنثييه ] . (٩) في (ع) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ن): [ وفي القلب ] ، مكان : [ في الغالب ] . (١١) في ( ن ) : [ توجد ] .

<sup>(</sup>١٢) في (ع): [حتفه]، مكان [حتف أنفه]، وفي (ن): [ التحرير]، مكان: [ المجوز]، وفي هامش (ص): [ التجويز] من نسخة أخرى.



### إذا قتل الصبي غسل

(١) عال أبو حنيفة : إذا قتل الصبي غسل ، وقالا : لا يغسل (١) .
 ٤٥٨٦ - وبه قال الشافعي (٢) .

دنبًا (١٠) في الحال إذ الذنوب لا تختص (١١) الأفعال المشاهدة بل توجد (١٢) الأفعال المشاهدة بل توجد (١٢) بالاعتقادات وأفعال القلب ، ولأنه صار مكلفًا ، فاستحق الثواب بفعله .

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط (۲/۱ه) ، بدائع الصنائع (۲/۲۳) ، مجمع الأنهر وبهامشه ، ملتقى الأبحر (۱۸۹/۱) . (۲) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد : مذهبنا أنه لا يفسل ولا يصلى عليه وبه قال الجمهور ، وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء ، منهم مالك وأبو يوسف ومحمد ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره ، وقال أبو حنيفة : يفسل ويصلى عليه . انظر الأم (۲۸/۱ ) ، حلية العلماء (۳۰۲/۲ ) ، المجموع (۲۲۱، ۲۲۱ ) . وقال المالكية والحنابلة مثل الشافعية : أنه لا يفسل ، كالمرأة . انظر شرح الزرقاني (۲۹/۲ ) ، المغنى لابن قدامة (۳۰۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ الظيلا ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ( ١٣٦/٥ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الجنائز قصة وفاة آدم الطيخة ( ٤٠٤/١ ) . والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب الحنوط للميت ( ٣٤٠ ٪ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ تقع ] . (٦) في ( م ) : [ ولا ] ، مكان : [ ولان ] .

<sup>(</sup>٧) في ( <sup>ن</sup> ) ، ( ع ) : [ حين ] . ( ٨ ) في ( ص ) : [ والتعظيم ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ وقبل ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع): [كفنا]، مكان: [ ذنبا].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ لا يختص]. (١٢) في (م)، (ع): [ يوجب].

**٤٥٨٩** – احتجوا : بما روى « أن النبي ﷺ قال في قتلي أحد : « زملوهم بكلومهم ودمائهم » <sup>(۱)</sup> .

• **109** – والجواب : أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم <sup>(۲)</sup> غير بالغ ، وقد نقل عدد القتلى <sup>(۳)</sup> وليس فيهم <sup>(٤)</sup> صغير ، ولا يجوز اعتبار التعليل ؛ لأنا لا نعلم أنه وجد في الصغار .

٤٥٩١ - قالوا : مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في
 حقه ، كالبالغ .

به المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ ممن المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ ممن يستحق الثواب بفعله ؟ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق التعظيم  $^{(1)}$  وهذا لا يوجد  $^{(2)}$  في الصبى .

2097 - قالوا: الصبي كالبالغ في أحكام الموت ، أصله: إذا مات حتف أنفه . 2092 - قلنا: إذا مات حتف أنفه (<sup>(A)</sup> فليس هناك حكم يثبت (<sup>(P)</sup> على طريق التعظيم ، فلذلك لم يختلف ، وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم ، فلهذا لم يثبت .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المسألة قبل السابقة ( ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : [ منهم ] ، وفي ( ع ) : [ بينهم ] .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ القتل ] ، ربما الصواب : [ القتلى ] .

<sup>(</sup>٤) قوله : [ وليس فيهم ] ساقط من ( ن ) . ( ٥ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ عن قتله ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ التعظم ] . ( ٧ ) في ( ٧ ) : [ لا توجد ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ اذا مات صغير ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ثبت].

### إذا استشهد الجنب غسل

2090 – قال أبو حنيفة : إذا استشهد الجنب غسل ، وقالا : لا يغسل (١) .

٤٥٩٦ - وبه قال الشافعي (٢) . فأما الحائض والنفساء : فإن كان الدم انقطع فكذلك ، وإن كان لم ينقطع ؛ فعن أبي حنيفة روايتان .

۱۹۹۷ – لنا : ما روى : « أن النبي ﷺ أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ ، قال : « خشيت أن تسبقني (۳) الملائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة » (٤) .

**٤٩٩٨** - فهو يدل أن الملائكة لو لم تغسل حنظلة (٥) ، لغسله عليه الصلاة والسلام ، وقد كان استشهد وهو جنب .

ولا يقال : إنه لو وجب غسله ، لم يقتصر على غسل الملائكة ، ألا ترى أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم ، وذلك  $^{(7)}$  لأن الصلاة إذا وقعت من غير الولي جاز للولي  $^{(7)}$  إعادتها ، ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته .

<sup>(</sup>١) انظر الجامع الصغير ص٢٧ ، المبسوط ( ٧/٧٥ ، ٥٥ ) ، تحفة الفقهاء ( ١٠١١ ) ، بدائع الصنائع ( ٣٢/١ ) ، الهداية مع فتح القدير ( ٢٥/١ ) ، حاشية ابن عابدين ( ١٣٤١ ) . مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٨٩/١ ) حاشية ابن عابدين ( ١٣٤١ ) . (٢) وللشافعية فيه وجهان : قال أكثر الشافعية : لا يفسل ، والفسل في حقه حرام ، وقال أبو العباس بن سريج وأبو على بن أبي هريرة : يفسل . قال النووي في المجموع بعد أن ذكر هذين الوجهين : والخلاف إنما هو في غسله من الجنابة ، ولا خلاف أنه لا يفسل بنية غسل الموت . انظر المهذب ( ١٣٥/١ ) ، الوسيط ( ٢/٢ ١ ٨ ، ١٨٥ ) ، حلية العلماء ( ٢/٢ ٠ ٣ ظ ، ٣٠٣ ) ، فتح العزيز ، وللمالكية أيضًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يفسل حلية العلماء ( ٢/٢ ٠ ٣ ظ ، ٣٠٣ ) ، فتح العزيز ، وللمالكية أيضًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يفسل لعموم الخبر ، والثاني : يفسل . قال ابن عبد البر في الكافي : واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم ، فقيل يفسل ، ذلك خاصة من بين الشهداء ، وقيل : لا يفسل على عموم السنة فيهم ، إذ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي يفسل ، ذلك خاصة من بين الشهداء ، وقيل : لا يفسل على عموم السنة فيهم ، إذ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي لابن عبد البر ، عبد البر ، شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٢/١ ٥ ١ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول أبي حنيفة : فإن استشهد الجنب غسل . راجع الكافي لابن قدامة ( ٢/١ ٥ ٢ ) ، المغني ( ٢/٣٠ ، ٢٠ ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ يسبقني ] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواقدي في كتاب المغازي ، في ذكر سعد بن معاذ ( ٢٧/٢٥-٥٢٥) ، والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ، في ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان ( ٢/٥٠٢-٢٠٠) وابن عبد البر ، في الاستيعاب ، في ترجمة سعد بن معاذ في هامش الإصابة ( ٢٧/٢-٣٣) ، وابن حجر في الإصابة ( ٣٧/٢) .

٣٨)، الترجمة (٣٢٠٤). (٥) في (م): [ لو لم يغسل الحنظة ].

<sup>(</sup>٦) قوله : [ وذلك ] ساقط من (ع) . (٧) في (ع) : [ للمولى ] .

• ٤٦٠٠ - ولأن غسل الملائكة يجري مجرى غسل (١) الآدميين ، بدلالة أنه غسل من مكلف ، كغسل الآدمي . ولأنهم غسلوا آدم فاكتفي بذلك . ولأن النبي ﷺ بادر إلى غسل سعد الله (٢) [ حتى ] لا يسبقوه (٣) فلو لم يعتد (١) بغسلهم / ؛ لم يكن ١٥٥/ للمبادرة معنى . ولا يقال : إنما بادر ليكون هو المبدئ ؛ لأن غسلهم إذا لم يعتد به ، فلا فرق بين الابتداء (٥) وغيره .

ولا يقال : إنا  $^{(7)}$  لا نعلم أن الغسل كان واجبًا حين مات آدم الطّيكيّن  $^{(Y)}$  ؛ لأن الملائكة قالت : « هذا سنة موتاكم » ، فدل على أن حكمه حكم سائر الموتى .

ولا يقال: إن الغسل فرض على الكفاية ، والملائكة لم يدخلوا في الفرض ، فلا يسقط بفعلهم كما لا يسقط بالجهاد  $^{(h)}$  ، [ و ]  $^{(p)}$  لأن فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه بفعل من لزمه ، أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه ، كالدفن والتكفين لو وجد من الملائكة ، وكما لو قام بالجهاد الصبيان سقط الفرض عن البالغين وإن لم يكونوا من أهله ، وإذا  $^{(v)}$  ثبت ذلك وقد غسلوا حنظلة ؛ دل على أن غسلهم قام مقام غسلنا [ فيه [  $^{(v)}$  . ولأنه غسل يمنع من اللبث في المسجد أو يتعلق بجميع البدن ، فلا يسقط بالشهادة ، كغسل النجاسة .

27.4 - ولا يقال: إن غسل النجاسة لو حصل سببه مع الموت أو بعده (١٢) لم يسقط، كذلك إذا حصل قبله ؛ لأنا لا نسلم ذلك ، ألا ترى أن خروج الدم من بدن الشهيد بعد الموت أو معه (١٤) يسقط حكمه ؟ ولا يقال: إن الشهادة لا تؤثر (١٤) في شيء من غسل النجاسة فلم تؤثر (١٥) في نفسه (١٦) ولما أثرت في شيء من طهارة

<sup>(</sup>١) لفظ : [ غسل ] ساقط من ( م ) ، وقوله : [ مجرى غسل ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ع)، وقوله: [ 🖒 ] ساقط من ( ن ).

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ لا يسبقوه ] بدون الزيادة ، الصواب ما أثبتناه بالزيادة .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ ولو لم يعتد ] ، مكان المثبت .

 <sup>(</sup>٥) كلمة : [ الابتداء ] ساقطة من (ع) .
 (٦) في (ص) ، (م) : [ لنا ] ، مكان : [ إنا ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ الجهاد ] . ( ٨) في ( ص ) : [ الجهاد ] .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ع) . (٩) أني (ع) : [ إذا ] بدون العطف .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (م)، (ن)، (ع). (١٢) في (ع): [أو العدم].

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ قبل الموت أو بعده ] . (١٤) في (م)، (ع): [ يوثر ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [يوثر].

<sup>(</sup>١٦) في ( ن ) ، وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ بقيته ] .

الحدث ؛ جاز أن تؤثر (١) في نفسها ؛ لأن الشهادة لا تؤثر (٢) في طهارة يتقدم (٣) بعضها على الموت إذا لم يكن سببها موجودًا ، وإنما أثرت في الوضوء ؛ لأن سببه (٤) موجود وهو الموت ولا يتعلق به حكم . ولا يلزم على ما ذكرناه غسل الحيض والنفاس ؛ لأنه إن وجب قبل الموت لم يسقط ، كالجنابة ، وإن لم ينقطع الدم حتى قلت ؛ ففي إحدى الروايتين مثله ، وفي الرواية الأخرى : لم يجب الغسل في حال الحياة ؛ لأنه يجب بالانقطاع ، فلذلك لم يجب بعد الموت . ولأنه مسلم استشهد جنبًا (٥) فلا يسقط غسله ، كمن قتل في المصر ، ومن لم يمت وهو مغمي عليه في المعترك حتى يقضي القتال .

27.5 - 1 احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « زملوهم [ بكلومهم ]  $^{(7)}$  .

هذا كان في قتلى أحد . والظاهر (^) ممن يشهد الحرب عدم الجنابة وما ذكرناه من خبر حنظلة خاص في الجنب ، فوجب استعمالها .

47.7 - قالوا: مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق ، فسقط (٩) فرض الغسل في حقه قياسًا على غير الجنب .

47.7 – قلنا : يبطل بمن قتله  $(^{(1)})$  المسلمون في المعترك . ولأن غير  $(^{(1)})$  الجنب لم يكن غسله  $(^{(1)})$  واجبًا قبل موته ، والشهادة لا تنقض  $(^{(1)})$  الطهارة فبقي على ما كان عليه ، فأما الجنب : فالشهادة لم تؤثر  $(^{(1)})$  في إيجاب الغسل بالموت ، وبقي ما يثبت في حال  $(^{(1)})$  الحياة بحاله .

٤٦٠٨ - قالوا: طهارة عن حدث ، فسقطت بالشهادة (١١) في المعترك كالوضوء (١٧) .

```
(١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ أن يغير ] . ( ٢ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ لا يؤثر ] .
```

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م)، (ع). (٤) في (ع): [سببها].

 <sup>(</sup>٥) في (ن): [حيا].
 (١) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشافعي ، وأحمد في مسنديهما ، والبيهقي في الكبرى ، بلفظ : فزملوهم بدمائهم ، وأبو داود في السنن ، بلفظ : بدمائهم وثيابهم تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٨٠ ) .

 <sup>(</sup>A) في (م) ، (ع): [ فالظاهر ] .
 (P) في (ع): [ فوجب سقوط ] ، مكان [ فسقط ] .

<sup>(</sup>١٠) في (ص)، (م): [قبله]. (١١) في (ن): [عين].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ن): [عمله]. (١٣) في (ع): [ لا ينقض].

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [لم يؤثر]. (١٥) في (ع): [على حال].

<sup>(</sup>١٦) في (ع): [الشهادة]. (١٧) في (ص)، (م): [كالوضوع].

47.9 - قلنا : الوضوء (١) لا يصح إيجابه بعد الموت ؛ لأن سببه موجود وهو زوال العقل ، فلم يصح ثبوته ، وأما الجنابة : فسببها لا يوجد بعد الموت ؛ فجاز إثبات الغسل بها (٢) . ولأن غسل الجنابة أعم من غسل الميت ؛ لأنه يجب فيه المضمضة ، فلم يثبت الأقل عن (٦) الأكثر ، فليس كذلك غسل الموتى والوضوء ؛ لأن الوضوء أقل ؛ فجاز أن ينوب الأكثر عنه .

٤٦١٠ - قالوا: الاستشهاد قائم مقام الغسل ، فالغسل الواحد يقوم مقام غسلين كالحائض الجنب ، وكذلك تقوم (1) الشهادة مقام غسلين .

(°) عند السقوط، ألا ترى أن من تكرر منه (۱) الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع عند السقوط، ألا ترى أن من تكرر منه (۱) الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع الحدود ؛ ولو سقط بعض الحدود بشبهة دخلت فيه لم تسقط بعينها ، فتداخلت في الاستيفاء (۷) ولم تتداخل في السقوط ، كذلك في مسألتنا . ولأن الشهادة عندنا تمنع (۸) انتقاض الطهارة ، ولا تقوم (۱) مقام الغسل ، فلم يسلم ما ذكروه (۱۰) .

1717 – قالوا: إنما لا نغسل (١١) الشهيد ؛ لأن اللَّه تعالى أكرمه بالشهادة واشتغل أهل الحق عنه بالقتال ، وهذا موجود في الجنب .

\$717 – قلنا : يبطل بقتل أهل العدل مع أهل البغي . ولأن الاشتغال بالقتال لا يجوز أن يكون علة في سقوط الغسل ، بدلالة غسل النجاسة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) : [ كالوضوع ] . ( ٢ ) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ منها ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( ن ) : [ فلم ينبت ] وفي ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ لاقل ] ، وَفي ( م ) ، ( ع ) : [على]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ والغسل ] ، مكان : [ فالغسل ] ، وفي ( ن ) : [ غسلين وأكثر ] بزيادة [ واكثر ] ، وفي ( ص ) : [ كالحائض والجنب ] ، بزيادة العطف ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ يقوم ] ، مكان المثبت . (٥) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ن) ، (ع) : [أن من يكون] ، مكان : [أن من تكرر منه] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن): [ نفسها ]، مكان: [ بعينها ]، وفي (ن): [ في الاستسفاء ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ينم] . (٩) في (م) ، (ع) : [ولا يقوم] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ فلم يسلم ]، وفي (ص)، (م)، (ع): [ ما ذكرناه ].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ لا يفسل].

## إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل

**٤٦١٤** - قال أصحابنا : إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل (١).

• ٤٦١٥ – وقال الشافعي : لا يغسل <sup>(٢)</sup> .

4717 – لنا : أنه صار إلى حال (<sup>٣)</sup> التمريض ، فصار كسائر المرضي . ولأنه صار إلى حال الدنيا بعد الخروج <sup>(١)</sup> ، فصار كمن خرج في المصر إذا أكل ، فأما إذا لم يأكل ولم يشرب ولكن بقي في مكانه حتى انقضى <sup>(٥)</sup> القتال ، فإن كان مضي <sup>(١)</sup> عليه وقت صلاة ؟ صلاة كامل وهو عاقل ؟ فإنه يصير مرتثًا <sup>(٧)</sup> فيغسل ، وإن كان لم يمض وقت صلاة ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع الصغير ص۲۲، الجامع الكبير، (۲۳۲۱، ۲۳۳)، كتاب الآثار، ص٥٥ المبسوط (١/٥١)، تحفة الفقهاء (٢٠٩١، ٢٦٠)، بدائع الصنائع (٣٢١/١)، الهداية مع فتح القدير (١٤٨٢)، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر (١٨٩/١، ١٩٠)، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار (٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع: الشهيد الذي لا يفسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار ، حال قيام القتال ، وقال بعد أن ذكر سبب موته: وسواء مات في الحال أم بقى زمنًا ثم مات بذلك قبل انقضاء الحرب ، وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئًا من ذلك ، وهذا كله متفق عليه عندنا ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، ولا خلاف إلا وجهًا شاذًا مردودًا . انظر الأم ، باب في كم يكفن الميت ؟ ( ٢٦٧/١ ، ٢٦٧١ ) ، مختصر المزني ص٣٧ ، الوسيط ( ٢١٣/١ ) ، حلية العلماء ( ٢٠١٧ ، ٣٠١ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢٦٠/ ، ٢٦١ ) ) ، فتح العزيز ( ٥/١٥٤ ) ، حلية العلماء ( ١٥٠٠ ) ، وقال مالك في المدونة : ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ، ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ؛ فإنه يفسل ويكفن ويصلى عليه ، ويكون أو عاش حياة بينة ، ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ؛ فإنه يفسل ويكفن ويصلى عليه ، انظر المجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع ، ثم يموت ، فهو وذلك سواء . انظر المدونة ( ١٠٩/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٧٩/١ ) ، وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٢/١٠١ ) . المدونة ( امحد وأصحابه مثل قول الحنفية . قال ابن قدامة في الكافي : وإن حمل وبه رمق ، أو أكل أو طالت عياته ؛ غسل وصلى عليه . انظر الكافي ( ٢٥٧١ ) ، كان ) ، المغني ( ٣٠٢٥ ) ، المغني ( ٣٠٢٥ ) ، المغني ( ٣٠٢٥ ) . المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٥٣١ ) ، كان ) ، المغني ( ٣٠٢٠ ) ، المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٥٣١ ) ، المعني المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٥٣١ ) ، كان ) ، المعني ( ٣٠٢٠ ) ، المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٥٣١ ) ، كان ) ، المعني ( ٣٠٢ ) ، المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٠٣١ ) ، كان ) ، المعني المعني عليه . انظر الكافي ( ٢٠٣١ ) ، كان ) ، المعني الم

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ الرجال ] ، مكان : [ إلى حال ] .

<sup>(</sup>٤) ني ( ن ) : [ الحرج ] . (٥) ني (م ) ، (ع ) : [ يقضى ] .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يضي].

<sup>(</sup>٧) في (ع): [مترثيًا]، وهو تصحيف.

لم يغسل. وقال الشافعي: إذا انقضت الحرب غسل (١).

٢٦١٧ - لنا : أن الشهيد (٢) لم يصر إلى أحوال الدنيا ، فأشبه إذا مات عند الإصابة .

٤٦١٨ - قالوا : مسلم مات في غير المعترك ؛ فوجب (٣) أن يغسل ، كما لو أوصى .

عندنا . ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض (١) الحرب .

. ٤٦٧ - قالوا : كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله ، كسائر الموتى .

(°) الموجب المصلاة هو المعنى (ما المحترق ، ولأن المعنى الموجب المصلاة هو المعنى (ما الموجب لترك الغسل ؛ لأنه يصلى عليه للموالاة ، ويغسل على طريق التعظيم ؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرًا بالآخر .

٣٦٢٢ – قالوا : إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال ، وهذا المعنى موجود وإن أكل .

٣٦٢٣ - قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة ، فإذا نقص معناها (٦) لم يسقط الغسل ، كالمبطون والغريق .

<sup>(</sup>١) في (ع): [يغسل]. (٢) في (م)، (ع): [أنه شهيد].

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) : [ فيجب ] .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) ، (م) ، (ع) : [يقضي] ، وفي ( ن ) : [ نقص] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [ الواجب ] ، مكان : [ الموجب ] ، ولفظ : [ المعنى ] ساقط من ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) ، (م) ، (ع) : [سقط] ، مكان : [نقص] ، وفي (م) ، : [معسلها] ، مكان : [معناها] .

# مسالة الله

### من خرج من الجماعة لا يصلى عليه

٤٦٢٤ - قال أصحابنا: من خرج من الجماعة لا يصلى عليه (١).

۴٦٢٥ – وقال الشافعي : يصلي عليه <sup>(۲)</sup> .

\* ١٦٢٦ – لنا : (٣) ما روى الحسن (١) بن علي ( أن معاوية الله صلى على حجر قال خصمه : ورب الكعبة ؟ ) ، فدل على أنه اعتقد أن من خرج من الجماعة لا يصلى عليه . ولا يقال : إن معاوية صلى عليهم ؛ لأن ذلك لم ينقل في خبر ، ولأنه لم يكن يعتقد أن أصحاب عَلِيٍّ بغي (٥) . ولأنهم باينوا أهل العدل ، فأشبه الكفار .

باین الکفر قد باین کم یصل علیه لکفره  $^{(7)}$  لأن الکفر قد باین بالاعتقاد  $^{(7)}$  ، کما باین الباغی بالبغی .

مات عليه ، والباغي يصلى عليه إذا مات لم يصل (^) عليه ، والباغي يصلى عليه إذا مات فكذلك إذا قتل . لا نسلم (^) هذا فنقول : لا يصلى عليهم في الحالتين وتبطل علة الفرع بالشهيد على أصلهم  $(^{(1)})$  ، ولأن قتلهم  $(^{(1)})$  لا يختص بآلة كأهل الحرب ،

<sup>(</sup>١) قال السرخسي في المبسوط: وروى المعلى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلي عليه .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع: مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة. راجع الأم، ( ٢٦٨/١) ( ٧٠)، حلية العلماء ( ٢٠٤/٢)، المجموع ( ٢٦٧/٥). وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي: المقتول الباغي يغسل ويصلى عليه. انظر: بداية المجتهد ( ٢٤٥/١)، الإفصاح ( ١٩٠/١)، الافصاح ( ١٩٠/١)، الكافى لابن قدامة ( ٢٤١٥/١) المغنى ( ٢٩/٥٥).

 <sup>(</sup>٣) سقط من سائر النسخ التي اعتمدت عليها طرف المسألة ، حيث يوجد في صلب ص بعد كلمة :
 [مسألة] بياض ، وفي الهامش موازيًا لها : [ سقط ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ أن الحسن ] .

<sup>(°)</sup> في (ص) ، (م) ، (ن) : [ان أصحابه على بغى ] ، لعل الصواب ما أثبتناه من (ع) ، أى لم يكن يعتقد أن أصحاب على بغى عليه . (٢) في (ن) : [لم يصل عليهم لفقره ] .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ لاعتقاد] . (٨) في (ن): [ لم يصلي ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لأنا لا نسلم ] بزيادة : [ لأنا ] .

<sup>(</sup>١٠) قوله : [ على أصلهم ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>١١) لفظ: [ قتلهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.

وعكسه القتل <sup>(۱)</sup> بالقصاص . ولأنهم بالغوا في المعصية بمفارقة الجماعة وتفريق شملهم وشق العصا <sup>(۲)</sup> ، فوجب أن يعاقبوا أبلغ العقوبات ، وبترد لو أنهم .... <sup>(۲)</sup> .

١٩٣٩ - ولا يقال : إنهم مجتهدون عندنا ولهم أجر على ذلك ؛ لأن هذا خلاف الإجماع ، ألا ترى أنهم افترقوا وكل فرقة اعتقدت أن الأخرى مخطئة آثمة . ولأن هذا من العقليات فلا يجوز أن يسوغ (أ) الاجتهاد في المخالفة (أ) فيه . ولأن قتالهم واجب لحراسة الدين كالكفار . ولأن الصلاة فيها موالاة لمن يصلي عليه ، والباغي لا يجوز توليه (۱) في حياته فكذلك بعد موته . ولا يقال : إنما لا يتوالاه (۱) في حياته لبغيه ، فإذا مات فقد زال بغيه ، فصار كما لو رجع في حياته ، وذلك لأن المعنى المانع من التولي : إذا كان فعله للمعصية ، جاز أن يزول بتركه (٨) ولا يزول بموته مصرًا عليها (١) ، كما لا يزول بفسقه وتضليله ، وإن زال ذلك بتركه .

• ٢٦٣٠ - احتجوا: بحديث ابن عمر الله النبي سي قال: « صلوا على من قال: لا إله إلا الله » (١٠٠).

1783 - قالوا: وروى وائلة بن الأسقع ﷺ أن النبي ﷺ قال: ( لا تكفروا واحدًا من أهل ملتكم وإن فعلوا الكبائر ، وصلوا خلف كل إمام ، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل القبلة » (١١) .

٣٦٣٧ - والجواب : أن هذه الأخبار ذكرها الدارقطني وطرقها لم يصح خبر منها ،

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ القتيل ] .

<sup>(</sup>٢) قال الفيومي : [ وشق فلأن العصا ، يضرب مثلا لمفارقة الجماعة ومخالفتهم ] ، في المصباح المنير ( ٣٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): وبتردلوانهم، وفي (ص)، (ن)، (ع): بدون نقط، يبدو سقوط بعض الكلمات، كما أشار في هامش (ص) والجملة في شكلها الحالى غير مفهرمه.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ يصوغ ]، وهو خطأ . ساغ فعل الشيء ، بمعنى الإباحة .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ في المخالفة ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١) في (ص)، (م)، (ع): [توليه]. (٧) في (ص)، (ن): [إنما لا نتوالاه].

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ بموته ] . (٩) في (ص) ، (ن): [ عليهما ] .

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريج حديث ابن عمر ﷺ في مسألة ( ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارقطني بلفظ: قال: قال رسول الله ﷺ: لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر ، وصلوا مع كل إمام ، وجاهدوا مع كل أمير ، وصلوا على كل ميت في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ( ٧/٢٥) ، الحديث ( ٨ ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ٤٢٢/١ ، ٤٢٣ ) ، الحديث ( ٧٢٠) .

فمنها : حدیث عثمان بن  $^{(1)}$  عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، وعثمان بن عبد الرحمن ، هو الوقاصى  $^{(7)}$  .

 $^{(7)}$  الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به  $^{(3)}$  ومنها : حديث العلاء أبو سالم عن أبي الوليد المخزومي  $^{(7)}$  ، عن عبيد الله  $^{(9)}$  بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، والعلاء أبو سالم : قال البستي : يروى عن العراقيين المقلوبات ، لا يحل الاحتجاج به بحال  $^{(7)}$  . ومنها : حديث محمد بن الفضل ، سكن بخاري ، قال البستي : كان ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه ، وكان يروى الموضوعات  $^{(8)}$  .

 $^{479}$  - ومنها : حدیث بقیة عن أشعث  $^{(4)}$  ، عن زید بن زید بن جابر ، عن مكحول عن أبي هریرة ، وأشعث هذا مجهول ، وبقیة إذا روی عن المجاهیل لم یقبل خبره  $^{(7)}$  ومكحول لم یلحق أبا هریرة . ومنها : حدیث بقیة عن أبي إسحاق العشري  $^{(1)}$  مجهول [ قرأ  $^{(1)}$  ابن سلیمان  $^{(11)}$  عن محمد بن سلیمان عن الحارث عن علي . وأبو إسحاق العشري مجهول ]  $^{(11)}$  ، والحارث لا یقبل مخالفونا أخباره . ثم قال الدارقطني عقیب هذه الأسانید : لیس فیها شيء یثبت ، وأما حدیث وائلة بن الأسقع : فذكره عن الحارث بن نبهان ، وقد قال یحیی بن معین : الحارث بن نبهان

<sup>(</sup>١) قوله : [ عثمان بن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ هو الوقاص ] .
(٣) في ( م ) : [ عن الثقاة ] .

<sup>(</sup>٤) راجع المجروحين ( ٩٨/٢ ) ، ميزان الاعتدال ( ٤٣/٣ ) ، رقم الترجمة ( ٥٥٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [عبد الله].

<sup>(</sup>٦) راجع المجروحين ( ١٨٥/٢ ) ، ميزان الأعتدال ( ١٠٥/٣ ) ، ترجمة ( ٥٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>۷) راجع المجروحين ( ۲۹٤/۲ ، ۲۹۰ ) ، ميزان الاعتدال ( ۷/۲-۹ ) ، ترجمة ( ۸۰۵۷ ) ، تقريب التهذيب ( ۲۰۰/۲ ) ، ترجمة ( ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ بقيه بن أشعث ] ، لعل الصواب : [ بقيه عن أشعث ] .

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته وكلام المحدثين عليه في الكامل ( ٧٢/٢ - ٨٠ ) ، والمجروحين ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : [ القبرى ] ، وفي ( ص ) بدون نقط .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) ، ( ع ) : [ قرأت ] ، وفي ( ص ) : [ قراسين ] بدون نقط غير واضحة ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢) في (ع): [سلمان].

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) .

٣/٩٤/١ \_\_\_\_\_ كتاب الصلاة

ليس بشيء <sup>(١)</sup> .

وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « صلوا خلف كل بر وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « صلوا خلف كل بر وفاجر ، وعلى كل بر وفاجر » (۳) . رواه معاوية بن صالح ، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه (٤) . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . وذكر بعده حديث ابن مسعود ، أن النبي عليه قال : « ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه (٥) إثمه ، والجهاد مع كل أمير ؛ لك جهادك وعليه شره ، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه » (١) .

وهذه الأخبار وهذه متروك (٧) وهذه الأخبار كلها رواها الشاميون ، وقال يحيى بن سعيد : لا تقبل (٨) أخبار الشاميون في طاعة الأمراء ، ولو ثبتت هذه الأخبار حملناها على أهل المعاصي (٩) من أهل دارنا ، بدلالة ما ذكرنا [٥] (١٠) .

٤٦٣٧ - قالوا : روي « أن طائرًا ألقى بمكة يدًا من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ،

<sup>(</sup>١) راجع المجروحين في ترجمة الحارث بن نبهان ( ٢٢٢/١ ، ٣٢٣ ) ، الكامل ( ١٩١/٢ ، ١٩٢ ) تقريب التهذيب ( ١٤٤/١ ) ترجمة ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع ميزان الاعتدال في الكنى ( ٥٣٠/٤ ) ، ترجمة ( ١٠٢٤٢ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٨/٢ ) ، ترجمة في الكنى ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ وعلى كل بر وفاجر ] ساقط من صلب ( م ) ، واستدركه المصنف في الهامش . أخرجه الدارقطني ( ٧/٢ ) ، الحديث ( ٧١٩ ) والبيهقي في الدارقطني ( ٧/٢ ) ، الحديث ( ٧١٩ ) والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها ( ١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع ميزان الاعتدال ( ١٣٥/٤ ) ، ترجمة ( ٨٦٢٤ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٥٩/٢ ) ، ترجمة ( ٤١) . ( ٥) في ( م ) : [ وعليك ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ( ٧/٢٥ ) ، الحديث ( ١١ ) .

<sup>(</sup>۷) وقال ابن حبان : [كان ثمن يضع الحديث على الثقات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط ] . راجع المجروحين ( ۸۸/۲ ) ، ميزان الاعتدال ( ۲۰۲۳ ) ، ۲۰۰۳ ) ، ترجمة ( ۲۱٤۷) ، تقريب التهذيب ( ۸/۲ ) ، ترجمة ( ۲۰۶ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [لا يقبل]. (٩) في (ع): [المصر].

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (م)، (ع)، وقوله: [ ما ذكرناه ] ساقط من صلب (ع) واستدركه المصنف في الهامش.

وكانت يد ابن (١) عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها » (٢) .

**٤٦٣٨ - قلنا : الذي روي من هذا ، أنها وقعت باليمامة ولم ينقل بمكة ، ولا يعلم** (<sup>(1)</sup> حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم (٤) ، ولو ثبت أنه صلى عليها (٥) بمكة ؛ فلأن أهل مكة كانوا <sup>(٦)</sup> عثمانية ، وهم جهزوا الجيش فلم يكونوا يعتقدون <sup>(٧)</sup> أنهم بغاة .

٤٦٣٩ - قالوا : مسلم قتل بحق ؛ فوجب غسله والصلاة عليه ، كمن قتل قصاصًا أو رجمًا <sup>(٨)</sup>.

• ٢٦٤٠ - قلنا : الوصف (٩) غير مؤثر في الأصل ؛ لأن المقتول بالرجم أو القصاص (١٠) يصلي عليه ، بحق قتل (١١) أو بغير حق ، مثل أن يقتله بغير الآلة ، أو يقتله بغير رجم . ثم المعنى فيهما : أنه لم يوجد منهما مباينة (١٢) أهل الحق والخروج من طاعة الإمام ، ولما باين الباغي الإمام ؛ حل محل الكافر .

17£1 – قالوا : مسلم قتل (<sup>۱۲)</sup> في غير معترك المشركين ، كالمقتول في المصر ممن يستحق الثواب ويجوز توليه ، فلا يمنع من الصلاة عليه .

١٦٤٢ – قلنا (١٤) : الباغي لا يجوز توليه ، فلا تجوز <sup>(١٥)</sup> الصلاة عليه كالكافر . ٣٦٤٣ - قالوا : قتل البغاة على طريق الدفع ، فصار كمن قتل دفاعًا عن المال والنفس .

<sup>(</sup>١) لفظ: [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الشافعي في الأم بلفظ : وبلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل ، فعرفوها بالخاتم ، فغسلوها وصلوا عليها في كتاب الجنائز ، باب المقتول الذي يغسل ويصلي عليه ومن لم يوجد ( ٢٦٨/١ ) ، وعنه البيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا في غير معركة الكفار والصلاة عليه ( ١٨/٤ ) . ( ٣) في ( ن ) : [ ولانعلم ] .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ حتى يعتبروا لفعلهم ] ، وفي ( ن ) : [ لفعلهم ] ، مكان : [ بفعلهم ] . (٥) في (ن): [عليه].

<sup>(</sup>٦) قوله : [ مكة كانوا ] ساقط من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في

الهامش . (٧) في (م)، (ع): [يعتقدوا].

<sup>(</sup>٨) من قوله : [ قالوا مسلم ] إلى قوله : [ قصاصا أو رجما ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ والوصف ] بالعطف . (١٠) في ( ن ) : [ والقصاص ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [مثل]. (١٢) في (ن): [ منامه ] .

<sup>(</sup>١٣) لفظ: [ قتل ] ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٤) لفظ: [ قلنا ] ساقط من ( ن ) . (١٥) في (م)، (ع): [ فلا يجوز ] .

عُمَّدَة - قلنا: لا فرق بينهما ؛ لأن قصده (١) أخذ المال والنفس والتجبر (٢) ؛ فهو قاطع الطريق ، وقد قال أصحابنا: لا يصلى عليهم .

و ٢٦٤٥ - قالوا : قتالهم لإزالة بغيهم ، والموت يزيل هذا المعنى ؛ فصار كوضعهم السلاح في حال الحياة .

قلنا: وضع السلاح إذا كان لترك التجبر ؛ فهو رجوع إلى الطاعة ، فيجوز أن يصلى عليهم ، والقتل  $^{(7)}$  على تلك الحال يوجب بقاءهم  $^{(1)}$  على المعصية إلى الموت ، فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم ، كحال الحياة .

والمغفرة ، والباغي إلى هذا أحوج .

وعلى النبي عَيَّاتُ وعلى النبي عَيَّاتُ وعلى النبي عَيَّاتُ وعلى النبي عَيَّاتُ وعلى الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء .

١) في ( ن ) : [ قصد ] . ( ٢) في ( ن ) : [ ولخبر ] بدون نقط .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ والغسل ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ موجب ]، وفي (ع): [ بقاءهم ].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ ويرجي ].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [لم يوضع].

### إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه

1759 - قال أصحابنا : إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه (١)

. ٤٦٥ – وقال الشافعي : إذا وجد جزء منه صلي عليه قل (٢) أو كثر (٣) .

عليه بعد موته ، أصله  $^{(1)}$  الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن  $^{(0)}$  الصلاة حكم عليه بعد موته ، أصله  $^{(1)}$  الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن  $^{(0)}$  الصلاة حكم يثبت لحرمة [ الحياة ]  $^{(1)}$  ، التفرق  $^{(1)}$  فلا تتعلق بالطرف  $^{(1)}$  ، كالقسامة والكفارة . ولأنه جزء ينفصل  $^{(1)}$  مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره ، لم يصل  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) انظر المبسوط ( ۲/۲ه ) ( ۲۰۷/۲ ، ۲۰۸ ) ، مسألة ( ۹۸۰ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸۰/۱ ) ، الدر المختار مع رد المحتار ( ۲۰۱/۱ ) ، البناية ( ۲۲۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) قل أو كثر ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الشافعي: فإن لم يوجد إلا بعض جسده ، صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو وقال في آخر الباب : وحرمة قليل البدن ؛ لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة . انظر الأم ( ٢٦٨/١ ، ٢٦٨ ) ، حلية العلماء ( ٢٠٠/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢٠٥٥-٢٥٥ ) ، فتح العزيز في هامش المجموع ( ١٤٦٥-١٤٦ ) . وقال مالك وجل أصحابه مثل قول الحنفية : لا يصلى على عضو ولا على أقل جسده . وقال ابن حبيب مثل قول الشافعي : يغسل العضو ويصلى عليه . وفي المدونة : قال مالك : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على رجل ، ويصلى على البدن ، قال ابن القاسم : ورأيت قوله : أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقى أكثر البدن بعد أن يغسل . انظر المدونة ( ١٦٣١ ) ، المنتقى ( ١٢/٢ ) ، الرسالة الفقهية ص١٥١ ، الكافي لابن عبد البر ( ١٠٨٠ ) ، بداية المجتهد ، شرح الزرقاني ، قال أحمد وأصحابه في الأصح عنه والمذهب مثل قول الشافعي : إن لم يوجد من الميت إلا جزء منه كاليد ، يغسل ويصلى عليه ، وعنه رواية أخرى مثل الحنفية والمالكية : لا يصلى على الجوارح . انظر المسائل الفقهية ( ٢٠٤/١ ) ،

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع) : [ أظنه ] . (٥) في (ن) : [ ولا ] ، مكان : [ ولأن ] .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ : [ التفرق ] ، ربما الصواب : تفرق ، أى تفرق الحكم بين القليل والكثير .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلا يتعلق بالطرف ] .

<sup>(</sup>٩) ني (م)، (ع): [ ولا جزء وينفصل ] .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [لم يصلي].

عليه بعد الموت ، كما لو وجد من الشهيد . ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم يصل (١) إذا انفرد من غيره لم يصلي عليه ، كالشعر والظفر .

٢٦٥٢ – وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين ، ولو صلينا على الجزء ؛ أدى إلى أن يصلي على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارًا (٣) .

٤٦٥٣ - ولا يقال : فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلي عليه .

£90£ – قلنا : لا يمتنع أن يثبت الحكم في الأصل لعلة ، ثم تفقد <sup>(٣)</sup> ويبقي الحكم لعلة أخرى .

ه ٢٦٥٥ – احتجوا : بما روى « أن طائرًا ألقي بمكة يدًا » من وقعة (١) الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها » ، فقيل : كانت يد (°) طلحة ، وقيل : كانت يد عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد » <sup>(٦)</sup> .

٢٦٥٦ - والجواب : ما قدمناه ، أن هذه اليد سقطت باليمامة ، وفعل أهل اليمامة لم يكن حجة ؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة ، ففعلهم لا يعتد به ، ولو ثبت أنه كان بمكة ، فلم يكن بقى فيها من يعتد بفعله .

۲۵۷ – قالوا : روي : « أن عمر ﷺ صلى على عظام بالشام » (۲) .

<sup>(</sup>١) في (ن): [لم يصلي].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ فيكون الصلاة عليه مرارا ]، وفي : [ فتكون الصلاة ] بحذف : [ عليه مرارا ].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ثم يعقد]. (٤) في (م): [ وقعت ].

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ يد ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) وممن استشهد في وقعة الجمل- سنة ست وثلاثين - طلحة بن عبيد اللَّه القرشي التيمي ، وعبد الرحمن بن عتاب ، كانا في صف عائشة تَتَخِيْجًا يوم الجمل . وما تقدم في خبر الشافعي الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٨٥ ) ، هامش ( ٤٩ ) ، ولم يقل يد من كانت . وذكر ابن قدامة خبر الشافعي ، بنحو لفظ المصنف الذي تقدم في المسألة السابقة . وقال ابن الأثير في أسد الغابة : عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس الأموي ، وأمه جويرية بنت أبي جهل ، التي كان علي بن أبي طالب عليه يريد أن يخطبها ، فنهاه عنها رسول اللَّه ﷺ فتزوجها عتاب فولدت له عبد الرحمن ، وكان مع عائشة يوم الجمل ، فكان يصلي بهم إمامًا وقتل يوم الجمل بالبصرة ، فلما رآه على قتيلًا ، قال : هذا يعسوب القوم ، ولما قتل حملت الطير يده حتى ألقتها بالمدينة ، فعرفوا أنها يده بخاتمه ، فصلوا عليها ، ودفنوها ، أخرجه أبو موسى مختصرًا ( ٣٠٨/٣ ) . (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الجنائز ، باب ( ١٥٨ ) ، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس ( ٣/٥٢٠ ) .

إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٠٩٩/٣

نا : العظام لا يصلى عليها باتفاق ؛ لأن البلى  $^{(1)}$  يمنع الصلاة فيحتمل أن يكون صلى بمعنى : دعا  $^{(7)}$  .

\* ٢٥٩٤ – قالوا : روي عن أبي عبيدة ، ( أنه صلى على رؤوس » (٣) فالسنة له التقدم دون التأخر قياسًا على من يحملها .

\* ٢٦٦٠ - قلنا : الحامل إنما يبتدئ بمقدمها ، ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل خلفها ، ولو بدأ بمؤخرها لصار مقامه عند فراغه في الموضع الأنقص ، فلهذا بدأ بمقدمها .

<sup>(</sup>١) في (ن) : [ البل] . البلى بالكسر والقصر : القدم ، والتقرب إلى الفناء ، وبلاء بالفتح والمد : خلق ، فهو بال ، وبلى الميت أفنته الأرض . انظر : في المصباح المنير ، مادة : [ بلي ] ( ٦١/١ ) ، والمعجم الوسيط ( ٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) من قوله : [ قلنا ] إلى قوله : [ دعا ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ أنه صلى ] ساقط من صلب (ع) واستدركه المصنف في الهامش . قال الإمام الشافعي في الأم : وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى علي رؤوس ، قال بعض أصحابنا عن ثور بن زيد ، عن خالد بن معدان : أن أبا عبيدة صلى على رؤوس ، في كتاب الجنائز ، باب المقتول الذي يفسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( ٢٦٨/١) . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز ، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس ( ٢٣٥/٣) .



#### السلطان أولى بالصلاة على الميت

1971 - قال أصحابنا : إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت . وعن أبي يوسف أن المولى أحق (١) .

٤٦٦٧ – وبه قال الشافعي في الجديد ، وفي إمام الحي روايتان (٢) .

# ٢٦٦٣ – لنا : ما روى أبو مسعود الأنصاري ﴿ عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يؤم الرجل الرجل (٢٠) في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته (٤) إلا بإذنه » (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر الطحاوي ص٤١ ، (٢٢٢٢ ، ٣٣ ) ، تحفة الفقهاء (٢٥١١ ، ٢٥٢ ) ، بدائع الصنائع (٢١٧١ ، ٣١٧١ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية (٢١١١ ، ١١٩١ ) ، البناية (٢١٤٢ . ٢١٥ ) . (٢٤٤ ) . (٢٤٤ ) ، البناية (٢١٥ ، ٢١٣ ) . (٢٤٤ ) ، (٢٤ ) مجمع الأنهر (١٨٣١ ، ١٨٣ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار (١١٥١ ، ٢١٦ ) . (٢) قال الإمام الشافعي : والولي أحق بالصلاة من الوالي ؛ لأن هذا من الأمور الحاصة . قال أبو إسحاق الشيرازى : وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ، ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى ، لقوله والتي : لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه . وقال في الجديد : الولي أولى ؛ لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم الولي على الوالي ، كولاية النكاح . انظر الأم (٢٩٥١ ) ، مختصر المزني ص٣٧ ، المهذب ، (٢٩١١ ) ، حلية العلماء (٢٩١٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢١٥٧ ) ، فتح العزيز ، في هامش المجموع (١٥٨٥ ، ١٥٩ ) . قال مالك وأصحابه مثل الحنفية وقول الشافعي في القديم : أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي . انظر المدونة (١٨٩١ ) ، الكافي لابن عبد البر (٢٧٣١ ) ، بداية المجتهد (٢٩/١ ) . الكافي لابن قدامة قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي . انظر الإفصاح (١٨٧١ ) ، الكافي لابن قدامة قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي . انظر الإفصاح (١٨٧١ ) ، الكافي لابن قدامة قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي . انظر الإفصاح (٢٨٧١ ) ، الكافي لابن قدامة قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي . انظر الإفصاح (٢٥/١ ) ، الكافي المناس المعاسمة على المعاسمة المعاسمة على المعاسمة وأصحابه : الأولى الوصي ، ثم الولي . انظر الإفصاح (٢٥/١٠ ) ، الكافي المعاسمة على الم

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ مكرمته].

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ٢٧٠/١ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ١٥٤/١ ) ، وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء من أحق بالإمامة ( ٢٥٩/١ ) ، والنسائي في كتاب الإمامة ، باب من أحق بالإمامة ، وفي اجتماع القوم وفيهم الوالي ( ٢٦/٢ ، ٧٧ ) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ١٨٨/٤ ) .

ويدل عليه (١): ما روي: « أن الحسين قدم سعيد بن العاص على  $^{(1)}$  على الحسن ، وقال (٢): لولا السنة لما قدمتك  $^{(7)}$  وذكر بشر بن غياث  $^{(4)}$  في « كتاب الصلاة  $^{(4)}$  أنه قال  $^{(4)}$ : « لولا أن النبي ﷺ نهي عن التقدم لما قدمتك  $^{(4)}$ .

 $^{(7)}$  صلى عليه ، ثم قدمه ثانيًا ، وقال : ( لولا أن الحسن  $^{(7)}$  صلى عليه ، ثم قدمه ثانيًا ، وقال : ( لولا أن الحسن صلى السنة الصلاة ثانيًا لما قدمتك  $^{(7)}$  ، [ بدلالة ما روي عن الحسن البصري : أن الحسن صلى على أخيه و كبر أربعًا  $^{(7)}$  .

477٧ - قلنا : الصلاة الثانية لا يحتاج فيها إلى التقديم ، ولا يقع فيها منع ، وإنما يقع التقديم في الأولى ، وقول الحسن لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأمومًا وكبر أربعًا . ولأنا قد روينا أنه قال : « لولا أن النبي عَيَّالِيَّ نهي عن التقديم لما (^) قدمتك » وقد (٩) روي أن سعيد بن العاص على قال : « أنتم أحق بموتاكم ؛ إن شئتم تركتموني أتقدم ، وإن شئتم فأنتم أحق به ، فصلوا ، فقدمه الحسين وقال : لولا السنة لما قدمتك » .

\$ 377 – وهذا يدل أنه قد ابتدأ . ولا يقال : إن الحسين خاف الفتنة ؛ لأن الإمارة كانت لهم ، فقال : لولا أن السنة من إطفاء الفتنة لما قدمتك .

1779 - قلنا : هذا يفضي إلى إسقاط السبب (١٠) المنقول ، وتعلق (١١) الحكم بسبب لم ينقل ، وهذا لا يصح (١٢) .

<sup>(</sup>١) في (ن): [عليها]. (٢) في (م): [وقالوا].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز ، باب من قال الوالي أحق بالصلاة على المبت من الولي ( ٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [أبن عتاب]، وهو تصحيف. هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، المعتزلي المتكلم، مولى آل زيد بن الخطاب علله كان من كبار الفقهاء، أخذ عن أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عبينة، مات في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ومائتين، وقيل: سنة تسع عشرة ومائتين. انظر ترجمته في الأنساب ( ٢٦٧/ ، ٢٦٨)، الجواهر المضيئة ( ٢٧/١ = ٤٥٠)، الترجمة ( ٣٧٠)، سير أعلام النبلاء ( ١٩٩/١٠ - ٢٠٢)، الفوائد البهية ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) قوله : [ أنه قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ الحسين].

 <sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ الحسين ]، وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ن)، (ع): [ما]، مكان: [لا].

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ن ) . ( ( ١٠) في ( ن ) : [ السنة ] .

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (م)، (ع): [وتعليق]. (١٢) في (ص)، (م)، (ع): [لا يصلح].

477، وقد روى أصحابنا عن الشعبي « أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ حضره الموت فقال : إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أصحاب رسول الله وإن حضر إمام الحي فيصلي عَليَّ ، ولا تخالفوا لي السنة » (١) . ولأنها صلاة شرع لها الجماعة ، فحلت محل العيدين (٢) والجمعة ، أو سن لها الجماعة (٣) فلا يتقدم فيها على الإمام حال (٤) حضوره إلا بإذنه ، كسائر الصلوات (٥) .

(٢٦٧١ – ولا يقال : إن سائر الصلوات (١) حق للّه (٧) خالصًا ، وصلاة الجنازة فيها حق للّه وحق للميت ، فاعتبر تقدم الولي ، كالولاية / في النكاح .

١٦٧٧ - ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى خالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت كانت حقًّا له ، كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها (^) .

1777 - ولأن دار الإسلام سلطان الأمير ، فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في البقعة ، كدار الإنسان لا يتقدم غيره فيها . ولا يقال : إن (٩) صاحب الدار يتقدم وإن كان السلطان الأمير ؛ لأن صاحب الدار أخص بها من الأمير وهو سلطانها .

٤٦٧٤ - واحتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْسَامِ بَعْضُهُمْ ٱولَٰى بِبَعْضِ ﴾ (١٠) .
 ٤٦٧٥ - قلنا : لا يمكن ادعاء العموم في ذلك ؛ فوجب أن يختص بسببه . وقد روي أن الآية نزلت في شأن المواريث (١١) .

- \$177 – قالوا : ولأنه يستحق بالنسب فكانت متقدمة - على الولاية العامة كولاية النكاح . \$177 – قلنا : تولى - عقد النكاح بين يدي السلطان فليس - فيه إسقاط \$170

1/01

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [ ولا تخالفوا إلى السنة ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ العيدان ] . ( ٣) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ الجمعة ] .

<sup>(</sup>٤) في (ص): [كحال]، (٥) في (ص)، (م)، (ع): [الصلاة].

<sup>(</sup>٦) في (ع): [الصلاة]. (٧) في (ص): [الله].

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ فيها ] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٩) قوله : [ ولا يقال إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) الأنفال: ٥٥ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود في السنن ، في كتاب الفرائض ، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ( ١٢٧/٢ ،

١٢٨ ) ، والدارقطني في كتاب الفرائض ( ٨٨/٣ ) ، ١ الحديث ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص)، (م)، (ع): [مقدمة]. (١٣) في (م)، (ن)، (ع): [مولى].

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ ليس ] .

هيئته؛ لأن من عادة الناس أن يوكلوا فيه ولا يتولونه ، وهذا غير موجود في الصلاة ؛ لأن التقدم (١) عليه إسقاط هيئته ؛ لأن العادة تقديم الأفضل فيها .

۱۹۷۸ – قالوا : فرض كفاية يفعل في حق الميت ، فكان ولى (۲) الميت أولى كالغسل والتكفين والدفن (۳) .

4779 - 8 قلنا: لا يمتنع أن يختص بالغسل من يكون غيره أولى منه بالصلاة ، بدلالة أن الزوج عندهم أولى بالغسل والتكفين ، والولي أولى بالصلاة عليه  $^{(1)}$  ، وكذلك النساء أحق  $^{(2)}$  بغسل النساء ، والصلاة إلى الرجال ، ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس فيه تعظيم الإمام فلم يكن في  $^{(1)}$  التقديم عليه إسقاط هيئته ، ومباشرة الصلاة فيها تعظيم ، فكان في التقديم  $^{(2)}$  عليه إسقاط هيئته .

\* ٤٦٨٠ - قالوا: القصد من الصلاة الدعاء (^) والتضرع والاستغفار ، والمولى أشد تضرعًا وأخشع في الاستغفار والدعاء ؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى كالنكاح ، لما كان الولى فيه أشفق كان أولى .

 $^{(1)}$  والماع عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : « ثلاثة لا يحجب دعاؤهم »  $^{(1)}$  وذكر الإمام  $^{(1)}$  . ولأن دعاء الولى موجود ، إمامًا كان أو مأمومًا .

\* ٢٨٨٤ - ولا يقال : إنه إذا كان مأمومًا استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء ؛ لأن الدعاء ؛ يكون في آخر الصلاة ؛ فيجوز له أن يبقى في الصلاة وإن خرج الإمام .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ المتقدم].

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ ولى ] ساقط من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ والدين والتكفين ]، وفي ( ن ): [ والدفن والتكفين ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما للصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ أن ] ، مكان : [ في ] . (٧) في (م ) ، (ع ) : [ التقدم ] .

 <sup>(</sup>٨) لفظ: [ الدعاء ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) ني (ص): [ دعاءهم] .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا ترد دعوتهم: الامام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم في مسنده ص٣٣٧ ، الحديث (٢٥٨٤ ) ، وأحمد في المسند ، (٣٠٥/٢ ، ٣٠٥٥) ، وابن ماجه ، في كتاب والترمذي ، في كتاب الدعوات ، باب العفو والعافية ( ٥٧٨/٥ ) الحديث ( ٣٥٩٨ ) ، وابن ماجه ، في كتاب الصيام باب في ثلاثة لا ترد دعوتهم ( ٥٧/١ ) الحديث ( ١٧٥٢ ) .



### تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة

\* \$777 - قال أصحابنا: تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة (١).

۲۸۶۶ – وقال الشافعي : يجوز <sup>۲۱)</sup> .

\$787 - ذكره أبو داود . ولا يقال إنه متروك الظاهر ؛ لأنا أجمعنا على استحقاقه الثواب لسقوط الفرض ؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب ،

(١) في (م) ، (ع) : [ يكره ] ، وقوله : [ على الموتى ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. انظر المبسوط ( ٦٨/٢ ) ، فتح القدير وبهامشه العناية ( ١٢٨/٢ ، ١٢٩ ) ، البناية ( ٣٦٧/٣ - ٢٦٧) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٨٤/١ ، ١٨٥ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر المختار ( ١٨٥/٢ ) .

(٢) قال النووي في المجموع: الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ، بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون ، وهذا مذهبنا . انظر المهذب ( ١٣٢/١ ) ، الوسيط ( ١١٧/٢ ) ، حلية العلماء ( ٢١٩/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ) . وقال مالك وأصحابه إلا البعض كابن حبيب مثل قول الحنفية : تكره الصلاة على الميت في المسجد ، إلا أن تكون الجنازة في خارج المسجد فلا بأس به . وفي المدونة : قال مالك : أكره أن توضع الجنازة في المسجد ، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ؛ فلا بأس أن يصلى من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله . انظر المدونة ( ١٦١/١ ) ، المنتقى ( ١٨/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٨٢/١ ) ، بداية المجتهد ( ٢٤٩١ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه . انظر الإفصاح ( ١٨٧/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٢٥٨/١ ) ، المغني ( ٢٨٧/١ ) ، المغني ( ٢٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ على ميت ] ، المثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٢٧/٣ ) ، الحديث ( ٢٥٧٩ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( ٢٤٣/٣ ) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة ( ٤٩٢/١ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ( ٤٨٦/١ ) الحديث ١٥١٧ والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز في المسجد ( ٤٨٦/١ ) الحديث ١٥١٧ والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز في المسجد ( ٤/٢٥ ) .

وسقوط الفرض لا يوصف أنه له (١) من غير ثواب (٢) .

في المصلي » <sup>(1)</sup> ، ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى .

(1) النبي ﷺ قال : ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » (1) ، وكأن المعنى (٧) فيه : أنه لا يؤمن (٨) تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت . ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدًا في سائر الأعصار ، ولو جاز في المسجد لم يكن لإفراد موضع لها معنى .

١٩٨٩ - احتجوا: « بأن عائشة تَعَيَّجُهُمُ لما مات سعد بن أبي وقاص الله الله على رسول الله أدخلوه المسجد لأصلي (١٠) عليه ، فأنكر عليها ذلك ، فقالت : ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » (١١) .

. ٤٦٩ – والجواب : أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد .

٤٦٩١ - وقولها : « ما صلى رسول الله عَيْنَةِ (١٢) على ابن البيضاء (١٣) إلا في

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يوصفان له ] . (٢) في (ص)، (م)، (ع): [ فوات ] . (٣) في سائر النسخ: [ نفي ] والصواب ما أثبتناه، والنعي : خبر الموت ومنه يقال : جاء نعيه أي ناعيه وهو الذي يخبر بموته، ونعيت الميت نعيًا أخبرت بموته . انظر : لسان العرب مادة ( نعا ) ( ٤٤٨٦/٦ )، المصباح المنير ( ٥٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ( ٢١٧/١ ) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة ( ٣٨٩/١ ، ٣٨٠ ) وأبو داود في كتاب الجنائز باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ( ٢٠٧/٢ ، ٢٠٨ ) ، والنسائي في كتاب الجنائز في الصفوف على الجنازة ( ٧٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ٢١٩/٥ ) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م)، (ع). (٨) في (ن): [ لا يأمن ].

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ( ن ) . ( (١) في (م) ، (ن ): [ادخلوا المسجد فلا صلى]. (١١) في (م) ، (ن ): [ادخلوا المسجد فلا صلى]. (١١) في (م) : [ سهل] . والحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المسجد ( ٣٨٧/١ ) ، والطحاوي في الموطأ في كتاب الجنائز الصلاة على الجنازة في المسجد ( ١٧٧/١ ، ١٧٧/١ ) . ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز الصلاة على الجنازة في المسجد ( ٢٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ع) : [ على بن أبي البيضاء ] .

المسجد»، دلالة عليهم ؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى (١) على جميع الناس ، ولم يخصه بابن البيضاء .

عليه لعذر من مطر أو غيره . ويجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره . ويجوز أن تكون الجنازة (٣) وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة تعطينها أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة .

وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر ﷺ (١) في المسجد ، وصلى على أبي بكر ﷺ وما روي عن عمر الله على على عمر ﷺ في المسجد (٥) ، يجوز أن يكون في مسجد الجنائز .

٢٩٩٤ - ولأنه لا يثبت به إجماعًا مع إنكار من أنكر على عائشة تَعَيَّجُهَا .

879ه. - قالوا: صلاة شرعية ، [ فلم يكره ] (١) فعلها في المسجد ، كسائر الصلوات .

1993 – قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا ، وإنما يكره إدخال الميت . ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد ، ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول .

وإن كان المسجد أفضل ( $^{(Y)}$  من غيره من البقاء ، فكانت الصلاة فيه أفضل ( $^{(A)}$  .  $^{(A)}$  .  $^{(A)}$  عنير المسجد أفضل ( $^{(A)}$  ) وإن كان المسجد أفضل البقاع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ولا يجوز]. (٣) في (ع): [الجماعة].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الجنائز في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسًا ( ٣٤٢/٣)، وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( ٣٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ فلم يكن ] . (٧) في هامش (ص): [ أنطف ] .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد بالتقديم والتأخير .

# مسالة ١٩٠٠

### لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

1993 - قال أصحابنا : لا يصلي على الجنازة في الأوقات الثلاثة <sup>(١)</sup> .

۲۰۰۰ – وقال الشافعي : لا يكره <sup>(۲)</sup> .

٤٧٠١ - لنا : حديث عقبة بن عامر شه قال : « نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاثة أوقات ، وأن نقبر فيهن موتانا » (٣) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن ؛ فلم يبق (١) إلا أن يكون المراد به الصلاة .

٤٧٠٢ - وقد روي ( أنه ﷺ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ) (٥) وهو عام .
 ولأنها صلاة شرعية ، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها .

 $^{(1)}$  عليه والشمس مصفرة ، لم يبق إلى غروبها إلا قليل  $^{(2)}$  .

٤٧٠٤ - وعن أبي هريرة على أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس ، وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر الطحاوي ص٤٢ ، المبسوط ( ٦٨/٢ ) ، تحفة الفقهاء ( ٢٥٢/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٣١٦/١ ) ، فتح القدير ( ٢٣٤/١ ) ، الهداية مع فتح القدير ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : الأم باب القيام للجنائز ( ۲۷۹/۱ ) ، مختصر المزني باب الصلاة على الجنائز ص٣٨ المهذب باب الصلاة على المبت ( ۹۲/۱ ، ۹۲/۱ ) ، حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۹/۲ ) فتح العزيز في هامش المجموع ( ۱۱۰۸ ، ۱۱۰ ) ، المجموع مع المهذب ( ۱۲۸/۱ ، ۱۲۲ ) . والمدونة ( ۱۷۲۱ ، ۱۷۲ ) ، المنتقى ( ۱۷۲۲ ) ، الكافي لابن قدامة ( ۱۷۲۲ ) ، الكافي لابن قدامة ( ۲۷۱/۱ ) ، المخنى ( ۲۲۸/۱ ) ، المخنى ( ۲۲۸/۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ( ١٥٢/٤ ) ، والطيالسي في مسنده ( ١٣٥/٤ ) ، والبيهقي في الكبرى في
 كتاب الصلاة ( ٤/٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ ( ١٧١/١ ) ، والنسائي في كتاب المواقيت ، الساعات التي نهى عن الصلاة فيها ( ٢٧٥/١ ) ، والبيهقي ( ٤٥٤/٢ ) ، وعبد الرزاق في المصنف باب الساعة التي يكره الصلاة فيها ( ٢/٥/٢ ) .
 (٢) في (ع) ، (ن) : [ عقيل ] .

 <sup>(</sup>٧) في (م) ، (ن): [ إلا قليل ] . وهذا الحبر رواه الربيع عن الشافعي في الأم ( ٢٧٩/١) ، والبيهةي في الكبرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ( ٣٢/٤) ، وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنائز في الحين التي تكره فيه الصلاة ( ٣٤/٣) ) .

٧١٠٨/٢ ---- كتاب الصلاة

بمحضر من الصحابة 🐞 (١).

• ٤٧٠٥ – والجواب : أن عندنا لا تكره <sup>(۲)</sup> في هذين الوقتين وإنما تكره <sup>(۳)</sup> عند الغروب .

٤٧٠٦ – قالوا : صلاة لها سبب لم يسن لها البدل ؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي
 عنه كعصر يومه .

4۷۰۷ – قلنا : عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه ، وكذلك يجوز العصر ، ويكره تأخيرها إليه ، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة ، وهذا لا يوجد في الجنازة .

٤٧٠٨ - قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له
 دون ما له سبب قياسًا على الوقتين .

 $4 \cdot 9 = 10$  من الصلاة في الوقتين لا لمعني في الوقت ، بدلالة أنه بجوز (٥) صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات ، وليس كذلك الأوقات الثلاثة ؛ لأنه من من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع). (٢) في (م)، (ن): [يكره].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن): [يكره]. (٤) في (ص): [ينع].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ن): [يجوز].

## مسالة التا كالله

#### لا يصلى على ميت غائب

· ٤٧١ - قال أصحابنا : لا يصلى على ميت غائب (١) .

۴۷۱۱ - وقال الشافعي : يصلي عليه بالنية <sup>(۲)</sup> .

خام الله على من كان غائبًا من الصلى على رسول الله على من كان غائبًا من الصحابة ، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام (3) ، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب (9) ، وكذلك على عثمان ، وعلي (7) ولو فعلوا (9) ذلك لنقل من طريق الاستفاضة ، فلما لم ينقل ؛ دل على أنهم لم يفعلوا .

2017 - [ ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز ، فإذا كان غائبًا (^^) أولى وأحرى ] (٩) .

1914 - ولا يقال: لا ضرورة بمن في المصر؛ لأن صلاة الجنازة يسقط (١٠) فرضها بفعل من يفعلها (١١) ، فلا توجد الضرورة ، ولأن الميت أجري مجرى الإمام ، بدلالة أن عدم طهارته يمنع من الصلاة ، ومعلوم أن الصلاة لا تجوز (١٢) خلف الإمام مع الغيبة ، كذلك مع الميت .

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط ٢ (/٦٧ ) ، بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنائز ( ٣١٢/١ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الشافعي : ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية ، فقد فعل ذلك رسول الله على بالنجاشي صلى عليه بالنية . انظر : الأم باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها ( ٢٧١/١ ) المهذب ( ١٣٤/١ ) ، الوسيط كتاب الجنائز ( ٢٩٨٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٥٠/٥ ، ٢٥٣ ) . والمنتقى ( ٢٢/٢ ، ١٣ ) ، بداية المجتهد ( ٢٤٨/١ ) ، الإفصاح ( ١٨٧/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب الصلاة على الميت ( ٢٦٤/١ ) ، المخنى ( ٢٦٤/١ ) ، المخنى ( ٢٦٤/١ ) ، المنتقى ( ٢٦٤/١ ) ، المبنو على الميت ( ٢٦٤/١ ) ، المغنى ( ٢٠١٢ ) ، المنتقى ( ٢١٢/١ ) ، المنتقى ( ٢٦٤/١ ) ، المنتقى ( ٢٠٢٤ ) ، المنتقى ( ٢٠٤٤ ) ، المنتقى ( ٢٠٢٤ ) ، المنتقى ( ٢٠٤٤ ) ، المنتقى ( ٢٠٢٤ ) ، المنتقى ( ٢٠٤٤ ) ، ا

<sup>(</sup>٣) في (ن): [صار]. (٤) في (م)، (ع): [وبالشام].

 <sup>(</sup>٥) في (ع): [ والمغرب ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ فعل ] . ( ١٥) في ( ن ) : [ غائبًا عنه ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع). (١٠) في (ن): [سقط].

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (م)، (ع): [ فعلها].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ لا يجوز].

١٧١٦ – احتجوا : بما روي « أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج الناس معه إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعًا » <sup>(٣)</sup> .

8۷۱۷ – والجواب: أن النبي ﷺ زويت <sup>(١)</sup> له الأرض حتى صار بين يديه ، وهذا المعنى لا يوجد في غيره ، بدلالة : ما روي أنه قال : « إن القبور مملوءة ظلمًا حتى أصلي عليها » (°) ، فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد ، [ وإن لم يجز لغيره ] (١) .

٤٧١٨ - قالوا : ميت يلحق في حضور جنازته مشقة ، فجازت الصلاة عليه بالنية قياسًا عليه إذا مات (٢) ولم يصل عليه .

٧١٩ - قلنا : هذا غير مسلم ، لا يجوز مع الغيبة بكل حال .

<sup>(</sup>١) في (م): [ في غير جهة القبلة كذلك مع الميت ] وما بين المعكوفتين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ لا يجوز ] . (٣) تقدم تخريجه من المسألة ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع) رويت بالراء المهملة، وهو تصحيف زويت له الأرض أي : طويت له الأرض . راجع في النهاية، باب الزاي مع الواو ( ٣٢٠/٢ ، ٣٢١ ) لسان العرب، مادة ( زوي ) ( ١٨٩٤/٣ ) للمعجم الوسيط ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( ٣٧١/١ ) ، وأحمد في المسند ( ٣٨٨/٢ ) ، والدارقطني في السنن في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( ٧٧/٢ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت ( ٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ على إذا مات ] .

### يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع

ناكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع يديه (1) في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع (1) .

٤٧٢١ – وقال الشافعي : يرفع عند كل تكبيرة (٣) .

٧٧٢٤ – لنا : ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة الله قال : ( كان النبي الله الذا صلى على الجنازة رفع يديه [ في أول تكبيرة ] (أ) ثم وضع يده اليمني على اليسرى (°).

2017 - وروى طاووس عن ابن عباس الله : أن النبي الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود » (١٦) . ذكرهما الدارقطني . ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة ، بدلالة أن المسبوق / يقضيها . ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه .

£٧٧٤ – ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد <sup>(٧)</sup> عنده ، كالقراءة . ولأنها

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>۲) انظر : مختصر الطحاوي صـ٤٢ ، المبسوط ( ٦٤/٢ ، ٦٥ ) ، تحفة الفقهاء باب الصلاة على الجنازة ( ٢١٤/١ ) مجمع الأنهر وبهامشه ( ٢٤/١ ) ، بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة ( ٢١٤/١ ) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ن). وانظر: الأم ( ٢٧١/١ ، ٢٨٣ ) ، مختصر المزني ص٣٨ ، المهذب ( ١٣٣/١ ) ، الوسيط ( ٨٩/٢ ) . الوسيط ( ٨١٩/٢ ) حلية العلماء ( ٢٩٤/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( باب الصلاة على الميت ( ٢٢١ ، ٢٣١ ) . والمدونة رفع الأيدي في التكبير على الجنائز ( ١٦٠/١ ) ، المنتقى ( ١٢/٢ ) ، بداية المجتهد ( ٢٤١/١ ) ، الرسالة الفقهية ( ٣٩/٢ ) ، ١٩٤ ) . الكافي لابن قدامة ( ٢٦١/١ ) ، المغنى ( ٢٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): [ في التكبيرة الأولى ]، وفي (م)، (ن)، (ع) وفي هامش (ص): [ في أول تكبيرة ]. (٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (٧٥/٢)، والترمذي والبيهةي في الكبرى في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة (٣٨/٤)، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع الأيدي على الجنازة (٣٧٩/٣)، الحديث (٧٠٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمني علي اليسري ورفع الأيدي عند التكبير (٧٥/٢).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

تكبيرة  $^{(1)}$  في صلاة [ تؤدى ، لا تختص [  $^{(7)}$  بوقت فلا ترفع  $^{(7)}$  اليد عندها ، كتكبيرات السجود .

م ۲۷۲ - واحتجوا : بما روي عن أنس وابن عمر [ الله ] (١) « أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة » (٥) .

\* ٢٧٢٦ – قلنا : روي عن ابن عباس الله أنه قال : « لا ترفع (١) الأيدي إلا في سبعة مواطن » (٧) . وروينا عن النبي ﷺ ما يخالف ذلك ؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه . \* ٤٧٧٧ – قالوا : تكبيرة واحدة كالأولى (٨) .

٤٧٢٨ – قلنا : المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول ، وفي مسألتنا : ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة ، كالقراءة .

 $^{(9)}$  في حالوا : تكبيرات متواليات ، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل  $^{(9)}$  في جميع القيام .

• ٤٧٣٠ - قلنا: يبطل بتكبيرات (١٠) الأذان ، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعني في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة ، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية ؛ فصارت كتكبيرة (١١) الركعة الثانية (١٢) .

<sup>(</sup>١) في (م): [ تكبير ] . (٢) في (م): [ يؤدي لا يختص ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ فلا يرفع ] . (٤) زيادة من (ع) .

<sup>(°)</sup> أخرجه الشافعي في المسند ( ٢١١/١ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز ( ٣/ ١٨٠ ، ١٨١ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز ( ٤٤/٤ ) . (٦ ) في ( م ) ، ( ن ) : [ لا يرفع ] .

<sup>(</sup>٧) تَقَدَمُ تَخْرِيجِه فِي المُسْأَلَةُ ( ١١٥ ) . ﴿ ﴿ ) فِي ( ن ) : [ كَالأُولُ ] .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ يفعل ] . (ع) : [ تكبيرات ] .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من صلب (ص) واستدركها المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٢) في (م): [كالركعة الثانية ].



#### القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره

٤٧٣١ - قال أصحابنا : القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره (١) .
 ٤٧٣٢ - وقال الشافعي : واجبة (٢) .

# ٤٧٣٣ – لنا : ما روى عن ابن مسعود ﷺ ( أنه سئل عن صلاة الجنازة فقال : لم يؤقت لنا فيها رسول الله ﷺ قولًا ولا قراءة ، كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء ما شئت » (٣) .

2774 - وروى أن مروان سأل أبا هريرة الله عن صلاة الجنازة ، فقال : كيف كان رسول الله على يصلي ، وذكر أنه كان يقول : « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها » (<sup>3</sup>) ، وذكر دعاء طويلًا ، ولم يذكر قراءة ، ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة ؛ فلم يجب فيه قراءة ، كسجدة التلاوة (<sup>0)</sup> .

٤٧٣٥ – ولا يقال: إنه ليس بمفرد ؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم ؛ لأن هذا لا يخرجه من أن يكون (٦) منفردًا عن الأفعال .

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ن)، (ع): لا يجب ولا يكره انظر: مختصر الطحاوي ص٤١، المبسوط (٢٤/٢)، تحققة الفقهاء كيفية الصلاة على الميت (٢٤ ٢١٠١)، بدائع الصنائع (٣١٣/١)، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر (١٨٤/١)، حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختار (٢١١/١). (٢) انظر: الأم باب الصلاة على الجنائز والتكبير فيها (٢٧٠/١، ٣٨٣)، مختصر المزني باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر ص٣٥، المهذب باب الصلاة على الميت (١٣٣١)، الوسيط الجنائز (١٣٨٨)، حلية العلماء الجنائز (٢٩٤/٢)، المجموع مع المهذب باب الصلاة على الميت (٥/ ١٩٤١)، المتقى آخر ما يقول المصلي على الجنازة (١٩/١)، الكافي لابن عبد البر باب الصلاة على الميت (٢٧٧١)، بداية المجتهد المصلي على الجنازة (١٩/١١)، الكافي لابن قدامة باب الصلاة على الميت (٢٧٧١)، الكافي لابن قدامة باب الصلاة على الميت (٢٧٧١)، الكافي لابن قدامة باب الصلاة على الميت (٢٧٧١)، الكافي الميت (٢٧٧١)، الكافي الميت (٢٠/١)، الكافي الميت الم

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز كما هو ، ( ٤٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت ( ٢٠٦/٢ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز في ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له ( ١٧٦/٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع).
 (٦) في (م): [تكون].

 $^{(1)}$  ، أصله : كالسجود ؛ لأن هذا خلاف الإجماع .

والاستفتاح والسورة ، فأما (٣) سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل ؛ لأنه والاستفتاح والسورة ، فأما (٣) سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل ؛ لأنه ليس في ذلك رواية ، ويجوز أن تكون (٤) السنة ما ورد به الخبر من قوله : « سجد لك سوادي » وما ذكر في القرآن من قوله : ﴿ سُبَّكُنْ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمُفْعُولًا ﴾ (٥) . ولأنه ليس فيها قراءة السورة ، فلا يجب فيها قراءة الفاتحة ، كالطواف .

778 - ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها ، كالأذان والقعدة . ولا يقال : لا يمتنع أن تساوي (7) صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة ، ولا تساويها (7) في سننها ، كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير المسنون ؛ وذلك لأنا لم نجعل عدم السنة دلالة على عدم الواجب ، وإنما جعلنا عدم صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه ، والتكبير في صلاة الجنازة يفعل على أنه (7) سنة ، وإنما لا يفعل تكبير آخر مسنون .

على النبي ﷺ كبر على ميت (١٠) : « أن النبي ﷺ كبر على ميت (١٠) أربعًا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » (١١) .

• ٤٧٤ – قلنا : هذا يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع من ذلك ؛ لأنه يجوز أن يقرأ بدِلًا من الدعاء ، والكلام في الوجوب ، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب .

<sup>(</sup>۱) في (ن): [أن يحتذانه]، وهذا الضبحل حذوا قدرها وقطعها على مثال يقال: حذا فلان حذو فلان فعل مثل ما يفعل واحتذت به: إذا اقتديت به في أموره. انظر: المصباح المنير (حذا) ( ١٢١/١)، المعجم الوسيط ( ١٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ فإذا ] . (ع) : [ أن يكون ] .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : الآية ١٠٨ . (٦) في (م)، (ع) : [ أن يساوي ] .

<sup>(</sup>٧) في (م): [ ولا تساويهما ] ، وفي (ع): [ ولا يتساويهما ] .

<sup>(</sup> A ، ۹ ) ساقطة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ الميت].

<sup>(</sup>١١) رواه الإمام الشافعي في المسند ( ٢٠٩/١ ) والبيهقي في الكبرى في باب القراءة في صلاة الجنازة (٣٩/٤ ) .

٤٧٤١ - قالوا : روي عن ابن عباس ش : « أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وجهر بها ، وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة » (١) .

٤٧٤٢ – قلنا: قول الصحابة: « السنة كذا » لا يدل على سنة رسول الله على الله على الله على الله على الأنهم يقولون ذلك في سنته ، وفي (٢) سنة الأثمة ، ألا ترى أن السنة مأخوذة من سنن الطريق الذي يقتدى به ، وذلك موجود في فعل الأئمة (٣) ، وإذًا لم يدل ذلك على سنة النبى على .

عمر الله عبيد ، والصحابة قد اختلفوا : فروي عن أبي هريرة ، وفضالة بن عبيد ، وابن عمر الله تعارض ذلك ؛ لأنه قال : « إنها من السنة » ، ولم يقل : من الواجب ، والخلاف في ذلك .

٤٧٤٤ - احتجوا : بقول النبي علي (°) : « لا صلاة إلا بقراءة » (<sup>٢)</sup> .

و  $^{(1)}$  - والجواب : أنه محمول على ما سوى صلاة  $^{(1)}$  الجنازة ؛ لأنه قد  $^{(1)}$  روي في الحبر : « يقرأ فيها فاتحة الكتاب ، أو ما شاء من القرآن »  $^{(1)}$  . وروي : « فاتحة الكتاب ، فما زاد  $^{(1)}$  » وصلاة الجنازة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب .

الله الجماعة ، كسائر الصلوات (١٣) . وصلاة لها تحريم وتحليل (١١) ، أو صلاة تسن (١٢) لها الجماعة ، كسائر الصلوات (١٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ) ( ٢٣١/١ ) ، وأبو داود في باب ما يقرأ على الجنازة ( ٢٠٦/٢ ) ، والترمذي في باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( ٣٣٧/٣ ) ، والنسائي في كتاب الجنائز في الدعاء ( ٧٥/٤ ) ، والدارقطني في باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ( ٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ وذلك موجود في فعل الأئمة ألا ترى أن السنة مأخوذة من سنن الطريق ] .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٤٨٨/٣ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٧٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) ، ( ع ) : [ بقوله ﷺ ] . ﴿ ٦) تقدم تخرجه في المسألة ( ١١٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من (م) ، (ع) ، (ع) ، (ع) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ٢١٩/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ فأراد ] . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في بدء الأذان باب القراءة في الفجر

<sup>(</sup> ١٤٠/١ ) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة ( ١٦٩/١) .

<sup>(</sup>١١) في سائر النسخ بتقديم [تحليل ] والأنسب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢) في (ص)، (م)، (ن): [سن]. (١٣) في (ن): [الصلاة].

٤٧٤٧ - والجواب: أما قولهم: « واجبة » ، فيبطل بالطواف على أصلهم . وقولهم « لها تحريم وتحليل » يبطل بسجدة (١) التلاوة ؛ لأنها صلاة لها تحريم وتحليل (٢) على أضلهم . قال الله تعالى : ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ (٦) ، المراد : سجود التلاوة .

 $^{(1)}$  عند الأصل ؛ لأن سائر المحاعة » ليس لها تأثير في الأصل ؛ لأن سائر الصلوات  $^{(2)}$  يجب فيها القراءة ، وإن لم تسن  $^{(1)}$  لها الجماعة . ثم المعنى فيها : أن القراءة الما ثبت سنتها كانت شرطًا ، ولما لم تثبت  $^{(2)}$  سنتها في مسألتنا لم تكن  $^{(3)}$  شرطًا .

٤٧٤٩ - قالوا: صلاة تضمنت قيامًا ، كسائر الصلوات (٩) .

• ٤٧٥ – قلنا : يبطل بالطواف على أصلهم . ولا يقال : إن إطلاق الصلاة لا يتناول الطواف ؛ لأن الإطلاق (١٠) لا يتناول صلاة الجنازة أيضًا .

1 ٤٧٥١ - قالوا : صلاة يتوالى فيها التكبير في (١١) حال القيام ، فكان من شرطها القراءة قياسًا على صلاة العيد .

٤٧٥٢ - قلنا : صلاة العيد لما تكررت فيها القراءة كانت شرطًا ، ولما لم تتكرر في هذه الصلاة ، لم تكن (١٢) شرطًا .

**١٧٥٣** – قالوا : إنما لا تتكرر ؛ لأنها بنيت (١٣) على التخفيف ، وصلاة العيد لم تبن على التخفيف .

٤٧٥٤ - قلنا : هذا الفرق يقتضي سقوط القراءة [ أيضًا ] (١٤) ، فكأنكم ضممتم إلى فرقنا فرقًا آخر .

<sup>(</sup>١) في (م): [ سجدة ] .

<sup>(</sup>٢) في (ع) ، (ن) : [ تحليل وتحريم ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ٥٠ . (٤) ني (ع) : [ بها ] .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ لما ثبت ] ، مكان [ لما ثبتت ] ، و [ لم يثبت ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [لم يكن] . (٩) في (م) ، (ع): [الصلاة] .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : [ اطلاق ] .

<sup>(</sup>١١) في (م): [ تتوالى ] ، وحرف : [ في ] ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [لم يتكرر]، و[لم يكن]، مكَّان المثبت.

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ تثبت ] ، مكان [ بنيت ] . (١٤) الزيادة من (م ) .

## الله مسألة ١٩٤٤

# المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره

٤٧٥٥ – قال أبو حنيفة ومحمد : المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين (١) يكبر
 الإمام ، ويدخل بتكبيره .

 $^{(7)}$  . [ وبه على الشافعي  $^{(8)}$  . [ بنكبيرة ] يفتتح  $^{(8)}$  بها ثم يتبع الإمام  $^{(8)}$  . [ وبه قال الشافعي  $^{(8)}$  .

200 النا: قوله عليه الصلاة والسلام: « ما أدركتم (°) فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا » (۱) . وظاهره يقتضي : أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن فعل ما أدركه . ولا يقال : إن قوله : « ما أدركتم فصلوا » سابق فيقتضي إذا أدركه بين التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة ، وهذا لا يكون إلا بتقديم التكبير ؟ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بفعل الصلاة المدركة ، ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك ، وهذا خلاف الخبر .

٤٧٥٨ - ولا يقال : المراد بالخبر : ما سوى تكبيرة الافتتاح ، بدلالة سائر الصلوات (٧) ؛ لأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها ، وقام الدليل في سائر

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ حتى ] .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ن ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ يفتح ] .

<sup>(</sup>٣) راجع المبسوط ( ٢٦/٢ ) ، بدائع الصنائع ( ٢١٤/١ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ، [ فصل في الصلاة على الميت ] ( ٢٦٠/٣ - ٢٦٢ ) ، في الصلاة على الميت ] ( ٢٦٠/٣ - ٢٦٢ ) ، مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١٨٤/١ ) ، حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر المختار ( ٢١٣/١ ) . (٤) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . قال الإمام الشافعي في الأم : ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ، ولكنه يفتتح لنفسه . راجع الأم باب الصلاة على الميت ( ٢٥/١ ) ، مختصر المزني ص ٣٨ ، المهذب ( ١٣٤/١ ) ، الوسيط الجنائز ( ٢٠/١ ) ، حلية العلماء الجنائز ، المجموع مع المهذب ( ٢٤٠/١ ) ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ) ، راجع المدونة ، في الذي يفوته بعض التكبير ( ١٦٣/١ ) ، المنتقى ، الباب الثاني في صفة الصلاة على الميت ( ١٥/١ ) ، بداية المجتهد المسألة السادسة ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ن): [ مما أدركتم ] . (٦) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة (١٤٢).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [الصلاة].

٣/٨/٢ الصلاة

الصلوات (١) أنه لا يتناول التكبير ؛ لأنه ليس من الصلاة ، فبقيت هذه الصلاة على ظاهرها .

900 - ولأنها تكبيرة واجبة ، فلا يقدم عليها فعل ما لم يدركه ، أصله : التكبيرة الأولى . ولأنها تكبيرة [ واجبة ] (٢) لم يدركها من صلاة الجنازة ؛ فلم يجز له أن يأتي بها قبل ( $^{(7)}$ ) مشاركة الإمام ، أصله : التكبيرة الثانية . ولأنه يمكنه الدخول بمشاركة الإمام في التكبير ، فلم يجز أن يقدم عليه ما لم يدركه ، كالتكبير ، ولا يلزم على هذا – إذا كان المؤتم حاضرًا فكبر الإمام – أن المؤتم يكبر بعد ذلك ؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة ( $^{(4)}$ ) وما لم يفت موضعها بفعل الثانية جاز له أن يفعلها ؛ لأنه يؤدى ما أدرك ، ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، بدلالة أنها تقضى ( $^{(6)}$ ) ، ومعلوم أن المؤتم لا يجوز أن يقدم على مشاركة الإمام ركعة ( $^{(7)}$ ) ثم يدركها ، كذلك التكبير .

• ٤٧٦٠ – احتجوا: بأنه أدرك إمامه في أثناء صلاته فلزمه متابعته فيما يدركه (٧) عليه قياسا على سائر الصلوات (٨)؛ لأنه لا يمكن الدخول بتكبيرة شارك بها (١) الإمام، وفي مسألتنا يمكن الدخول (١٠) بذلك، فلم يقدم عليه ما لم يدركه، على أنا لا نسلم أنه أدرك إمامه؛ لأن المتابعة لا تصح (١١) عندنا في هذه الحالة، فهو أدرك من (١٢) يصير إمامه ويبطلها بالمرأة والمسافر إذا أدركا (١٣) الإمام في الجمعة؛ لأنه لا يلزمهما (١٤) المتابعة.

4711 - قالوا: كل ما (١٥) لم يجب قضاؤها إذا فات حال الحضور، لم يجب

<sup>(</sup>١) في (م): [الصلاة]. (٢) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٣) لفظ : [له ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش ، ولفظ : [ قبل ] ساقط من (ع) ، ومن صلب (ص) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ هذا التكبير ] .

<sup>(°)</sup> في (ع): [ أنه يقضي ]، وفي (م): [ يقضى ]، وفي ( ن ): [ تفضا ].

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ ركعة ] ساقط من (ع) . (٧) في (م): [ يدرك ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [الصلاة]. (٩) في (ع): [ابها يشارك].

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ الدخول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م): [لا يصح].

<sup>(</sup>١٢) لفظ : [ فهو ] مكرر في (ن)، ولفظ : [ من ] ساقط من (م)، (ع)، (ن)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش . ( ۲) في (م)، (ع) : [ أدرك ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ لا يلزمه]. (٥٥) في (ع): [كل ما].

٤٧٦٢ – قلنا : إذا كبر مع حضور المؤتم فلم يثبت التأخير (١) ، ألا ترى : أن في سائر الصلوات (٢) يأتي المؤتم بالتكبير بعد الإمام مما (٣) لم يدرك موضعه وقد أدرك محله جاز أن يأتي به ، وإذا كبر الإمام مع غيبته فليس بمدرك ، فلذلك لم يفعله

47٦٣ - وقد قالوا: إن الإمام لو كبر يوم الجمعة مع حضور المؤتمين انعقدت الجمعة، ولو كبر مع غيبتهم لم تنعقد (٤) وإن انفرد بالتكبير في الوجهين

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ التكبير ] ، مكان [ التأخير ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [الصلاة]. (٣) في (م)، (ع): [فما].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع) [لم ينعقد].

#### لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة

= كتاب الصلاة

2772 - 10 أصحابنا : لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة (١) . 2772 - 10 الشافعي : يجوز أن تعاد عليه مرة بعد مرة ، وعلى قبره إذا كان الذي يصلى من أهل الصلاة عند الموت (٢) .

بعد على رسول اللَّه عَلَيْتُ بعد دوة لصلي على رسول اللَّه عَلَيْتُ بعد دفنه ، فلما لم ينقل أن أحدًا من الصحابة لما عاد إلى المدينة صلي على القبر ؛ دل على أن الصلاة لا تعاد ، وكذلك (أ) لم ينقل أن الصلاة تكررت على الأئمة : أبي بكر وعمر الله .

٤٧٦٧ - ولا يقال: هذا الخبر دلالة لنا: « أنهم (°) كرروا الصلاة على النبي عَلَيْكُمُ ثَلَاثَة أيام »، وذلك لأن (٦) هذا لم يكن إعادة للصلاة ، بل كان الجميع في حكم صلاة واحدة ، ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم (٧) ، فكل من (٨) صلى إنما سقط (٩) فرضه ، والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض . ولا يقال: إنما لم

(١) قال السرخسي في المبسوط: [ وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا وحدانا عندنا ، إلا أن يكون الذين صلوا عليهم أجانب بغير أمر الأولياء ، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها] . راجع المبسوط ( ٦٧/٢ ) ، تحفة الفقهاء بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها ( ٢٥٢/١ ) ، بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنازة ( ٣١١/١ ) .

(۲) قال الشافعية: تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه ، وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها ؛ لأنها تكون تطوعًا ، ولا تطوع لها . راجع الوسيط ، [ الجنائز ] ( ۸۲۲/۲ ) ، حلية العلماء ، [ الجنائز ] ( ۲۹۷/۲ ، ۲۹۸ ) ، حلية العلماء ، [ الجنائز ] في هامش المجموع ( ١٩١/٥ ) ، راجع المنتقى ، الباب الثاني في صفة الصلاة على الميت ( ١٩١/١ ) ، بداية المجتهد ( ٢٤٥/١ ) . راجع الإفصاح ( ١٩١/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب الصلاة على الميت ( ٢٦٤/١ ) ، المغني الجنائز ( ٢١/١ ) ، ١٥ ) .

(٣) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

(٤) في (ص)، (ن): [ولذلك]. (م) في (ص)، (ن): [ لانهم].

(٦) في (م)، (ع): [أن].

(٧) في سائر النسخ : [ منهم ] ، ربما الصواب : [ منها ] .

(٨) في (م)، (ع): [ نسن كل]، (ن): [ نكلهن].

. (٩) في (م)، (ع): [اسقط].

يصلوا على قبره لئلا يصير فتنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا تتخذوا قبرى مسجدًا » (١) .

٤٧٦٨ - قلنا : هذا نهي عن فعل الصلوات (٢) المعهودة ، فأما صلاة الجنازة : فلا يكون فعلها على القبر فتنة (٣) .

ولهذا قال النبي ﷺ: « إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها (°) لا تبتلعها » (١) . ولهذا قال النبي ﷺ : « إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها (°) لا تبتلعها » (١) . وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم (٧) لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها ، وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أنا أول من تنشق (٨) الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر (٩) » .

• ٤٧٧ - ولأن الناس يزورون النبي ﷺ ، ولو لم يكن في قبره لم تكن (١٠) للزيارة معنى ، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى (١١) وكَّلَ في قبري ملكا يبلغني سلام من يسلم علي ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ٣٦٧/١ ، ٣٧٧ ) ، أبو داود في كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ( ١١/١١ ) ، وأحمد في المسند ( ٣٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [الصلاة].

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ فتنة ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (ع)، (ن): [ وقد يقال ] . (٥) في (م)، (ع): [ كانها ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع)، (ن): [لا يبتلعها]، وفي (ص): [لا تبتلعها]، لعل الصواب: [لا تبليها]. أخرجه ابن ماجه في السنن، في كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ (٢٤/١هـ) الحديث (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن): [أن يحرم]. (٨) في (م): [ينشق].

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب تفسير القرآن ، آخر باب ١٨ ، من سورة بني إسرائيل ( ٣٠/٠ ، ٣٠٩ ) ، الحديث ( ٣١٤٨ ) ، ابن ماجه في السنن ، في كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ( ٢٠/٢ ) ، الحديث ( ٤٠٨ ) وأحمد في المسند ( ٤/١ ، ٥ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ) . الحديث ( ٢٠٠ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ لم يكن ] .

<sup>(</sup> ن ) ، ( ع ) ، ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو داود في السنن ، في كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ( ١١/١٥) ، النسائي في السنن في كتاب السنو ، باب السلام على النبي ﷺ ( ٤٣/٣) ، الدارمي في السنن ، في كتاب الرقاق ، باب في فضل الصلاة على النبي ﷺ ( ٣١٧/٢ ) ، أحمد في المسند ( ٣٨٧/١ ، ٤١١ ، ٤٥٢ ) .

4771 - ولأن عندهم تجوز (١) الصلاة على الغائب ، ورفعه من القبر (٢) لا يمنع الصلاة . ثم جميع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر <math>(3) ومع ذلك لم يعيدوا (3) الصلاة عليهما .

2777 - ولا يقال: إن الذين حضروا بعد الصلاة (٥) لم يكونوا من أهل الصلاة عند الموت ؛ لأن معاذًا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة ، ويدل عليه : ما روي : « أن النبي عليه نهي عن الصلاة على القبور (١) » ، وهو عام ، ولأنه حكم من أحكام الموت ، فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن المعنى في الأصل : أنه لو فعل غير الولي لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين . فأما الغسل : فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولي ، فالصلاة لا تسقط (٧) بفعل غير (٨) الولي ، فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولي ، فالصلاة لا تسقط (٧) بفعل عليه ، كالشهيد . فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه ، كالشهيد . ولأن كل حالة لا يجوز أن يصلي على الشهيد لا يصلي على غيره كما قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى ، فلو صلى ثانيًا كانت نفلًا ،

قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى ، فلو صلى ثانيًا كانت نفلًا ، والنفل (٩) لا يجوز بالصلاة على الميت ، أصله : من صلى عليه بأمره . فإن (١٠) لم يسلموا ؛ قلنا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر ، ولأنه من أحكام الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين (١١) .

٤٧٧٤ – احتجوا : بما روي أن مسكينة مرضت على عهد رسول اللَّه ﷺ . ٤٧٧٥ – فقال : « إذا ماتت (١٢) فآذنوني » ، فماتت ليلًا ، فكرهوا أن يوقظوه ،

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجوز]. (٢) في (م)، (ع): [من قبره].

<sup>(</sup>٣) قوله: [ 日 ساقط من ( ن ) .(٤) في ( م ) : [ لم يعتدوا ] .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ٣٧٨ ، ٣٧٧/١ ) ، وأبو داود في السنن في كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ١٢٩/١ ، ١٣٠ ) ، والترمذي في السنن في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( ١٧٨/٢ ) ، وابن ماجه في السنن في كتاب المساجد ، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( ٢٤٦/١ ) ، الحديث ( ٧٤٥ ، ٧٤٦ ) ، .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ لا يسقط].(٨) في (ع): [ بغير فعل]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٩) في (م): [ والتنفل ] . (١٠) في (ن): [ وان ] .

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (م)، (ع): [كالتكبير]. (١٢) في (م)، (ن): [مات].

فلما كان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلى عليه وكبر أربعًا » (١) . وروى الشعبي أن رسول الله ﷺ رأى قبرا دفن حديثًا فصلى عليه وكبر أربعًا (٢) .

٣٧٧٦ - والجواب: أن النبي ﷺ كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض بفعل الصلاة عليه (٣) ، ولهذا قال : (إن القبور مملؤة ظلمة ، حتى أصلي عليها (٤) .

 $^{(1)}$  على موتاكم – ما دمت بين أظهركم – غيري  $^{(2)}$  . وإذا  $^{(3)}$  كان هو الولي جاز له الإعادة بالإجماع . ولا يقال : لو كان كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة ؛ لأن قوله : « ما منعكم أن تؤذنوني  $^{(4)}$  وإذا لم إنكار ، فأما أن يكونوا دفنوا بغير صلاة فلا ؛ لأن ما يفعله غير الولي مراعى  $^{(4)}$  فإذا لم يعده الولى سقط الفرض ؛ فلا يكون الدفن  $^{(1)}$  بغير صلاة .

٤٧٧٨ - قالوا: روي عن ابن عباس الله : « أن أم سعد بن أبي وقاص ماتت وهو غائب فقدم بعد شهر ، فاستأذن النبي عليه في الصلاة على قبرها فأذن له » (١١) وعندكم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام .

٤٧٧٩ - والجواب: أن سعدًا كان الولي ، ولم يعلم أن النبي ﷺ صلى عليها

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز التكبير على الجنائز ( ١٧٦/١ ) ، والشافعي في المسند في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ٢٠٨/١ ، ٢٠٩ ) ، الحديث ( ٥٧٦ ) والنسائي في السنن ، في كتاب الجنائز ، في الإذن بالجنازة ، وفي عدد التكبير على الجنازة ( ٤٠/٤ ) ، ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ( ٢٣١/١) ومسلم في الصحيح ، في ، باب الصلاة على القبر ( ٣٨٠/١) والنسائي في السنن في كتاب الجنائز في الصلاة على القبر ( ٨٥/٤) وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز ، في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ٢٣٩/٣) وابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر ( ٤٨٩/١) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت ( ٤٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ لا نصلي].

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز حديث رقم ( ١٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع)، (ن): [وان]. (٨) في (م)، (ع): [ان توذوني].

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م)، (ن): [مراعا]. (١٠) في (م)، (ع): [الدين].

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ( ٣٨٠/١ ) ، عبد الرزاق في المصنف كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن ( ١١٨/٣ ) الحديث ( ٦٥٤٠ ) ، وابن أبي شيبة ، في المصنف في كتاب الجنائز ، في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ٢٣٨/٣ ، ٢٣٩ ) .

فسقط الفرض بفعله ، فيجوز للولي إذا حضر (١) أن يعيد . فأما قولهم : إنه بعد شهر ، فهذا كلام في مسألة أخرى ، ولأن عندنا إنما لا تعاد (٢) بعد شهر ؛ لأن الميت تغير (٣) فيجوز أن يكون النبي ﷺ علم من حالها أنها لم تتغير (١) .

. ٤٧٨ - قالوا : كل من جاز أن يصلي على الميت إذا لم يكن قد صلي عليه جاز ، وإن كان قد صلى عليه ، كالولي .

١٨٨٧ - قالوا : كل حالة جاز للولي أن يصلي عليه ، جاز لغير الولي قياسًا عليه إذا لم يكن قد صلى عليه .

٤٧٨٣ – قلنا : إذا لم يصل عليه فالفرض باق ، وصلاة الفرض يجوز أداؤها ، فرضنا أنه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت ، والخلاف في إعلامهم بالصلاة ! .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ للمولى ] . وقوله : إذا حضر ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش . (ع): [ لا يعاد ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( ن ) : [ تغير ] وفي ( ص ) ، ( ع ) : [ يغير ] ، ربما الصواب : [ يتغير ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لم يتغير].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع)، (ن): [من]، مكان: [في].

<sup>(</sup>١) في (ن): [يسقط].





# مَوْسُوْعَة إلْقَوْلَ إِلْفَهُمْ اللَّهُ الْمُعَالِكُمْ الْمِلْكُولِ الْفَهُمُ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِكُمْ اللّهِ اللّهُ وَالْمُعَالِكُمُ اللّهُ الْمُعَالِكُمْ اللّهُ اللّ

المستماة

التعارين

كتاب الزكاة



# إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة

٤٧٨٤ - قال أصحابنا: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس: شاة ، وفي كل خمس وعشرين: بنت مخاض إلى مائة وخمسين، ثم تستأنف الفريضة (١).

على مائة وعشرين واحدة ، ففيها : ثلاث بنات لبون (7) على مائة وعشرين واحدة ، ففيها : ثلاث بنات لبون (7) .

٤٧٨٦ - لنا : حديث حماد بن سلمة الله قال : « قلت لقيس بن سعد : اكتب لي كتاب أبي بكر بن (٤) محمد بن عمرو بن حزم ، فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأخبرني أن النبي الله كتبه لجده

<sup>(</sup>۱) قوله: [ إلى مائة وخمسين ] ساقط من (ع) ، وفي (م) ، (ع): [ ثم يستأنف الفريضة ] . راجع مختصر الطحاوي باب صدقة الإبل ص٤٦ ، المبسوط كتاب الزكاة (١٥١/٢) ، تحفة الفقهاء كتاب الزكاة باب زكاة السوائم (٢٨٢/١) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما نصاب الإبل (٢٧/٢) فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الزكاة ، باب صدقة السوائم ، فصل في الإبل (٢٧/٢) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة السوائم (١٩٦/١) ، حاشية ابن عابدين باب نصاب الإبل (١٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ زادو ] .

<sup>(</sup>٣) راجع الأم ، باب كيف فرض الصدقة ( ٢/٥ ) ، مختصر المزني باب فرض الإبل السائمة ص ٤٠ ، حلية العلماء كتاب الزكاة باب صدقة الإبل ( ٣٠٠ ، ٣١ ) فتح العزيز كتاب الزكاة بذيل المجموع ( ٣١٠ ، ٣١٠ ) المجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( ٣٨١٠ ، ٣٩٠ ) ، كفاية الأخيار كتاب الزكاة ( ١٧٩/١ ) . راجع المدونة الكبرى كتاب الزكاة الثاني ، فيما جاء في زكاة الإبل ( ٢٦٣/١ ) ، المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ٢١٩/٢ ) ، بداية المجتهد كتاب الزكاة ، الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ( ٢٦٠/١ ، ٢٦٧١ ) ، الكافي لابن عبد البر باب زكاة الإبل ( ٢١٠١٠ ) ، شرح الزرقاني ( ٢١٠/١ ) . راجع المسائل الفقهية ، كتاب الزكاة في ما يجب في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ( ٢١٠/١ ) ، المخنى كتاب الزكاة ( ١٩٧/١ ) ، والكافي لابن قدامة باب زكاة الإبل ( ٢٠١٠ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة الإبل ( ٢٨٥٠ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة الإبل ( ٢٨٥١ ) ، الكافي الإبن قدامة باب زكاة الإبل ( ٢٨٥٠ ) ،

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ اكتب الى ] ، ولفظ : [ بن ] ساقط من ( ن ) .

عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فكان فيه (١): أنها إذا بلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان إلى أن تبلغ (٢) عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ذلك ؛ ففي كل خمسين : حقة ، فما فضل ؛ فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، فما كان أقل من خمس وعشرين ؛ ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة » (٣) . وهذا نص في عود الفريضة (١) .

٤٧٨٧ - فإن قيل : إن ابن لهيعة <sup>(٥)</sup> روى حديث عمرو بن حزم مثل قولنا .

٤٧٨٨ – قلنا : ابن لهيعة ضعيف ، ثم الذي روى عنه إيجاب الحقاق وبنات اللبون خاصة وهذا بعض الخبر ، وتمامه في خبر حماد بن سلمة .

٤٧٨٩ - فإن قيل : المراد به : استئناف الفرض بخلاف ما تقدم .

• ٤٧٩ – قلنا : قوله « يعاد <sup>(١)</sup> إلى أول فريضة الإبل » : يقتضي الفريضة المعروفة ، وهذا هو الذي تقدم ذكره . ولأنه ذكر فيه الغنم وهذا يبطل التأويل .

٤٧٩١ - فإن قيل: نحمله على المستفاد.

= 1000 المستفاد يقال فيه فيما ويادة موجودة ، والمستفاد يقال فيه فيما حدث ويدل عليه : « ما روى يحيى بن سعيد القطان ، عن عاصم بن ضمرة (= 100) عن على الخال الفريضة ، وكان في على الخال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة ، وكان في خمس : شاة وفي عشر : شاتان » (= 100) . وكذلك رواه يحيى بن آدم عن حفص بن غياث

<sup>(</sup>١) في (ص)، (م)، (ع): [فيها]. (٢) في (م)، (ع): [أن يبلغ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المراسيل باب في صدقة الماشية ص ١٤، ١٥، والبيهقي نحوه في الكبرى في كتاب الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ﷺ ( ٩٤/٤ )، وابن حزم في المحلى بالآثار، في زكاة الإبل ( ٤) أي ( ن ) : [ الغنم ] ، مكان : [ الغريضة ] .

<sup>(°)</sup> في (ص) ، (م) ، (ن) : [ روى أن ابن لهيعة بزيادة : [ روى ] . هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة العافي ، أبو عبد الرحمن القاضي ، ضعف يحيى بن معين ، والنسائي وأحمد وآخرون راجع كتاب الجرح والتعديل باب اللام ( ٥/٥ ١ - ١٤٨ ) ، كتاب المجروحين باب العين ( ١١/٢ - ١٤ ) ، الكامل لابن عدي والتعديل باب اللام ( ٥/٥ ١ - ١٤٨ ) ، كتاب المجروحين باب العين ( ١١/٢ - ١٤ ) ، الكامل لابن عدي ( ٤/٤٤ - ١٥٤ ) ، الترجمة ( ٣٣١٧ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٥٤ ) ، الترجمة ( ٣٣١٧ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٥٤ ) ، الترجمة ( ٣٠٤ ) ، (ع ) .

<sup>(</sup>٧) في (ع) : [ القطاني عن عاصم بن حمزة ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة في من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة ( ١٨/٣ ) ، الحديث ( ١ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ٩٢/٤ ، ٩٣ ) ، وابن حزم في المحلى بالآثار ( ١٣/٤ ) رواه البيهقي في الكبرى ( ٩٣/٤ ) .

عن أشعث عن الحكم عن علي ﷺ.

٤٧٩٣ – وقد روي أنه خطب فقال : « ما عندنا ما يقرأ إلا كتاب أو صحيفة (١) فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول اللَّه ﷺ (٢) .

٤٧٩٤ – وعن محمد ابن الحنفية قال : جاء الناس يشكون (٣) سعاة عثمان إلى علي ،
 لو كان ذكره بسؤء لذكره (٤) يومئذ .

و ١٩٧٥ - فقال لي : « خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله على فاذهب بها إلى عثمان ، فذهبت بها إليه فقال : لا حاجة لنا فيها ، عندنا مثلها وخير منها » (٥) ، وهذا يدل على (٢) أن الصحيفة فيها أسنان إبل الزكاة (٧) ولا يظن به أنه يخالف ما أخذه من رسول الله على قدل أن استئناف الفريضة منها ، ودل أن عند عثمان مثل ذلك ؛ لأنه قال : « عندنا مثلها » . ولا معني لقولهم : إن عاصم بن ضمرة (٨) ضعيف ، لأن الثوري قال : ما زلنا نعرف فضل عاصم بن ضمرة ، ووثقه ابن المديني في كتاب ابن البراء . وروى ابن عبيدة وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود القول باستئناف الفريضة في الغنم وبنت مخاض ، وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف .

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ن): [ ما تقرأ إلا كتاب الله ]، وفي (م)، (ع): [ وصحيفة ]، مكان المثبت. (۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم (٢٠٣/٢)، ومسلم في الصحيح في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (١١٤٧/٢)، حديث (١٣٧٠/٢٠)، والترمذي في سننه، في كتاب الولاء والهبة، في باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو أدعى إلى غير أبيه (٨١/١)، الحديث (٢١٢٧)، وأحمد في المسند (٨١/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ يسألون ] ، مكان : [ يشكون ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ ذكره به كذكره ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، في كتاب الزكاة في باب الصدقات ( ٦/٤ ، ٧ ) ، حديث ( ٦٧٩٠ ) ، وابن حزم في المحلى بالآثار ( ١٣٢/٤ ، ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ على ] ساقط من (ع). (٧) في (م)، (ع): [ اسنان الإبل للزكاة ].

<sup>(</sup>٨) هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي ، تابعي ثقة ، وَثَقه ابن المديني وابن معين . وقال النسائي : ليس به بأسّ . راجع ترجمته في كتاب من كلام أبي زكريا يحيى بن معين ص ٦٥ ترجمة ( ١٥٩ ) ، تاريخ المدارمي ص ١٥٠ ترجمة ( ١٥٩ ) ، تاريخ الثقات ، في باب عباس وعارم وعاصم ص ٢٤١ ، ترجمة ( ١٩١٠ ) ، كتاب الجرح والتعديل في باب الضاد ( ٢٢٥/٣) ، ترجمة ( ١٩١٠ ) ، المجروحين ( ٢٢٥/٢ ، ١٢٦ ) ، الكامل ( ٢٢٤/٥ ) ، ترجمة ( ٢١٤ ) ، المغني للذهبي ، في حرف العين ص ٣٢٠ ، ترجمة ( ٢٩٤ ) ، تقريب التهذيب في حرف العين ( ٣٨٤/١ ) ، تقريب التهذيب في حرف العين ( ٣٨٤/١ ) ، ترجمة ( ٢٩١ ) .

 $2 \sqrt{4} \sqrt{2} = 1$  وعبد الله عن علم ؛ لأنه ذكر في كتابه [ الذي ] (٢) سماه لعلي ، وعبد الله عن على : إذا زادت الإبل على عشرين (٣) ومائة ، ففي كل خمسين : حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون (1) ، وهذا لا يخالف خبرنا بل هو بعضه ، والراوي عاصم بن ضمرة راوي خبرنا .

80٩٨ – ولأن كل حيوان وجب في / (°) الخمسين الأولى ؛ جاز أن يعود بعد المائة ٥٥/ب والعشرين فرضا بنفسه (٢) ، كالحقاق وبنات اللبون . ولأن كل مائة جاز أن يجب فيها بنات اللبون والحقاق جاز أن يجب فيها الغنم وبنت مخاض فرضًا بنفسه (٧) ، كالمائة الأولى . ولأن الغنم حيوان يجب في ابتداء الفريضة ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عنه بنفسه كالتبيع في صدقة البقر (٨) .

9999 - ولأن الغنم حيوان تكرر قبل المائة والعشرين ؛ فجاز أن يعود بعدها بناء عليها ، كبنت لبون . ولأن بنت مخاض سن بعده سن في الزكاة أو ينتقل منه إلى سن أعلى منه ؛ فجاز أن يعود بعد المائة والعشرين بنفسه (٩) ، كبنت لبون ، وعكسه الجذعة . ولأنه أول سن يجب (١٠) في الفريضة من جنسها ؛ فوجب أن يعود بنفسه ، كالتبيع . ولأن بنت لبون حيوان متكرر (١١) في نفسه فما قبله متكرر ، كالحقة .

٤٨٠٠ – قالوا : المعنى في بنت اللبون : أنها تتكرر (١٢) قبل المائة بعد تجاوزها ،
 وبنت مخاض لا تتكرر (١٣) قبل المائة بعد تجاوزها .

<sup>(</sup>١) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [كتاب]، مكان: [كتاب]، والزيادة: من (م)، (ع)، (ن).

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ عشرين ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام الشافعي في الأم في أبواب الزكاة ( ١٧٠/٧ ) ، والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ( ٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) حرف : [ في ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ براسه ] ، مكان : [ بنفسه ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( ن ) . ( (١٠ في ( ص ) : [ يحث ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [يتكرر]. (١٢) في (م)، (ع): [يتكرر].

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ لا تكرر ] .

الدليل على إبطال مذهبهم: فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار الدليل على إبطال مذهبهم: فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار الاستفاضة والإجماع ؛ فلا يجوز إسقاطها بخبر واحد. ولأن إيجاب ثلاث بنات (٢) لبون إن كان في مائة وعشرين فالواحدة عفو فلا يغير الواجب المتقدم ، وإن أوجبها في مائة وإحدى (٣) وعشرين كان خلافًا للخبر ؛ لأن النبي عليه قال : في كل أربعين بنت لبون ؛ فلا يجوز إيجابها في كل أربعين بخلاف الخبر .

٤٨٠٧ - فإن قيل: لا يمتنع أن يغير حكم غيرها وإن لم يتعلق بها شيء ، كالإخوة يحجبون الأم (1) ولا يرثون .

10.7 - والجواب: أن اعتبار الزكاة بيانها (°) أولى من اعتبارها بالفرائض. ولأن الإخوة من أهل الإرث فنقصوا (٦) الأم فرضها وإن لم يرثوا، والعفو ليس بمحل للوجوب فلا يغير فرض غيره، كالإخوة الكفار والقاتلين لا يحجبون الأم.

٤٨٠٤ - فإن قالوا : فنحن نخالف الأصول بخبر الواحد .

هذا خلط ؛ لأن علم علم الأصول ، ثم هذا غلط ؛ لأن هذا خلط ؛ لأن هذا خلط ؛ لأن هذا خبر واحد يخالف خبرًا هو أشهر منه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا زادت الإبل ؛ ففي كل أربعين بنت لبون » (٧) فتعارضت الأخبار ، وبقيت لنا الأصول دالة (٨) على إبطال ما قالوه .

على مائة وعشرين : ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون » (١) .

<sup>(</sup>١) في (م )، (ع): [ يتكرر ]، وفي ( ص )، ( ن ): [ تكرر ]، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ ولان الايجاب في ثلاثة بنات ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ واحد]، وفي (ن): [ أحد].

<sup>(</sup>٤) في (ص)، (م): [للام]. (٥) في (ص): [بنابها].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ نفضوا ] ، وفي ( م ) : [ فنقضوا ] .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في السنن ( ١١٢/٢ ، ١١٣ ، ١١٧ )، الحديث ( ٥ ) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٣٩٤/١ ، ٣٩٥ )، والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ( ٣٩٤/١ ) . ( ٨ ) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ دلالة ] .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه مطولًا في باب زكاة الغنم ( ٢٣٥/١ ) ، وأبو داود في ( باب زكاة السائمة ( ٢/٨ - ١٠ ) ، والنسائي في \_

40.0 - والجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: « ففي كل خمسين » فيه مفعول محذوف يحتمل في الزيادة ، ويحتمل فيها وفي المزيد عليه ، فإن كان المراد به (۱) في الزيادة لم يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول زيادة فيها خمس وأربعون ؛ على أن قوله: « فإن زادت » شرط. وقوله: « ففي كل خمسين حقة » جواب ، [ و ] (۲) قوله: « وفي كل أربعين » معطوف على جواب الشرط ؛ فالظاهر اجتماعهما معًا فيتناول الخبر موضعًا (۲) يجب فيه الأمران (1) ، وذلك مائة وتسعون ، فيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، ومائتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .

ه ٤٨٠٨ - فإن قيل : لا يمكن حمله على الزيادة خاصة ؛ لأنه يقتضي أن يجب في مائة وستين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق .

 $^{(\circ)}$  عمومه يقتضي ذلك ، لكنا خصصنا بدليل ، والظاهر ما ذكرناه  $^{(\circ)}$  لأنه عليه الصلاة والسلام بين  $^{(\dagger)}$  حكم الجملة الأولى وما يتعلق بها  $^{(\dagger)}$  فالظاهر أنه لم يغير الحكم المتعلق بها  $^{(\dagger)}$  وإنما استأنف حكم الزيادة التي لم ينسبها  $^{(\land)}$  .

• ٤٨١٠ - احتجوا: بحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر الله النبي على النبي على عنه الله النبي على مائة وعشرين واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون » (٩٠). وهذا خبر أصله: الزهري عن سالم عن صحيفة عند آل عمر (١٠) وهذا مرسل لا يحتج

باب زكاة الإبل ( ١٨/٥-٢٣ ) ، والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٣/٢-١١٦ ) ، الحديث
 ( ٢ ، ٣ ) ، والشافعي في المسند في الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن
 يؤخذ ( ٢٣٥/١ ، ٢٣٧ ) ، الحديث ( ٦٤٦ ، ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>١ ، ٢) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>٣) في صلب (ص)، (م)، (ن): [موضوعا].

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ الأمرين ] الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) هكذا في (م) ، (ع) : وفي بقية النسخ [ ذكرنا ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ عين ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [لم ينسها ] وحرف : [لم ] : ساقطة من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني في السنن ، في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٢/٢ ، ١١٣ ، ١١٧ ) ، الحدَّيث ( ١ ،

ه) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٣٩٤/١ ، ٣٩٤/١) ، والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ( ٩٢/٤) .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [ عبد الرحمن ] ، مكان : [ عند آل عمران ] .

به على أصلهم . وقد رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عمر مسندًا وهو حديث ، قيل : إن سفيان بن الحسين أوهم فيه وخالفه فيه أكابر أصحاب الزهري فقالوا فيه (۱) : عن سالم أنه كان [ في كتاب ] (۲) عند آل عمر ، قد روى يونس عن الزهري قال : هذه (۳) نسخة كتاب رسول الله علي الذي كتبه في الصدقة ، وهو عند آل عمر وأقرأنيها سالم ، وفيه : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون » (١) ، وهذا خبر منقطع لا يرويه عن يونس بهذا اللفظ من يوثق به ؛ على أنه في هذا (٥) الخبر : أن النبي علي لم يخرج هذا الكتاب إلى عماله ، ولو كان شرعًا لم يؤخر (١) بيانه .

۱۱۸۱ - فإن قيل: لا بد أن يكون بيانًا أملاه على غيره ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب ، وإملاؤه (۲) بيان .

وهو محمول عندنا على مائة وعشرين ، بنين (^) ثلاثة ، لأحدهم : خمس وأربعون والآخر (^) : خمس وأربعون والآخر (^) : خمس وثلاثون والآخر (') : أربعون ؛ ففيها بنتا لبون وبنت مخاض ، فإذا وادت واحدة في نصيب صاحب الخمس والثلاثين ؛ صار فيها ثلاث بنات لبون ، وقد (١١) استعملنا هذا الخبر مع ضعفه والخبر الذي قبله . ولا يمكنهم استعمال خبرنا في

<sup>(</sup>١) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ن ) .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: [ هذا ] ، الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث ولفظ: [ هذا ] ساقط من صلب ( ص )
 واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في باب زكاة السائمة ( ٣٩٤/١ ، ٣٩٥ ) ، والدارقطني في السنن ، في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٦/٢ ، ١١٧ ) ، الحديث ( ٤ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ٣٩٣/١ ، ٣٩٣/ ) ، والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ( ٣٩٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ هذا ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ لم يتاخر ] ، وحرف : [ لم ] ساقطة من ( ن ) .

<sup>(</sup>٧) قوله [ عليه الصلاة والسلام ] ساقط من ( ن ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ واملاه ] مكان ، [ واملاؤه ] .

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ بنين ] ساقط من (ع)، وفي (م): [ من ] وفي (ن): [ بين ].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ولآخر] . (١٠) في (ع): [ولآخر] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [فقد].

١١٣٤/٣ كتاب الزكاة

العود إلى الغنم على وجه صحيح.

4٨١٣ - فإن قيل : عندكم بنت لبون لا تجب (١) في أربعين وكذلك الحقة لا تجب (٢) في خمسين وإنما يختار (٣) في ست وثلاثين ، وفي ست وأربعين .

\$ 111 - قلنا : لما ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التي يتعلق بها هذا السن (٤) وإن وجب في أكثرها وهذا غير ممتنع ، كما روى بهز بن حكيم « أن النبي عليه قال : « في أربعين من الإبل بنت لبون » (٥) وهي تجب في ست وثلاثين .

بالمدينة (^) رواه عن جده ولم يكن يرويه إلا وقد علم صحته ، وخبر ابن عمر قد بينا أنه عن صحيفة ؛ ولأن عليًا أخذ [ عن ] عثمان ( العمل به ، والمجتهد لا يطالب الإمام أن يعمل بقوله وإنما يطالبه أن يعمل بالنص .

١٨١٧ - فدل على أن ما قاله على ﷺ . وأخبارهم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يجب ]، وكلمة: [ لا تجب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص) واستدركها المصنف في الهامش.

 <sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع) : [ لا يجب ] ، وكلمة : [ لا تجب ] الثانية ساقطة من صلب (ص) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ يحاز ] . ( ٤ ) في ( ن ) : [ بهذا السن بها ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ٣٩٧/١ ) ، والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة في باب الصدقة على بني هاشم ( ٩/٢ ) وابن حزم في المحلى بالآثار في زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية ( ١١٦/٤ ) والبيهقي في الكبرى باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ( ١١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ 🖓 ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ رواه ] ساقط من ( ع ) ، وفي ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ] .

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في الجرح والتعديل ، في الكني ( ٣٣٧/٩ ) ، الترجمة ( ١٤٩٢ ) ، تقريب التهذيب ( ٣٩٩/٢ ) الترجمة ( ٢٩) .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ع)، وقوله : [ 👹 ] ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (م)، (ع).

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة \_\_\_\_\_ ١١٣٥/٣

تكلم عليها ، فقيل : إن حديث أنس يرويه محمد بن المثنى (١) ، وهو مذكور برواية المناكير . وحديث ابن عمر : ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أخذًا ، ولم يقل : حدثني بها . وحديث الزهري لا أصل له ، ولم يروه ثقات (٢) أصحاب الزهري ، وكيف يظن أن هذا الخبر عند الزهري ، ولا يأخذه مالك عنه ، ولا يرجع إليه ؟ فأما كثرة الرواية (٣) : فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر الله (١) ، فأما أنس : فيرويه (٥) عن أبي بكر ، وأما ابن عمر : فيرويه (٦) عن الصحيفة ، وليس بصحيح في الحديث ذكر ابن عمر ، ويبقى (٧) لنا رواية على بن أبي طالب (٨) .

\*\*\* (٩) حوقولهم : إن خبرنا عمل به إمامان ، فخبرنا عمل به علي ﷺ (٩) \*\*\* - فإن قالوا : ليس معكم أنه عمل به .

م ٤٨٧٠ – قلنا : هذا غلط ، كيف يجوز أن يروى عن النبي ﷺ خبرًا ويطالب عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به ، وقد بينا أن عثمان عمل به أيضًا ؛ لأنه قال : عندنا مثل هذا .

\*\* ١٢٨٠ - وقولهم: « إنه اتفق على إسقاط (١٠) بعض خبر علي » لا يقدح فيه ؛ لأن سفيان الثوري قال : هذا إنما قاله علي ﷺ (١١) على طريق القصة (١٢) ، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ، وهو أصل من أصول الشريعة (١٣) ، على أن الدارقطني ذكر في خبر الزهري « عن سالم عن ابن عمر ﷺ (١٠) وجدنا في كتاب كتبه رسول الله ﷺ (١٥)

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ٨٧/٨ ) ، الترجمة ( ٣٢٥ ) ، تقريب التهذيب ( ١٤١/٢ ) ، الترجمة ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) : [ يرويه ] ، وفي ( ع ) : [ ثقاة ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ الرواة ] . (٤) قوله : [ 🗞 ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(°)</sup> في ( <sup>ن</sup> ) : [ فيروى ] . ( ۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ فروى ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ ويروى ] ، مكان : [ ويبقى ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [عن ابن أبي طالب]، وفي (ع): [عن أبي طالب].

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ : [ الطِّينة ] ، الأنسب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) ، ( م ) : [ على أنه اسقاط ] بزيادة : [ أنه ] .

<sup>(</sup>۱۱) في (م )، (ن)، (ع): [殿務].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ن)، (ع): [القيمة].

<sup>(</sup>١٣) كلمة : [ الشريعة ] ساقطة من صلب ( ع ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (ع)، (ن). (٥١) قوله: [ ﷺ ] ساقط من (ن).

كما كتب لأبي بكر » فتساوينا ، والإرسال لا يقدح عندنا ويقدح عندهم .

 $^{(1)}$  دل الإجماع على ثبوتهما  $^{(1)}$  وخبرهم يسقطهما  $^{(1)}$  ؛ ولأن خبرنا تشهد له الأصول  $^{(1)}$  ؛ لأن موضوع العبادات المكررة إذا البتديت  $^{(2)}$  على وجه عادت  $^{(3)}$  إليه فيها ، كالركعة الثانية في الصلاة ، وتكرار الصوم في رمضان .

 $^{(4)}$  الفرض فيه من جنسه  $^{(4)}$  ، فلم يجب من غير جنسه كخمس وعشرين في صدقة البقر والغنم .

غ ٤٨٧٤ – قلنا : عندنا يجب الإبل في مائة وعشرين ، والغنم في زيادة وهو نصاب آخر فلم فلم نسلم الوصف (١٠) ؛ ولأن أصلهم خمس وعشرون وهو نصاب (١٠٠) واحد ، فلم يجب فيه أمران ، وفي مسألتنا زيادة على جملة وجب فيها جنس الفروض متكررة وغير متكررة ؛ فجاز أن يجب فيها الغنم مع الإبل كما لو (١١) كانت مستفادة / وإن كان أصل ، ٦/١ الغنم والبقر ؛ فلأن فرضها أبدًا (١٦) لا يتعلق بغير جنسها فلم يتعلق في البقاء .

مه که حوفی مسألتنا هنا ابتدئ الفرض بغیر الجنس ، [ ف ] (۱۳) جاز أن یجب حال البقاء .

٤٨٢٦ - قالوا : نصاب من الإبل يجب فيه الفرض من جنس الإبل فلم يجز فيه من جنس الغنم كالمائة والعشرين .

٤٨٢٧ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب واحد ، بل هما نصابان مختلفان ، ويبطل هذا بمن

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ يبقي اليفين الذي ] . ( ٢ ) في ( ن ) : [ ثبوتها ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( ن ) : [ يسقطها ] ربما الصواب ما أثبتناه . وما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [يشهد]، وفي (ص) [ الاحوال].

<sup>(°)</sup> في ( ص ) : [ ابتدأت ] ، و ( م ) [ ابتدت ] ولفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ( ن ) : [ عاد ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( ن ) : [ فخبر ] ، مكان : [ فجبر ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ من حديثه ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : [ الرخصة ] ، مكان : [ الوصف ] .

<sup>(</sup>١٠) قوله : [ خمس وعشرون وهو نصاب ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) [ قالوا ] ، مكان : [ كما لو ] .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ ابدا ] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) جاز بدون الفاء .

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة \_\_\_\_\_\_ ١١٣٧/٣

له إحدى وتسعون  $^{(1)}$  فوجد فيها حقة وبنت لبون ، أنهما يوجدان مع شاتين فيجمع  $^{(7)}$  في نصابه الإبل والغنم . والمعني في الأصل : أن الواجب لم يزد  $^{(7)}$  على الحقتين .

\* ٤٨٢٨ - وفي مسألتنا : لما زاد الوجوب على حقتين (<sup>1)</sup> ؛ جاز أن يجب الغنم مع الإبل ، كالزيادة المستفادة .

4۸۲۹ – قالوا: بنت مخاض فرض لا يعود إلى المائة الأولى بعد مجاوزته إلى غيره فوجب أن لا يعود بدلًا عن بنت لبون مع شاتين ويعود بدلًا عن الحقة. ولأن الجذعة أعلى (°) سن يجب في الإبل وليس كذلك بنت مخاض ؛ لأنها دون السن الأعلى فعادت لبنت لبون (۲).

• ٤٨٣٠ – قالوا : أحد طرفي سن فريضة الإبل فلا يتكرر ، كالجذعة .

٤٨٣١ - قلنا: الجذعة أعلى (٧) ما يجب في الإبل ، فتكرارها (٨) يجحف بالمال ، وبنت مخاض أدني الأسنان ، فتكرارها (٩) لا يجحف ولا يلزم المسنة في البقر لأنا قيدنا القلة (١٠) بالإبل ؛ ولأن هناك لا يجب إلا ستين فلو لم يتكرر لبقي (١١) سن واحد ، وما اختلف سن الواجب فيه لم يستقر على سن واحد .

٤٨٣٢ - قالوا : بنت لبون لا تعود فريضة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وتسعون ] .

 <sup>(</sup>٢) في (م): [ يؤخدان مع شاتان ] ، وفي (ع): [ يأخذان معه شاتان ] ، وفي (ص) ، (ن):

<sup>[</sup>يوجدان مع شاتان ] وفي ( ن ) : [ فتجمع ] . ( ٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ لم يرده ] .

 <sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ الحقتين ] .

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ أصل ] ، وفي ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ اعلا ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ كبنت لبون ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ اعلا ] . ( ٨) في ( ن ) : [ بتكرارها ] .

<sup>(</sup>٩) في (ص): [ وتكرارها ] . (١٠) في (م) ، (ع): [ القلة ] .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلم يتكرر لقى ] ، ولفظ : [ لبقي ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [في الزكاة]. (١٣) في (ص)، (م)، (ع) [نظيرًا].

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ولا]، مكان: [ولان]. (١٥) في (م)، (ع)، (ن): [قرنها].

١١٣٨/٣ كتاب الزكاة

6ATO - قلنا: قد تقدمها بعددها من الإبل وهو حقتان وبنت مخاض ، والواجب أن يتقدم عدد الحقاق عدد من الإبل وإن لم يكن سنًا مخصوصا ، ألا ترى : أن مخالفنا يوجب (٤) في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة ويتقدمها ثلاث بنات لبون وليست بعدد (٥) الحقاق التي بعدها .

\$487 – قالوا: موضوع الزكاة <sup>(٦)</sup> أن يجب في المال من جنسه ، وإنما وجبت الغنم في الإبل ؛ لأن ذلك القدر لا يحتمل إيجاب جنسها فإذا كثر المال احتمل إيجاب الجنس فعاد إلى الأصل .

\*\* (^^) والجواب (^): أن الغنم لما وجبت في غير جنسها ؛ دل على تأكيد (^) وجوبها ثم تكررت بعد ذلك فصلًا بين كل سنين متباينين (^) ، فدل على اختصاصها بهذه الفريضة . ثم لو صح ما قالوه لم يضرنا ؛ لأنها إذا وجبت عند قلة المال لما ذكروه ، وما بعد المائة وعشرين عندنا جملة من المال مبنية على الأول في وجه ، ومنفردة بالحكم في (^^) وجه كالمستفاد عندهم ، ولذلك (^\) وجب فيها الغنم .

4A٣٨ - قالوا: وَقُصِّ حده (١٢) الشرع بحد في جنس معين (١٣) فرضه بالسن والعدد فوجب أن لا يتعقبه (١٤) وقص كسائر الأوقاص (١٥)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) : [ فلا لم تقارن ] ، وفي ( ع ) : [ فلا لم يقان ] .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من (ن) . (۳) في (ص) : [ قبله ] .

<sup>(</sup>٤) في (ن)، (ع): [ يوجب ] .

<sup>(°)</sup> في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ بعد ] ، مكان : [ بعدد ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ الزكان].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) : [ أصل الجواب ] ، مكان المثبت .

 <sup>(</sup>٨) في (ص) ، ( م) ، (ن) : [ تاكد] . (٩) في (م) ، (ع) : [ سنتين متباينتين ] .

<sup>(</sup>١٠) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [وكذلك]. (١٢) في (ص): [بحده] وفي (ع): [حق].

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ تغير ] ، مكان : [ معين ] . (١٤) في (م ) : [ لا يبعقه ] بدون نقط الأول .

<sup>(</sup>١٥) الوقص : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم ، والجمع : أوقاص راجّع في لسان العرب مادة وقص (٤٨٩٣/٦ ) ، المصباح المنير ( ٦٣٩/٢ ) .

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة \_\_\_\_\_\_ ١١٣٩/٣

۴۸۳۹ – قلنا : ينتقض بالثلاثمائة في صدقة الغنم ، وأجزأهم عنه بتعين الفرض بالسن والعدد لا يعني ؛ لأن فرض الغنم عندنا يتعين (١) بالسن والعدد في الكبار (٢) والحملان . ولأن هذا يلزم في فريضة واحدة وعندنا قد تناقصت (٦) الفريضة الأولى ، وهذه فريضة ثانية ابتدئ بها وقص .

• ٤٨٤ - قالوا : ما قبل المائة إلى نصاب بنت مخاض أقرب فإذا لم يعد مع قرب نصابها فلأن (١) لا يعود مع بعده أولى .

 $^{(1)}$  على المائة المين ولم عشرها  $^{(1)}$  فيه بنت لبون وعادت فيما بعد ذلك في مسألتنا . ولأن ما قبل المائة لم يعد عشرها  $^{(1)}$  نصابها ، فلم يعد فيه ، فلما عاد غيرها في العشر الحامس عشر نصابًا ليس فيه ما هو أولى منها ؛ جاز أن يبني فيه . ولا يلزم خمس وعشرون  $^{(1)}$  من الإبل ؛ لأن الشاة لا تجب فيه  $^{(1)}$  وإن عاد نصابها ؛ لأنا عللنا للعود مبني ، والغنم قد  $^{(1)}$  تكررت أربع مرات ، ولا يلزم عود الجذعة في العشر الرابع عشر ؛ لأن هناك نصابًا  $^{(1)}$  فيه ما هو أولى منها وهو الغنم ، ألا ترى أن عود الغنم  $^{(1)}$  أخف ، ولا يلزم عود دون ما بعده العشر السادس عشر ؛ لأن العود الذي ذكرناه يجب اعتباره في ابتداء العود دون ما بعده ولهذا وقع التعليل . ألا ترى أن بنت لبون تجب  $^{(1)}$  ابتداء في العشر الرابع ويعود في الثاني بإجماع ، ويعود عندهم في العشر الثالث عشر ، وقد كان يجب  $^{(1)}$  أن يعود في

<sup>(</sup>١) في ( ن ) ، ( ع ) : [ عندهم يتعين ] ، وفي ( ص ) ، ( م ) : [ عندنا يتغير ] ، ربما الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع)، (ن): [ في الكتاب].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن): [قد تناهت]. (٤) في (ص): [ولان].

<sup>(</sup>٥) في ( ن ) : [ ولم يعد ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ يعد ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، وفي ( ن ) : [ عدها ] ، مكان : [ عشرها ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وعشرين ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ ان الشاه لا يجب فيه ] .

<sup>(</sup>٩) في (م) ، (ع) ، (ن) : [ للعود مبنى ] ، وفي (ص) : [ سنى ] ، مكان : [ مبنى ] ، في (ص) ،

<sup>(</sup>م ) : [ وقد ] بالعطف .

<sup>(</sup>١٠) في سائر النسخ : [ نصاب ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١١) قوله : [ عود الغنم ]٠: ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٣) لفظ : [ يجب ] : ساقط من (ع) .

العشر الذي قبله ؛ فدل <sup>(۱)</sup> على مفارقة العود على وجه التنبيه لحكم <sup>(۲)</sup> العود بعده . ٤٨٤٢ - قالوا : النصب <sup>(۲)</sup> في الحيوان ينتهي إلى أوقاص متفقة ، أصله : البقر والغنم .

\* ١٨٤٣ – قلنا: البقر والغنم على (<sup>3)</sup> اختلاف الأوقاص في ابتدائها (<sup>0)</sup> فاتفق الوقص في أثنائها، ولما كثر اختلاف الأوقاص في ابتداء فريضة الإبل اختلف آخرها ؛ ولأن ما قاسوا عليه دلالة لنا ؛ لأنه لما اتفق أوقاص آخره وجب (<sup>1)</sup> فيها ما وجب في ابتدائها ، فلما جاز لمخالفنا أن يخالف (<sup>٧)</sup> بين الإبل وسائر النصب في الواجب في الانتهاء ؛ جاز لنا أن نخالف (<sup>٨)</sup> بين الإبل وغيرها من الأوقاص في أثناء فرضها .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع)، (ن): [قتله]، مكان: [قبله]، وفي (ص): [يدل]، مكان: [فدل].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ البنيه بحكم].

<sup>(</sup>٣) النصب بضمتين جمع ، واحدها : نصاب ، قدر الزكاة المعتبر . راجع في لسان العرب ، مادة : نصب

<sup>(</sup>٦/٢٣٧٤)، المصباح المنير ( ٧٩/٢ ) . ( ٤) في ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) : [ قل ] .

<sup>(°)</sup> في (م) ، (ع): [ في ابتدائها فريضة الإبل].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ اخر موجب ] ، وفي ( ن ) : [ آخره وجبت ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن): [ قلنا لمخالفنا أن يخالفنا ]، وفي (ص)، (ن): [ أن يخالفه ]، ربما الصواب ما أثبتناه .

### يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض

٤٨٤٤ - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز أخذ ابن لبون (١) عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض .

٤٨٤٥ - وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا عند عدمها (٢) .

۴۸٤٦ – وبه قال الشافعي (٣) .

\*\* كلا حالنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « خذوا الأقل من الإبل » (\*) . ولأن كل نصاب جاز في زكاته ذكر وأنثي ، لم يقف أحدهما على عدم الآخر ، كالتبيع (\*) والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن خمس وعشرين . ولا يمكن القول بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرًا (١) من ماله ؛ لأنا عللنا بالوجوب (٧) .

4٨٤٨ – ولأن عدم بنت مخاض لو كان شرطًا في الانتقال <sup>(٨)</sup> إلى ما يقوم مقامها كان عدم القدرة على <sup>(٩)</sup> ما يتوصل به إليها شرطًا ، كالماء والتراب .

٤٨٤٩ - فإن قيل : عدم الحرية (١٠) شرط في جواز (١١) نكاح الأمة ، وعدم ما
 يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ بنت لبون ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) راجع تحفة الفقهاء : « باب زكاة السوائم » ( ٢٨٧/١ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة الواجب في السوائم ( ٣٣/٢ ) . مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع الأم كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ( ٦/٢ ) ، حلية العلماء باب صدقة الإبل ( ٣٦/٣ ،

٣٧) . راجع المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ١٢٧/٢ ، ١٢٨ ) ، المغني كتاب الزكاة ( ٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الأقل ] .

 <sup>(</sup>٥) قال المطرزي: وسمي الحولي من أولاد البقر تبيعًا ؛ لأنه يتبع أمه بعد، وهو الذي دخل في السنة الثانية والتبيعة: هي أثناه. واجع المغرب [ باب التاء ] ص٥٥، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ فانا قللنا ] ، وفي ( ن ) : [ للوجوب ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ في الانتقال شرطًا بالتقديم والتأخير ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الى ] . (١٠) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ الحره ] .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : [ عوانه ] ، مكان : [ جواز ] .

. ٤٨٥ – قلنا : أحد (١) النكاحين لا يقوم مقام الآخر .

4۸۵۱ – قالوا : المكفر إذا كان يملك عبدًا يحتاج إلى خدمته لا يجوز أن ينتقل إلى الصوم ، ولو كان ثمنه (۲) عنده وهو محتاج (۳) إليه جاز أن ينتقل .

٤٨٥٢ – قلنا : إذا كان محتاجًا إلى الثمن فليس بقادر على أن يتوصل (1) به إلى الرقبة .

مخاض احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابر، لبون ذكر » (°) .

\$ 100 – والجواب : أن الطحاوي ذكر بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا أبي (٢) عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق الله الذي كتبه له إلى أن قال : « ومن بلغت صدقته (٧) بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء » (٨) وهذا يقتضي جواز ابن لبون بكل حال .

\*\* (۱۱) معناه : (كاتها ، ألا ترى : أنه لو كان فيها بنت مخاض » معناه : زكاتها ، ألا ترى : أنه لو كان فيها بنت مخاض أفضل من صفة ما له أو أدون جاز أخذ ابن لبون ، وإذا كان هذا هو المراد بإجماع ، وعندنا : إنما (۱۱) زكاتها إذا اختارت المال (۱۱) دفعها فإن لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زكاتها ، فجاز ابن لبون .

<sup>(</sup>١) في (م): [ أخذ ] بالخاء المعجمة . (٢) في ( ن ): [ منه ] ، مكان : [ ثمنه ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ يحتاج ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ على ما توصل ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في باب زكاة السائمة ( ٣٩٢/١ ) ، النسائي ، في باب زكاة الإبل ( ١٨/٥-٢٣ ) ، ابن ماجه في باب صدقة الإبل ( ١٧٣٠ ، ٧٧٤ ) ، الحديث ( ١٧٩٨ ، ١٧٩٩ ) والشافعي في مسنده ( ٢٣٣١ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ ) الأحاديث ( ٦٤٤ ، ٦٤٦ ، ٧/٦٤ ) ، والدارقطني ، في زكاة الإبل والغنم ( ١١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ ثنا ابي ] ، ولفظ : [ ابي ] : ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ بعده ] .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في باب العرض في الزكاة ( ٢٥١/١ ) ، والدارقطني ، في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٣/٢ ) . ( ١١٣/ ) . ( ١١٤ ) . ( ٣٣/٢ ) . ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ع) : [ على كل حال ] ، وفي (م) ، (ع) : [ لان ] بدون العطف .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ واتما عندنا ] بالتقديم والتأخير، ولفظ: [ انما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش. ( ١١) في ( ص ) : [ الحال ] .

<sup>(</sup>١) فمي ( ص ) ، ( م ) : [ جواز ] ، والزيادة من ( م ) -

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ النفور ] .

## مسألة : ۲۹۸

#### الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو

٤٨٥٨ – قال أبو حنيفة وأبو يوسف : الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو .

AA04 - وقال محمد : يتعلق بهما (١) ، وهو قول الشافعي في الإملاء (٢) .

وعندهم عندنا ، وعندهم الخلاف : أن العفو إذا هلك لم يتغير (7) الوجوب عندنا ، وعندهم يتغير (4) .

1971 - لنا: ما روى في كتاب عمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة ولا شيء في الزيادة إلى تسع ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض ، ولا شيء في الزيادة إلى خمس وثلاثين (°) ذكره شيخنا أبو الحسن وإسماعيل بن إسحاق في كتاب الأموال (٦) .

٤٨٦٢ - فإن قيل : المراد ليس فيها شيء آخر .

\* ٤٨٦٣ - قلنا : تخصيص بغير دليل ؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء (٧) ،

<sup>(</sup>۱) راجع في المبسوط كتاب الزكاة ( ۱۷۰۲ ، ۱۷۷۱ ) ، متن القدوري باب زكاة الخيل ص۲۱ ، بدائع الصنائع فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ ) ، فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية (۲/۷۲، ۱۸۹ ) البناية مع الهداية باب صدقة السوائم ( ۲۰۷/۳ ±۲۰-۲۱ ) ، الاختيار لتعليل المختار كتاب الزكاة ( ۱۰۲/۱ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۰٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) وللشافعي قولان في الوقص: أصحهماً: تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه، وهو اختيار المزني. والقول الثاني: يتعلق الفرض بالجميع إذا تم الحول. راجع حلية العلماء كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل (٣٢/٣)، والمجموع مع المهذب باب صدقة الإبل (٣٩٠٥ – ٣٩٣). والمدونة كتاب الزكاة الثاني، في زكاة الغنم (٢٦٧/١) والمنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية (٢١٧/٢) والإفصاح باب الزكاة (٢٠٠/١)، والمغنى كتاب الزكاة (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ يتعين ] . ( ن ) : [ يتعين ] .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد مطولًا ، في كتاب الأموال ، باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن ص٣٢٨ ،
 الحديث ( ٩٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) لعل المراد بأيي حسن ، هو محمد بن أحمد بن أحمد ، أبو الحسن الدلال ، الزعفراني ، قال السمعاني عنه : وكان فقيهًا صالحًا ثقة وكانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلاثمائة في الأنساب باب الزاي والعين (١٤٥/٣) . انظر ترجمته في الجواهر المضية (١٧/٣) ، الترجمة (١١٥٠) ، الفوائد البهية ص١٥٥ . (٧) في (ص) ، (م) ، (ع) : [لم يجب لأجلها لانها شيء] ، وفي (ن) : [لم تجب لأكلها شيء] . العل الصواب ما أثبتناه .

فلا يتعلق الوجوب بها ، أو لا ينتقل الوجوب إليها ، كالزيادة المستفادة ، والزيادة من غير جنس المال والزيادة المعلوفة على نصاب السائمة .

٤٨٦٤ – فإن قيل : المعنى في الأصل : أن جواز الأخذ لا يتعلق بالزيادة فلم يتعلق الوجوب . وفي مسألتنا : جملة يتعلق الأخذ بها ، فتعلق الوجوب بها .

على: هذه المعارضة لا تصح (١) في المستفاد ؛ ولأن جواز الأخذ به يتعلق به وكذلك في الجنس ؛ لأن (٢) من له خمس من الإبل وعشر من الغنم فجواز الأخذ به وكذلك في الجنس ؛ لأن المعلوفة / (٣) يتعلق جواز الأخذ بها ؛ لأن المالك إذا دفعها عن المعلوفة ، وكذلك المعلوفة / (٣) يتعلق جواز الأخذ بها ؛ لأن المالك إذا دفعها عن المعلوفة ، وكذلك المعل

٤٨٦٦ - فإن قيل : يعني بجواز الأخذ ما يأخذه المصدق بغير رضا (١) رب المال .

غير النصاب بغير حلنا : X نسلم إذن الوصف ؛ X عندنا ليس له الأخذ من النصاب بغير رضاه ، ثم معارضة الأصل تبطل X بالصغار مع الكبار ، فإن جواز الأخذ X يتعلق بالصغار ويتعلق بها الوجوب ، وعلى الفرع : يبطل بمن له خمس X من الإبل وأربعون X من الغنم ، فإن الغنم جملة ؛ يتعلق جواز أخذ زكاة الإبل منها و X يتعلق الوجوب بها .

\*\* \$473 – ولأن (^) زيادة المال بغير قدر الزكاة ومحلها ، فإذا كانت هذه الزيادة لا تغير (٩) القدر كذلك المحل . ولأنه عدد لم يبلغ نصابًا فلم يتعلق به وجوب ، كأربع من الإبل ؛ ولأنه نصاب فوجب أن يتقدمه عفو لا يتعلق به وجوب كالنصاب الأول ، والدليل على أن الهالك من العفو : أنه تابع للنصاب ، بدلالة أنه لا يثبت إلا بعد وجوده ، فالهالك منه كالربح في مال المضاربة ، ومن أوصي لرجل بما زاد على ألف من ماله .

٤٨٦٩ - فإن قيل : المضارب ضمن لرب المال سلامة رأس ماله ثم يشتركان (١٠) في الربح .

• ٤٨٧ - قلنا : الموصى (١١) له لا يضمن للورثة سلامة الألف .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يصح].

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لا ] ، مكان : [ لان ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ بالمعلوفة ] . ( ٤ ) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ رضى ] .

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ يبطل ] .
 (١) في (ن) : [ خمسين ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن)، (ع): [واربعين]. (٨) في (م): [ولا]، مكان: [ولان].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لا يغير]. (١٠) في (ن): [ شريكان].

<sup>(</sup>١١) لفظ : [له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

1001 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض (١) .

۱۹۸۷ – قلنا : قد <sup>(۲)</sup> عارضه خبرنا ، وفيه الوجوب فيجمع بينهما ، ويكون قوله : «إلى خمس وثلاثين » بمعنى <sup>(۲)</sup> أنه لا يجب غيرها .

\* ٤٨٧٣ - قالوا : فيحمل خبركم على أنه لا يجب شيء مبتدأ فتساوينا .

2004 - قلنا: إلا أن خبرنا قد اقتضى وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين بكل حال ، وعندكم يجب فيها ذلك إذا انفردت ، ويجب بعضها إذا انضم إليها عفو ، وهذا ترك لظاهر (٤) آخر من خبرنا .

6۸۷۵ – قالوا : حكم يتعلق بنصاب فجاز أن يتعلق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ، ولم ينفرد بالوجود (°) ، أصله : الزيادة على نصاب القطع .

٨٧٦ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن القطع عندنا يتعلق بالنصاب خاصة .

٤٨٧٧ - قالوا : لو كان كذلك لوجب أن يضمن الزيادة إذا قطع .

فصار شريكًا والشركة تنافي (٢) القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه ، ولو في النصاب ، والشركة تنافي (١) القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه ، ولو سلمنا الأصل فالمعنى فيه : (٨) أن الزيادة لا تأثير (٩) لها في زيادة الوجوب فلم يتعلق بها حكم منفرد ، فتبعت ما تقدم في حكمه ، والزيادة في مسألتنا لها حالة منتظرة تعلق (١٠) بها وجوب مستأنف ، فوقف أمرها على بلوغ ذلك الوجوب ، ولم يتعلق بها ما تقدم .

٤٨٧٩ - قالوا: كل جملة تعلق جواز الأخذ بها تعلق الوجوب بها، كخمس من الإبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح باب زكاة الغنم ( ٢٥٣/١ ) ، وأبو داود في باب زكاة السائمة ( ٣٩٢/١ ) ، والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ( ٢٨٣ ، ١٠ ) ، رقم ( ٢٢١ ) وأخرجه النسائي في باب زكاة الإبل ( ١٠٠ - ٢٣ ) وابن ماجه في باب صدقة الإبل من حديث ابن عمر وأبي سعيد الحدري ( ١٠٧١ ، ١٤٥ ) ، الحديث ( ١٧٩٠ ، ١٧٩٩ ) ، وأحمد في المسند ( ١٥/٢ ) ، والدارقطني ( ١٣/٢ - ١١٦) ، الحديث ( ٢ ، ٣ ) . (٢) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ وقد ] بالعطف . (٣) في (ص) ، (م) ، (ع) : [ الظاهر ] .

<sup>(°)</sup> في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الوجوب <sub>]</sub> .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ملكا]. (٧) في (م): [ما في].

<sup>(</sup>٨) لفظ: [فيه]: ساقط من (ع) . (٩) في (ن): [لانير] بدون نقط.

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ يتعلق ]، وفي ( ن ): [ فتلعق ] .

\* ٤٨٨ - قلنا : إن أردت أن جواز الأخذ يتعلق (١) بها باختيار رب المال انتقض بخمس من الإبل ، وثلاثين من الغنم ، وإن أردت جواز الأخذ من غير رضا رب المال ، فالوصف غير مسلم ، والمعني في الأصل : أن الوجوب لأجل هذه الجملة يتعلق بها ، وفي مسألتنا : لم تجب (٢) الزكاة لأجل الزيادة ، فلم يتعلق بها .

٤٨٨١ - قالوا : كل حق تعلق بالنصاب ، فإذا لم يزد الحق بزيادة المال كان ذلك الحق متعلقًا بالنصاب والزيادة كالقطع وعلى هذا أرش الموضحة ، ووجوب الدم بحلق الرأس .

٤٨٨٢ – قلنا : أما القطع : فقدمنا <sup>(٣)</sup> الكلام عليه ، وأما الموضحة والحلق : فالأوصاف لا توجد <sup>(٤)</sup> فيها ؛ لأنها لا تتعلق <sup>(٥)</sup> بالمال .

 $^{(1)}$  النيادة على خمس من صفات : أن التحريم  $^{(1)}$  وإن قالوا : يتعلق به ، وكذلك المرة الثامنة في غسل الإناء من ولوغ الكلب  $^{(1)}$  التحريم  $^{(1)}$  بها . ولأن الأرش في الموضحة يتعلق بما يتناوله الاسم ، والزيادة تبع كالكف مع الأصابع ، وكذلك وجوب الدم يتعلق بحلق ربع الرأس ، والزيادة تابعة كما يتبع في المسح ، وكالإيلاج للناسي أنه يتبع الأول في وجوب الدم ، ولا يتعلق به شيء ، كاللبس بعد اللبس في مجلس واحد ؛ ولأن الموضحة وإن اتسعت فلم تزد  $^{(1)}$  على الموضحة وإنا الشاة ، وإنما الزيادة في الموضحة : أن هي موضحة كبيرة  $^{(1)}$  وزيادتها كالسمن في  $^{(1)}$  الشاة ، وإنما الزيادة في الموضحة : أن تذهب  $^{(1)}$  الجراحة طولًا  $^{(1)}$  حتى تصير  $^{(1)}$  هاشمة فلا يتعلق بذلك الوجوب الأول . ثم لو سلمنا الأصل في الموضحة والحق ؛ فالمعني فيه ما قدمناه  $^{(1)}$  أن الزيادة ليس لها  $^{(0)}$  تأثير في الوجوب بحال .

 <sup>(</sup>١) لفظ: [ الأخذ ] ساقط من (ن) ، وفي (م) ، (ع) : [ تعلق ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٢) في (م): [يجب]. (٣) في (ص)، (م)، (ع): [فقد بينا].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لا يوجد]. (٥) في (م)، (ع): [لا يتعلق].

<sup>(</sup>٦) في ( <sup>ن</sup> ) : [ بطل ] . ( <sup>۷</sup> ) في ( ص ) : [ التطهير ] ، وفي ( <sup>ن</sup> ) : [ الطهر ] .

<sup>.</sup> (٨) في (م)، (ن): [ فلم يزد]. (٩) في (م): [ كثيرة].

<sup>(</sup>١٠) حرف : [ نبي ] : ساقطة من ( ن ) . (١١) في ( م ) ، ( ع ) : [ ان يذهب ] .

<sup>(</sup>١٢) لفظ: [ طولا ] ساقط من ( م ) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [حتى يصير]. الهاشمة: الشبحة التي تهشم العظم، والهشم: كسر الشيء اليابس. راجع في المصباح المتير، مادة هشم (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (م)، (ع)، (ن). (١٥) في (ص)، (م)، (ع): [فيها].

 $^{1}$  \$4.44 - أو نقول :  $^{(1)}$  المعني في هذه الأصول : أنه لا يتقدم على المقدر ما يتعلق به حكم بحال فلا يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب ، ولما تقدم النصاب في  $^{(7)}$  مسألتنا ما لا يتعلق به وجوب  $^{(7)}$  في الحال ؛ جاز أن يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب .

1000 - قالوا: الوجوب عندكم يتعلق بعدد غير معين ؛ فإذا هلكت واحدة وجب أن تسقط الزيادة بجواز (<sup>4)</sup> أن يكون الهالك من النصاب .

4۸۸٦ - قلنا: الوجوب عندنا يتعلق بمقدار غير معين ، والهالك مما لا يتعلق به حكم ، كمن باع قفيزًا من صبرة فهلك بعضها لم يبطل شيء من البيع ، وكمن أعتق أحد عبديه فمات (°) أحدهما تعين في الباقي .

٨٨٧ - قالوا: النصاب مختلط بالعفو ، فالهالك منهما كما لو اختلط النصاب بعد الحول .

٤٨٨٨ - قلنا : هناك الوجوب تعلق بمعين (١) فإذا اختلط ثم هلك بعضه لم يتعين ،
 كمن أعتق عبدًا بعينه ثم اختلط بعبد آخر فهلك أحدهما .

 $^{(1)}$  ابتداء بغير معين فيتعين بالهالك ، كمن أعتق أحد عبديه ثم مات أحدهما ولأن في مسألتنا الأولى ( $^{(1)}$  أمر أحد المالين ليس بتابع للآخر ، فالهالك بينهما ، وفي مسألتنا العفو تابع للنصاب ( $^{(1)}$  ) بدلالة : أنه لا يثبت إلا بعقد مقدم ( $^{(1)}$  كالربح في مال ( $^{(1)}$  المضاربة .

• ٤٨٩ – قالوا : كل جملة انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها إذا انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها ، كخمس من الإبل ، والفرع عشرون من الغنم .

1941 - قلنا : المعني في الأصل : أن (١٢) الوجوب وقف على الجملة ؛ فلذلك تعلق بها ، وفي مسألتنا : الوجوب لم يقف على هذه الجملة فلم يتعلق بها .

<sup>(</sup>١) في (ص)، (م): [اويقول]. (٢) في (ع): [إلى].

<sup>(</sup>٣) حرف : [ في ] ساقطة من ( ن ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ أن يسقط الزيادة ويجوز ]، مكان المثبت .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [ فاعتق ]، مكان : [ فمات ] .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع) : [ بعين ] ، مكان : [ بمعين ] .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ الحق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ الأولة ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م): [النصا*ب*]. (١٠) في (ن): [بعدمه].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [حال]. (١٢) في (ن): [ إلى]، مكان: [إن].

## مسالة ١٩٩٦

### وجوب الزكاة على التراخي

**٤٨٩٢** - قال أبو بكر الرازي <sup>(١)</sup> : وجوب الزكاة على التراخي وكذلك حكى ابن شجاع <sup>(٢)</sup> من مذهب <sup>(٣)</sup> أصحابنا .

# \$497 - وقال أبو الحسن <sup>(1)</sup> هي على الفور . وذكر في المنتقى <sup>(°)</sup> عن أبي يوسف ومحمد ما يدل على الفور <sup>(۲)</sup> .

وهو قول الشافعي  $(^{(Y)})$ . وجه ما كان يقول أبو بكر : أنها عبادة شرعية لا تفوت  $(^{(A)})$  بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور ، كالكفارات وقضاء رمضان والصدقة المنذورة .

\$1.49 - ولا يلزم إذا طالب الإمام ؛ لأنها تتضيق كما قبل (٩) إمكان الأداء . ولأنها عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها ، كصلاة العصر بعرفة ، وعكسه الصوم .

٨٩٦ – احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَءَاثُواْ الزَّكُوٰةَ ﴾ (١٠) .

٨٩٧ - قلنا : محمولة على حالة المطالبة ، بدلالة ما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في مسألة (٢٠٧) . (٢) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ من مذاهب].

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن الحسين ، أبو الحسن الكرخي ، المتوفى سنة ( ٣٤٠هـ ) . راجع ترجمته في الجواهر المضيئة ( ٤٩٣/٢ ) ٤٩٤ ) ، الترجمة ( ٨٩٤ ) ، الفوائد البهية ص.١٠٨ ، ١٠٩ وتكرر ذكره في أماكن كثيرة .

<sup>(°)</sup> في (ن): [المنتقاع كتاب المنتقى للحاكم المروزي، يعد من أهم المصادر بعد كتب محمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الهمام: وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة: أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر. راجع في المبسوط كتاب الزكاة ( ٢٦٣/١ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ( ٣٤٨/٣ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ( ٣٤٨/٣ ) ، البناية في شرح الهداية (٣٤٨/٣ ) ، هنه مع الهداية كتاب الزكاة ( ٣٤٨/٣ ) ، البناية في شرح الهداية ( ٣٤٨/٣ ) ، هه ٢٠٠٠ ) ، البناية في شرح الهداية ( ٣٤٨/٣ )

٣٤٩ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧) راجع حلية العلماء كتاب الزكاة ( ١٠/٣ ) ، المجموع مع المهلب كتاب الزكاة ( ٥/ ٢٣١ ، ٣٢٥ ) ، في المغنى باب صدقة الغنم ( ٦٨٤/٢ ، ٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ لا يفوت ] . (٩) في (ص): [على ]، مكان: [قبل].

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : الآية ٤٣ .

۱۹۹۸ – قالوا : روى ابن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال : « من كان له مال لم يؤد ﴿ وَكَانِهُ لَهُ مَالَ لَمْ يؤد ﴿ وَكَانُهُ عَالَمُ لَا مَالًا لَمْ يؤد ﴿ وَكَانُهُ ﴾ وكانه إلى الله يؤد ﴿ وَكَانُهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٤٨٩٩ - قلنا : هذا فيمن ترك الأداء ، والكلام فيمن أخره .

١٩٠٠ – قالوا : عبادة يتكرر وجوبها ، فلم يجز تأخيرها (٢) إلى وقت وجوبها مثلها
 كالصلاة .

على الجول وجبت ( $^{(7)}$ ) ، فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات ؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى حين وجوب مثلها ، ونعكس فنقول : فلم يكن أصل ( $^{(3)}$ ) وجوبها على الفور مع اتساع وقتها ( $^{(3)}$ ) وهذا العكس على ما قال ابن شجاع : إن وجوب الزكاة يتعلق ( $^{(7)}$ ) بأول الوقت ، والوصف مؤثر ( $^{(7)}$ ) في الحج والأيمان ؛ لأن وجوبهما ( $^{(A)}$ ) غير متكرر ، والمعني في الصلاة : أنها عبادة مؤقتة فمنع من تأخيرها ( $^{(1)}$ ) عن وقتها من غير عذر ، وفي مسألتنا : الوجوب غير مؤقت وإنما يتعلق بشرط ، فإذا وجد جاز أن يتراخى [ في ] ( $^{(1)}$ ) الأداء ، كقضاء رمضان .

٤٩٠٢ - قالوا : عبادة تجب (١١١) في السنة مرة ، كالصيام .

19.8 – قلنا: يبطل بالحج على أصلهم. والمعني في الصوم: أن وقته قدر بفعله فلا يجوز فيه التأخير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة ؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها ، فإذا جاز تقديمها عليه جاز تأخيرها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في سننه في باب التغليط في حبس الزكاة ( ۱۱/٥ ) ، ابن ماجه في باب ما جاء في منع الزكاة ( ١١/٥ ) ، ورقم ( ١٧٨٤ ) ، والشافعي في المسند في كتاب الزكاة ، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها على من تجب وفيم تجب ( ٢٢٢/١ ) ، الحديث ( ٦١٠ ) ، والبيهقي في الكبرى في باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال ولم يؤد زكاته ( ٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ تأخرها ] . (٣) في ( ن ) : [ وجب ] .

<sup>(</sup>٤) في ( · · ) : [ أصله ] . ( ° ) في ( ص ) : [ الوقت ] .

<sup>(</sup>١) في (ص)، (م)، (ع): [تعلق]. (٧) في (ع): [مؤثرة].

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ وجوبها ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : [ تمنع ] ، ومن ( ن ) : [ من تأخرها ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ع) . ( الزيادة من (ع) . [ يجب ] .



### إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة

٤٩٠٤ - قال أصحابنا : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة .

٩٠٠٥ - وهو قول الشافعي في الإملاء ، وقال في الأم والقديم : هو شرط (١) .

يحول عليه العبلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » ( $^{(7)}$  وما بعد الغاية ( $^{(7)}$  بخلاف ما قبلها . ولأنها حالة لو أتلف ( $^{(1)}$  المال ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف ( $^{(0)}$  ) وعكسه قبل الحول وهذا إجماع .

بعد إمكان أدائه يضمنه (٢) إذا استهلك المال الأداء لا يكون شرطًا في وجوبها ، بعد إمكان أدائه يضمنه إذا استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطًا في وجوبها ، كالصلاة . ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول (٨) الثاني عقيب الأول ، ولوقف انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقولونه .

١٦/أ ٤٩٠٨ - قالوا: الأمر بالزكاة بشرط / (٩) الإمكان، ولهذا لا يأثم (١٠) بتأخيرها،

<sup>(</sup>١) قال الشيرازي: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء، فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط: الحول والنصاب وإمكان الأداء، والدليل عليه: أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة، كما قبل الحول، وقال في الإملاء: تجب وهو الصحيح. راجع المسألة في المهذب باب صدقة المواشي ( ٢٦/٣) المنتقى كتاب الزكاة في العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١٤٥/٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ۳۹٦/۱ ) ، ورواه ابن ماجه في باب من استفاد مالًا
 (۱۷۹۲/۱ ) رقم ( ۱۷۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ الغاية ] . ( ع) في ( ص ) : [ اذا تلف ] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ كما بعد الإمكان].

 <sup>(</sup>٦) في سائر النسخ: [ فاذ أقدموا على أن إمكانه ] ، وفي ( ن ): [ بكانه ] ، بدون نقط ، لعل الصواب:
 [ فإذا قدموا النصاب على امكانه ] أي على إمكان الأداء. أو أن في الكلام حذفًا دل عليه ما قبله ؛ أي إذا أقدموا على أن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة ؛ قلنا ..

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ تضمنه ] . (٨) في (ص): [ للحول ] .

<sup>(</sup>٩) في (ن): [شرط]. (١٠) في (م)، (ع): [الأثم].

١١٥٢/٢ \_\_\_\_\_ كتاب الزكاة

والوجوب يتبع الأمر (١) .

والجواب: أن الأمر (٢) تعلق بالحول. والإمكان من شرائط الأداء فلا - والجواب؛ لأنه لا يلزم الأداء وليس الوجوب من الأداء  $^{(1)}$  في شيء ؛ لأنه يجب عليه عند الحول العزم على الأداء مع القدرة. كما أن الدين يجب في الذمة والأداء موقوف على الإمكان.

. (°) - قالوا : لو هلك المال لم يضمن زكاته ؛ فدل على أنها لم تجب (°) .

(٢) على أنه لا يثبت ، بدليل أن هلاك (٢) العبد الجاني يسقط الحق ، وهلاك الرهن يسقط حق الإمساك ، ولا يدل ذلك على أن العبد الجاني يسقط الحق ، وإنما وجب الضمان بالاستهلاك ، فيدل على أن الوجوب الق (٧) .

٣٩١٢ – قالوا : عبادة ، فإمكان الأداء شرط في وجوبها ، كقضاء رمضان في حق المريض .

 $^{(1)}$  والمان على الإمكان ، بدلالة أن الصوم يجب بطلوع الفجر ، والأداء لا يمكن إلا بمضي جميع اليوم ؛ ولأن قضاء مضان [ يتعلق بالوقت ] (أ) وحصوله في الذمة يقف على مضي وقت الإمكان كنفس  $^{(1)}$  رمضان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١، ٢) في (ن): [الآخر]. (٣) في (ص)، (ن): [ولا ياثم].

<sup>(</sup>٤) في (ع): [ وليس الاداء من الوجوب ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٥) في (م): [لم يجب] . (٦) في (ع): [انهلاك].

 <sup>(</sup>٧) لفظ: [ باق ] ساقط من (ن).
 (٨) في (م)، (ن)، (ع): [ رمضان ].

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ن) . (كنفس] . (٩) في (م) ، (ن) : [كنفس] .

#### الزكاة تتعلق بالمال

£ 41\$ - قال أصحابنا : الزكاة تتعلق (١) بالمال (٢) .

**6192** – وهو المشهور من قول الشافعي ، وقال في قول آخر : تجب في الذمة ، والعين مرتهنة بها (٣) وفائدة الحلاف : أنه إذا توالى (١) على نصاب واحد حولان لم تجب (٥) زكاة الثانى (٦) .

وفي خمس من الإبل : شاة  $(^{(V)})$  . وظاهر هذه الأخبار تقتضي  $(^{(V)})$  تعلق الوجوب بالمال ؛ ولأنه حق الله الإبل : شاة  $(^{(V)})$  . وظاهر هذه الأخبار تقتضي  $(^{(V)})$  تعلق الوجوب بالمال ؛ ولأنه حق الله تعالى فسقط بهلاك العين ؛ فوجب أن يتعلق بها  $(^{(P)})$  ، أصله  $(^{(V)})$  : إذا نذر أن يتصدق بعين من ماله ، وعكسه صدقة الفطر . ولا يلزم الرهن والثمن ؛ لأنهما حق آدمي . ولأن الحق لا يسقط بهلاك الرهن وإنما يصير مستوفيًا لدينه .

الذمة ويسقط بهلاك المبيع الذمة ، وتسقط (١١) بهلاك سببها ، كما أن الثمن في الذمة ويسقط بهلاك المبيع

491۸ - قلنا: الثمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض فسقط الثمن بالفسخ ، ولهذا لو هلك (١٢) المبيع بعد القبض لا يسقط (١٣) الثمن .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يتعلق].

<sup>(</sup>٢) راجع في بدائع الصنائع ، : كتاب الزكاة ، فصل : وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع حلية العلماء ، باب صدقة المواشي ( ٢٧/٣ ، ٢٨ ) ، المجموع مع المهذب ، باب صدقة المواشي ( ٣) راجع حلية العلماء ، باب صدقة المواشي ( ٣) ٣٠٠ ) ، الكافي ( ٣٠/٠ ) ، الكافي

<sup>(</sup> ٣٧٧/ – ٣٨٠ ) ، المنتقى الزكاة في الدين ( ١١٦/٢ ) . والرفضاح : باب الزكاة ( ١١٩/١ ) ٢٥٠٠٠ . لابن قدامة ، كتاب الزكاة ( ٢٨٢/١ ) ، المغني كتاب الزكاة ( ٦٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [تولى]. (٥) في (م)، (ن): [لم يجب].

<sup>(</sup>٦) في (ص): [ الباقي ] . (٧) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ( م ) ، ( ع ) : [يقتضي ] ·

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ن)، (ع)، وفي هامش (ص): [أن يكون متعلقا بها]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>١٠) لفظ: [ أصله ] ساقط من (ع) . (١١) في (م) ، (ع) : [ ويسقط ] .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ يملك ] ، ولفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ن)، (ع): [ولا يسقط] بالعطف.

١١٥٤/٣ كتاب الزكاة

ولأن صفة الواجب تختلف <sup>(۱)</sup> باختلاف صفة المال <sup>(۲)</sup> فيجب في الصحاح منها وفي المرضى مثلها ؛ فدل على أن الوجوب فيه .

۱۹۲۰ – قلنا : قد يكون ماله غير الأقوات ، ولا تجب (°) من ماله . وقد يكون قوته الحنطة ، ويجوز أن يخرج من الشعير . ولأنه حق يصرف <sup>(۱)</sup> إلى أهل السهمين <sup>(۷)</sup> شرعًا ، فإذا وجب من المال تعلق به ، كخمس الزكاة .

٩٩٢١ – [ احتجوا : بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة (^) ، كصدقة الفطر ] (٩) .

1977 - قلنا: صدقة الفطر تجب (١٠) عما ليس بمال وهو رقبة الحر فلم يتعلق بالموجب عنه ، والزكاة لا تجب (١١) إلا لأجل المال فتعلقت برقبة العبد الجاني والأرض (١٢) من غير جنس العبد .

(۱۲ في العين (۱۴) لم يملك رب المال تعيينها (۱۰) وجبت الزكاة في العين (۱۱) لم يملك رب المال تعيينها (۱۰) ولا دفع عين أخرى عنها (۱۲) ، كالمال المشترى (۱۷) .

1974 – قلنا : يبطل (١٨) بحق المجني عليه ، يتعلق برقبة العبد الجاني ولمولاه إسقاط الحق بدفع الأرش (١٩) من غيره ؛ ولأن الحقوق تتعلق (٢٠) بالمال ولا تستقر (٢١) لحق

```
(١) في (م): [يختلف]. (٢) في (ص): [الأول].
```

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يجب]. (١٤) في (م): [يجب].

<sup>(°)</sup> في (م) ، ( <sup>ن</sup> ) : [ ولا يجب ] . (٦) في (م) ، (ع) : [ يضرب ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( ن ) : [ السهمان ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ بالفريضة ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ بالذمة ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [يجب]. (١١) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>١٢) في (ص)، (م)، (ع): [ والأرض].

<sup>(</sup>١٣) حرف : [ لو ] : ساقط من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٨) في ( ص ) : [ تبطل ] . ( ١٩) في ( ص ) : [ الأرض ] .

<sup>(</sup>٢٠) في (م)، (ع): [ يتعلق]. (٢١) في (م)، (ع): [ ولا يستقر].

الجناية ، وقد تتعلق به فيستقر ، فحق (١) أحد الشريكين مستقر لحق الآخر ؛ فلذلك لم يملك ، تغيير (٢) حقه ولا إسقاطه ، وحق الزكاة غير مستقر لحق ولى الجناية .

**٤٩٢٥** - قالوا : [ لو ] (٣) تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف (١) وثبت (٥) حقهم في نتاجها بعد الحول .

\$977 – قلنا : إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها (٦) تعلق الحق بها ، فلا يمنع ذلك التصرف ، ولا يثبت حق الموصي له في ولدها ، وكذلك (٧) حق ولي الجناية يتعلق برقبة الجارية ولا يثبت في ولدها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ص)، (ن): [بحق]. (٢) في (م)، (ع): [وتنبير].

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( م ) ، ( <sup>ن</sup> ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) [ بغير المال ] ، مكان [ بعين المال ] ، وفي ( ع ) : [ الصرف ] ، مكان : [ التصرف ] .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [وتثبت]. (١) في (ص): [تعينها].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ولذلك ] .

## إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها

يضمنها (١) . وقال أصحابنا : إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم

وقال الشافعي : إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمن (٢) . واختلف أصحابنا : إذا طالب الساعي ثم هلك (٦) ؛ فقال أبو الحسن (١) : يضمن وقال أبو (٥) طاهر ، وأبو سهل الزجاجي (٦) : لا يضمن .

به ٢٩٧٩ - لنا : أن المال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي ، أصله : قبل إمكان الأداء . ولا يلزم إذا استهلكه ؛ لأن إطلاق قولنا : « هلك » يتناول ما هلك

(١) راجع: في المبسوط: كتاب الزكاة ( ١٧٤/٢ ، ١٧٥ ) ، تحفة الفقهاء ، باب من يوضع فيه الصدقة ( ٣٠٧ ، ٣٠٦/١ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ٢٢/٢ ) ، البناية في شرح الهداية ، باب صدقة السوائم ( ٣٠٧ / ٤ - ٤٢٥ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ٢٠/ / ٢ - ٣٠٣ ) ، الاختيار ، كتاب الزكاة ( 1٠٢/ / 1 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة السوائم ( 1٠٣/ / 1 ) .

(٢) راجع: الأم، باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها ( ٢/٢٥) ، حلية العلماء ، كتاب الزكاة ( ٣/٣) . والمنتقى ، كتاب الزكاة ( ٣٣٣) . والمنتقى ، كتاب الزكاة في العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١٤٥/٢) ، المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ٣١١/١) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ( ٢١٠/١) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الزكاة ( ٢١٠/١) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الزكاة ( ٢٨٢/١) ، الكافي لابن قدامة ،

(٣) في سائر النسخ : [ هلكت ] ، الصواب ما أثبتناه .

(٤) هو عبيد الله بن الحسين ، أبو الحسن الكرخي ، شيخ الحنفية بالعراق في وقته . قال القرشي : ( توفى ليلة النصف من شعبان ، سنة أربعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في الأنساب ( ٥٢/٥ ) ، الجواهر المضيئة ( ٤٩٣/٢ ) ، ٤٩٤ ) ، الترجمة ( ٨٩٤ ) ، تاج التراجم ص٣٦ الترجمة ( ١١٥ ) ، االفوائد البهية ص١٠٨ ، ١٠٩ .

(٥) لفظ : [ أبو ] ساقط من (م) ، (ع) . وأبو طاهر : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان ، وأبو طاهر الدباس وكان من أقران الكرخي . ترجمته في الفوائد البهية ص١٨٧ .

(٦) أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب الرياض درس علي أبي الحسن الكرخي ، وأخذ العلم عنه . وقال السمعاني الزجاجي : بضم الزاء وفتح الجيم وكسر الجيم الأخرى ، هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبيعه الأنساب ( ١٤١/٣ ) الفوائد البهية ص ٨١ .

بنفسه ؛ ولأن الأصل والفرع يستويان (١) في الاستهلاك .

به بعد القدرة ، ولهذا إذا طالب الإمام مع القدرة على الإخراج . وفي مسألتنا : تلف بعد القدرة ، ولهذا إذا طالب الإمام مع القدرة على الأداء ضمن ، ولا يضمن مع عدم (٢) القدرة ، وذلك لأن التمكن يصير سببًا في الضمان إذا وجب الإخراج على الفور ، فأما إذا لم يجب على الفور لم يضمن ، كما لو أخر الإمام تفريق مال بيت المال (٣) ، وكمن نذر عتق عبده فلم يعتقه مع التمكن حتى مات . ولأن كل مال لو هلك قبل التمكن من أدائه إلى مستحقه لم يضمن ، فإذا هلك بعده لم يضمن بالتأخير ، أصله : الوديعة .

49٣١ – ولا يقال : إن الوديعة حصلت في يده برضا مالكها ؛ لأن الزكاة حصلت في يده بفعل الله تعالى وهو المالك لها . ولأن لرب المال  $^{(1)}$  ضربًا  $^{(2)}$  في الولاية على الفقراء ، بدلالة : أنهم إذا اجتمعوا جاز أن يمنع بعضهم ويعطي البعض  $^{(1)}$  ويزيد في المدفوع وينقص ، فلم يضمن بتأخير الدفع ، كالإمام ولأن الزكاة تجب  $^{(2)}$  ابتداء أمانة ، بدلالة : أنها لو هلكت قبل إمكان الأداء لم يضمنها ، ولو كانت مضمونة يستوي الإمكان وعدمه .

ولأن تعلق الزكاة بالمال كتعلق الحج بالمال (^) المغصوب ، فإذا لم يكن المال مضمونًا عليه بنفس الوجوب كذلك الزكاة ، وإذا ثبت أنها تجب (^) أمانة ولها مطالب من الآدميين بعينه وهو الإمام فلم يضمنها ('\) بالتأخير ، والحبس قبل مطالبته كالوديعة . وفي الأموال الباطنة أنها (\) أمانة ليس لها مطالب من الآدميين معين ، فلا يضمن بالحبس (\) ، كاللقطة . ولأنها أمانة لم يتعين من يستحق تسليمها إليه ، كاللقطة .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ: يستوي ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ عدم ] ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع): [كما لو أخرج الإمام بفريق بيت المال ] ، مكان المثبت ، ولفظ: [ مال ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ المال ] ساقط من (م)، (ع). (٥) في (ص)، (م)، (ع): [ضرب].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ بعضهم ] . (٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>A) في ( ن ) : [ بمال ] . ( ٩) في ( م ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : [ فلم يضمنه ] . (١١) لفظ : [ أنها ] مكرر في ( ع ) .

<sup>.</sup> (۱۲) في (م): [ بالجنس].

۱۱۵۸/۳ كتاب الزكاة

1978 - فإن قيل: اللقطة لا يعرف مستحقها ؛ لأن المستحق هو الله تعالى وقد أذن في دفعها إلى من شاء من الفقراء ، فصار (١) كصاحب الوديعة إذا قال: سلم الوديعة إلى أي غلماني ؛ شئت فلا يضمن بتأخير الدفع عن أحدهم .

£9٣٤ - فإن قيل : هو مأمور بدفع الزكاة إلى الفقراء ، فصار كصاحب الوديعة إذا قال : ادفعها إلى من قدرت عليه من وكلائي فأخر (٢) الدفع .

و و و و النا (٣) : لا خلاف أن لرب المال أن يتخير من هو أحوج (١) ، فهو يؤخر (٥) لالتماسه ؛ فلا نسلم أنه مأمور بدفعها إلى من قدر عليه من الفقراء .

وبقائه . احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ ولم يفصل بين هلاك المال

واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : أمر بأداء زكاة واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : إنها زكاة واجبة مقدور على أدائها ، فوجب أن لا تسقط  $^{(7)}$  بتلف النصاب ، أصله : إذا طلب  $^{(7)}$  الساعى .

1978 - والجواب: أن الأصل غير مسلم على ما قدمنا ، ولو سلمناه فالمعني فيما بعد المطالبة: أنها حالة لو هلكت الوديعة ضمن ، كذلك إذا هلك المال ، وفي مسألتنا بخلافه . ولأن الأمانات تختلف (^) فيها (¹) المطالبة وغيرها .

19٣٩ – فإن قيل : الوديعة : المستحق لها معين (١٠) ، فترك المطالبة رضا بالتأخير ، والزكاة مستحقها غير معين ، ومن يطالب وهو الإمام لا يملك التأخير .

. ٤٩٤ – قلنا : إذا أودع الأب والوصي مال اليتيم لم يضمن المودع بالهلاك ، وإن كان المستحق لم يرض بالتأخير ، لكن لما رضي الولي قام مقام رضاه ، كذلك في مسألتنا رضا الإمام الوالى على الفقراء كرضاء المستحق .

<sup>(</sup>١) لفظ: [ فصار ] : ساقط من (ع).

 <sup>(</sup>٢) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ من قدرت عليها من وكلائي فاخرج ] ، وفي هامش (ص) : [ عليها ] ،
 مكان : [ عليه ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ قلنا ] ساقط من (ع) . (٤) في (ع) : [ أجوح ] .

<sup>(</sup>٥) في (ص)، (م)، (ع): [يخير]. (١) في (م)، (ع): [لا يسقط].

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ اذا طالب ] . ( ٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ يختلف ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ بها ] . (١٠) في ( ن ) : [ متعين ] .

1961 - قالوا: زكاة وجبت بحول ونصاب ، فإذا كان إخراجها بعد التمكن من أدائها وجب ضمانها على من وجبت عليه ، كما لو أتلفها .

الزكاة لا تسقط (١) بالهلاك ، والمعنى في الإتلاف : أنه لو حصل قبل إمكان الأداء ضمن ، والتلف لو حصل عبل الإمكان الم يضمن ، والتلف لو حصل قبل الإمكان لم يضمن ، كذلك بعده .

على الإمكان لم يواد : علة الفرع تبطل بمطالبة الإمام ؛ فإنها لو حصلت قبل الإمكان لم يضمن ، ولو حصلت بعد الإمكان ضمن .

عُ **٤٩٤** – قلنا : لأن المطالبة التي يضمن بها هي المطالبة الواجبة ، وقبل : الإمكان لا يتصور وجود مطالبة واجبة .

• ٤٩٤٥ - قالوا: زكاة واجبة فلم تسقط بتلف المال الذي وجبت لأجله بعد التمكن من الأداء كصدقة الفطر .

يسقطها [ هلاك ماله ، والزكاة لا تجب إلا من مال ، فهلاك المال من غير مطالبة ] (٢) يسقطها . ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط (٤) بهلاك المال ، كالدين ، وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال ، وهو كالجناية المتعلقة برقبة العبد .

49٤٧ - قالوا: الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها ، ولا يلزم تعجيل إخراجها (٥) فإذا هلك المال سقطت ؛ فلم يبق للأمر بها فائدة .

49٤٨ - والجواب (٦): أن هذا يبطل بالحج عندهم ، ثم عندنا للإمام أن يطالب من الأموال الباطنة إذا غلب على ظنه أن المالك لا يخرجها إذا احتاج (١) المسلمون ؛ فيتعين الوجوب بمطالبته ، فإن لم يطالب (٨) كان / في سعة من التأخير إلى حين يغلب على ظنه أنه يعجز عن الأداء فيلحقه المأثم بالتأخير (٩) في تلك الحال ، ويلزم الوصي بها إذا حضره

(١) في (م)، (ع): [ لا يسقط]. (٢) في (ع): [ والجواب] بالعطف.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ن ) . ( ع ) : [ فلم يسقط ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ ولا يكره إخراجها ]، مكان المثبت .

 <sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع): [ والجواب ] بالعطف . (٧) في (ن): [ واحتاج ] .

<sup>(</sup>٨) قوله : [ فان لم يطالب ] ساقط من صلب (م) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( ن ) : [ فالتاخير ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ الموتم ] ، مكان المثبت .

= كتاب الزكاة

الموت ، فهذه فوائد الأمر .

٤٩٤٩ - وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة ، فإذا طالبه المتصدق (١١) ؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل (٢) القيمة ، فلا تفريط في ترك دفع العين ، وليس دفعها واجبًا ؛ ولأن الصدقة حق اللَّه (٣) تعالى بدلالة : قوله سبحانه (١) ﴿ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ ٱلنَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ (°) فإذا ماتت الماشية ؛ فقد أخذها المستحق ، قال اللَّه تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ا ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾ (١) فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق.

(١) في (ص): [الصدق].

<sup>(</sup>٢) من قوله : [ له دفع القيمة ] إلى قوله : [ حتى يحصل ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ن) ، (ع): [لله]. (٤) لفظ: [سبحان] ساقط من (ن).

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: ( وهو الذي يقبل التوبة ) وهو تحريف ، الصواب ما أثبتناه من سورة التوبة : الآية ؟ . ١ . ٤ وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِيهِ وَيَعْلُمُوا عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَـٰ لُونَ ﴾ الآية ( ٢٥ ) من سورة الشورى ، ليس فيها موقع الاستشهاد .

<sup>(</sup>٦) وردت في هامش ( ن ) هذه الجملة : [ تأمل الآية ] . الآية ( ٤٢ ) من سورة الزمر .

### إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها

وروى الحسن (٢) عنه : أنه لا شيء في الزيادة [ حتى تبلغ خمسين . وروى أسد بن عمرو (٣) عنه : أنه لا شيء في الزيادة [ حتى تبلغ خمسين . وروى أسد بن عمرو (٣) عنه : أنه لا شيء في الزيادة ] (١) إلى ستين .

٩٥١ - وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي (°).

٩٥٧ - وجه الرواية الأولى : قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ ﴾ (٦)والزيادة مال .

**٩٩٥٣** - فإن قيل : عندنا الوجوب يتعلق (٧) بالعفو ، فقد أخذنا من الزيادة .

\$ 402 - قلنا : الظاهر يقتضي أخذ الصدقة (^) من المال لأجله ، وعندهم لا يؤخذ من الزيادة لأجلها شيء ؛ ولأن الحيوان أحد نوعي المال المزكي ؛ فجاز أن تجب (٩) الزكاة فيه ابتداء بالكثير (١٠) كالأيمان . ولا يمكن القول بموجب العلة من المستفاد ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) في ( $^{\circ}$ ) ، ( $^{\circ}$ ) : [ بحسابها ] . راجع مختصر الطحاوي ، كتاب الزكاة باب صدقة البقر ص $^{\circ}$  ؛ المبسوط ، باب زكاة البقر ( $^{\circ}$ 1 ) متن القدوري ، باب صدقة البقر ص $^{\circ}$  ، تحفة الفقهاء ، باب زكاة السوائم ( $^{\circ}$ 1 ) ، بدائع الصنائع ، فصل وأما نصاب البقر ( $^{\circ}$ 1 ) فتح القدير مع الهداية ، وبهامشه العناية باب زكاة السوائم ( $^{\circ}$ 1 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة السوائم ( $^{\circ}$ 1 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة السوائم ( $^{\circ}$ 1 ) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أسد بن عمرو بن عامر ، أبو عمرو القاضي القشيري ، البجلي الكوفي ، صاحب الإمام ، سمعه وتفقه عليه ، وهو أول من كتب عن أبي حنيفة . توفى كَلَيْلَةٍ سنة ثمان وثمانين ومائة ، وقال محمد بن سعد : سنة تسعين ومائة . راجع ترجمته في الجواهر المضية ( ٣٧٦/١ - ٣٧٨ ) ، الترجمة ( ٣٠٧ ) ، تاج التراجم ص ١٧ ، الترجمة ( ٣٠٧ ) الفوائد البهية ص ٤٤ ، ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) راجع الأم ، باب تفريع صدقة البقر ( ٩/٢ ) ، حلية العلماء ، باب صدقة البقر ( ٤٣/٣ ) ، الكافي لابن عبد البر باب صدقة البقر ( ٣١٣/١ ) ، بداية المجتهد الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك ( ٢٧٠ ٢٦٩/١ ) الإفصاح باب الزكاة ( ١٩٩/١ ، ٢٠٠ ) المغني باب صدقة البقر ( ٩٢/٢ ٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : الآية ١٠٣ . (٧) في (ع) : [ متعلق ] .

<sup>(</sup>A) في (م)، (ع): [صدقة].
(٩) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٠) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ فالكثير] ، والثبت ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

١١٦٢/٣ كتاب الزكاة

الإيجاب هناك بناء وليس بابتداء ، ولا في المال المشترك (١) ؛ لأن عندهم الإيجاب واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء ؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول وجبت فيها الزكاة بالكثير ، كذلك إذا ملكها ابتداء كما زاد على نصاب الذهب .

(٢) ولأنه حيوان يجزي في الأضحية عن سبعة ، فجاز أن يكون بين الأربعين والستين فيه ما يجب فيه زيادة زكاة ابتداء كالإبل . ووجه رواية الحسن أنه عفو مرتب على نصاب فلم يقدر في البقر بتسعة عشر كما زاد على الستين .

٤٩٥٦ - قالوا : إنما يقدر ما بعد الستين بتسعة ؛ لأنه يمكن إيجاب التبيع أو المسنة فيه .

**190**۷ – قلنا : الزيادة المستفادة (<sup>۳)</sup> لا يمكن إيجاب واحد منها وتجب <sup>(²)</sup> فيها الزكاة <sup>(٥)</sup> ؛ ولأن العشر التي بعد الأربعين لو استفادها في خلال الحول وجب فيها الزكاة ، فإذا ملكها ابتداء وجب فيها ، كالعشرين .

النبي عَلَيْقِهُ عن طاووس عن ابن عباس الله : أن النبي عَلِيْقِهُ النبي عَلِيْقِهُ النبي عَلِيْقِهُ النبي عَلِيْقِهُ بعث معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة (١) مسنة ، فسئل عن الأوقاص (٧)

وووع – فقال : لم يأمرني رسول اللّه ﷺ فيها بشيء ، وسأسأله (^) إذا لقيته (٩) ، فقدم معاذ على النبي ﷺ وسأله عن ذلك فقال : لا شيء فيها (١٠) .

• ٤٩٦٠ – والجواب : أن أهل السير اتفقوا <sup>(١١)</sup> على أن معاذًا <sup>(١٢)</sup> لم يرجع إلى المدينة

<sup>(</sup>١) في ( <sup>ن</sup> ) : [ المشترى ] ، والمثبت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [بعد]. (٣) في (م): [المستفاد].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ ما يجب ] . (٥) في (م) : [ الزيادة ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ بقرة ] الثاني ساقط من (م)، (ن)، (ع).

 <sup>(</sup>٧) الوقص: بفتحتين وقد تسكن القاف، وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه. وقيل الأوقاص في البقر والغنم، وقيل: في البقر خاصة والأشناق: في الإبل. وقال الفارابي: الوقص مثل الشنق وهو ما بين الفريضتين. راجع المغرب ص٤٩١، مادة: وقص، المصباح المنير ( ٩٣٦/٢).

<sup>(^)</sup> في ( ص ) : [ وما سأله ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ وسأله ] والصحيح ما أثبتناه من واقع الحديث . (٩) في ( م ) ، ( ع ) : [ لقيه ] .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارقطني في السنن ، باب ليس في الخضراوات صدقة ( ٩٩/٢ ) ، حديث ( ٢٢ ) ، البيهقي في الكبرى ، في باب كيف فرض صدقة البقر ( ٩٩/٤ ) . ومجمع الزوائد ، باب منه في بيان الزكاة ( ٧٣/٣ ، ٧٤ ) . الكبرى ، في ( ن ) : [ أهل السيرة إذا اتفقوا ] . ( ١٢ ) في ( ع ) : [ معاذ ] .

إلا بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ ، وكذلك (١) روى الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس عن طاووس .

1971 - ولا يقال: إن المثبت أولى ؛ لأن أهل (٢) السير إذا اتفقوا على نقل شيء لم يلتفت إلى من يخالفهم والترجيح بالإثبات يكون عند التساوي ؛ ولأنه ذكر الأوقاص (٣) وعندنا الوقص: ما بين الثلاثين والأربعين ، وبين الستين والسبعين ، فأما بعد الأربعين فلا وقص ، فاحتاجوا إلى أن يثبتوا الوقص حتى يدخل تحت الخبر.

2977 – وقد ذكر الدارقطني عن المسعودي قال : والأوقاص : ما بين الثلاثين وما بين الثلاثين وما بين (<sup>1)</sup> الأربعين إلى الستين ، وقول المسعودى ليس بحجة لقول مخالفنا . ولأن الخبر متروك الظاهر عندهم [ لا شيء فيها ] (<sup>()</sup> غير ما تقدم (<sup>()</sup> ) ولأن العفو عندهم فيه وجوب ، وعندنا لا شيء فيه في التبيع والمسنة ، فتساوينا .

8977 – احتجوا : بالخبر من وجه آخر وهو أن النبي ﷺ لا يجوز أن يبعث مصدقًا ولا يبين (٧) له جميع (^) الفريضة .

**٤٩٦٤** - قلنا : لا يمتنع ذلك ونكله <sup>(٩)</sup> إلى الاجتهاد ، كما لم يبين <sup>(١٠)</sup> لهم ما يستفاد في خلال <sup>(١١)</sup> الحول عندهم .

د ٢٩٦٥ – قالوا: مال له وقص بعد النصاب [ الأول ؛ فوجب أن يكون له وقص بعد النصاب ] (١٢) الثاني عددًا ، كالإبل .

1973 – قلنا: نقول بموجب هذه (۱۳) العلة على رواية الحسن ، وعلى الرواية الأخرى أيضًا ؛ لأنا إذا أثبتنا عفوًا بعد الستين فقد أثبتناه بعد الأربعين ؛ ولأن سائر النصب دلالة لنا ؛ لأن العفو المتوسط (۱۶) فيها لا يزيد على ما بعده .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [وكذا]. (٢) لفظ: [أهل] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ الوقاص ] .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من (ن).
 (١) في (ص)، (م)، (ع): [غير ما تقدم].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ولا تبين]. (٨) في (ع): [جمع].

<sup>(</sup>٩) ني (م)، (ع): [ ويكله ] . (١٠) في (م): [ لم تبين ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [حال].

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [ هذا ] . (١٤) في (ع): [ المتواسط ] .

٤٩٦٧ – فإن قيل : إن الخلاف في ثبوت العفو ؛ فلا معني للكلام في قدره ، وقد يتساوى النصابان في ثبوت العفو بعدهما وإن اختلفا في مقداره .

1978 - قلنا : هذا في غير النفي ، فأما <sup>(۱)</sup> في النفي : فمقادير الأوقاص فيها متساوية .

1979 – قالوا: زيادة على نصاب من جنس من الحيوان حولها حول الأصل فلم يتغير الفرض فيها بالكثير  $^{(7)}$  كالإبل . والغنم تبطل  $^{(7)}$  بستين من البقر إذا هلك منها عشرة فالزيادة على الأربعين يتعين  $^{(1)}$  فيها فرض العين ، ويجب فيها الكثير  $^{(2)}$  .

بعض الأصل إن كان الإبل فمعني الكثير (٦) فيها ثابت ؟ لأنه يأخذ بعض بنت لبون عن بنت مخاض . وفي مسألتنا : لم يجب فيه معني الكثير ( $^{(1)}$ ) والواجب مختلف ، جاز أن يجب الكثير ( $^{(1)}$ ) وإن كان أصل العلة الغنم ، فلأن فرضها فرض واحد غير مختلف فلم يتغير ( $^{(1)}$ ) ؟ بما سواه ، ولما كان الفرض في مسألتنا : يتغير ( $^{(1)}$ ) جاز أن يجب الكثير ( $^{(1)}$ ) أو ما في معناه .

1971 – قالوا : أحد (١٢) فريضتي البقر ، فوجب أن لا يجب جزء منها مع التساوي في الحول كالتبيع .

1977 – قلنا : ينتقض إذا كانت البقر ثمانين (17) فهلكت منها ثلاثون قبل إمكان الأداء ، أو نعكس (15) فنقول : فلم يكن العفو بعدها زائدًا على ما قبلها كالتبيع والوصف مؤثر في الغنم .

# **497** – قالوا : زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر ، فلم يجب فيها فرض كالتسعة (١٠٠ الزائدة على ثلاثين .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ أما ] . (٢) في سائر النسخ: [ بالكسر ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ يبطل ] . (٤) لفظ : [ يتعين ] : ساقط من (ن).

 <sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ الكسر] .
 (٦) في (م) : [ الكسر] ، وفي (ع) : [ الأصل] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [الكسر]. (٨) في (م)، (ع): [الكسر].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يتعين]. (١٠) في (م)، ع): [يتعين].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ الكسر] . (١٢) لفظ: [ احد] ساقط من (م) .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ إذا كان البقر بثمانين ] .

<sup>(</sup>١٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ ونعكس ] .

<sup>(</sup>١٥) في ( ص ) : [ كالتبيعة ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ كالسبعة ] .

والما على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت  $^{(1)}$  منها عشرة قبل الإمكان ؛ ولأن ما زاد على ثلاثين  $^{(7)}$  لما تغير  $^{(7)}$  الفرض بعشرة لم يجب فيما دونها . [ ولما لم يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة جاز أن يجب فيما دونها  $^{(3)}$  .

890ء - قالوا: الزكاة مبنية على الرفق وإيجابها بالكثير (٥) يؤدى إلى المشقة [وسوء الشركة] (١) فلم يجب ذلك (٧) كما لم يجب في الإبل والغنم.

على أن يبطل بالمستفاد عندكم وبما بعد الهلاك على الأصلين ، على أن عندنا  $(^{\Lambda})$  إذا جاز دفع القيمة عندنا .

لامه المستفاد . عللنا للتسوية (٩) بين البقر والإبل وهما يتساويان في إيجاب الكثير (١٠) في المستفاد .

49VA – قلنا : نحن أبطلنا معناكم فلا تنفع (١١) التسوية مع انتقاض المعنى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ن) : [ هلك ] . (٢) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): [ لا يغير]، وفي (م)، (ع): [لم يغير].

<sup>(</sup>٤) الريادة من ( ن ) . (ه) المثبت من ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) · ( ع )

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فلم يجب ذلك فيما من دونها قالوا إلى ذلك]، وفي (ع): [ أن ذلك]، وهو تصحيف . ( ص)، (م)، (ع): [ الكسر].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لما لتسويه ]، مكان: [ للتسوية ].

<sup>(</sup>١٠) في (ص)، (م)، (ع): [الكسر].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ فلا ينفع].



# المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول

1979 - قال أصحابنا : المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول (١) .

\$9A. - وقال الشافعي : إذا لم يتولد من ماله لم يضم ، والظاهر من مذهبه في الربح (٢) أنه يضم ، وإذا وجد ركازًا وعنده ما يتم به النصاب أخرج خمس الركاز ، وهل يزكي ما عنده إذا حال الحول ؟ فيه وجهان (٣) .

1981 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: « في خمس وعشرين إلي خمس وثلاثين بنت مخاض ، وإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون (٤) » ، ولم يفصل بين الزيادة في أول الحول (٥) أو وسطه . وروى جابر بن زيد الله أن النبي الله قال : اعملوا من السنة شهرًا تؤدون (١) فيه زكاة أموالكم ، فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجيء

<sup>(</sup>١) راجع : المبسوط كتاب الزكاة ( ١٦٤/٢ ، ١٦٥ ) ، متن القدوري باب زكاة الخيل ص٢١ ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ( ١٣/٢ ، ١٤ ) البناية في شرح الهداية ( ٤١٤/٣ ، ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ن)، (ع): [من الربح].

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم باب ما يعد به على رب الماشية ( ١٦/٢ ) : وكلما أفاد الرجل في الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة ، فيزكيها بحول ماشيته ، ولكن يزكي كل واحدة منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يَضُمُّنَ منه شيء إلي غيره ، ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه ، وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة ، فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد ؛ لأن الحول قد مضى ، ووجبت فيها الصدقة . قال القفال : وإن نض الربح في أثناء الحول ففيه طريقان : أحدهما : أنه يستأنف الحول للزيادة قولًا واحدًا ، وقال أبو إسحاق : في الزيادة قولان : أصحهما : أنه يزكيها بحول رأس المال ، وهو اختيار المزني وهو الأصح . راجع الإفصاح باب الزكاة ( ٢١٣/١ ) ، المغني باب صداقة الغنم ( ٢١٣/١ ) ، المغني باب صداقة

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) لفظ [ الحول ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ يودون ] .

رأس السنة »، وهذا يقتضي سنة معروفة ، وهي التي أعلمها (١) ولأنها زيادة في الحول على نصاب من جنسه فوجب أن يكون حوله حول الأصل إذا لم يكن له بدل مزكى (٢) ، أصله : السخال (٣) .

ولأن كل زيادة تضم  $^{(1)}$  إلى الأصل في النصاب جاز أن تضم إليه في حوله ، كالسخال . ولا يلزم ثمن  $^{(2)}$  الإبل المزكاة ؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها ، وإن علله للجواز في العلة الأولى فأسقط في الحكم فذلك ليس له بدل فيزكي  $^{(1)}$  . ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول ضمها ؛ فإذا استفادها غني في أثنائه  $^{(2)}$  ضمها في حكم الحول كالسخال . وإن عللت للجواز أسقطت ، فإذا استفاد بها ؛ غنى  $^{(3)}$  .

٣٩٨٣ - فإن قيل : المعنى في السخال : أنها متولدة من ماله فتبعت أصلها في حكمه ، والمستفاد ليس بمتولد من ماله فلا فرع له فلم يتبعه في حكمه ، كما أن ولد (٩) أم الولد يتبع أمه في حكمها ولا يتبع غيرها .

1914 – والجواب: أن علة الأصل تنتقض بالمتولد، وعلة الفرع لا تصح؛ لأنه لما جاز (١٠) أن يتبع ماله في النصاب وإن لم يتولد منه جاز بمثله في الحول، وإن لم يتولد منه .

٤٩٨٥ – فإن احترزوا من علة الأصل فقالوا : إنها متولدة من النصاب الجاري في الحول ، وهي في معني النصاب في وجوب الزكاة فيها .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [علمها] . (٢) في (ن) ، (ع) : [مزكا] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول أصله السخال بزيادة ما قبل أصله . والسخال: بكسر السين جمع السخلة، يقال السخلة: لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى، وجمعه: سخل وسخال. وقيل: البهمة، وقيل لأولاد الضأن، بهام، ولأولاد المعز: سخال. وهي سخلة ثم بهمة. راجع المغرب ص٥٤، ٢٢١، مختار الصحاح ص٧٣، ٢٩٠، المصباح المنير ( ٢٥٤، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ زكاة ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ يضم ] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [عن]، مكان: [ثمن].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) : [ مزكا ] ، وفي ( ع ) : [ مزكى ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ غنا ] ، وفي ( ص ) : [ في انتها ] .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ غنا ] ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع): [ فالجواب ]، وفي (م)، (ع): [ أن الولد أن علة الأصل بالتولد، وعلم الفرع لا يصح ] وفي (ص): [ لما صح جاز ] بزيادة [ جاز ].

1907 - فالجواب: أن الولد لو ثبت [ له ] (۱) هذا الحكم لتولده لضم في الحول الأول وإن انفصل بعده ؛ لأنه تولد بعد استقرار الحق في الأم . ولأن هذا (۲) الحكم لو ثبت بالتولد لم يتغير حكم الأمهات ؛ لأن المتولد يتغير حكمه بأمه (۱) ولا يكسبها حكمًا لم يكن . ولأن الولد يغير حكم جميع النصاب [ فلو كان هذا حكم يثبت بالمتولد لم يغير حكم غير أمه . ولأن علننا مستفادة من الحول على نصاب ] (٤) من حسه .

\$9AV - فقولهم: « متولد » قد أفاد معني مستفادا ، فكأنهم (°) عارضوا بأوصافنا وزيادة . ولأنه أحد سببي وجوب الزكاة فلم يعتبر في المستفاد بنفسه كالنصاب . فلا يلزم / ثمن الإبل (٦) المزكى ؛ لأنها إذا كانت أقل من نصاب ضمت (٧) وإن كانت 17/أ نصابًا يعتبر (٨) فيها الشرطان .

49AA - فإن قيل : يمكن أن يمضي كل الحول على النصاب ولا يمكن أن يكون كل جزء نصابًا (٩) .

(۱۰) عندا : هذا يبطل بالسخال ؛ ولأن كل جزء من المال وإن لم يمكن أن (۱۰) يكون نصابًا فيمكن أن ينتظر به كمال النصاب ، كما لو ملك ابتداء بعض (۱۱) نصاب ، فلما لم ينتظر به كمال النصاب وضم (۱۲) إلى ما عنده كذلك في الحول .

. ١٩٩٠ - فإن قيل : المستفاد يجوز أن يبني في العدد ولا يبني في الوقت كما أن اللاحق في الجمعة يبني وإن لم يكمل به (١٣) العدد فلا يبني مع فقد الوقت .

1991 - والجواب : أن اللاحق في الجمعة (١٤) يتبع الجماعة في العدد دون الوقت (١٥) وإنما لا يبني بعد الوقت لبطلان الجمعة ؛ ولأن اللاحق في الجمعة دليلنا ؛

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (ن).
 (٢) في (م): [ولا هذا].

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ بأمها ] ، مكان المثبت ، وفي ( ن ) : [ معتبر ] ، مكان : [ يتغير ] .

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) . (٥) في (ن) : [ وكأنهم ] .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ ولا يلزم ] ، وفي ( ن ) : [ للإبل ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ ضمن ] . ( ٨ ) في ( <sup>ن</sup> ) : [ لتعتبر ] .

<sup>(</sup>٩)في (ع): [ ولا يمكن يكون جزء نصابا ] . (١٠) لفظ: [ أن ] ساقط من (م)، (ع) .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ بغير ] ، مكان : [ بعض ] . (١٢) المثبت من ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ص)، (م)، (ع): [فيه]. (١٤) في (ن): [من الجمعة].

<sup>(</sup>١٥) في ( ن ) : [ والوقت ] ، مكان : [ دون الوقت ] .

لأنه إنما لحق العدد الأول عدد  $^{(1)}$  مثله . ثم لما انقضي الأول تعلق بالعدد الثاني من حكم الوقت ، وصحة الجمعة ما تعلق بالأول [ كذلك لما استفاد  $^{(7)}$  نصابًا وهلك النصاب الأول تعلق بالثاني من حكم الحول ما تعلق بالأول [  $^{(7)}$  .

ولأن زكاة المستفاد حق الله  $^{(1)}$  تعالى لا يعتبر في وجوبه النصاب ؛ فلا يعتبر فيه الحول ، كخمس الغنيمة  $^{(2)}$  والركاز ، وربح مال التجارة . ولأنه حق لله  $^{(3)}$  تعالى يتكرر بتكرار الأحوال ؛ فجاز أن يجب فيما استفاده  $^{(4)}$  من غير أصل ما له عند الوجوب ، كصدقة الفطر .

\*\* احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول \*\* (  $^{(\Lambda)}$ 

\$ 1993 – والجواب (٩): أنه ذكر حؤول الحول المعروف (١٠) وذلك حول ماله ، وحؤول (١١) آخر جزء منه ، ولهذا يقال : حال الحول على مال فلان اليوم ، فصار الحول عبارة عن الانتهاء ، وقد وجد ذلك في المستفاد .

ولد في آخر السنة : حال عليه حول ، وذلك لأن المراد لو كان مضي جميعه ، ولهذا لا يقال لمن ولد في آخر السنة : حال عليه حول ، وذلك لأن المراد لو كان مضي جميع الحول ؛ لم يجز إضافته إلى يوم واحد ، فأما المولود فلم يعرف (١٣) له حول حتى يقال : حال عليه آخره . ولأنه لا يمتنع أن يذكر الحول ويريد بقيته ، كما يقال (١٤) : لا أكلم فلائا اليوم ،

<sup>(</sup>١) لفظ: [عدد ] ساقط من (م) ، (ن) ، (ع) : ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لذلك ولأنه زكاة المستفاد وانما استفاد]، مكان: [كذلك لما استفاد]، وفي (ن): [وانما] مكان: [لما].

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( ن ) : [ اما ] ، لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) ، ( ع ) ، وما بين القوسين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (ص)، (ن): [لله]. (٥) في (م): [القيمة].

<sup>(</sup>٦) المثبت من ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) . ( ٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ استعاده ] .

 <sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في مسألة ( ٣٠٠ ) . (٩) في (ن) ، (ع) : [ الجواب ] : بدون العطف .

<sup>(</sup>١٠) في (م) [حول ] وفي (ص) [ المعرف ] ، وفي (ن) [ للعرف ] قال ابن منظور : [ الحول ] سنة بأسرها والجمع أحوال وحوول وحؤول حكاها سيبويه ، وحال عليه الحول حولا ، وحؤولا : أتى ، في لسان العرب ، مادة [ حول ] ( ١٠٥٤/٢ ) ، أي مضى عليه سنة .

<sup>(</sup>١١) في (م): [ وحوله ] . (١٢) في (م): [ حول ] .

<sup>(</sup>١٣) ني ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ يتعرف ] . (١٤) ني ( ن ) : [ ويريد نفسه كما نقول ] .

فيحمل على بقية  $^{(1)}$  اليوم ، وإذا أراد يومًا كاملًا ، قال  $^{(7)}$  : لا أكلمه يومًا ، فلو كان المراد ما قالوه لقال : حتى يحول عليه حول  $^{(7)}$  .

٤٩٩٦ - قالوا: روى زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر الله أن النبي الله قال: «ليس في مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول » (٤).

على حؤول آخر الجواب: أن راويه (°) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن ضعفه ابن معين وابن المديني ، وذكر الشافعي عن مالك أنه ضعفه . ولو ثبت حملناه (۱) على حؤول آخر الحول رخصة بالمستفاد (۷) ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه ، ولا يزكى بحول الميت ؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا بما عليه (۸) ولا خارجًا من الأرض ؛ لأنهم يضمون (۹) السخال والربح ويوجبون العشر في الخارج وهو زكاة ، ونحن نضمر (۱۰) إضمارًا واحدًا إذا لم يكن له نصاب (۱۱) من جنسه إذا زكى بدله .

499۸ – قالوا : لأنه أصل في نفسه تجب (١٢) الزكاة في عينه ؛ فوجب أن يعتبر حوله بنفسه ، أصله : إذا كان من غير (١٣) جنس المال .

1999 - قلنا : لا نسلم أنه أصل بنفسه ، وهو عندنا تابع للنصاب .

٠٠٠٠ - قالوا: نُريد أنه ليس بمتولده (١٤).

٥٠٠١ – قلنا : فلا يؤثر في الأصل ؛ لأن ما ليس من الجنس وإن كان متولدًا لم

<sup>(</sup>١) في (ع): [نفسه]. (٢) في (ن): [يقال].

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ تحول ] ، وفي ( م ) : [ الحول ] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ( ١٦/٣ ، ١٧ ) الحديث ( ٦٠/٣ ، ١٣٢ ) ، وأخرجه الدارقطني في سننه في باب وجوب الزكاة بالحول ( ٩٠/٢ ، ٩٢ ) ، حديث رقم ( ٢ ، ٩ ) ، والبيهقي في الكبرى في باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول ( ١٠٣/٤ ، ١٠٣/٤ ) . ( ص ) ، ( ع ) ، [ رواته ] .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ حملنا ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ وحضه بالمستفيد ] ، وفي ( م ) : [ وخصه ] ، مكان : [ رخصة ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) : [ ولأن ما عليه ] . (٩) في ( ع ) : [ يضمرون ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [نصر]. (١١) في (ن): [نصابًا].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [يجب]. (١٣) لفظ: [غير] ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٤) في (ع): [ متولدة ] .

يضم عندهم ، كالمتولد بين الظبي والشاة . والمعني في الأصل : أنه لا يضم إليه (١) في النصاب ضم النصاب ضم النصاب ضم الله في الحول (٢) ، والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في الخول .

نه لو وجد في أول الحول لم يضم  $(^{"})$  ، كذلك لا يضم في أول الحول لم يضم في أثنائه ، والزيادة من جنس المال لو وجدت في أول الحول ضمت ، فإذا حدث  $(^{1})$  في أثنائه جاز أن يضم .

وله عينه ، قلم ين حوله  $(^{\circ})$  الزكاة في عينه ، قلم ين حوله على حول غيره قياسًا على ما زكى بدله .

\$ . . 0 - قلنا : لا نسلم في الأصل أنه مستفاد من عين (١) ماله ؛ لأن ثمن الإبل ماله ، وكيف يقال : إنه غير مستفاد منه ، ولا تأثير للوصف (٧) في الأصل ؛ لأن المزكي لا فرق بين أن يكون مما تجب (٨) الزكاة في عينه أو في قيمته ، والأصل غير مسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إن بدل المزكى يضم إلا أنه قد عجل زكاته .

٥٠٠٥ - ثم المعني فيه : أنه بدل مال قد زكاه بالحول فاعتبر حوله بنفسه ما لم يقطع حكم الحول فيه . وفي مسألتنا : ليس ببدل لمال (٩) مزكي ، فاعتبر في آخر الحول لحكمه في أوله .

٣٠٠٦ - قالوا: ما يقولونه (١٠) يؤدي إلى إيجاب زكاة مال مرتين ؛ لأن المالك يزكي إبله ثم يبيعها ممن قرب حوله فيزكيها . قلنا : إنما يمتنع (١١) إيجاب زكاتين عن مال واحد على مالك واحد ، فأما على مالكين (١٢) فغير ممتنع كما نقول نحن ، وهم من ربح مال التجارة .

٠٠٠٧ – وكما قالوا : إن المديون يزكي ثم يقبضه صاحب الدين فيزكيه (١٣) .

 <sup>(</sup>١) لفظ: [ إليه ] ساقط من (م).
 (٢) في (ن): [ فلا يضم في الحول إليه ].

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ لا يضم ] .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ في حديث ] ، مكان : [ فإذا حدث ] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) ، ( ع ) : [ غين ] ، مكان : [ عين ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ عين ] : ساقط من ( م ) ، وفي ( ص ) ، ( ع ) : [ غير ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ الوصف ] . ( ٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [ يمنع]. (١٢) في (م): [ مالك].

<sup>(</sup>١٣) في (ع): [فتزكيها].

١٠٠٥ - فإن قالوا: إن أحدهما زكى ما في الذمة ، والآخر العين . قلنا : عندكم المقبوض يعتبر ما كان في الذمة فليس (١) ببدل عنه ؛ فقد زكي مرتين .

٥٠٠٩ - قالوا : الزكاة اعتبر فيها (٢) حول ونصاب ، فالنصاب ليبلغ المال حدًا يحتمل المواساة ، والحول ليتكامل نماء المال فيه ، فلو أوجبنا في المستفاد زكاة ، أبطلنا معنى الحول .

٠١٠٥ - قلنا: هذا يبطل بالسخال (٣).

٥٠١١ - قالوا : كل حيوان دخل في حكم تبعًا لغيره فإنما يتبع ما كان أصلًا له ومتولدًا عنه دون غيره ، كولد أم الولد .

٥٠١٢ - قلنا : يبطل بدخول المستفاد مع الأصل في حكم النصاب ، والعبيد والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر (١) وإن لم يكونوا تولدوا منهم ، والمسبي (٥) عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلًا له (٦) .

\* \* \*

(١) في ( ن ) : [ وليس ] . ( ٢ ) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ منها ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ هذا يبطل بالسخال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ السفر ] : ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٥) قال الفيومي : فالغلام سبى و مسبى ، والجارية : سبية ومسبية ، وجمعها سبايا ، مثل : عطية وعطايا .
 راجع المصباح المنير ( ٢٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [أصله]، مكان: [أصلاله].

# مسألة ٢٠٠٠

## لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

البنان المسن (١) عنه : لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني . وروى الحسن (١) عنه : أنه يجوز الجذع من الضأن المسان (٢) .

**٥٠١٤** - وبه قال الشافعي <sup>(٣)</sup> .

٥٠١٥ - لنا : أن كل سن لا يجوز من المعز ، لا يجوز من الضأن المسان (٤) ، كالصغير . ولأنه (٥) أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر ، فلم يختلف سن الواجب فيه ، كالبخاتي والعراب (٦) والبقر والجواميس .

(١) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، المتوفى سنة أربع ومائتين هجرية . انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ، ( ٦/٢ ، ٧ ° ) ، الفوائد البهية ص ٦٠ ، ٦١ .

(٢) لفظ: [ المسان ]: ساقط من ( ن ) وفي ( م ) ، ( ع ) : [ المار ] ، وهو خطأ . المسان : جمع مسنة ، وهي ذات السن من الجذع والثنية . راجع البناية ( ٢٠٢٣ ) . قال صاحب الهداية : الثني من الغنم : ما تمت له سنة ، والجذع : ما أتى عليه أكثرها . وقال العيني : في المبسوط : الجذعة : التي تمت لها سنة وطعنت في الثانية ، والثني : الذي تمت له سنتان وطعن في الثالثة . وفي البدائع والاسبيجابي ، والوتري ، وجوامع الفقه وغيرها من كتب الفقه : الجذع : ما أتى عليه ستة أشهر ، وفي بعضها : أكثر السنة ، والثني : ما تم له سنة ودخل في الثانية . راجع البناية ( ٣٩٢/٣ ) ، المبسوط باب زكاة الغنم ( ١٨٢/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية باب صدقة السوائم ( ٢٩٢/٣ ) ، المبسوط باب زكاة الغنم ( ١٨٣/٢ ) ، فتح القدير مع

(٣) راجع الأم باب السن الذي تؤخذ في الغنم ( ١٠/٢ ) ، مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص ٢٤ . وقال مالك وأكثر أصحابه : تجزى الجذعة من الضأن والمعز ، كما تجزى الثنية . وقال ابن حبيب : يؤخذ الجذع من الضأن والثني من المعز كالضحايا . راجع المدونة ، في زكاة الغنم ( ١٢٧/١ ) ، الكافي لابن عبد البر باب زكاة الغنم ( ٣١٣/١ ) ، المنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ٣١٣/١ ) ، وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها . راجع الإفصاح باب الزكاة ( ٢٠٣/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ٢٩٣/١ ) ، المعني باب صدقة الغنم ( ٢٠٥٠٢ ) . (٤) في ( ن ) : [ ولان ] .

(٦) قال العيني : البخت : بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة جمع بختي ، وهو الذي يولد من العربي والعجمي . وقال ابن منظور : البخت والبختية : دخيل في العربية ، أعجمي معرب ، وهو الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج ، والواحد : بختي ، جمل بختي ، ناقة بختية وقيل : الجمع بخاتي ، بالتشذيد والتخفيف والعراب من الإبل خلاف البخاتي ، =

۱۹۰۱۶ – احتجوا : بما روى سويد بن غفلة <sup>(۱)</sup> قال : « أتانا مصدق رسول اللَّه ﷺ قال : أمرت أن لا آخذ <sup>(۲)</sup> من الراضع ، وأمر بالجذعة من الضأن ، والثنية من المعز <sup>(۳)</sup> » .

٠١٧ - والجواب : أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب .

٥٠١٨ – قالوا: روى سعد أخو بني عدى قال: «كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله على غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا: إنا رسولا رسول الله على إليك لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر ، قلت (١): أي سن تأخذان ، قالا: عناقا (٥) ، جذعة ، أو ثنية » (١) .

١٩٠٥ - قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز، ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.
 ١٩٠٥ - قالوا: روي عن عمر (٢) ( أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربي ، ولا المخض، ولا الأكولة (٨). ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ؛ فذلك عدل بين آل

ومن البقر نوع حسان كرائم ، وأنواع البقر : الجاموس ، والعراب ، والدراسة . قال الكسائي : والمعرب من الحيل ، الذي ليس فيه عرق هجين : والأنثى معربة ، وإبل عراب كذلك . يقال في الناس : عرب وأعراب في الحيل : عراب وفي الإبل : العراب ، والحيل العراب خلاف البخاتي . راجع لسان العرب ( ٢١٩/١ ) ، مادة بخت ( ٢٨٦٦/٤ ) ، مادة : عرب ،المصباح المنير ( ٣٧٨/١ ) ، ٢٧٨/١ ) ، البناية ( ٣٨٢/٣ ) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [عقلة ] بالقاف، وهو تصحيف بسويد بن غفلة، أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي ﷺ وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين، له مائة وثلاثون سنة. هكذا في التقريب. راجع تقريب التهذيب (٣٤١/١)، ترجمة (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : [ أن آخذ ] ، لعل الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ، باب في زكاة السوائم ( ٣٩٧/١ ، ٣٩٨ ) ، وأخرجه أحمد في المسند (٣١٥/٤ ) راجع تلخيص الحبير باب زكاة الغنم ( ١٥٣/٢ ) الحديث ( ٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( <sup>ن</sup> ) : [ قال : قلت ] ، بزيادة : [ قال ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [عنا عناقا]، والعناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، والجمع: أعنق وعنوق راجع المصباح المنير ( ٤٠٩/٢)، المغرب ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في باب زكاة الغنم ( ٣٩٨/١ ، ٣٩٩ ) والنسائي في باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ( ٣٢/٥ ، ٣٣ ) ، وأحمد في المسند ( ٤١٤/٣ ، ٤١٥ ) وأخرجه البيهقي في الكبري في لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع ( ٩٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ ابن عمر ] .

<sup>(</sup>٨) في ( <sup>ن</sup> ) : [ ولا الاكرا ] ، وفي ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ ولا اللاكولة ] ، وما أثبتناه من كتب الحديث . قال مالك : الربي ، التي قد وضعت ، فهي تربي ولدها ، والماخض : هي الحامل ، والأكولة : هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل في الموطأ ( ١٩٩/١ ) . وقال المطرزي : الربي الحديثة النتاج من الشاة ، =

لا يؤخد في زكاة الغنم إلا الثني \_\_\_\_\_\_\_ لا يؤخد في زكاة الغنم إلا الثني \_\_\_\_\_\_ المال (١) وخياره » (٢) .

٠٠٢١ - قالوا : « عن ابن عمر قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة » .

الزكاة إلا الثني فصاعدًا » (٤) ، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر ، والتركاة إلا الثني فصاعدًا » (٤) ، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر ، يجوز أن يكون قياسًا ، فالمرجع إلى التوقيف أولى (٥) .

٥٠٢٣ – قالوا: كل سن تقدرت به الأضحية ؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم ،
 كالثنى من المعز .

3.76 - قلنا : حكم الزكاة والأضحية مختلف (٦) بإجماع ، بدلالة أنه يجوز في الأضحية الذكر ، والبقرة عن سبعة (٧) ، ولا يجوز في الزكاة عندهم . ويجزئ في الزكاة الصغير والمعيب ، ولا يجزئ في الأضحية . والمعنى في الثني : أنه سن يجزئ من النوعين ، ولما كان الجذع لا يجزئ في الزكاة من أحد النوعين لم يجز من الآخر .

\* \* \*

وعن أبي يوسف: التي معها ولدها والجمع: رباب بالضم في المغرب ص١٨٠ . قال ابن الأثير: الماخض،
 هي التي أخذها المخاض لتضع في النهاية (٣٠٦/٤) . الأكولة: هي التي تسمن للأكل . راجع في النهاية
 ( ٥٨/١) ، المغرب ص٧٧ ، المصباح المنير ( ٢٠/١) .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع): [بين ال كذا المال].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ١٩٩/١)، والشافعي في مسنده في الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( ٢٣٨/١، ٢٣٩) حديث ( ٢٥١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، في باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة ( ١٠٠٤ ، ١١، ١١، ١١، ١١، ١١، ١٠)، حديث ( ٣) قوله : [ ٤ ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن ابن عمر ، قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثني فصاعدًا . راجع نصب الراية ، وفتح القدير ، والبناية .

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ أوله ] . ( ١ ) في ( ن ) : [ يختلف ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ السبعة ] .

# الله الله الله الله

### يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر

٥٠٢٥ - قال أصحابنا : يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر (١) .

النصاب ذكورًا (٣) جاز الذكر ، وهل يجوز الذكر عن خمس من الإبل ، فيه وجهان (١) .

٥٠٢٧ – لنا : قوله ﷺ : « في أربعين شاة شاة » (°) ، وهذا اسم جنس فيتناول الذكر والأنثى ، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم . ولأنه حق اللّه تعالى يتعلق بالحيوان فاستوى فيه الذكر والأنثى من الغنم ، كالأضحية .

٥٠٢٨ - ولا يقال : المقصود من الأضحية (٦) اللحم ؛ فلذلك لم يختلف الذكر والأنثى . والمقصود بالزكاة : المنفعة بالذر والنسل ؛ لأن هذا الفرق يبطل بالتبيع في البقر. ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز الذكر بنفسه ، كالأضحية .

١٩٥٥ - ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته (٧) الأنثى جاز أن يؤخذ الذكر
 كثلاثين (٨) من البقر ؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورًا جاز أن يؤخذ في زكاته

<sup>(</sup>۱) راجع : المبسوط ، ( ۱۸۳/۲ ) ، تحفة الفقهاء ، ( ۲۸۷/۲ ) بدائع الصنائع : كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة الواجب في السوائم ( ۳۹۰/۳ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ۱۸۲/۲ ) ، البناية في شرح الهداية باب صدقة السوائم ( ۳۹۰/۳ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ۱۸۲/۲ ) ، الاختيار ، ( ۱۰۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ن)، (ع): [أو ذكورا]. (٣) في (م)، (ع) [ ذكرا].

<sup>(</sup>٤) راجع الأم باب الزيادة في الماشية (١١/٢) ، المهذب مع المجموع ، باب زكاة الغنم (١١/٥ ، ٤١٩) حلية العلماء ، (٤/٣) ، فتح العزيز في ذيل المجموع كتاب الزكاة (٣٧٣ - ٣٧٣) . وقال مالك : الواجب أن يؤخذ في الزكاة من الماشية الإناث ومن الضأن والمعز ولا يأخذ الذكران ، إلا أن يرى ذلك المصدق . وقال ابن حبيب : يؤخذ الذكر من الضأن جذعًا كان أو ثنيًا . راجع المدونة ، في زكاة الغنم (٢٦٧/١) ، المنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (٢٣/٢) ، وقال أحمد مثل قول الشافعي : إن كانت الغنم إناثًا كلها ، أو ذكورًا وإناثًا ؛ لم يجز فيها إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورًا أجزأ الذكر وجها واحد راجع الإفصاح ، (٢٩١/١) ، الكافي لابن قدامة ، باب صدقة البقر (٢٩١/١) ، المغنى (٢٩٨/١) ، ١ ممائة (٢٠١٠) ، وأيضًا في مسألة (٣٠١) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [ بالاضحية ] .

<sup>(</sup>٧) في (ص)، (م)، (ع): [ زكاة ]. (٨) في (م): [ كيلايين].

الذكر ، إذا كان إناثًا وذكورًا (١) جاز الذكر بنفسه كثلاثين من البقر .

،٣٠٥ - فإن قيل : الكلام في الوجوب لا في الأخذ (٢) لأن عندكم يجوز أن تؤخذ (٣) القيمة .

٣٩.٥ - قلنا : ولكن لا تؤخذ (١) بنفسها .

٧٣٠ - قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : في أربعين شاة ، شاة يقتضي الأنثى ؛ لأن الهاء للتأنيث .

٦٢/ب ٣٣٠٥ - قلنا: هاء التأنيث تتناول (°) الذكر والأنثى إذا / كانت للجنس ، كقولنا:
 هبة وتفيد (٦) الفرق بين الواحد والجنس ، يقال : شاة وشاء ، وبقرة وبقر (۷) .

ه . • احتجوا: بحديث سويد « أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالجذعة والثنية » (^) . وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها .

وم. ه - قالوا : قال عمر ﷺ (١٠) لساعيه : « خذ الجذعة » (١٠) .

٠٠٣٦ – قلنا : هذا (١١) يدل على جواز الأنثى ، ولا ينفي أخذ الذكر .

٥٠٣٧ - قالوا : نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر ، فإذا كان إناثًا ؟
 وجب أن يكون فرضه الأنثى ، كأحد وستين من الإبل .

مروم - قلنا : المعني في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة ، فكانت فرضه ، وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى (١٢) ؛ فجاز فيه الذكر .

الزكاة في عينه ، فجاز أن تكون الأنثى (١٣) الزكاة في عينه ، فجاز أن تكون الأنثى (١٤)
 معتبرة في فرضه ، أصله : الإبل .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ أو ذكورا ] . ( ٢) في ( ن ) : [ <sup>لا</sup> زمن الأخذ ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص): [يأخذ]. (٤) في (م)، (ع): [ <sup>لا</sup> يوخذ].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يتناول]. (١) في (م)، (ع): [هبة ويفيد].

<sup>(</sup>٧) الشاة : من الغنم ، يقع على الذكر والأنثى ، فيقال : هذا شاة للذكر ، وهذه شاة للأنثى ، والجمع : شاة وشياه . البقر اسم جنس البقرة : من الأهلي والوحشي يقع على الذكر والأنثى ، والجمخ بقرات . راجع في لسان العرب ، مادة : [ شوه ] ( ٣٢٣١ ) ، والمصباح المنير ( ٧/١ ، ٣٠٩ ) ، ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٠٥ ) . (٩) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

 <sup>(</sup>١٠) تقدم تخریجه في مسألة ( ٣٠٥ ) .
 (١٠) في (م) ، (ع) : [ هل ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [كالأنثى]. (١٣) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ان يكون]، وفي (ص): [الأنوثة]، وفي (م)، (ع): [الانوثية].

٥٠٤١ - قالوا : صفة إذا نقصت عن صفة المال ولم يكن منصوصًا عليه ؛ لم يجز أن يؤخذ منها قياسًا على أخذ المريضة عن الصحاح .

١٤٢٥ – قلنا: لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسألتنا ؛ لأن الشاة اسم للذكر والأنثى ؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا كان كله إناثًا ، وأما (٢) إذا كان بعضه إناثًا ؛ فالذكر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حينئذ ؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن ينقص أو لا ينقص (٣) .

٥٠٤٣ – ولأن المعني في المرض: أنه نقص يؤثر في زكاة البقر فأثر في زكاة الغنم، ولما كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلاثين من البقر لم يؤثر في الغنم.

عدا عدل عن الذكر (١) عند عدل على الإناث وإنما عدل عن الذكر (١) عند عدمها ؛ فدل على أن الأنثى هي الأصل ، فوجب اعتبار الأنوثة (٥) في كل موضع أطلق الفرض .

٥٠٤٥ – قلنا : الزكاة نص فيها على الأنثى وعلى الذكر مع وجود الأنثى في البقر ،
 فإذا أطلق الفرض اعتبر عموم الحائزين ؛ لأنه لو اختص نص عليه كما نص في الإبل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يشرط]، وفي (م)، (ن)، (ع): [الانوثية].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ن)، (ع): ٢ فأما ].

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وبين ان لا ينقص ] .

<sup>(</sup>٤) في (ن): [ إلى الذكر]. (°) في (م)، (ن)، (ع): [ الأنوثية].



### لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل

٥٠٤٦ – قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل (١).
 وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد (٢) كعددها، ثم تموت (٣) الحول وهي صغار

0.٤٧ - وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها (٥) ، وبه قال الشافعي كَالله (٢) .

٥٠٤٨ - لنا: حديث سويد بن غفلة (٧) قال: ( سرت مع مصدق رسول الله عليه فإذا في عهد (٨) رسول الله عليه لا نأخذ (٩) من راضع شيئًا ) ، [ وسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع شيئًا ] (١٠) . ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل عليه الحول ؟ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع ،

<sup>(</sup>١) الفصلان: بضم الفاء جمع فصل، من فصل الرضيع عن أمه، والفصيل: ولد الناقة، أو البقرة بعد فطامه، وفصله عن أمه. والحملان بفتحتين، جمع حمل، ولد الضأن في سنته الأولى، والعجاجيل: جمع عجول، ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر. راجع في المغرب مادة: [حمل]، و[عجل] ص١٢٩، ٣٠٤، و(٢) في (م)، (ن)، (ع): [ نتوالد].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فتحول ].

<sup>(°)</sup> في (ن): [ واحد]. راجع تفصيل المسألة في الأصل كتاب الزكاة (٤/٢، ٥)، مختصر الطحاوي باب وكاة الخيل باب صدقة الغنم ص٤٥ المبسوط كتاب الزكاة (١٥٧/٢ - ١٥٩)، متن القدوري باب زكاة الخيل ص١٢١، متن الكنز باب صدقة البقر ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص ٤٢ ، المجموع مع المهذب (٥/ ٤١٨ ، الحجموع مع المهذب (٥/ ٤١٨ ، الحجم تلك وأصحابه : يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في المسان . راجع المدونة ، (٢٧/١ ) ، المنتقى ، (٢/٢٤ ) ، الرسائل الفقهية باب في زكاة الماشية ص ١٧١ ، بداية المجتهد كتاب الزكاة ، الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه (٢٦٩/١ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول أبي يوسف والشافعي : يبني حولها على حول الأمهات . قال ابن قدامة : فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب . وقال في رواية أخرى : مثل قول أبي حنيفة : لا تجب فيها الزكاة ، ولا ينعقد عليها الحول ، ولا يكمل بها الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات ولو واحدة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة (٢٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [عقله]. (٨) في (م)، (ع): [فاذا كان في عهد].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لا تاخذ].

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) ، تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٣٠٥ ) .

فلا يجوز (1) حمله على أنه لا يأخذ الراضع ، كما قال : « وما بالربع من أحد » ؛ لأنهم يأخذون الراضع من أمثاله (7) والخبر من هذا ، ولا يحمل على نفي الزكاة من مال الصبى ؛ لأن عندهم يؤخذ من مال الراضع .

والسلام: « ليس فيما دون أربعين شاة صدقة » (٣) وأربعون حمل دون أربعين شاة . والسلام: « ليس فيما دون أربعين شاة صدقة » (٣) وأربعون حمل دون أربعين شاة . وروي عن النبي عليه أنه قال: « إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: عن الجبهة (١) و [ عن ] النخة ، والكسع » (٥) . قال الراوي: يريدون بالجبهة (١) الخيل ، والنخة ، الإبل العوامل والنواضح ، والكسع: صغار الغنم .

. ٥٠٥٠ - فإن قيل : الكسع : الحمير .

١٥٠٥ - قلنا : إن تناولهما الاسم حمل عليهما ، وعلى أصلهم ما تأوله (٢) الراوي أولي . ولأن النبي ﷺ أوجب الزكاة في عدد يجب في خمس وعشرين منه بنت مخاض ويجب إلى ست وسبعين ثلاثة أسنان ، فمن أوجب في عدد لا يجب في الخمس والعشرين [ فيه بنت مخاض ؟ ولا يكون بين الخمس والعشرين ] (٨) والست والسبعين فرض ، فقد خالف الخبر ؟ ولأنه حق لله (١) تعالى يتعلق بالنعم ، فاختص بدون سن ، كالأضحية والهدايا .

١٠٥٢ - ولا يقال : المعني في الأضحية : أنها لا تتعلق (١٠) بالمعيب ، وليس كذلك الزكاة لأنها تتعلق (١١) بالمعيب فجاز أن تتعلق بالصغار ، وذلك لأن الأضحية لا يمنع

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [ ولا يجوز ].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ من اشاله ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، في من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين ، فليس فيها شيء ( ٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ يجاوز لكم ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ الجهة ] ، مكان المثبت ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: والنخة وعن الكسح، المثبت من مراسيل أبي داود. هذا الحديث، اخرجه أبو داود من طريق الحسن، عن النبي عليه مرسلًا بهذا اللفظ، في كتاب المراسيل باب في صدقة المواشي ص ١٦.

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ بالجهة ]، وفي المراسيل قال كثير : يرون أن الجبهة الخيل، والنخة الإبل والتواضح والكسع صغار الغنم. وقيل : النخة، صغار الغنم، والكسع، الحمير.

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ ما ما ناوله ] بزيادة [ ما ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ ما تاوله ] بالتاء .

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ن).
 (٩) في (ص): [لله].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لا يتعلق].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [كذلك لانها يتعلق ] مكان المثبت .

فيها (١) كل عيب ، وإنما يمنع فيها (٢) بعض العيوب وكذلك في الزكاة ؛ لأن العمبي لا زكاة فيها . ولأن الأضحية تتعلق (٣) عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع كون العيب (١) مؤثرا في الأضحية .

- 0 ولأن فرض الزكاة يتعين تارة (°) بالسن وتارة بالعدد ، فلما كان كذلك ؛ كان (۱) لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك (۱) السن . أو نقول : السن آخر (۸) ما يتعين به فرض الزكاة .

١٥٠٥ - فإن قيل : زيادة العدد لها تأثير في زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير ،
 ولما لم يكن لزيادة السن تأثير في زيادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير .

وه.٥٠ – قلنا زيادة السن تؤثر (٩) عندكم في زيادة الوجوب (١٠) فيجب في الصغار صغيرة ، وفي الكبار منه ، فالوصف (١١) لا يصح . ثم لا يمتنع أن يكون السنون نقصان السن ، والعدد في التأثير وإن اختلف زيادتهما ، ألا ترى أن نقصان (١٢) السن كنقصان العدد في التأثير في الأضحية والشهادة ؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير مؤثر ، فاستوى النقصان واختلف (17) الزيادة ، فأثرت زيادة [ العدد ] ، ولم تؤثر (17) زيادة السن .

ويادة الوجوب ؛ لأنه يجب في السمان سمينة ، ونقصان الصفة لا يؤثر (13) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [ منها ] . (٢) في (م)، (ن)، (ع): [ منها ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يتعلق]. (٤) في (ع): [العبد] مكان: [العيب].

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ تارة يتعين تارة بزيادة [ تارة ] ، وهو سهو .

<sup>(</sup>٦) قوله : [كذلك كان ] ساقط من ( ن ) . ولفظ : [كان ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>A) في (ص): [أخذ]، وي (م)، (ع): [أحد].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يۇثر] ٠

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن قوله : [ ولما لم يكن ] إلى قوله : [ في زيادة الوجوب ] ساقط من (ن). (ع): [ كالوصف ].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [بياض]، مكان: [نقصان].

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ واختلف ] .

<sup>(</sup>١٤) الزَّيادة من ( ن ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ ولم يؤثر ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [موثر]. (١٦) في (ن): [<sup>لا</sup> تؤثر].

٥٠٥٧ – قلنا: الهزال إذا منع (١) الرعي أثر في الوجوب عندنا ، ولا نسلم (٢) أن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض (٣) ، ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض (٣) ، وإنما يتغير به صفته ، فلم يلزم على علتنا .

٥٠٥٨ – قالوا : زيادة الجنس يتغير بها الفرض ؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله ،
 ونقصان الجنس لا يسقط الزكاة .

١٠٥٩ - قلنا : نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال . وعندنا : إذا
 كانت الأمهات من الوحش .

٥٠٦٠ - قالوا: نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [ وهو العدد ، ونقصان الصفة يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه ] (1) ، وهو نقصان الصفة .

0.71 - قلنا: نقصان العدد لم يؤثر [ في جنسه ؛ لأنه تارة ينقص عن العدد ، وتارة يرفعه أصلًا ، كذلك نقصان الصفة يؤثر ] (٥) في نقصان صفة الواجب تارة ، وهو المعيب من أمثاله ، وتارة يؤثر في إسقاط الوجوب أصلًا . ولأنه حق يختص في الشرع بنوع (١) من البهائم فاختص ببعض الأسنان ، كالدية والأضحية .

« والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ [ لقاتلتهم عليه » (^) ، فعلم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ [ لقاتلتهم عليه » (^) ، فعلم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ ] (٩) العناق ، وهي لا تؤخذ (١٠) إلا من الصغار ؛ ولأنّ هذا قاله بحضرة الصحابة ﷺ (١١) فلم ينكره أحد .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ امتنع] . (٢) في (ن): [ فلا نسلم] .

<sup>(</sup>٣) في (ن): [ لا يتغير بالفرض]. (٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) قوله : [ 🗞 ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة ( ٣٤٣/١ ) ، وفي كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبي قبول الفرائض ( ١٩٦/٤ ) ، وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ( ٣٨٩/١ ) ، وأحمد في المسند في مسند عمر بن الخطاب ﴿ ١٩/١ ) ، ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. (٩) في (م)، (ع): [ لا يؤخذ]. العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، والجمع: أعنق وعنوق. كذا في المصباح المنير (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١١) قوله: [ 楊 ] ساقط من ( ن ) .

٠٦٣ هذا الخبر مداره على الزهري ، وقد اختلف <sup>(٢)</sup> فيه عليه فروي « عناقًا » ، وروي « عقالًا » <sup>(٣)</sup> والعقال : قيل فيه : صدقة عام ، وقيل : الحبل الذي يعقل به أرجل الإبل ، واللفظ واحد في الأصل .

 <sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف .
 ( ) في ( ص ) : [ اخلف ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع) ، [ فروى وروى قتالا ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع) [ السعاة ]، وفي (م)، (ع) [ يتوالد ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [الزكاة]. (١) في (م)، (ع): [منه].

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ والتميمي ] بالعطف. وهو مالك بن نويرة ، اليربوعي التميمي ، كان من أهل الردة ، ومانمي الزكاة ، فقتله جند خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة . قال الخطابي : وقد كان من ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها ، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك ، كبني يربوع ؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يعثوا بها إلى أبي بكر شي فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم . راجعه في معالم السنن كتاب الزكاة ( ٤/٢ ) ، البداية والنهاية كتاب تاريخ الإسلام الأول ( ٢/١٦ - ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ: [طلحة]، والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم. هو طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن، أسلم سنة تسع، وصحب رسول الله عليه ثم ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة إلى أبي بكر، ثم أسلم فحسن إسلامه بعد ذلك. راجع ترجمته وقصته في أسد الغابة (٣٠/٣، ٢٦)، سير أعلام النبلاء (٣١٦/١) الترجمة (٣٢) البداية والنهاية، في العنوان السابق، في تصدي الصديق لقتال أهل

الردة ومانعي الزكاة ( ٣١١/٦ – ٣١٨ ) . (٩) لفظ : [ حقا ] : ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [ تقول لو منعني ] . (١١) في (م): [ لم يكن ] .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [يؤخذ].

(١) فإن قيل : فالقيمة لا يقاتل على منعها (١) .

٥٠٦٦ – قلنا : إذا أخذ المصدق ومنعها واعتصم منه (٢) قوتل .

٠٠٦٧ – قالوا : روي عن علي ﷺ (٣) أنه قال لساعيه : عد عليهم الصغار والكبار .

٥٠٦٨ - قلنا : هذا يقتضي اجتماعهما ، وهو الغالب ؛ إذ الصغار لا تنفرد (١) عن الكبار .

0.79 وجب أن لا ينقطع حكم الحول ، كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر . وجب أن لا ينقطع حكم الحول ، كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر . 0.7 والجواب 0.7 : أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل 0.7 ؛ لأن النصاب عندنا السن والعدد . والمعني في الأصل 0.7 : أنه بقي ما يجوز أخذه عن

النصاب عندنا السن والعدد . والمعني في الاصل ١٠٠ : انه بهي ما يجوز اخده عن الكبار، فلم ينقطع (٨) حكم الحول ، كما لو بقي أقل من النصاب ثم تمت في آخر الحول . قالوا : كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب ، فتلف أحدهما لا يسقط الزكاة عن الآخر ، ولا يقطع حوله ، كالضأن والمعز (٩) .

٥٠٧١ – قلنا : ينتقض إذا بقي أقل من أربعين .

٠٠٧٢ - فإن قالوا: لا تسقط (١٠) الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب (١١) .

واحد منهما يجزئ سنه (١٣) في مسألتنا ، ثم المعني في الضأن والمعز (١٢) : أن كل واحد منهما يجزئ سنه (١٣) في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه / ، أو ١٣٧ نقول (١٤) : الضأن والمعز إذا اجتمعا جاز أن تؤخذ (١٥) زكاتهما من كل واحد من النوعين على الانفراد ، والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أخذ الزكاة من الصغار ؟

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ لمنعها ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ن)، (ع): [ سه ] بدون نقط، لعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) قوله: [楊] ساقط من (ن). (٤) في (م): [ لا ينفرد].

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ الجواب ] بدون العطف .

 <sup>(</sup>٦) لفظ: [ الإبل ] ساقط من (ن).
 (٧) لفظ: [ الأصل ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٨) المثبت من ( ص ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ن)، (ع): [الماعز]، المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه. المصباح المنير ( ٧٤٨/٢ ).

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لا يسقط]. (١١) في (ع): [ المصاب].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ن)، (ع): [ والماعز ] . (١٣) لفظ : [ سنه ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ أن نقول ] . (١٥) في (م)، (ع): [ أن يوخذ ] .

فلذلك ينقطع (١) الحول مع بقائها .

٥٠٧٤ - قالوا: سن يعد مع غيره ، فجاز أن يعد بنفسه ، كالجذاع والثناء (٢) .
 ٥٠٧٥ - قلنا: المعنى في الأصل: أنه يجوز في زكاة الكبار بنفسها ، وفي مسألتنا:
 لم يجز في مسألة الكبار بنفسها ، فلم يعد (٦) .

٠٠٧٦ - قالوا: ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده (٤) ، كالكبار .

ه.۷۷ – قلنا : الوصف تبع <sup>(۰)</sup> لغيره ، والأصل يثبت بنفسه <sup>(۲)</sup> وليس إذا جاز الشيء تبعًا جاز أصلًا .

٥٠٧٨ - فإن قيل: كيف يكون الصغار تبعًا والكبار أقل من النصاب؟.

٥٠٧٩ – قلنا : الدليل (٧) على أنه تبع : أنه يؤخذ منها ما يؤخذ من الكبار ، ولو
 كانت متبوعة لاعتبر حكم المأخوذ بها .

٥٠٨٠ – قالوا: السخال إذا تبعت الأمهات من الحول ؛ لم يسقط حكم الحول فيها
 بتلف الأمهات ، كما لو بقى كبيرة .

٥٠٨١ - قلنا : لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات ، وإنما يسقط بنقصان النصاب ؛ بدلالة أنه (٨) لو استفاد كبيرة ، ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول .
 والمعني في الأصل : أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار .

٥٠٨٢ - وفي مسألتنا بخلافه ، فتبين (٩) الفرق بينهما ، أنه إذا بقيت الكبيرة ؛ فالواجب على ما كان من السن ، وإذا لم يبق لغير الفرض عندهم فدل على الفرق بين الأمرين .

<sup>(</sup>١) في (ع): [لم ينقطع].

<sup>(</sup>٢) في (ع): [كالجذع]، الجذع بفتحتين: ما قبل الثني، والجمع: جذاع. راجع المغرب ص ٧٨، المصباح المنير (٩١/١). في سائر النسخ: والثنايا، لعل الصواب ما أثبتناه؛ ولأن الثنايا جمع الثنية، وهي الأسنان، وأما ثناء وثنيان جمع الثني، الإبل الذي استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن ذوات المظلف: ما استكمل الثائة ودخل في الرابعة. راجعه في المغرب ص٧١، المصباح المنير (٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ لم يجز في زكاة الكبار وبنفسها لم يعد ] ، ولفظ : [ بنفسها ] ساقط من ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [عدم]. (٥) في (ص)، (م)، (ع): [يتبع].

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ بنفسه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (٧) في ( ن ) : [ الزائد ] ، مكان : [ الدليل ] .

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ أنه ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ فيين ] .

٥٠٨٣ - قالوا: أجمعنا على بقاء الحول ببقاء الكبيرة ، فلا يخلو إما أن يكون ذلك لبقاء (١) الحول في الأمهات ، أو لأنه انعقد في السخال ، ولا يجوز أن يكون لأجل الأمهات ؛ لأنها ناقصة عن النصاب ، فلم يبق إلا أن يكون انعقد في السخال .

٥٠٨٤ - قلنا: إنما يبقي حكم الحول ببقاء (٦) الكبيرة ، والسخال شرط في الوجوب، ونقصان الأمهات لا يمنع بقاء حكم الحول (٦) ؛ لأن عندنا لو هلكت إلا واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع (١) حكم الحول منها .

٥٠٨٥ – قالوا : ذات رحم تبعها (٥) ولدها ، فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها
 بموتها ، كولد أم الولد والأضحية .

٥٠٨٦ – قلنا: نقول بموجبه ؛ لأن عندنا لو هلكت الأمهات وبقيت كبيرة لا ولد لها ؛ لم ينقطع حكم الحول ، فدل علي أن الحكم لا يتعلق بهلاك الأمهات ولأن أخذ الكبيرة ثابت حال الاجتماع ، فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت صغيرة فانتقض ما قالوه .

٠٨٧ - قالوا: نقصان صفة فلا تؤثر (٦) في إسقاط الزكاة ، كالمرض .

٥٠٨٨ – قلنا : [ المرض ] (٧) لا يغير سن الواجب ، فلذلك لم يسقط الوجوب ؛ ولأن المرض نقص في الموجب فيه ، وهلاك الأمهات عدم الموجب فيه ؛ ولهذا لا يتغير سن الواجب في المرض ويتغير في الصغار .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ بيقاء ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ كبقا ] ، ولفظ : [ ببقاء ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ فبقاء حكم الحول ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ينقطع]. (ه) في (ص)، (م)، (ع): [يتبمها].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ فلا يوثر ] . (٧) الزيادة من (ن) .

### إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

 $^{(1)}$  عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول  $^{(1)}$  .

. • • • • وقال الشافعي : ينعقد (٣) .

۱۹،ه - لنا: أنه سن (٤) لا يجزي في الأضحية ، فلا ينعقد الحول فيه بنفسه ، كالصغار المتولدة . ولأنه حكم معلق (٥) بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء ، كما في الأضحية (١) .

٠٩٢ - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردًا ، كالمتولد .
 ٠٩٣ - قالوا : نوع مال ينعقد (٢) الحول عليه مع غيره ؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه ، كالجذاع والثناء (٨) .

م و الجواب (٩): أن السن ينعقد عليه الحول تبعًا فلا ينعقد أصلًا ، بدلالة كل جزء من النصاب ، وكذلك النساء تتم (١٠) الشهادة بهن تبعا ، ولا يثبت (١١) لهن هذا

<sup>(</sup>١) في (ع): [ هلك ] ، مكان: [ ملك ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لم ينقطع عليه الحول]. هذه المسألة إحدى صور المسألة السابقة لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. راجع تفصيل المسألة في تحفة الفقهاء، ( ٢٨٨/١، ٢٨٩ )، بدائع الصنائع ( ٣١/٣، ٣١/٢). فتح القدير مع الهداية ( ١٨٦/٢) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، ( ٢٠١/١، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) راجع فتح العزيز كتاب الزكاة ، بذيل المجموع ( ٣٨٧-٣٨٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ٤١٨/٥ ، ٢٣٣ ) . المحافى لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ٢٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [يلين] بدون نقط.

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ المتولد ] ، وفي (ن) : [ يتعلق ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ كالأضحية ] . ( ٧ ) في ( ن ) : [ انعقد ] .

 <sup>(</sup>A) لفظ: [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي (ع): [ كالجذع] ، وفي سائر النسخ: [ الثنايا ] ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ البنا ] بدون نقط، وفي (ن): [ثم].

<sup>(</sup>١١) في (م): [ ولا تثبت].

الحكم بأنفسهن ، والمعنى <sup>(١)</sup> في الأصل : أنه يجوز أخذه مزكي <sup>(٢)</sup> والكبار بنفسه ، وانعقد الحول فيه ، وفي مسألتنا بخلافه .

٥٠٩٥ – قالوا : الصغار يكمل بها النصاب ، فإذا بلغت نصابًا في نفسها جاز
 وجوب الزكاة فيها ، كالكبار .

٥٠٩٦ – قلنا : لا نسلم أنها بلغت نصابًا ؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد ،
 والمعنى في الكبار ما قدمناه .

٥٠٩٧ - قالوا: الصغر نقص كالعيب.

ه.٩٨ - قلنا (٣) يبطل بالمتولد على أصلهم . ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار يؤخذ منها ؛ فلذلك انعقد لها الحول ، والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار إذا كانت كبارًا آخر الحول .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لفظ: [ والمعني ] ساقط من صلب (م) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ مزكا ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ فلما ] ، مكان : [ قلنا ] .

# إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين

وسطها (١) من دون أعلى الجنسين ، أو من أعلى دون الجنسين ، ذكر معني هذا في المنتقى (٢) .

مرود السافعي في أحد قوليه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين ، فإن تساويا أخذ من أيهما شاء .

- وقال في القول الآخر: يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية ( $^{(7)}$ ) من المعز، فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن، فإن كانت عشرين: أخذ نصف القيمتين، فيقول ( $^{(3)}$ ): أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك، وكذلك [ هذا ] ( $^{(9)}$  في الإبل المختلفة ( $^{(7)}$ ).

۱۰۲ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام [ لمعاذ ]  $^{(V)}$  : « إياك وكرائم الأموال ، وخذ من أوسطها  $^{(A)}$  وروي » من حواشيها »  $^{(P)}$  ، وقال : « ألا إنه لم يسألكم  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ أخذ منها واحد وسط لها ] .

 <sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ١٨٣/٢ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما
 صفة الواجب في السوائم ( ٣٣/٢ ، ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ فنقول ] . ( ه ) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ [ المختلف ] الإبل اسم جمع لا واحد لها وهي مؤنثة . قال الجوهري : هي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم . راجع في لسان العرب مادة أبل ( ٩/١ ) . وقال مالك وأصحابه : يأخذ من الأكثر عددًا ، فإن استوت خير الساعي . راجع المدونة في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت ، ( ١/ ٢٦٩ ، ٢٧٠ ) ، الكافي لابن عبد البر باب زكاة الغنم ( ٢/ ٢٠٥ ، ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في الصحيح باب لا تؤخذ كراثم أموال في الصدقة ( ٢٥٤/١) ، ومسلم في الصحيح باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( ٥٠/١ ) ، الحديث ( ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ) ، وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( ٤٠٠/١ ) . (٩) في ( ن ) : [ من حواسبها ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [لم يسلكم].

خياره ولا قبل منه شراره (1) لأن صفات (1) الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط (1) الواجب على قدر أنواعها ، كالصغار والكبار ، والسمان والمهازيل . أو نقول : فلا يعتبر الأغلب ؛ ولأن ما يقولون يؤدى إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة . ولأنه ملك نصابًا من الغنم فلا يتقسط الواجب ، كالنوع الواحد .

منهما كالحبوب .

١٠٤ - قلنا : المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره ، ولما لم يؤخذ (٥)
 في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ﷺ ( ٢٩٧/٢ - ٢٩٩ ) وأخرجه أحمد في المسند ( ٧٢/٥ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ١٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ صغار ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ اذا اختلف لم يسقط ]، وفي (م): [ لم يسقط ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٤) في (ن): [ فلا يسقط]. (٥) في (م)، (ع): [ لم يوجد].

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ لم يسقط ] .



### لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب

٥٠٠٥ – قال أصحابنا : لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب (١) .

الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي قولًا واحدًا، ومنهم من قال على قولين، وإن عادت دون نمائها على قولين. [ وإن علفها الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولًا واحدًا، ومنهم من قال: على قولين] (٢). الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولًا واحدًا، ومنهم من قال: ما روى أن (٣) عثمان الماري أن (٥) خطب فقال: ( لا زكاة في مال ضمار ) (٥)،

<sup>(</sup>١) المبسوط كتاب الزكاة ( ١٧١/٢ ) ، بدائع الصنائع ، فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٩/٣ ) . (٢) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. قال النووي في المجموع: إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه ، أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ، ففي وجوب الزكاة أربعة طرق ، أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما وهو الجديد وجوبها . والقديم : لا تجب . والطريق الثاني القطع بالوجوب ، وهو مشهور . والثالث : إذا كان عاد بنمائه ، وجبت وإلا فلا . والرابع : إن عاد بنمائه ، وجبت وإلا ففيه القولان . راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة الدين ( ١٥/٢ ) . وقال مالك في رواية : تجب الزكاة في المال المجحود والمغصوب عن كل سنة . وفي قول آخر : لا زكاة فيه لما مضي ، وإن زكاه لعام واحد فحسن . قال ابن القاسم وأشهب وسحنون : فيه الزكاة لما مضى من السنين إن كان غير مضمون على أحد ، ولعام واحد إن كان مضمونًا ، قال ابن عبد البر : وهذا أعدل أقاويل المذهب وفي الماشية : فالمشهور وجوب الزكاة فيها لكل عام مضى . قال الزرقاني : وهذا رجع إليه مالك ، رجحه ابن عبد السلام . راجع المسألة في المدونة ، في زكاة الماشية المغصوبة ( ٢٨٢/١ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الحنفية : لا زكاة في المال المجحود والمغصوب ، وقال في رواية أخرى مثل قول الشافعي في الجديد : فيه الزكاة . قال أبو يعلى : وهو الأصبح . وفي الماشية : فقد قال ابن قدامة : وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط ، وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب، وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان : أحدهما : لا زكاة عليه ؛ لأن صاحبها لم يرض بإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب ، كما لو رعت من غير أن يسيمها ، والثاني : عليه الزكاة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( ٢٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ لما روى ] ، مكان [ لنا ما روى ] ، وفي ( م ) : [ ابن ] ، مكان : [ أن ] .

<sup>(</sup>٤) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) ، (ن): [ضمان] ، مكان: [ضمار]. راجع نصب الراية كتاب الزكاة (٣٣٤/٢) ، ومالك في الموطأ في الزكاة في الدين ( ١٩٣/١) ، والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد (١٥٠/٤) .

١١٩٢/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الزكاة

والضمار الثاوي (١) . وعن ابن عمر (٢) « إنما الزكاة في الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك أخذه » ( $^{(7)}$  ، ولا يعرف لهما مخالف . ولأنه خارج من يده ممنوع من الانتفاع به ؛ فلا يجب عليه زكاته لما مضى ، كرقبة المكاتب بعد العجز ، ومال المكاتب .

ه ۱۰۸ - فإن قيل : مال المكاتب لا يملكه (١) المولى ، بدلالة أنه يجوز أن يشترى منه ويبيع .

٠١٠٩ - قلنا : ذاك لتعلق (٥) حق غيره ، كمال المضاربة .

. يجوز تصرفه بالعتق وببيعه  $^{(7)}$  من الغاصب .

وليس المقصود من التصرف الإتلاف ، فأما بيعه (^) وليس المقصود من التصرف الإتلاف ، فأما بيعه (^) فإنما (^) يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدًا . ولأنه تقدر فيه (١٠) المال الذي يعتبر في وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة . ولأن ما [ غلب ] (١١) عليه العذر (١٢) خارج عن يده وتصرفه ، كالخيل السائمة .

۱۱۲ - احتجوا : بقوله عليه والصلاة والسلام : « في أربع وعشرين فما (۱۳) دونها الغنم » (۱٤) وقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (۱۵) .

 $^{(17)}$  وقال :  $^{(6)}$  و الرقة ربع العشر  $^{(17)}$  .

١١١٥ - قلنا : قد أريد به إذا كان لمالك (١٧) تام الملك بإجماع ، فصار ذلك

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( ن ) : [ الضمان ] ، وفي سائر النسخ [ التاوي ] .

<sup>(</sup>٢) في (ص)، (ن)، (ع): [عمر]، مكان: [ابن عمر].

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، في وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه ( ٥٣/٣ ) . البيهقي في الكبرى ( ١٥٠/٤ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( ٢٢٢/٤ ) ، مسألة ( ٩١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يمكنه ] . (٥) في (م)، (ع): [ التعلق ] .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ فإن ] ساقط من (م)، (ع). (٧) في (ن): [ ويبيعه ].

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ بنفسه ] ، مكان : [ بيمه ] . (٩) في ( م ) ، ( ع ) : [ فأما ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ بعد رقبة ]، وفي (ص): [ يقدر فيه ] .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ( ن ) . ( ع ) : [ العدد ] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ ١٨ ] .

<sup>(</sup>١٤) هذا جزء من حديث أنس ﷺ الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>١٥) تقدم تخريج هذا الحديث ، في مسألة (٣٠٠).

<sup>(</sup>١٦) هذا جزء من حديث أنس ﷺ الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>١٧) في ( ن ) : [ الملك ] .

كالمشروط في اللفظ ، ونحن لا نسلم تمام الملك . ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر الحول حتى يتمكن من النماء فيه ، فصار هذا تنبيهًا على اعتبار التمكن من النماء .

وينه (۱) الحيلولة (۲) الحيلولة (۱) الحيلولة (۲) الحيلولة (۲) الحيلولة (۲) الحيلولة (۲) الحيلولة (۱) لوجبت فيه الزكاة ، فإذا وجدت الحيلولة (۱) وجبت أن لا يمنع وإنما يمنع نقصان ملكه . ولأنه إذا أيسر ؛ فقد منع المالك (۰) من ملكه ، وإذا غلب على المال (۱) فقد منع الملك (۷) منه . وفرق في الأصول (۸) بينهما بدلالة (۱) أن المتغلب يضمن المال في إحدى الحالتين دون الأخرى ، وإن حصل المنع فيهما ؛ ولأن المأسور ماله في يده وتصرفه فيه جائز ، ألا ترى أنه إن تعذر أن يتصرف بنفسه جاز تصرف وكلائه فيه ، وفي مسألتنا جائز ، ألا ترى أنه إن تعذر أن يتصرف بالإملاك .

١٩١٦ – قالوا : يبطل ما ذكرتموه بالمال المدفون في داره .

٥١١٧ - قلنا : جعلنا العلة في سقوط الزكاة انتفاء شرطين ، اليد والتصرف ، وأما
 دفنه في داره فيده فيه (١٠٠ باقية وإن امتنع تصرفه .

١١٨٥ - قالوا : فالدين في ذمة الغير (١١١) ليس في يده .

١١٩ - قلنا: هو (١٢) كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به ، وليس إذا أسقطنا الزكاة بإلغاء شرطين جعلنا وجودهما علة للإيجاب ؛ بل توجب الزكاة لوجود أحدهما .

ما ۱۲۰ – قالوا : ملكه صحيح وهو مسلم ، وقد وجد الحول والنصاب ، ولا اعتبار بثبوت اليد ، ولا يجوز التصرف ، بدلالة الدين المؤجل ، والدين (١٣) على مفلس لا

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولم يحصل ] . (٢) في (ص)، (ن): [ الحلوله ] .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ بينه بينه ] ، ربما الصواب [ بينه وبين المال ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [الحلوله]. (٥) في (ع): [الملك].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ وان غلب على المالك ].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [المالك].

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ الاصوله ] . (٩) لفظ: [ بدلالة ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>١٠) في (ن) : [ وما دونه في داره يده فيه ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [ العتين ] بدون نقط.

<sup>(</sup>١٢) لفظ: [ هو ] ساقط من صلب (ع) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٣) لفظ : [ الدين ] ساقط من صلب (ع) واستدركه المصنف في الهامش

يمكن قبضه ولا التصرف فيه ، والزكاة واجبة على صاحبه ، وكذلك الأسير المحبوس لا يجد من يشترى ماله .

ما ١٩١٥ - قلنا : الدين المؤجل وفي ذمة المفلس يجوز تصرفه فيه بالحوالة ، فلم تفقد (١) اليد والتصرف ، والمأسور يده ثابتة على ماله ، ويجوز / تصرف وكلائه فيه . ١٦٧ب ١٩٢٥ - فأما قولهم : إن ملكه صحيح فقول بعيد (٢) ؛ لأن غلبة (١) الكفار على المال وحصوله في دار الحرب (أ) ، أو حصوله في الحرب إذا كان لا يوجب نقصان الملك فلا يتصور ملك ناقص ؛ لأن كل سبب يوجب نقصان الملك دون هذا .

ما الله و الزكاة تجب  $^{(\circ)}$  في الأموال النامية وإن لم تنم  $^{(7)}$  ، كالذكران والمهازيل  $^{(\lor)}$  التي لا ذر  $^{(\land)}$  لها ولا نسل .

۱۲۶ – قلنا : المعتبر بكون المال مما يمكن إرصاده للنماء <sup>(٩)</sup> إذا أرصده المالك ، وليس المعتبر بحصول <sup>(١٠)</sup> النماء ، وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء .

۱۲۰ – قالوا : لو رهن حليًا على دين وفيه فضل مقدار النصاب ؟ فيه (۱۱) الزكاة ،
 وإن كان الرهن خارجًا عن يده وتصرفه .

التصرف على التصرف وله ما يكفيه فهو يقدر (17) على التصرف فيه ، وإن كان لا إمكان (17) له فيقدر على بيع بعضه من المرتهن بيده (18) ويتصرف في الباقي ، أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم (18) أنه لا مال له (17) ، وعندنا يلزمه البيع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يفقد]. (٢) في (ن): [نقول بعد].

<sup>(</sup>٣) في (<sup>ن</sup>): [علة]. (<sup>٤</sup>) في (ص)، (ن): [البحر].

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [يجب].

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( <sup>( )</sup> ) : [ تنمي ] ، وفي ( م ) : [ ينمي ] ، وفي ( ع ) : [ ينم ] الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ ومهازيل ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ن)، (ع): [ در] بالدال المهملة، وهو تصحيف. والذر: النسل، ومنه الذرية، وهم الصغار وتكون الذرية واحدًا وجمعًا. كذا في المصباح المنير ( ١٩٥/١).

<sup>(</sup>٩) في (ع): [لكنما]. (١٠) في (ن): [الحصول].

<sup>(</sup>١١) في (ن): [ وفيه بالعطف ] . (١٢) في (م)، (ع): [ مقدر ] .

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [ لا أركان]. (١٤) في (ص)، (م)، (ن): [ بدينه].

<sup>(</sup>١٥) في (م): [ وعندهم ] بالعطف ، وفي (ع): [ أنه إذا ] بزيادة : [ أنه ] .

<sup>(</sup>۱۲) في (ن): [كا].

## مسألة التا كانسم

### إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

١٢٧ - قال أصحابنا : إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت ؛ وجب (١) في أولادها الزكاة .

مه ١٢٨ - وكان أصحابنا يقولون . تجزي في الأضحية والهدي ، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء ، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلى والوحشى (٢) .

۱۲۹ - وقال الشافعى : لا زكاة فى ذلك (٦) .

من البقر تبيع  $_{0}$  (\*) ، ولم يفصل (١) . والمتولد شاة . وقد قيل : إن الغنم المكية أولاد من البقر تبيع  $_{0}$  (\*) ، ولم يفصل (١) . والمتولد شاة . وقد قيل : إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها (٧) .

١٣١٥ - فإن قيل : المتولد من الغنم يسمى رقلًا (^) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ فوجب].

 <sup>(</sup>۲) راجع المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۳/۲ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة نصاب السائمة ( ۳۰/۲ ) ، ۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في الأم باب الغنم تختلط بغيرها ( ١٩/٢ ) ، مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص ٤٣ ، المهذب ( ١٤١/١ ) ، حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ١٣/٣ ) . شرح الزرقاني باب تجب زكاة نصاب الغنم بملك وحول كملا ( ١٦/٢ ) ، الإفصاح باب الزكاة ( ٢٠٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ٢٠٢/١ ) ، المغنى ، باب صدقة البقر ( ٣٩٦/ ٥ ، ٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بطوله في السنن باب في زكاة السائمة ( ٣٩٥/١ ) . وقد تقدم تخريج الجزء الأول منه في مسألة ( ٢٩٨) وفي مسألة ( ٣٠١) وأما الجزء الثاني : فقد أخرجه الترمذي في السنن باب ما جاء في زكاة البقر ( ٧٩٨) ، الحديث ( ٣٠٢ ) ، وابن ماجه في السنن باب صدقة البقر ( ١١٠/٣ ) ، وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( ٣٩٧/١ ) ، والنسائي في المجتبى باب زكاة البقر ( ٧٥/١ ، ٢٢ ) ، وأحمد في المسند ( ٧٣٠/١ ، ٢٣٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ) . والدارمي في باب زكاة البقر ( ٣٨٧/١ ) .

 <sup>(</sup>٦) قوله: [ ولم يفصل ] ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) ، واستدركه المصنف في الهامش .
 (٧) في (م) ، (ع) : [ يتناولهما ] .

 <sup>(</sup>٨) في (ن): [ رقل ] ، في (ص) ، (م) ، (ع): [ زقلا ] بالزاء المعجمة وصوابه بالراء المهملة . الرقل: =

= كتاب الزكاة

١٣٢٥ - قلنا : هذا لا يعرف ، وقد عمل (١) الأصمعي كتابًا في المتولد ولم يذكر فيه اسمًا لهذا (٢).

١٣٣٥ - وقال أهل اللغة : ليس في اللغة رقل (٣) بكسر الراء وإنما ورد رقل (٤) بفتح الراء ، الطوال النخل (٥) ، وانشدوا فيه :

لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس (٦) على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا (٧) ، وكيف يدعى ذلك (٨) واسم البقر يشمل (٩) أباه وأمه ؟ .

١٣٤٥ - فإن قالوا : هذا إثبات اسم بقياس (١٠) .

١٣٥ - قلنا : بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لمن ادعى أن المتولد من البخت (١١) والعراب لا يتناوله اسم الإبل .

١٣٦٥ - فإن قالوا (١٢) : هذا يتناوله الاسم على التقييد .

= النخل الطوال الواحدة رقلة ، مثل نخل ونخلة . وفي لسان العرب : قال الأصمعي : إذا فاتت النخلة يد المتناول فهي جبارة ، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة ، وجمعها رقل ورقال وفي مادة رقل ( ١٧٠٨/٣ ) ، المصباح المنير ( ۲۲۲/۱ ، ۲۲۳ ) . (١) في (م)، (ع): [قال].

(٢) الأصمعي : هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري اللغوي ، أحد أعلام البارزين بلسان العرب والآداب ، مات ﷺ سنة خمس عشرة أو ست عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۷۰/۱۰ – ۱۸۱ ) ، الترجمة ( ۳۲ ) .

(٣ ، ٤) في ( ن ) : [ زقل ] : بالزاء المعجمة ، وهو تصحيف .

(°) في ( ن ) ، ( ع ) : [ النحل ] بالحاء المهملة ، وصوابه بالمعجمة

(٢) في (م)، (ع): [ لا تعتلن عند شمس عبارا واقطعن كل رقة وغراس، وفي ( ن ): [ زقلة ] بالزاء المعجمة لعل الصواب ما أثبتناه . (٧) في ( ن ) ، ( ع ) : [ مفردًا ] .

(٨) لفظ : [ ذلك ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

(٩) لفظ : [ يشمل ] ساقط من (م) ، (ع) ، من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

(١٠) في (ن): [ بسباس ] بدون نقط .

(١١) في (ع): [ النحت ] بالنون والحاء المهملة ، وهو خطأ . البخت : نوع من الإبل . في لسان العرب : وهي الإبل الخراسانية ، تنتج من بين عربية وفالج ، الواحد : بختي والجمع بخاتي . والعراب بكسر العين الإبل خلاف البخاتي . وفي المصباح : العراب من البقر نوع حسان كرائم جرد ملس ، وخيل عراب خلاف البراذين، الواحدة عربي . راجع في لسان العرب مادة بخت ( ٢١٩/١ ) ، ومادة : [ عرب ] ( ١٨٦٦/٤ ) ، المصباح المنير ( ٣٨/١ – ٣٧٨/٢ ) . (١٢) في ( ن ) : [ فإن قيل ] .

الأصل الإطلاق ؛ ولأن هذا التقييد في أبيها (١) ، كالتقييد بقولنا (٢) : أهلية .

ماهم - فإن قيل: من عادة العُرَّب أن تضع  $^{(7)}$  للمتولدات أسماء منفردة  $^{(1)}$  فيجوز أن يكونوا وضعوا لولد البقر، فلم نسلم الاسم مع التجويز  $^{(0)}$ .

• 140 - قلنا : ولد البقر شابه (۱°) الأم شبهًا واسمًا ؛ ولأنه نتاج شاة فصار كما ذكرنا .

المائه - فإن قيل : المعنى في المعلوفة والسائمة أن كل واحد منهما يجوز أن يجب فيه الزكاة .

١٤٢٥ – قالوا (١٦) : وفي مسألتنا الآن لا يجوز (١٧) أن تجب (١٨) فيه الزكاة .

١٤٣ - قلنا: قد جعلنا وجوب الزكاة في الأم علته (١٩) وجعلوا تعلق الزكاة في الأم والأب علة (٢٠) ، وتعليق الحكم (٢١) بأحد الوصفين أولى ، وعلة الوصف تبطل (٢٢) إذا

```
(١) في ( ن ) : [ في الانتهاء ] . ( ٢ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ بقول ] .
```

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يضع]. (١٤) في (ص)، (ن): [مفردة].

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ مع التحريز ] . (٦) في ( م ) ، (ع ) : [ بالطعن ] .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ الاسم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ ولا ينفصل ] . (٩) في (ن): [ تجب ] .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [ معلوما ] . (١١) في (م) ، (ع): [ أو يقول ] .

<sup>(</sup>١٢) في (ن): [توجد]. (١٣) في (م)، (ع): [لا يتعلق].

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [أمه لا يوجد]. (١٥) في (م): [شأنه].

<sup>(</sup>١٦) في (م)، (ن)، (ع): [قال]. (١٧) في (م)، (ع): [يجوز].

<sup>(</sup>١٨) في (م): [يجب]. (١٩) في (ص)، (ن): [عليه].

<sup>(</sup>٢٠) ني ( ص ) : [ علته ] . ( ٢١) في ( ص ) : [ وتعلق الحكم ] .

<sup>(</sup>٢٢) في (م): [ييطل].

كانت الأم معلوفة (١) . ولأنه حكم يختص بالملك ، فإذا ثبت للأم (٢) بالإجماع تبعها الولد فيه ، كالرق .

مائة عناك يثبت وطء الرجل لجاريته ووطء المغرور ؛ لأن العتق (٣) هناك يثبت بالنسب لا بالملك ، بدلالة أنه لو وطئ جارية ابنه كان الولد حرًّا وإن لم يكن في ملكه . مائة و ولا يلزم وجوب الزكاة في البغل (١) ؛ لأن الزكاة لا تثبت (٥) في الأم بإجماع . ولا يلزم الإسهام للبغل ؛ لأن ذلك لا يختص بالملك ، بدلالة أن المستعير يُسْهَم لفرسه (٢) .

١٤٧٥ - قلنا : الرق هو المعني الذي يملك من العبد ، والملك غير المملوك .

متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال فلم من الظباء . وبنا بحال فلم الزكاة ، كما لو  $^{(9)}$  كانت الأم من الظباء .

١٤٩٥ - الجواب: أن انتفاء الحكم عن أحد الأبوين لا يدل على انتفائه عن الولد (١٠) ، بدلالة الرق والحرية والإسلام والكفر ، والمعني في الأصل: أنه انفصل وهو وصف (١١) تتعلق به الزكاة ، وفي مسألتنا بخلافه .

١٥٠٥ - فقالوا: الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في باب الزكاة غلب حكم
 الإسقاط أصله: إذا علفها في بعض الحول.

١٥١٥ – قلنا: الأب عندنا لا اعتبار به ، فلم نسلم اجتماع الموجب والمسقط ، ولو سلمنا بطل إذا كانت الآباء معلوفة ، وإذا علف (١٢) السائمة يومًا واحدًا ، ولو قيل إذا

<sup>· [</sup> الأم ] . ( ن ) . [ الله علومة ] . ( ٢ ) في ( ع ) . [ الأم ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ المعروف لابل العتق ] .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ البغل ] : ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ لا يثبت ] . (٦) في (ن): [ ان المسعر لسهم فرسه ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ لا يؤخذ] . (٨) في (ص): [ تجنس] ٠

<sup>(</sup>٩) حَرْفَ : [ لو ] ساقطة من (م) ، (ع) . (١٠) في (ن) : [ عن الاخر لولد ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ وهو لصنفته ]، وَفي (ن): [ وهو أصفر ]، وفي ( ص): [ أصف ]، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢) في (ص): [علف].

اجتمع الموجب والمسقط ؛ فالإيجاب أولى ؛ لأنه (١) أحوط كان أقرب ، فأما إذا علفها بعض السنة ؛ فلأن ذلك المالك لم يبرئه (٢) لسقوط المؤنة ، إلا أنا غلبنا (٣) الإسقاط .

الله عنه الزكاة ويؤكل عنه عنه الله الخيل يسهم (١) لها ويجب فيها الزكاة ويؤكل الحمها ، ثم يخالفها البغل في كل واحد من هذه الأحكام ، وكذلك في مسألتنا .

الجواب: أن هذه دعوى من غير جمع، ثم قد قال الشافعي: في السمع (°) إنه لا يؤكل اعتبارًا بأبيه، وأوجب فيه الجزاء اعتبارًا بأمه.

والإسلام ، فلا  $^{(\Lambda)}$  فرق بين الأم والولد  $^{(\Upsilon)}$  في الزكاة اعتبارًا بالبغل ، ولم يسو  $^{(\Upsilon)}$  والإسلام ، فلا  $^{(\Lambda)}$  فرق بين الأم والولد  $^{(\Upsilon)}$  في الزكاة اعتبارًا بالبغل ، ولم يسو  $^{(\Upsilon)}$  بينهما اعتبارًا بهذه الأصول ، فأما أكل البغل : فإن  $^{(\Upsilon)}$  أباه لا يؤكل وأمه يكره أكل لحمها فيغلب حكم الحظر لحصوله في الجهتين ، فأما الأسماع : فلأن الغالب من حاله أنه  $^{(\Upsilon)}$  لا يتفع به في أنه  $^{(\Upsilon)}$  لا يصلح للطلب والهرب ، فصار كالفرس الهرم الزمن  $^{(\Upsilon)}$  لا يتفع به في الحرب ، فلا يسهم له . وأما الزكاة : فلأن الزكاة للسوم يتعلق  $^{(\Upsilon)}$  بالنماء ، والبغل ليس له نماء من جهة اللر  $^{(\Upsilon)}$  والنسل ، ولا من جهة اللحم ، فلذلك لم يجب فيه زكاة السوم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ فالايجاب الأولى ان ].

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لم يبريه ] من غير نقط .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [علينا]. (٤) في (ن): [قسم]، مكان: [يسهم].

<sup>(</sup>٥) السمع : بكسر السين ولد الذئب من الضبع . راجع لسان العرب مادة سمع (  $(5.4 \times 1.00 \times 1.00$ 

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ من ولد ] . ( ٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلم ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ بين الولد والأمر ] . (١٠) في ( ص ) ، ( م ) : [ ولم يستو ] .

<sup>(</sup>١١) ني ( ن ) : [ فلان ] .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ حالنا ] ، وفي ( ع ) : [ ان ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [كالفرض الزمن الهرم].

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ فلا تنعلق ] .

<sup>(</sup>١٥) في (ن) : [ الدبة ] ، وفي سائر النسخ : [ الذر ] بالذال المعجمة ، وصوابه بالذال لمهملة . الدر : بالفتح والشدة ، اللبن . راجع في لسان العرب مادة درر ( ١٣٥٦/٢ ) ، المصباح المنير ( ١٨٠/١ ، ١٨١) .

#### الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة

واحد من الخليطين على حياله (٢) فيوجب عليه عند الشركة ما يوجب عليه حال الانفراد <sup>(۳)</sup>.

107 - وقال (٤) الشافعي : إن كانت خلطة أعيان لا يتميز مال أحدهما من مال الآخر ، أو خلطة أوصاف ، وهي التي يتميز (٥) نصيب كل واحد منهما إلا أن المناخ والمسرح (٦) والمشرب (٧) والفحل والراعي واحد ، ففي كل الخليطين يزكي المال زكاة الملك الواحد ، وأما الخلطة فيما عدا المواشى من الأموال ، فقال في القديم : لا تؤثر (^) الخلطة ، وقال في الجديد : هي كالماشية (٩) .

١٥٧٥ - لنا : ما روي في كتاب رسول اللَّه ﷺ الذي كتبه أبو بكر ﷺ (١٠) لأنس : « ومن لم يكن له إلا أربع (١١) من الإبل ؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » (١٢) .

<sup>(</sup>١) لفظ: [لها] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): [ خياله ] ، بالخاء المعجمة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة ( ٢/٥ ) ، مختصر الطحاوي باب صدقة الغنم ص٤٤ ، المبسوط كتاب الزكاة ( ١٥٣/٢ ، ١٥٤ ) . ﴿ ٤) في (م) ، (ع) : [ قال ] بدون العطف .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [تميز]. (٦) في (م): [ المباح والمسرج ] .

<sup>(</sup>٧) قوله : [ والمشرب ] ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) استدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [لا يوثر].

<sup>(</sup>٩) راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب صدقة الخلطاء ( ١٣/٢ ، ١٤ ) ، المهذب باب صدقة الخلطاء (١٥٠/١) ، حلية العلماء باب صدقة الخلطاء ( ١٥/٣ – ٥٣ ) المدونة في زكاة ماشية الخلطاء، وفي زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب ( ٢٧٧/١ ، ٢٨٥ ) ، المنتقى في صدقة الخلطاء ( ١٣٦/٢ ، ١٣٧ ) ، الكاني لابن عبد البر باب زكاة الخلطاء ( ١١٥/١ – ٣١٩ ) ، بداية المجتهد كتاب الزكاة ، الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ( ٢٧١/١ - ٢٧٣ ) ، المسائل الفقهية ، كتاب الزكاة ( ٢٣١/١ ، ٢٣٢)، الإفصاح باب الزكاة ( ٢٠٤/١ ) الكافي لابن قدامة باب حكم الخلطة ، ( ٢٩٥/١ – ٢٩٨ ) ، المغني باب صدقة الغنم ( ٦٠٧/٢ – ٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (م)، (ع). (١١) في (م)، (ع): [الأربم].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ الا نسائها ] . سبق تخريجه في مسألة ( ٢٩٦ ) .

ماه - قالوا : وقوله في صدقة الغنم : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة » ، فليس فيها صدقة إلا [ إن [ شاء ربها [ ] .

١٥٩٥ - قالوا: [ قوله: « و ] (٢) إذا كانت سائمة الرجل » أراد به: جنس الرجال ؟
 لأن الألف واللام للعهد أو للجنس وليس هاهنا (٣) عهد ينصرف إليه ، فبقي أن يراد به
 الجنس ، وقد يذكر الواحد ويراد به: الجنس ، كقوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسَرٍ ﴾ (٤) .

۵۱٦٠ – قلنا : قوله : « ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل » دليل ليس يدخل عليه هذا الاعتراض . ثم هذا غلط ؛ لأن المراد به : التعريف ، وقد صار صاحب السائمة معروفًا بإضافة السائمة إليه ، فكيف يراد الجنس وسائمة جنس الرجال لا تنقص عن أربعين (٥) ، فلا يكون لذكر الأربعين في الجنس معنى .

۱۹۹۰ - فإن قيل: قوله: « إلا أن يشاء ربها » لا معنى له إلا أن يشاء المشاركة بها ، وإلا فكيف تجب (٦) الزكاة فيما دون النصاب لمشيئته .

 $^{(1)}$  عناه : إلا أن يشاء التطوع ، كما قال عليه الصلاة والسلام  $^{(2)}$  للأعرابي : لما قال : هل عليّ غيرها ؟ قال : « لا ؛ إلا أن تطوع »  $^{(1)}$  ، تبين ذلك  $^{(1)}$  أنه إذا شاء المشاركة فشارك  $^{(1)}$  ، وجبت الزكاة لا لمشيئته عندهم ؛ بل تجب  $^{(1)}$  وإن لم يشأ . والخبر يقتضي : أن يكون فيها صدقة بمشيئته للصدقة لا لغيرها .

 $^{(17)}$  : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم  $^{(17)}$  : « أبرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم  $^{(17)}$  وأردها على فقرائكم  $^{(18)}$  ، فجعل الناس فيه صنفين .

١٦٢٤ – فمن قال: إن كل واحد من الشريكين في نصاب واحد تؤخذ (١٥) منه الصدقة وترد (١٦) فيه الصدقة ، فقد أثبت نوعًا ثالثًا ، وهذا مخالف للخبر . ولأن ملك

 <sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ الا نسائها ] ، والزيادة من (ن) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م)، (ن)، (ع). (٣) في (م)، (ع): [منها].

<sup>(</sup>٦) في (م): [ يجب ] . (٧) الزيادة من (ع) .

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخریجه في مسألة (١٥٠).
 (٩) لفظ: [ ذلك ] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : [ شارك ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ إذا شاء الشركة يشارك ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ن): [يجب]. (١٢) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ن): [ من أعيانكم ] (١٤) تقدم تخريجه في مسألة (٣٠٩).

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [ يؤخذ] . (١٦) في (م)، (ع): [ ويرد] .

١٧٠٢/٢ \_\_\_\_\_كتاب الزكاة

كل واحد منهما (١) ناقص عن النصاب ، فلم يجب فيه الزكاة ، كالمنفرد وكشريك الذمي ، وكالمكاتب ، وكما لو اختلف (٢) حولهما . ولأن كل من لو شارك كافرًا أو مكاتبًا لم تجب (١) عليه الزكاة ، فإذا شارك حرًّا مسلمًا لم تجب (١) عليه (٥) الزكاة ، كما لو اشتركا في بعض الشرائط / ، أو اشتركا بعد ما ثبت لكل واحد من المالين (٦) حكم الانفراد واختلف حولهما .

١٦٠٥ - فإن (٧) قيل : المعنى في شريك الكافر : أن أحدهما لو انفرد بالمال [ لم تجب الزكاة . وفي مسألتنا : كل واحد منهما لو انفرد بالمال ] وجبت (٨) عليه الزكاة .

۱٦٦٥ – قلنا : لو انفرد به المسلم ؛ وجبت الزكاة (٩) والإيجاب عليه خاصة ، فلا معنى لاعتبار خلطة (١٠) شريكه .

١٦٧٥ - قالوا : الكافر لا زكاة لكفره ، وهذا المعني لا يرتفع بالشركة .

١٦٨٥ - قالوا : لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد ، بدلالة أن المشتركين في الموضحة تتحمل (١٢) العاقلة عنهما ، ولو انفرد أحدهما لم تتحمل (١٢) .

0179 – قلنا : كل واحد من المشتركين في الموضحة تتحمل  $^{(17)}$  العاقلة عنهما فعليه إيضاح . فلو انفرد لحملته  $^{(11)}$  العاقلة ؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ الأرش  $^{(10)}$  مقدارًا معلومًا ، وإنما المعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها  $^{(17)}$  ، بدلالة أن الصيد  $^{(10)}$  إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت  $^{(10)}$  قيمته العاقلة ؛ لأن الجناية في

<sup>(</sup>١) لفظ : [ منهما ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لم يجب]. (٥) لفظ: [عليه] ساقط من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ن): [الساكين]. (٧) في (ن): [ان قيل].

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ن)، (ع)، وفي (ن): [ وجب ].

<sup>(</sup>٩) في (م) ، (ع) : [ وجبت عليه الزكاة ]

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : حر ، مكان : خلطة ، وفي هامش ( ص ) كلمة غير مقرؤة ، مكان خلطة من نسخة أخري .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [يتحمل]. (١٢) في (م)، (ع): [يتحمل].

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ يتحمل ] . (١٤) في (ن): [ تحملته ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [ الأرض]، وهو تصحيف. الأرش: الدية، جمع: أروش.

<sup>(</sup>١٦) في ( ن ) : [ أرشهما ] .

<sup>(</sup>١٧) في ( ن ) ، وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ العبد ] ، مكان [ الصيد ] .

<sup>(</sup>١٨) لفظ : [ تحملت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

نفسها بما يتقدر بدلها ، وكل واحد من المشتركين في الموضحة جنايته بما يتقدر أرشها . ولأنه حق الله (١) تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها ، كالحج والكفارة .

١٧٠ - قالوا: إذا اشتركا فالمال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة الحج فلم يجب الحج ، وفي مسألتنا: إذا اشتركا فقد بلغ المال نصابًا ، فلذلك زكى كل واحد (٢) بقدر حقه .

١٧١٥ - قلنا: المال يحتاج إليه للنفقة ، فإذا لم تبلغ (٢) نفقتها ، لم تجب (٤) عليها ، والنصاب يحتاج إليه ليصير مال المزكي قدرًا يحتمل الزكاة وبالشركة لم يصر (٥) مال كل واحد ذلك المبلغ .

واحد منهما بعض الحج الا يتبعض (٢) بالإيجاب فلا يمكن أن يجب على كل واحد ، والزكاة تتبعض (٧) فيمكن إيجاب بعضها علي كل واحد ، كما يجب إذا هلك ماله .

 $^{(1)}$  مسقط بعضها ، وكذلك الزكاة لا تتبعض في الإيجاب ابتداء ، وإنما يجب جميعًا  $^{(1)}$  ثم يسقط بعضها ، وكذلك نقول في الحج : إذا تعلق بالمال وهلك بعضه حج بالباقي من حيث بلغ  $^{(1)}$  . ولأن كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده على ماله فلم تجب  $^{(1)}$  الزكاة عليه  $^{(11)}$  ، كالمنفرد والمكاتب . ولأن النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول ، فإذا لم يبن حول مكلف على حول غيره ؛ لم يبن  $^{(11)}$  نصابه على نصاب غيره .

١٧٤٥ - قالوا: لا يمتنع أن يقع الضم في النصاب دون الحول ، كما انضم في

<sup>(</sup>١) في (ص)، (ن)، (ع): [لله].

<sup>(</sup>٢) العبارة : من قوله [ ذلك المبلغ ] إلى قوله : [ على كل واحد ] الآتية بعد شطرين ، وردت في ( ن ) بعد قوله : [ زكى كل واحد ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [لم يلغ] . (٤) في (م) ، (ع) : [لم يجب] .

 <sup>(</sup>٥) في (ن): والشركة لم تصر].
 (٦) في (م)، (ع): [يتبعض].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يتبعض].

<sup>( ) ،</sup> وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ جميعها ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يبلغ]. (١٠) في (م): [ فلم يجب].

<sup>(</sup>١١) لفظ عليه : ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ اذا لم يبن حول مكلف على مكلف على حول غيره لم تبن ] ، مكان المثبت .

۱۲۰٤/۳ حتاب الزكاة

الموضحة ولم يتغير (١) الحول .

١٧٥ - قلنا : هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب وإنما يعتبر جناية يتقدر (٢) أرشها .

١٧٦ – قالوا : ضم حول أحدهما إلى حول الآخر لا يتعلق به تخفيف ، وفي ضم أحد المالين إلى الآخر تخفيف .

ما٧٧ - قلنا : عندكم الخلط تخفيف فلأجل ذلك ضم (٦) بعض المال إلى بعض كذلك (٤) كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول .

١٧٨ - قالوا : لا يمكن ضم كل واحد منهما إلى الآخر في الحول وإنما يضم أحدهما إلى حول الآخر ويمكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الآخر .

١٧٩ – قلنا : كان يمكن أن يبني الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت
 إلى بعض حول الوارث ؛ فيصير كل واحد من جزئي (٥) الحول مضمومًا إلى الآخر :
 كما أن كل واحد من جزئي (١) النصاب مضمومًا إلى الجزء الآخر .

١٨٠٠ - قالوا : نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآخر ؛
 لأن كل واحد لو انفرد بماله لم يخير (٧) في الحول ، فإذا اشتركا خير في الحول .

۱۸۱٥ - قلنا: هذا هو الضم في النصاب الذي هو فرع العلة ، والضم في الحول هو ضم جزء (^) من الحول إلى الآخر (٩) وهذا لا يقولونه . ولأنه لم يستفد (١٠) بالشركة غنى لم يكن (١١) ؛ فصار كالشركة في بعض الشرائط . ولأنه حق لله (١٢) تعالى يعتبر في وجوب نصاب مقدر ، فاعتبر كمال النصاب في حق كل واحد ممن وجب عليه ، كالسرقة .

۱۸۲ - فإن قيل : المعني في السرقة : أن فعله لا يبني على فعله ، بدلالة : أنه  $^{(17)}$  لو سرق في دفعات نصابًا لم يقطع فلذلك  $^{(11)}$  لم يبن فعله على فعل غيره ، وفي الزكاة

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولم يتغير ] . (٢) في (ن): [ بتقدر ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ فلا حل ضم ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ فلذلك ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ فكذلك ] .

<sup>(</sup>٥) في (ن): [ من جزؤي ] . (١) في (ن): [ من جزؤي ] .

<sup>(</sup>٧) في (ن): [لم يجز]. (٨) في (ن): [حرف].

<sup>(</sup>٩) في (ن): [ إلى آخر] . (١٠) في (ص)، (م)، (ع): [لم يفسد] .

<sup>(</sup>١١) لفظ: [ يكن ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (١٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لله ] .

<sup>(</sup>١٣) لفظ: [أنه] ساقط من (م)، (ع). (١٤) في (م)، (ع): [ فكذلك].

يبنى ماله على ماله ؛ لأن من ملك نصابًا متفرقًا في مواضع بني بعضه على بعض ، كذلك جاز أن يبنى نصابه على نصاب غيره .

الفرع تبطل (١) بالحج ؛ لأن ماله يبني على ماله في إيجاب الحج ، ولا يبني على مال غيره .

من السارقين بقدر (٢) ما أخذ .

م١٨٥ - قلنا: والزكاة لا يتبعض وجوبها ابتداء عندنا (٣) ، فلا يمكن أن يوجب على كل واحد بعض شاة .

١٨٦٥ - قالوا : نقلب العلة فنقول : فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك ، كالقطع .

0100 – قلنا: الشركة في الزكاة إنما تؤثر (i) في حق الموجب عليه ، فنظيره من السرقة ، تأثير الشركة في الفعل (i) الموجود من الموجب عليه ، فأما الشركة في حق غير الموجب عليه ؛ فهي كالشركة في الزكاة بين الراعيين (i) والمصدقين (i) .

مه ، فيتناوله بجميع الحكم المذكور ، كقوله [ تعالى ] ﴿ وَأَقِيمُوا اَلْعَمَالُوهَ ﴾ . (^) نفسه ، فيتناوله بجميع الحكم المذكور ، كقوله [ تعالى ] ﴿ وَأَقِيمُوا اَلْقَمَالُوهَ ﴾ . (^) ولأن هذا بيان (¹) لقوله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا اَلزَّكُوةً ﴾ (¹¹) . والمراد بتلك الآية : خطاب كل واحد بإيتاء الزكاء من مال (¹¹) نفسه ، كذلك بيان النصاب في حقه ، وهذا كقوله عليه الصلاة و (¹¹) السلام : « لا قطع إلا في ثمن المجن » (¹¹) . لما كان بيانا لقوله

<sup>(</sup>١) في (م): [يطل]. (٢) في (ن): [بعذر].

<sup>(</sup>٣) لَفُظ : [ عندنا ] ساقط من (ع) . ( ٤) في (م) ، (ع) : [ يوثر ] .

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ في العقل ] . ( ١ ) في ( ن ) : [ بين الراحين ] .

 <sup>(</sup>٧) في (ص): بعد قوله [ والمصدقين ] بياض قدر نصف سطر إلى قوله: [ والجواب ] ، وذكر في الهامش مقابل البياض لفظ: [ سقط ] .

<sup>(</sup>٨) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . سورة البقرة : الآية ٤٣ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٩) في (ن): [باق]. (١٠) نفس الآية.

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ من ماله ] . (١٢) الزيادة من (ع) ٠

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [ الا من ثمن المجن ] . أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ذكر الاختلاف على الزهري ( ٧٨/٨ ، ٨٠ - ٨٣ ) . وأخرجه ابن ماجه بلفظ : تقطع يد السارق في ثمن المجن في كتاب الحدود، باب حد السارق ( ٨٦٢/٢ ) ، الحديث ( ٢٥٨٦ ) وأحمد في المسند ( ١٦٩/١ ) .

[ تعالى ] (١) : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَـعُوٓا ﴾ (٢) لأنه أفاد وجوب النصاب بكماله في حق كل سارق .

9109 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة و (٢) السلام: « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » (٤). ولا يخلوا إما أن يكون المراد به (٥): المتفرق في الملك ، أو في المكان أو فيهما . ولا يجوز أن يراد به المكان لا تفاقهم أن السائمة للرجل الواحد في الأماكن المختلفة يجب جمعها للصدقة ، ولا يجوز أن يراد به الملك والمكان ؛ لأن ذلك يتنافي (٦) .

• 19. – ألا ترى أنا إذا أضمرنا المكان اقتضى [ أن ] ( $^{(Y)}$  مال الواحد إذا تفرق في أماكن لم تجب ( $^{(A)}$  فيه الزكاة ، وإذا كان المراد الملك ، اقتضى وجوب الزكاة فيه وإن تفرق ، وإضمار ما يؤدي ( $^{(A)}$  إلى تناقض الحكم لا يصح ، فلم يبق إلا أن يكون المراد الملك فكأنه قال : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ؛ لأنه ذكر للنهي عن التفريق الذي يقتضى ( $^{(A)}$  الجمع الذي ابتدأ به ، ثم قال : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ، وهذا الاستئناف يدل على ( $^{(A)}$ ) أن الجملة قد اشتملت على ( $^{(A)}$ ) الخليطين وغيرهما ، لولا ذلك لم يكن للاستئناف بذكر الخليطين معني ، ومتى تناولت الجملة الخليطين وغيرهما ، والجمع والتفريق [ في غير الخليطين لا يتناول إلا الملك ] ( $^{(A)}$ ) .

1910 - قالوا : عموم اللفظين يقتضي الملك والمكان ، فخصصنا الأول ، بدليل نفي الظاهر على عمومه .

١٩٢٥ - قلنا : قد بينا أن إثبات العموم في الأول يؤدى إلى التناقض ؛ فلم يصح أن

<sup>(</sup>١) الزيادة لمقتضى السياق . (٢) سورة المائدة : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح ، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ( ٢٥٢/١ ) والنسائي مطولًا في باب زكاة الإبل ( ١١٣/٢ – ٢٣ ) ، والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٣/٢ – ١٦٣ ) ، والدرمذي المائمة ( ٣٩٢/١ – ٣٩٢) ، والترمذي باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ( ٣٨٣ – ١٠٠ ) ، الحديث ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في (ص): [. بينا في ] . (٧) الزيادة من (م) ، (ن) ، (ع) .

<sup>(</sup>٨) في (م): [لم يجب] . (٩) في (ن): [ما تودي] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ يقتضي ] . (١١) حرف : [ على ] : ساقطة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

يفيد (١) إلا الخصوص وما عطف عليه في حكمه ، ولأنا إذا حملناه على الملك حملناه على العموم ولم يشترط فيه شيئًا ، وإذا حملوه على المكان احتاجوا إلى إضمار الشرائط التي هي الفحل والمشرب والمسرح والمناخ ، وحمل اللفظ على العموم من غير إضمار أولى . هي الفحل - قالوا : قوله : « لا يجمع بين متفرق » معناه : في الملكين ؛ لأن المتفرق في

١٩٣٣ – قالوا : قوله : « لا يجمع بين متفرق » معناه : في الملكين ؛ لان المتفرق في الملك الواحد يجمع <sup>(٢)</sup> وقوله <sup>(٣)</sup> : « ولا يفرق بين مجتمع » معناه : في ملكين .

غ ١٩٤٥ - قلنا: لا يصح أن يقال: مجتمع في ملكين ؛ لأن تباين الملكين افتراق فكيف يوصف بالاجتماع الذي هو ضده ، ولأنا إذا حملنا اللفظ الأول على التفرق (٤) في الملك اكتفينا به لأنه يفيد الملكين ، فإذا اضمروا ملكين زادوا في الإضمار زيادة لا تفتقر (٥) صحة الكلام إليها ، وهي الياء والنون ، ومن أثبت (١) الفائدة وقل إضماره أولى بالظاهر .

وماه - فإن قيل : حقيقة الاجتماع تقتضي  $^{(Y)}$  تقارب الأجسام ، وحقيقة الافتراق تقتضى  $^{(\Lambda)}$  تباعدها .

١٩٦٥ - قلنا: الحقيقة هي المفارقة وذلك غير مراد بالإجماع ، فهم يحملون اللفظ على الاجتماع الذي هو التجاوز ، ونحن (٩) نحمله على الاجتماع في الحكم وهو الملك ، فكل (١٠) واحد منا تارك للظاهر ، وإذا ثبت أن المراد بالخبر: الاجتماع في الملك والافتراق فيه .

 $^{(11)}$  وقلنا : قوله : « لا يجمع بين متفرق في الملك » أفاد إبطال قول  $^{(11)}$  مخالفنا ، لأن الخليطين يزكيان  $^{(11)}$  زكاة رجل واحد ؛ فيجمع ما لهما في الزكاة مع افتراقه في الملك ، هذا إن صرفنا  $^{(17)}$  النهي إلى المصدق ، وإن انصرف إلى أرباب الأموال  $^{(11)}$  كان معناه : الرجلان ، لكل واحد منهما أربعون شاة يجمعانها  $^{(01)}$  حتى

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يفبد]. (٢) في (ن): [له يجمع].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [ فقوله ] . ( ٤) في (ص): [ على المتفوق ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ لا يفتقر]. (١) في (ن): [ لم يثبت].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يقتضي] ٠ (٨) في (م)، (ع): [يقتضي] ٠

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ نحن ] بدون العطف. (١٠) في (ص)، (م)، (ع): [ وكل ] .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ لأن الخليطين يركيا ] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) ، ( م ) : [ صرفنا ] ، وفي ( ع ) : [ صرفت ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م): [الأمهات]، مكان: [الأموال]. (١٥) في (ن): [يجمعاها].

۱۲۰۸/۳ حتاب الزكاة

يعمل صدقتهما .

۱۹۸۵ - وقوله: « ولا يفرق (۱) بين مجتمع » معناه: إذا كانت ثمانون (۲) شاة لرجل واحد ، لا يفرقها المصدق حتى يأخذ منها شاتين ، وإذا كان له إحدى وستون (۲) من الإبل لم يفرقها ، فيأخذ منها بنت لبون وبنت مخاض ، وإن انصرف ذلك إلى أرباب الأموال لم يجز لصاحب الأربعين أن يفرقها ، فيقول : هذه لي ولآخر ، حتى لا يجب فيها شيء .

9199 - قالوا: بيان حكم الملك الواحد قد سبق في هذا الخبر فلا يحمل اللفظ على التكرار .

وم و السلام بين زكاة اليس (ئ) تكرارًا ؛ لأنه عليه الصلاة و (ث) السلام بين زكاة الواحد ثم عقبه / بالنهي عما يفعله ، ليسقط بعض الواجب ( $^{(1)}$  أو يفعله المصدق ليزيد  $^{(1)}$  في الواجب ، والأمر إذا كان فيه  $^{(1)}$  النهي عما يخالفه لم يكن ذلك تكرارا  $^{(1)}$  .

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية  $^{(1)}$  يدل على أن للخلطة تأثيرًا  $^{(1)}$  في الزكاة ويدل على إثبات التراجع وذلك لا يصح على قولكم .

٢٠٢٥ - والجواب: أن استئناف ذكر الخليطين يدل على أن المراد بالجملة الأولى:
 الخليطان وغيرُهما ، وهذا لا يكون إلا على قولنا .

ولهم : إنه يدل على أن للخلطة تأثيرًا  $^{(17)}$  فليس كذلك ، بل يدل على بيان الحكم في حال الحلطة ، وذلك لا يقتضي أن لها حكما  $^{(17)}$  لا يؤخذ  $^{(11)}$ 

<sup>(</sup>١) في (ع): [ ولا نفرق ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ اذا كانت الثمانون ] ، وفي ( ن ) : [ الثمانين ] ، مكان : [ الثمانون ] ، وفي ( م ) ،

 <sup>(</sup>ع) [ إذا كان ثمانون ] ، والصواب ما أثبتناه . (٣) في ( ن ) : [ إحدى وستين ] .

 <sup>(</sup>٤) لفظ: [ ليس ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ ليسقط الواجب ] . (٧) في (ص)، (م)، (ع): [ بعضه ] .

<sup>(</sup>A) في (م): [ تكرار ] . (٩) الزيادة من (ن) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ بالتسوية ] هذا الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( ٢٥٣/١).

<sup>(</sup>١٢،١١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ تأثيرا تأثيرا ] مكرر .

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [حكم]. (١٤) في (ص)، (ن): [ لا يوجد].

بعدمها ، فأما التراجع (۱) فليس يجب بين كل خليطين ؛ لأن خلطة الأعيان عندهم (۱)  $\mathbb{I}$  لا يثبت التراجع فيها (۱)  $\mathbb{I}$  إلا إذا كان الواجب من غير الجنس وخلطة الأوصاف يثبت فيها التراجع  $\mathbb{I}$  إذا أخذ من نصيب أحدهما زكاة الآخر ، وإذا أخذ المصدق من مال كل واحد منهما من نفسه (۱) لم يتراجعا ، فإذا ثبت التراجع لا يثبت بكل حال ، فنحن نقول به . إذا كانت الإبل خلطة أعيان ، وهي إحدى وستون ، لأحدهما : ستة وثلاثون جزءًا (۱) وللآخر : خمسة وعشرون جزءًا (۱) فأخذ المصدق بنت لبون (۱) ، وبنت مخاض ، رجع صاحب الكثير (۱) على صاحبه بحصته من بنت مخاض فيرجع الآخر عليه (۱۱) بحصته من بنت لبون فيثبت (۱۱) التراجع في حالة واحدة من كل واحد على صاحبه (11) ، وهذا (11) حقيقة البقاء على المضارب ، وعندهم يرجع هذا تارة ويرجع الآخر عليه في حالة الأخرى (۱۱) وليس ذلك (۱۵) حقيقة الكلام .

ورد البراد بالخليطين خلطة الأوصاف ، الدليل عليه ما روى السائب بن يزيد قال : صحبت سعد بن أبي وقاص عليه (١٦) زمانًا فما سمعت منه حديثًا ؛ إلا أني سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله علي : « لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي » (١٧) ، وإذا كان المراد بالخلطة خلطة الأوصاف ثبت ما قلنا .

٥٢٠٥ - الجواب: أن هذا الخبر (١٨) رواه ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن

<sup>(</sup>١) لفظ : [ التراجع ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ عندهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ لا تثبت فيها التراجع ] .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش، ومكرر في (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن) [ من كل واحد منهما من نصيبه ] ، مكان الثبت .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ جزوا ] . (٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ جزء ] .

<sup>(</sup>٨) قوله : [ بنت لبون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (ن): [ الكبير ] . (١٠) لفظ: [ عليه ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [ فثبت ] . (١٢) في (م) ، (ع): [ من صاحبه ] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ هذا ] بدون العطف . ` ( ١٤) في ( ن ) : [ أخرى ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م): [كذلك]. (١٦) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٧) في ( ن ) : [ والرعي ] . حديث السائب بن يزيد : أخرجه الدارقطني ، في باب تفسير الخليطين . وما جاء في الزكاة على الخليطين ( ١ ) ، الحديث ( ١ ) ، والبيهقي في الكبرى ، باب صدقة الخلطاء ( ١٠٤/٢ ) . ( ( ١٠٢/٤ ) .

السائب، وهذه الزيادة من كلام يحيى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة . والدليل على ذلك : أن ليثًا روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد . وقال الليث : قال يحيى : والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف ، والليث أثبت منه ، فالرجوع إلي روايته أولى على أن حقيقة الخلط تقتضي (١) ما لا يتميز ، وذلك لا يكون في شركة الأعيان (٢) ، ألا ترى أن المنفردين بالمال إذا جعلاه في دار مشتركة لم يسم (٣) خليطين في المال بإجماع ، وإن اختلطا في محرز المال .

٥٢٠٦ - فإن قيل: النهي عن الجمع والتفريق خشية الصدقة يدل على أن للخلطة تأثيرًا (<sup>1)</sup> في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر.

٥٢٠٧ – والجواب: أن لها تأثيرًا (°) لو لم ينه عنه ، فأما إذا نهي عنها فلا يكون لها تأثير (٦) كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن يكون له حكم الأنكحة لو أوجد ، والذي يدل ويبين (٧) صحة ما قلنا أن النبي عيلية (٨) ذكر عقبة الاجتماع والافتراق ، ولو لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وعموم ذلك يتناول (٩) حال (١٠) الخلطة والانفراد .

٥٢٠٨ - قالوا: من جاز أخذز كاة من ماله بغير إذنه (١١)، كانت الزكاة واجبة فيه كالمنفرد.

١٩٠٥ - والجواب: أنا لا نسلم جواز أخذ زكاة أحد الشريكين [ من مال الآخر بعير إذنه ؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين ] (١٢) التصرف في مال الآخر ، فكيف يبيح غير الشريك . ومن أصحابنا من قال : إن الساعي (١٣) يطالبهما بالقسمة ، فإن امتنعا منها صار ذلك رضًا (١٤) بالأخذ ، فيكون الأخذ حينئذ بإذن الشريك .

 <sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يقتضي].
 (٢) لفظ: [الأعيان] ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) في ( <sup>(0)</sup> ): [ ولم يسم ] بالعطف . ( <sup>(1)</sup> في ( <sup>(0)</sup> ): [ تأثير ] .

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ تأثير ] . ( ۲ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ تأثيرا ] .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتناوله ] .

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ حال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ بادنه ]، مكان : [ بغير ادنه ]، ولفظ : [ بغير ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط من صلب (م) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [السياق]، مكان: [الساعي]. (١٤) في (ع): [رضى].

۱۹۱۰ - فإن قيل: يكون الأخذ بإذن شريكه ، ولو كان شريكه صغيرًا أخذ من
 ماله ولا يصح إذنه .

١٩١١ - قلنا : لا يجوز أن يأخذ (١) من مال الصغير زكاة غيره إلا أن يفعل ذلك الحاكم الذي يملك أن يقرض من (٢) ماله .

١٩٢٥ - فإن قيل : لو كان ترك القسمة إذنًا في أداء الزكاة لجاز أخذ الديون من ماله إذا لم يقسم النفقات .

وإنما الزكاة تتعلق  $^{(7)}$  بعين المال وإنما يتعلق بالذمة ، وإنما الزكاة تتعلق  $^{(7)}$  بعين المال ؛ فإذا لم يتقاسما حتى يؤدى الحق من العين  $^{(4)}$  ؛ صار ذلك إذنا ، ثم لو سلمنا جواز الأخذ انكسر  $^{(9)}$  بمن له خمس من الإبل وعشر من الغنم ، فإن جواز الأخذ يتعلق بالغنم ، ولا يتعلق الوجوب بها ، كذلك  $^{(7)}$  المستفاد يجوز أن يؤخذ منه  $^{(8)}$  الزكاة ، الأصل  $^{(8)}$  والوجوب لا يتعلق به .

٢١٤ - فإن غيروا العبارة (٩) فقالوا : « من جاز أخذ الزكاة من ماله بغير إذنه ؟
 وجب أن تكون الزكاة ثابتة (١٠) في حقه .

و٢١٥ - قلنا : أخذ زكاة غيره من ماله ، لما لم يدل على وجوب المأخوذ في حقه فأولى أن لا يدل على وجوب (١١) غيره في ماله ، ولو استهلك الذمي (١٢) المال بعد الحول ، فالزكاة تؤخذ (١٣) منه ، ولا يدل على وجوبها في حقه . والمعني في المنفرد بالنصاب أنه (١٤) لو شارك به كافرًا أو مكاتبًا وجبت عليه الزكاة . وفي مسألتنا : إن شارك بماله كافرًا لم تجب الزكاة ، كذلك إذا شارك مسلمًا .

٣١٦٥ - قالوا : مال يين مالكين لو انفرد به (١٥٠ كل واحد منهما وجبت فيه (١٦)

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [يؤخذ]. (٢) حرف: [من] ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يتعلق]. (٤) في (ص)، (م)، (ع): [الغير].

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ انكسر ] .
 (١) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ وكذلك ] بالعطف .

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ منه ] ساقط من (م)، (ع). (٨) في (م): [ الأصلي ].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ عبروا العبادة ] . (١٠) في (م)، (ع): [ أن يكون الزكاة تامة ] .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [ وجود ] . (١٢) في (ن): [ المرضى ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ يؤخذ ] . (١٤) في (ن)، (ع): [ وأنه ] بالعطف .

<sup>(</sup>١٥) لفظ: [به] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٦) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

٣/٢ ١٢ ----- كتاب الزكاة

الزكاة ، فإذا كان مشتركًا بينهما وجبت فيه الزكاة ، كثمانين من الغنم .

٧ ١٧ - وربما قالوا: كل مال مأخوذ جاز أن يزكيه الواحد جاز أن يزكيه الاثنان كالثمانين.

۱۹۱۸ – قلنا: المعنى في الأصل: أن الزكاة تجب (١) فيه مع كفر الشريك وفي مسألتنا:  $Y^{(1)}$  مع كفر الشريك، فلم تجب  $Y^{(1)}$  مع إسلامه؛ ولأن الثمانين لم يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد  $Y^{(1)}$  وكذلك الأربعون  $Y^{(2)}$  يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد  $Y^{(2)}$ .

والوا: الزكاة يعتبر فيها الملك والمالك فإذا كان الملك يضم بعضه إلى بعض إذا كان الملك و  $^{(1)}$  المالك واحدا كذلك إذا كان الملك  $^{(2)}$  مجتمعًا يضم  $^{(3)}$  بعضه إلى بعض ، وإن تفرق الملاك . وتحريره  $^{(3)}$  أنه أحد نوعي الاجتماع ، فكان له تأثير في إيجاب الزكاة ، كاجتماع الملك .

والجواب (^): أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك ، ثم لا يضم حول مالك إلى حول عيره ليكمل حولا واحدا ، كذلك لا يضم حول ملكه إلى ملك غيره ليكمل نصابًا واحدًا .

 $^{(1)}$  والوا: خفة المؤنة تؤثر  $^{(9)}$  في زيادة الزكاة وزيادتها تؤثر  $^{(1)}$  في نقصانها ، بدلالة ما سقته السماء ، وما سقى بدالية ، والخلطة فيها خفة مؤنة ؛ لأنهما يكتفيان براع  $^{(1)}$  واحد ومراح واحد .

٥٢٢٥ - قلنا: فعند الشافعي لخفة المؤنة تأثير في نقصان الزكاة ؟ لأنه يقول (١٢) في مائة وعشرين من الغنم بين ثلاثة فيها شاة (١٣) واحدة

۵۲۲۳ – وقیل : الخلطة (۱<sup>۱۱)</sup> کان فیها ثلاثة ؛ ولأن الملك الواحد قد یخف مؤنة <sup>(۱۵)</sup> بأن یجتمع ، ویکثر بأن یتفرق ، والزکاة علی وجه واحد .

<sup>(</sup>١) في (م): [يجب] . (٢) في (م) ، (ع): [لايجب] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) في (ن): [المالك]. (٦) في (م): [بضم].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وتحريوه ] ، المثبت من ( ن ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ن)، (ع): [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يؤثر]، (١٠) في (م)، (ع): [يؤثر].

<sup>(</sup>١١) في (ن): [براعي]. (١٢) في (ن): [يقري].

<sup>(</sup>١٣) في (ن): [ لشاة ] . (١٤) في (ن): [الخلط]، وفي (ع): [وقبل الخلطة].

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [موثته].

### لا زكاة في مال الصغير والمجنون

۲۲۵ – قال أصحابنا : لا زكاة في مال الصغير والمجنون (۱)
 ۲۲۵ – وقال الشافعي : تجب (۲) الزكاة في مالهما (۲) .

الصبي عن ثلاثة : عن الصبي الصلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم  $^{(9)}$  ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ  $^{(1)}$  .

 $^{(1)}$  ولا يقال : إن الوجوب على الولي ؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي ، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه ، وكيف تجب  $^{(1)}$  الزكاة على الصبي  $^{(1)}$  ولا مال له ؟ قالوا : المراد  $^{(1)}$  رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة ؛

(١) راجع: كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( 20/7) كتاب الآثار ، باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم 20.7 مختصر الطحاوي 20.7 ، المبسوط كتاب الزكاة ( 20/7 ) ، متن القدوري كتاب الزكاة ( 20/7 ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما 20/7 ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما شرائط الفرضية ( 20/7 ) ، البناية كتاب الزكاة ( 20/7 ) ، فتح القدير مع الهداية ( 20/7 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( 20/7 ) ، حاشية ابن عابدين ، كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه ( 20/7 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( 20/7 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( 20/7 ) ، ويجب ] .

(٣) راجع: تفصيل المسألة في الأم ، باب زكاة مال اليتيم الثاني ( ٢٨/٢ - ٣٠) ، المجموع مع المهذب كتاب الزكاة ( ٣/٨ ، ٩) ، المدونة في زكاة مال كتاب الزكاة ( ٣/٨ ، ٩) ، المدونة في زكاة مال الصبيان والمجانين ( ٢١٣/١ ، ٢١٤ ) ، المنتقى في زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ( ٢١٠/١ ) ، المقدمات والممهدات كتاب الزكاة الأول ( ٢٨١/١ ، ٢٨٢ ) ، بداية المجتهد كتاب الزكاة ( ٢٥١/١ ، ٢٥٢ ) ، المغنى كتاب الزكاة ( ٢٨١/١ ، ٢٨٢ ) ، المغنى كتاب الزكاة ( ٢٨١/١ ، ٢٨٢ ) ، المغنى كتاب الزكاة ( ٢٨٢/٢ ، ٢٨٢ ) ، المغنى كتاب الزكاة ( ٢٨٢/٢ ، ٢٨٢ ) .

(٥) في (ن) : [ يحلم].

(٦) أُخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا ( ٢٩٣/٢ ) ، ١٤٤ ) ، وابن ماجه في السنن كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( ٢٥٨/١ ، ٢٥٩ ) ، الحديث ( ٢٠٤١ ، ٢٠٤١ ) ، وأحمد في المستدرك في المستدرك في كتاب الجدود في ذكر من رفع عنهم القلم ( ٣٨٩/٤ ) .

(٧) في (ع): [ يجب ] . ( ٨) في ( ص ) ، ( ن ) : [ على الوصي ] .

(٩) في ( ن ) : [ المراقبة ] .

بدلالة وجوب الزكاة على النائم ، ووجوب الفطرة على الصبي .

٠٣٢٨ – قلنا : ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ؛ ولأن الله تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة في القرآن إذ أوجبها (١) بخطاب ينصرف إلى المكلف، لقوله [ تعالى ] (٢) : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُكِمِهم بَهَا ﴾ (٣) الآية .

9779 - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله » ، ثم قال: « فإن أجابوك ؛ فادعهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن أجابوك ؛ فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقًا في أموالهم » (أ) . وقال أبو بكر الله والزكاة » (أ) . ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة ، فلا تجب عليه الزكاة .

ولا يقال : إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة و  $^{(V)}$ السلام للصائم طهرة من الرفث ، ثم تجب على الصغير ؛ لأن ظاهر التعليل يمنع من وجوبها لولا الإجماع ، ولأنه ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة ، كالكافر .

 $^{(1)}$  عليه ؛ لأن الكافر لا تجب  $^{(1)}$  الفطرة عليه والصبي تجب  $^{(1)}$  عليه ؛ لأن زكاة المال مفارقة للفطرة ، بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة ، وعندنا يلزم من له قدر النصاب ولا يلزم الزكاة ، فالزوجة تجب  $^{(1)}$  عليها الزكاة دون الفطرة في أحد قوليهم  $^{(11)}$  .

۲۳۲ - وفي القول الآخر: تجب (۱۲) على العبد ويتحملها (۱۳) المولى ولا تجب (۱٤) الزكاة عليه . ولأنها أحد الأركان الخمسة الذي بني الشرع عليها ، كالصلاة

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ اذا وجها ] . (٢) في (ن): [ كقوله ] .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) ، سورة التوبة : الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ 卷 ] ساقط من ( ن ) . ( ٦) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ع) . ( ٨) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٩) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (١٠) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ في أحد قولهم ]، وفي ( ص )، ( ن ): [ وفي ] بالعطف، لعل الصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٢) في (م): [يجب] . (١٣) في (ن) ، (ع): [ويحملها] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ ولا يجب ].

والصوم ، والحج ، والجهاد . ولأنها عبادة شرعية لا تلزم <sup>(١)</sup> الإنسان [ عن ] <sup>(٢)</sup> غيره ، فلا يثبت حكمها في حق الصبي ، كالصلاة .

٣٣٥ - قالوا: الصلاة والصوم عباداتُ بَدنِ (٣) ، فلو وجب عليه أمر بفعلها وهذا ٥٦/أ لا يكون إلا بعد / البلوغ والعقل ، وليس كذلك ما يجب في المال فإنه لا يتضمن التكليف والخطاب ، وإنما يخرج من المال ، ومال الصبي والمجنون كمال المكلف .

وم العبادات البدنية منه في المالية ، بدلالة أنه يؤمر بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم ، ولا يؤمر بشيء من العبادات المالية (3) ، فإذا لم تجب (9) عليه العبادات البدنية الحالصة فأولى أن لا تجب (1) المالية .

٥ ٢٣٥ - فإن قيل : الصلاة حق بدن ، والزكاة حق مال .

٣٣٦ - قلنا (Y) بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة ، وعلة الفرع بالكفارات

٥٢٣٧ - فإن قيل: الصلاة لا تجب (٨) على الصبي ما اختلف في وجوبه منها ؛ فلم يجب ما هو متفق (٩) عليه ، ولما وجب عليه ما اختلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه .

٥٣٣٨ – قلنا: البالغ عندكم لا تجب عليه الصلاة (١٠) المختلف في وجوبها وهي الوتر، ويجب عليه المجمع على وجوبه منها، وعلى أصلهم: لا يجب عليه كفارة رمضان، وهي مختلف فيها، ويجب عليه كفارة القتل المتفق عليها.

٩٣٣٥ – قالوا: الصلاة لا تجب (١١) من جنسها فلم تجب (١٢) ، والزكاة تجب (١٣) عليه من جنسها ، وهي الفطرة ، فلذلك وجبت .

هي كفارة اليمين .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يلزم]. (٢) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ بدن ] ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ المال ] ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يجب]. (١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ن ) . ( ٨ ) في ( م ) : [ لا يجب ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ مقو ] .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [ لا تجب الصلاة عليه ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١١ - ١١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٥) في ( ن ) : [ ولا يجب ] .

۱۲۱۲/۳ كتاب الزكاة

٥٧٤١ - فإن قيل: الزكاة وإن كانت حقًا للَّه تعالى (١) فلها تعلق بحق الآدمي فصارت كالدين.

التبرع (٢) ؛ فلم تتعلق به الزكاة ، كمال المكاتب .

٣٤٣ – فإن قيل : المعني فيه : أنه ناقص الملك ؛ لأنه لا يرث ، ولا يورث ، ولا تلزمه (٣) نفقة أقاربه ، ولا يعتقون (٤) عليه .

ومتى المعنق والهبة ومتى المنان على المنان الصبي المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان وأحلوا بواحدة  $^{(1)}$  منها ، لم يدل أن البعض يكتفى  $^{(4)}$  فيه بوجه واحد ؛ على أن المكاتب لا يورث لتعلق دين الكتابة  $^{(4)}$  كما يورث ما فضل عن دين الحر ، المدبر ، ويورث عنه  $^{(4)}$  ما فضل من مال الكتابة  $^{(4)}$  كما يورث ما فضل عن دين الحر ، ولا يرث  $^{(4)}$  ؛ لأن ذلك يؤدى إلى استحقاق مولاه الإرث وهو أجنبي من الموروث ، لا لنقصان  $^{(11)}$  ملكه . ولا تجب  $^{(11)}$  عليه نفقة الأقارب ؛ لأنها صلة الرحم ، والرق يمنع وجوب  $^{(11)}$  صلة الرحم ، ويلزمه التوفر  $^{(41)}$  على المولى ولا يعتق عليه أقاربه ؛ لأن الحر إذا ملكهم ساووه ، والمكاتب إذا ملكهم  $^{(61)}$  ساووه أيضًا بدخولهم في كتابته . ولأنا قسنا

 <sup>(</sup>١) لفظ: [ تعالى ] ساقط من (م).
 (٢) في (ص)، (م)، (ع): [ الشرع].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ ولا يلزمه ] . ( ٤) في ( ن ): [ ولا يعقون ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [كمال] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ واخلوا ] بالخاء المعجمة ، وفي ( ن ) : [ بواحد ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ على ان البعض يكتفي ] بزيادة : [ على ] ، وفي ( ن ) : [ لأن النقص مكتفي ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٨) من قوله : [ بماله ] ، إلى قوله : [ ويورث عنه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، وقوله : [ الحر المدبر ويورث عنه ] : ساقط ِ من ( ن ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ المكاتبة ]، وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م): [ والنقصان ] ، وفي (ع): [ ولنقصان ] ، مكان : [ لا لنقصان ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ ولا يجب].

<sup>(</sup>١٣) لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ التوقر ] .

<sup>(</sup>١٥) قوله : [ ساووه والمكاتب إذا ملكهم ] ساقط من (ع) .

على مال المكاتب ، وهذه معارضة في نفس المكاتب وليس هو أصلنا . ولأن الصغر معنى يمنع وجوب الحج (١) فأثر في نفي وجوب الزكاة كالرق وعدم المال .

و يقال : المغلب على الحج عبادة البدن ، ولهذا يصح إيجابه من غير مال ، لأن الحج في حق المغصوب يتمحض  $^{(7)}$  حق المال ولا يجب في مال الصبي ؛ ولأن للزكاة  $^{(7)}$  حكمًا يعتبر فيه الحول ؛ فلا يثبت  $^{(3)}$  في حق الصبي ، كتحمل العقل والحرية ، والتأجيل في العنة .

الدية - والصبي عنون الدم وتحمل الدية الدم ، والصبي الدم وتحمل الدية النصرة ، والصبي عنون الدم وتحمل الدية الدم وتحمل الد

٢٤٧ - قلنا: الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إليها.
 ٢٤٨ - قالوا: التأجيل في العنة يعمل به للعجز (٧) عن الوطء ، والصبي لا يعلم ذلك منه بتأجيله .

٩٤٢٥ - قلنا: جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن (^) يقدر البالغ في الثاني ولا يمنع ذلك من تأجيله ؛ ولأن عدم الوطء في البالغ (٩) إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره مؤثرًا فيه ، كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع ، وتأخره في العبد الآبق يؤثر فيه أيضًا .

• **١٥٠** - ولأن من لا تجب (١٠) الزكاة في خيله لا تجب (١١) في إبله ، كالمكاتب ، أو من لا تجب (١٢) في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الزكاة .

 $^{(18)}$  السلام : « في الرقة ربع العشر » وفي خمس من الإبل شاة »  $^{(19)}$  .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ يوجب الحج]. (٢) في (م)، (ع): [ يتمحص].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [الزكاة]. (٤) في (م)، (ع): [ فلا تثبت].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [الحرية]، وفي (ن): [الحرمة].

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م)، (ع): [ في الغالب].

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۳) في (م)، (ع): [ لا يجب].

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٥) قوله : في الرقة ربع العشر جزء من حديث أنس ﷺ ، وقوله : [ في خمس من الإبل شاة ] جزء من حديث ابن عمر ﷺ ، وتقدم تخريجهما في مسألة ( ٢٩٦ ) .

مع الجواب: أن هذه الأخبار بيان لقوله تعالى: ﴿ وَمَاثُوا الزَّكُونَ ﴾ ، وقد بينا أن ذلك الأمر لم يتناول الصبي ؛ ولأن المراد بها: الملك التام بإجماع ، ونحن لا نسلم في مال الصبي . وعلى طريقة أبي الحسن أن هذه الأخبار مجملة (¹) ؛ لأن الوجوب يقف على شرائط (¹) لا يبني اللفظ عليها (٣) .

 $^{(1)}$  ما  $^{(2)}$  النبي  $^{(3)}$  قال : ( ابتغوا بأموال اليتامى ()) ، لا تأكلها الصدقة () (أ) . وهذا خبر لا أصل له ، وقد قال مالك () بذهبهم ولم يحتج () به ، ولا أورده أبو داود ، ومن شرط كتابه الصحيح وما يشبه الصحيح . وقد ذكره الدارقطني ، ولا شرط لكتابه ، وإنما جمع ما روي ؛ فتارة () يطعن على الرواة ، وتارة يترك الطعن الظاهر إذا قدح في مذهبه ، وقد أورده من طرق ثلاثة ليس فيها طريق سليم ، فمنها : عمرو بن شعيب (١١) عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو ( أن رسول الله  $^{(1)}$  قام فخطب (١١) ، فقال : ( من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله (١١) الصدقة ( (١١) وروى هذا الحديث المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثني متروك الحديث ، تركه يحيى وعبد الرحمن وطعن (١٤) عليه أحمد (١٥) ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ محمله ] . (٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ شرائطه ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص)، (ن): [عنها]. (١٤) في (ن): [شعبه].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [اليتامي خيرا] بزيادة [خيرا].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع)، وفي هامش (ص) من نسخة أخرى: [ الزكاة ]. أخرجه الشافعي بلفظ: التخوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة، في مسنده كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيما تجب (٢٢٤/١)، حديث (٦١٤، ٥١٥)، والبيهةي في الكبرى في باب من تجب عليه الصدقة (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ ملك ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ فيما احتج ] ، وفي سائر النسخ : [ ولا احتج ] لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ن)، (ع): [ تنادة ]، مكان: [ فتارة ].

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [شعبه]. (١١) في (ن): [يخطب].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [يأكله].

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الترمذي في السنن ، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( ٢٣/٣ ، ٢٤ ) ، الحديث ( ٦٤١ ) ، الحديث ( ٦٤١ ) ، الدارقطني في السنن باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم ( ١٠٩/٢ ) ، الحديث ( ١ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب من تجب عليه الصدقة ( ١٠٧/٤ ) .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ فطعن ] .

<sup>(</sup>١٥) قال البستي عن المثنى بن الصباح : كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به ، 😑

ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه عليه الصلاة و <sup>(۱)</sup> السلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم ؛ فإنه لا زكاة عليهم فتزيد <sup>(۲)</sup> أموالهم بالربح وبعدم <sup>(۲)</sup> الزكاة ، وقال : لا يتركه <sup>(1)</sup> إلى حين يبلغوا فتأكل <sup>(۰)</sup> الزكاة أموالهم بإزاء <sup>(۱)</sup> التجارة .

مال الصبي وكذلك  $^{(\prime)}$  مال الصبي وكذلك وحواب آخر : أن الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل  $^{(\prime)}$  مال الصبي وكذلك نقول  $^{(\Lambda)}$  في صدقة الفطر ، وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات .

معروف (٩) صدقة » (١٠) . وقال : « نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة » (١١) .

مدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوى بنفقته العيال تسمى  $^{(17)}$  صدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوى بنفقته أداء الواجب ، استحق ثواب صدقته ، وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم .

فاختلط حديثه الأخير الذي في الأرهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير ، فبطل الاحتجاج به وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين ، مات سنة تسع وأربعين ومائة راجع ترجمته في المجروحين ( 7.7 ) ، الكامل ( 7.7 ) ، الترجمة ( 7.7 ) ، الترجمة ( 7.7 ) ، الترجمة ( 7.7 ) ، وعمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص ، ثقة ، من الخامسة ، وثقة ابن معين وابن راهويه ، وصالح جزرة والأوزاعي ، توفى سنة ثمان عشرة ومائة . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( 7.7 ) ، الترجمة ( 7.7 ) ، تقريب التهذيب ( 7.7 ) ، الترجمة ( 7.7 ) ، الترب

(٢) في (م)، (ع): [ فيزياد ] . (٣) في (م): [ وعلم ] .

(٤) في (م): [لا يزكه]. (٥) في (م): [فيأكل].

(١) في ( م ) : [ باثرا ] ، وفي ( ع ) : [ بابرا ] .

(٧) في (م): [يأكل]. (٨) في (م)، (ع): [يقول].

(٩) في (م)، (ع) [ معرف ].

(١٠) أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب الأدب ، باب كل معروف صدقة ( ٤/٤ ) ، ومسلم في الصحيح كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( ٢٩٧/٢ ) ، الحديث ( ٢٠٥/٥٢)، والترمذي في السنن كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر ( ٣٤٧/٤ ) الحديث ( ٢٩٧٠ ) .

(١١) أخرجه البخاري بلفظ: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة في الصحيح ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في أن أعمال بالنية والحسبة ( ٢٠/١) ، وفي كتاب النفقات ( ٢٨٦/٣) ، ومسلم في ، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ( ٢٩٥/٢ ، ٦٩٦ ) ، الحديث ( ٢٠/٤٨ ) ، والنسائي في المجتبي كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ( ٦٩/٥ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٧٣/٥ ) . ( ٢ ) . ( ع ) : [ يسمى ] .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ الثواب أيضًا ] بالتقديم والتأخير ، ولفظ : [ أيضًا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) قوله : [ رسول الله ﷺ ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( ١١٠/٢ ) ، الحديث ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ مبدل ] بالباء . (٥) في ( ن ) : [ مبدل ] بالباء .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ صحيح ضعيف ] بزيادة : [ صحيح ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ مبدل ] . ( ۸) في ( ن ) : [ شعبة ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [عن أبي جدبه ]، وفي (ص)، (ن): [عن أي جديه ]، الصواب ما أثبتناه . (١٠) في (م): [ الام ] .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (ع)، وفي (ن): [حالًا وإن كان ﷺ].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ لا يتسلط ]، وفي (ن): [ لا تسلط ].

<sup>(</sup>١٣) في سائر النسخ هكذا ، وإن صح فالصواب عكس ما قاله المصنف لأن قدر الزكاة يتقدر حسب ما يملكه الصغير بخلاف زكاة االفطر

<sup>(</sup>١٤) الزيادة لمقتضى السياق ، ولفظ : [ خبر ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٥) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بلفظه ، في باب تفسير الخليطين ، وما جاء في الزكاة علي الخليطين 🛚 =

العزرمي (١) ، عن عمرو ، وهو أيضًا مرسل ، والعزرمي (٢) متروك .

وعبد الرحمن . قال ابن نمير : ذهبت المعهم و حال الفلاس : تركه يحيى  $^{(1)}$  ، وعبد الرحمن . قال ابن نمير : ذهبت كتبه ، وكان رديء  $^{(1)}$  الحفظ . قال البستي : تركه ابن المبارك  $^{(2)}$  . ولأنه يقتضي زكاة واحدة ولا يقتضي كل زكاة ؛ فيجوز  $^{(1)}$  أن يكون  $^{(2)}$  ذلك الزكاة العشر على أصولهم ، ويجوز أن تكون  $^{(3)}$  صدقة الفطر .

منان قيل : صدقة الفطر تتعلق (٩) بالذمة .

الصبي فذمته لا تحتمل (١١) الصدقات ، فتتعلق (١٢) الفطرة بماله ، وجملة الأمر : أن هذا الصبي فذمته لا تحتمل (١١) الصدقات ، فتتعلق (١٢) الفطرة بماله ، وجملة الأمر : أن هذا حديث محفوظ عن عمر ، ولا أصل له عن رسول الله عليه ، فكيف يظن أن الزكاة تجب (١٣) في مال الصبي فلا يبينها النبي (١٤) عليه مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو دون سائر الصحابة (١٥) الله (١٦) الله المعالم المحابة (١٥) الله المعالم ا

<sup>= (</sup> ۱۱۰/۲ ) ، الحديث ( ۳ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ عبد العزرومي ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ عبد اللَّه العرومي ] .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع) : [ والعرومي ] . قال يحيي بن معين : العزرمي ليس بشيء ، لا يكتب حديثه . قال النسائي : متروك الحديث . قال ابن عدي : عامة رواياته غير محفوظة . قال ابن حبان : وكان صدوقًا إلا أن كتبه ذهبت ، وكان رديء الحفظ ، فجعل يحدث من حفظه ويهم ، فكثر المناكير في روايته ، تركه ابن المبارك ، ويحيى القطان ، وابن مهدي ، ويحيى بن معين . راجع ترجمته في الكامل (٢/٧١ - ١٠٢) ، الترجمة (٢/٢١) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٢١٣ الترجمة (٢٤٥) ، المجروحين لابن حبان (٢٤٦/٢) ، تقريب التهذيب (٢٨٧/٢) ، الترجمة (٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ قال العلا بن بركة ] . ﴿ فَي ( م ) ، ( ع ) : [ روى ] .

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ ذكره ابن المبارك] ، وقوله : [ تركه ابن المبارك] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ يَجوز ] . (٧) في (م) ، (ع ) : [ أن يكون ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [أن يكون].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ يتعلق ]، وفي (ع): [ الفطر ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ يتعلق ]، وفي (ع): [ الفطر ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ لا يتحمل]. (١٢) في (م)، (ع): [ فيتعلق].

<sup>(</sup>١٣) ني (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٤) لفظ : [ النبي ] ساقط من (م) ، ( ن ) ، (ع ) .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [أصحابه]. (١٦) قوله: [ 書] ساقط من (ن).

۲۲۲/۳ الزكاة

٥٢٦١ – ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا <sup>(١)</sup> إلى قلة العلم <sup>(٢)</sup> بالحديث ، والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل .

٣٦٦٧ - قالوا : روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر ، وعلى وعائشة ، وابن عمر ﷺ .

٣٦٦٣ - قلنا : روي عن ابن عباس رهي أنه قال : « ليس في مال الصبي زكاة (٤) حتى تجب عليه الصلاة » .

۵۲۲٤ - قالوا (°) روى عنه ابن لهيعة .

« والخليطان ما اشتركا في الفحل » (١) ، فكيف يقبل قوله على رسول اللَّه عَلَيْ ولا يقبل على (الله عَلَيْ ولا يقبل على (الله على الله على الفحل عن عباس . وذكر ابن شجاع عن يحيى بن آدم عن حفص عن هشام عن الحسن عن أصحاب النبي عَلِيَةٍ قالوا : « ليس في مال الصبي (١) زكاة » وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : « ليس في مال (١) النبيم زكاة » (١٠) .

٣٦٦٦ - قالوا : روي عن ابن مسعود أنه قال : « لا يخرج الزكاة حتى يبلغ » (١١)

 <sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [منسوبًا]، وفي (ص)، (ن): [ينسبونا]، لعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ العلم ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، في ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه (٢١/٣) ، الأثر (٧) . والشافعي في المسند (٢١٤/١ ، ٢٢٥) ، والبيهقي في الكبرى في (١٠٨/٤) ، وأما حديث علي : فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠/٣) ) ، الأثر (١) والدارقطني في (٢١٠/١ ، ١١١) الأثر (٥، ٢) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع): [ ليس على الصبي زكاة ] .

 <sup>(°)</sup> في (م)، (ن)، (ع): [ فإن قالوا ] بزيادة: [ فإن ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ من العجل ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن)، (ع): [عن]، مكان: [على].

<sup>(</sup>٨) في ( <sup>ن</sup> ) : [ اليتيم ] . ( <sup>9</sup> ) لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه محمد في كتاب الآثار ، باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم ص ٦٠ ، الأثر (٢٩٧) . (١١) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان يقول : أخص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ وأونس منه رشدًا فادفعه إليه ، فإن شاء زكاه ، وإن شاء تركه . في المصنف كتاب الزكاة في من قال : ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ (٤١/٣) ، الحديث (١) ، والبيهقي في الكبرى (١٠٨/٤) ، وعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة ، باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته (٢٩/٤) ، الأثر (٢٩٩٧) .

فخالف في الأداء .

٥٢٦٧ – قلنا : قد نقلنا عنه نفي الوجوب ، والذي رووه لا ينافي ذلك ؛ لأنه قال : يحصي الوصي (١) السنين ، فإذا بلغ أخبره ، فإن شاء (٢) أخرج ، وهذا يمنع الوجوب أيضًا (٣) .

معناه (٤) قول إمامين .

٥٢٦٩ – قلنا : هذا لا يقع به ترجيح ، وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة ذوى الأرحام وأخذ بقول زيد .

. ٢٧٠ - قالوا : حر مسلم فجاز أن تجب (°) الزكاة في ماله ، كالبالغ .

اب مكلف ؛ ولأن البالغ مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تجب (١) في ماله الزكاة ، والصبي غير مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تجب (١) في ماله الزكاة ، والصبي غير مخاطب بالصلاة ؛ فلم تجب (٧) في ماله الزكاة . ولا يلزم الحائض ؛ لأنها مخاطبة بما في ذمتها من الفوائت . ولا يلزم النائم ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة ، ولا بالزكاة حتى يستيقظ ، ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه (٨) الزكاة حتى يستيقظ . أو نقول (٩) : البالغ يجوز أن يجب عليه الحج لأجل ماله ، أو في ماله إذا كان مغصوبًا (١٠) ، والصبي بخلافه .

٧٧٧٥ - قالوا: زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطر، أو كل زكاة وجبت في حق غير المكلف (١١) ، كصدقة الفطر.

٣٧٧٥ - والجواب : أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر وإنما يقال صدقة الفطر، ولأنها أجريت (١٢) مجرى حقوق الآدميين، ولهذا يلزم الإنسان عن غيره.

<sup>(</sup>١) في ( م ) ، ( ع ) : [ المولى ] ، وفي ( ن ) : [ الولي ] .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ شاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ أيضًا ] ساقط من ( ن ) .
(٤) في ( ن ) : [ معنا ] .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (۲) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٧) ني (م)، (ع): [يجب]. (٨) ني (م)، (ع): [لم يلزمه].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [أويقول]. (١٠) في (ن): [معصومًا].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ في غير حق المكلف ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ جرت ] .

ولأن الفطرة تجب (١) عن رقبة الحملان على طريق البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي [ والزكاة حق مال لا تجب عن رقبة الحر ، فإذا افتقر إلى المسلم يجب البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي ] (٢) ، كالحج .

ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له ، وعندهم يجوز (7) دفع الزكاة ؛ لأن للغني ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له ، وعندهم يجوز (7) دفع الزكاة ؛ لأن للغني العامل ومن لا كسب له . ولأن الدفع والوجوب مفترقان (7) ، بدلالة أن المكاتب يجوز دفع الزكاة إليه ولا تجب (7) عليه ، والهاشمي تجب (7) عليه ، ولأن عدم التكليف والقوى المكتسب لا يجوز الدفع إليه عندهم ولا تجب (7) عليه . ولأن عدم التكليف يؤثر في وجوب العبادات المحضة والأخذ ليس بعبادة .

٥٢٧٥ - قالوا : حق ينصرف (^) إلى أهل السهمين شرعًا ، كالعشر .

٥٢٧٦ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن العشر لا يجب في مال الصبي وإنما ينعقد الحب مشتركًا على حق صاحب الأرض والمساكين ، فلا يوصف الصبي بوجوبه عليه ، كما لا يقال : وجب عليه خمس الركاز ، وقد حكي هذا القول عن محمد .

ه ۱۲۷۷ - فإن قيل : البذر للصبي ، فكيف ينعقد الحب (٩) على ملك من لا حق له في البذر ؟ .

٣٧٧٥ – قلنا : هذا غير ممتنع كما ينعقد لرب (١٠) الأرض والمزارع ، وإن كان البذر لرب الأرض ، وكما أن ربح المضاربة يحدث مشتركًا وإن كان الأصل لرب المال . ولأن المعني في العشر : أنه يجب مقابلًا لحق ثبت (١١) في حق الكافر وهو الخراج ، فلذلك يثبت في حق الصبي ، ولهذا لزمه صدقة الفطر ؛ لما ثبت (١٢) في مقابلة حق يلزم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ يجب ]، وفي سائر النسخ: [ الفطرة ]، لعل الصواب: [ الزكاة ].

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ع).
 (٣) في (ن): [يجب].

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ يفترقان ] . (٥) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [يجب]. (٧) في (ص)، (م)، (ع): [ فلا يجب].

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ يصرف ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ الحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع) [ رب] .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ يثبت ] .

<sup>(</sup>١٢) في (ص)، (م)، (ع): [يثبت].

الكفار وهي الجزية (١). ولما كانت الزكاة حق مال الله تعالى لا يجب في مقابلة حق الكفار لم يلزم الصبي ، كالحج. ولأن المعني في العشر: أنه يجوز أن يجب بسبب غلة الوقف ؛ فجاز أن يجب بسبب [ مال الصبي ، والزكاة لا يجوز إيجابها بسبب ] (١) غلة الوقف ؛ فلم يجز لإيجابها بسبب مال الصبي .

· ٥٢٨ - قلنا: يجب بسبب غلة الوقف على الموقوف (٤) عليه .

۵۲۸۱ - قالوا : حق هو مال مشترك فيه الرجال والنساء يجب بغير فعله ؛ فجاز أن يشترك فيه الصغير والكبير ، كأروش (°) الجنايات وقيم المتلفات .

٣٨٨٥ - قلنا: الوصف غير موجود في الأصل؛ لأن قيمة التلف وأرش الجناية لا تجب (١) بغير فعل من وجب عليه ويبطل بالحج في حق المدين (١) ، والمعني في الأصل: أنه حق لآدمي لا ينفيه الكفر فلم ينفه (٨) الصغر ، ولما كانت الزكاة حقًّا لله (٩) تعالى خالصًا ينفيها الكفر؛ جاز أن ينفيها الصغر .

٣٨٨٥ - قالوا : الحقوق على ضربين : حق للَّه تعالى ، وحق لآدمي ، وكل واحد (١٠٠ منهما ينقسم قسمين : حق على البدن ، وحق على المال ، فحق الآدمي

<sup>(</sup>١) العبارة من قوله : وهو الخراج إلى قوله : حق يلزم الكفار وهي الجزية ، في ( ص ) غير مستقيمة ، فيها تكرار وتقديم وتأخير ، وهي كما يلي : وهو الخراج الكفار وهي الحرية ، ولما كانت الزكاة حق مال لله تعالى لا تجب في مقابلة حق الكفار ، فلذلك يثبت في حق الصبي ، ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق يلزم الكافر وهو الخراج ، فلذلك ثبت في حق الصبي ، ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق يلزم الكفار وهي الجزية . وفي ( م ) ، ( ع ) : هو الحراج الكفار وهي الجزية ولما كانت الزكاة مال لله تعالى لا يجب في مقابلة حق الكفار فلذلك يثبت في حق الصبي ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق يلزم الكفار وهي الجزية . آملين أن يكون الصواب ما أثبتناه من ( ن ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . ( ٤) في ( ن ) : [ على الوقوف ] .

<sup>(</sup>٥) في (ن): [كارش].

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ لأن قيمة المتلف وارش الجنايات لا يجب ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الدين ] . ( ٨) في ( ن ) : [ فلم ينفيه ] .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ : [ حق ] الصواب ما أثبتناه ، وفي ( ن ) : [ الله ] .

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ واحد ] ساقط من (ع) .

المتعلق بالبدن لا يثبت في حق الصبي ، كحد القذف والقصاص ، وما كان متعلقًا (١) بالمال كالأرش والقيم يثبت (٢) في حقه ، فكذلك حقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن لا تثبت في حقه ، كالصلاة والصوم ، وما يتعلق بالمال يثبت في حقه .

٣٨٤ - قلنا: هذا التقسيم لا يصح ؛ لأن حقوق البدن تثبت في حقه لحق الله تعالى ولحق الآدمي ، ألا ترى أنه يمنع من الوطء المحرم ، ومن شرب الحمر ، والزنا ، ولو آجره الولي لعمل من الأعمال ألزمه الحاكم العمل ، وهذا حق بدن (٦) يثبت للآدمي ، وتجب العدة على الصغيرة وهي عبادة بدنية .

 $^{\circ}$  0 حقولهم : إنها مضي الزمان وتسقط  $^{(1)}$  بغير علمها ، غلط ؛ لأنها عبادة يستحق  $^{(2)}$  الثواب بفعلها والعقاب بتركها ، وهي معنى زائد على مضي الزمان ؛ لأنها تجنب  $^{(1)}$  الظن والريبة  $^{(2)}$  عندهم ، فأما الصلاة والصوم فلا يلزمانه  $^{(3)}$  ؛ لأن كل واحد منهما عبادة خالصة ، وأما الحدود والقصاص ؛ فلما فيها من العقوبة .

٢٨٦٥ - قالوا: ومن وجب (١) عليه العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله .
 قلنا: عندنا لا يجب العشر في زرعه ، بأن يحدث (١٠) شركة ، كما يحدث المعدن والركاز .

٥٢٨٧ – قالوا : قسنا الصدقة على نظيرها ، وهي الفطرة والعشر ، وهو (١١) أولي من قياسها (١٢) على الصلاة .

٣٨٨ – قلنا : نحن قسنا ركتًا من أركان الشريعة على بقية أركانها ؛ فكان ذلك أولى من اعتبار الأركان بالتوابع .

<sup>(</sup>١) في (ن): [ يتعلق ] ، وفي سائر النسخ: [ متعلق ] الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ يثبت ] . (٣) في (ن): [ عمل ] ، مكان [ بلن ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ ويسقط] . (٥) في (م): [ مستحق] .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ تحدث ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ بجنب الظنه والرتبه ] ، وفي ( ص ) ، ( ن ) [ الظنة ] ، لعل الصواب : [ الظن ] .

 <sup>(</sup>٨) في (ع): [ فلا يلزمان ] .
 (٩) في (ن): [ ومن الواجب ] .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [ فإن تحدث ] . (١١) في (ص): [ وهي ] .

<sup>(</sup>١٢) في ( ن ) : [ من قاسها ] .



# إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها

٥٢٨٩ - قال أصحابنا : إذا استسلف (١) الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال ، لم يضمنها (٢)

وقال الشافعي : إذا استسلفها  $(^{7})$  بغير مسألة المساكين ولا رب المال خممنها . وإن استسلف  $(^{\circ})$  بمسألة رب المال لم يضمن ، وإن استسلف  $(^{\circ})$  بمسألة المساكين فهي  $(^{7})$  من ضمانهم ، وإن استسلف  $(^{(7)})$  بمسألة الفريقين ففيه وجهان :

١٩١٥ - أحدهما : من ضمان رب المال .

٠ ٩٢٥ - والآخر: من ضمان المساكين (^) .

النا : أنه قبض بالولاية ماله قبضه في الشريعة ، فصار كقبض الأب والوصى ، وكما لو سأله (٩) رب المال .

م ٢٩٤ – ولا يقال : إن الأب يتصرف في حق من لا قول له ، والإمام يتصرف في أهل رشد ؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله

<sup>(</sup>١) في ( م ) : [ استسلف ] .

 <sup>(</sup>٢) راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاته ( ٥٢/٢ ) ،
 مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ٢٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [ استسلف].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع): [استسلف].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ن)، (ع): [استسلف].

<sup>(</sup>٦) ني ( ن ) : [ فهو ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن)، (ع): [استسلف].

<sup>(</sup>٨) راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب تعجيل الصدقة ( ٢٠/٢ ، ٢١ ) ، المجموع مع المهذب ، باب تعجيل الصدقة ( ٢٤٣/١ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في الصدقة ( ٢٤٣/١ ) ، المدونة في تعجيل الزكاة قبل حلولها ( ٢٤٣/١ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في جواز إخراج الزكاة والزكاة قبل الحول عليه ... إلخ ( ٣١٠/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها ... إلخ ( ٣٠٣/١ ) ، راجع الكافي لابن قدامة ، باب إخراج الزكاة والنية فيها ( ٣٢٧/١ ) ، المغنى ، كتاب الزكاة ( ٣٢٧/١ ) ، ( ٩٥ ) . [ سأل ] .

٣/ ١ ٢ ٢ ----- كتاب الزكاة

في غيره ، فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلًا ، ولأنه إذا <sup>(۱)</sup> أخذ من رب المال من غير مسألة <sup>(۲)</sup> فقد أخذ باختياره <sup>(۳)</sup> ؛ لأنه لم يجبره عليه ، فصار كما لو قبض بمسألة <sup>(٤)</sup> ؛ لأن الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه <sup>(٥)</sup> لنفسه .

 $^{(7)}$  . ( هي علي الصلاة والسلام في زكاة العباس : ( هي علي ومثلها  $^{(7)}$  .

٥٧٩٦ – والجواب : أنه روي : أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته . والقبض إذا كان بمسألة رب المال لم يضمن بإجماع .

٥٢٩٨ - قالوا: الإمام يتصرف على أهل رشد، فإذا (٩) قبض لهم ما لم يأذنوا (١٠) في قبضة ضمن ، كمن وكل وكيلًا بقبض دينه (١١) المعجل فلو قبض (١٢) المؤجل ضمن . قبضة ضمن ، كمن وكل وكيلًا بقبض دينه بالولاية وهو مأذون في القبض شرعًا ، فصار كإذن المستحق وآكد . ألا ترى . أن الصبي لم يأذن (١٣) للوصي في القبض لكنه مأذون بالشرع ، فلم يضمن ؟ .

. ٣٠٠ - قالوا : الصبي لا إذن له ، فلم يعتبر إذنه .

٥٣.١ - قلنا : وأهل السهمين لا يتوصل إلي إذن جميعهم ، ومن يتوصل إلي إذنه منهم لا ينفذ إذنه في حق الباقين ، فصاروا كمن لا نطق له (١٤) .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ إذا ] : ساقط من (م) ، (ع) ، من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (ص)، (م)، (ع): [مسألته]. (٣) في (ن): [خياره].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ بمسألته ] . (٥) في (م)، (ع): [ مسئله كقبضه ] بزيادة مسئله .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَفِي اَلْرِقَابِ وَٱلْخَدِرِمِينَ وَفِي سَلِيلِ اللهِ ﴾ ( ٢٥٦/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها ( ٦٧٦/٢ ، ٦٧٧ ) ، الحديث ( ٩٨٣/١١ ) ، وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب في تعجيل الزكاة ( ٢٠/١ ، ٤١٠ ) ، والدارقطني في السنن كتاب الزكاة في باب تعجيل الزكاة قبل الحول ( ١٢٣/٢ ) ، الحديث ( ١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ ومعناه ] بالعطف . ( ٨ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلم ] ٠

<sup>(</sup>٩) ني (م)، (ن)، (ع): [وإذا] . (١٠) ني (م)، (ع): [لم يأذنوا] بحذف ما .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ن)، (ع): [ يقتصر على دينه ] . (١٢) في ( ن ): [ وقبض ] .

<sup>(</sup>١٣) ني (ن): [ لا يأذن]. (١٤) ني (ع): [ لهم]، مكان: [ له].

إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط .. \_\_\_\_\_\_ ١٢٢٩/٣

٧٠٠٥ - قالوا: الإذن في القبض شرعًا لا يسقط الضمان ، بدلالة أن رجلًا لو قال للمودع: أنا وكيل رب الوديعة ، فسلم إليه ؛ كان مأذونًا في ذلك ويضمن (١) ، وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه (٢) شرعًا ويضمن .

٣٠.٣ - قلنا : إذا لم يكن مستحقًا ولا وليًا فلم يؤذن له في القبض شرعًا ؟ فلذلك (٣) ضمن والإمام قد أذن له في الشرع فصار كالوصي .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي (ع) : [ وضمن ] .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ إليه في التسليم ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [ بالشرع]، وفي (ن): [ فكذلك].

# إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة

٣٠.٤ - قال أصحابنا : إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون (١) مما عجله ، فليس بزكاة ، فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع (٢) .

ه. ه - وقال الشافعي : يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب (٣) .

٥٣٠٦ - لنا: أن ملكه زال عنها قبل الحول فلا يكمل بها النصاب كما لو باعها أو وهبها ، ولأنها خرجت من أن تكون (٤) سائمة ، فكأنها في يده وقد (٥) أخرجها من السوم ؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه ، كما لو عجلها بغير مسألة فتلفت في يده .

٥٣٠٧ - احتجوا: بأن المعجل في ملكه ، بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول وعنده نصاب ؛ فكان كالباقي من تمام النصاب .

ه ٣٠٨ - والجواب (٢) أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض بما كان عجله ، وجاز المدفوع حين الدفع ، فأما أن يجزئ في الحال فلا ، ولو جعلناه كالباقي في باب جوازه عن الواجب فلم يجعله (٧) ، كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق به وجوب ؛ كالمعلوف والفائدة .

٣٠٩ - قالوا : مال تجب (^) فيه الزكاة بحؤول (٩) الحول عليه ؛ فجاز تعجيلها منه ،

<sup>(</sup>١) في (ن) : [ وثمانون ] .

 <sup>(</sup>۲) راجع تحفة الفقهاء ، باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳۱۳/۱ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما شرائط الجواز ( ۱۱/۲ ) ، .

 <sup>(</sup>٣) راجع: المجموع مع المهذب، ( ١٥٥/٦ ، ١٥٦ ) الكافي لابن قدامة ( ٣٢٦/١ )، المغني كتاب الزكاة
 (٢) راجع: المجموع مع المهذب، ( ١٥٥/٦ ) .
 (٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ عن أن يكون ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ولو].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع): [ الجواب ] بدون العطف.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فلم نجعله ] . (٨) في (ص)، (م)، (ن): [ يجب ] .

<sup>(</sup>٩) ني ( ص ) : [ يحوول ] .

• ٣٦٠ - قلنا : إن كان التعليل لجواز التعجيل ؛ قلنا بموجبه ، وإن كان التعليل لجواز المعجل مع نقصان النصاب ؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة (١) فهلك المعجل في يد /٦٦ الإمام . ولأن المعني فيما / زاد على النصاب : أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل . وفي مسألتنا : بخلافه .

وهو المحمل على المحمل ( $^{(Y)}$ ) من يد الساعي حين حال عليه الحول .  $^{(Y)}$  من يد الساعي حين حال عليه الحول .  $^{(Y)}$  وهو الصحيح ، وهو الصحيح . وهو النصاب ، والقول  $^{(Y)}$  والقول  $^{(Y)}$  على الأول .

م ٣٩٣ - قالوا: إنما جاز التعجيل (٤) رفقًا بالفقراء ، فإذا منع ذلك الوجوب أَضَرَّ بهم . ٣٩١٤ - قلنا: المعتبر في الزكاة الرفق بالمساكين وبأرباب الأموال ولو اعتددنا على رب المال بما أخذوه لأضررنا به ، فوجب اعتبار الرفق في الجهتين .

<sup>(</sup>١) في (ع) [ جنسه j ، مكان : [ مسألة ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ للعجل ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ والمعول ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ التعجل ] .



### إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه

0 0 0 ماله ، لم المقير ثم هلك ماله ، لم المعايد (١) فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله ، لم يرجع عليه (١) .

- وقال الشافعي : إذا بين له  $^{(7)}$  أنها صدقة - معجلة يرجع عليه بها ، وإن أطلق الدفع لم يرجع  $^{(1)}$  .

٣١٧ – لنا : أنها صدقة ] (٥) وصلت إلى الفقير بإذن مالكها ، فلم يرجع فيها كما لو أطلق الدفع ، أو لأنها صدقة وصلت إلى الفقير بنية الزكاة . ولا يلزم الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم حضر مالكها ؛ لأنا نقول (١) : وصلت إليه بإذن مالكها ، وفي العلة الثانية : قلنا بنية الزكاة .

٣١٨ - فإن قيل : المعني في الأصل أنه متهم في الاسترجاع لجواز أن يكون أخرجها عما وجب عليه .

٣١٩ - قلنا : هو المالك ، فالقول (٧) قوله كيف ملك ، كمن دفع إلى رجل شيئًا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ صدقة ] .

<sup>(</sup>٢) راجع : المبسوط ، كتاب الزكاة ( ١٧٧/٢ ، ١٧٨ ) ، تحفة الفقهاء ، ( ٣١٤/١ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاة ( ٢/٢ ه ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ له ] ساقط من (م) ، ( ن ) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع: وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة ، ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف ، ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك ، معجلة فقط ، وإن دفع الإمام أو الساعي أو المالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض ، ففيه ثلاثة أوجه ، حكاها إمام الحرمين وغيره ، الساعي أو المالك ولم يقل إنه لم يقع الموقع ، والثاني : لا يثبت مطلقًا ؛ لتفريط المدافع ، والثالث : إن دفع الإمام والساعي رجع ، وإن دفع المالك فلا . راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب تعجيل الصدقة (١٢/٢) ، المجموع مع المهذب ، (٢٠٤١ - ١٥١) . المسائل الفقهية ، (٢٣٣/١ ، ٢٣٤ ) مسألة (٢٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة (٢٢٦/١ ) ، المغنى (٢٣٦/٢ ) ، المعنى (٢٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص)، واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [قلنا].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ هو الملك في القول ] وفي ( ن ) : [ المهلك ] ، مكان : [ لمالك ] ، وفي هامش (ص) من نسخة أخرى : [ الملك ] .

فزعم أنه قرض ، وقال المدفوع إليه : هو هبة ، فالقول قول الدافع .

• ٣٣٠ - احتجوا: بأنه مقبوض عن زكاة مستقبلة ، فإذا طرأ ما يمنع أن يكون زكاة وجب رده ، أصله: إذا تلف ماله والزكاة في يد الساعي .

و الجواب  $^{(1)}$ : أنه يبطل إذا أطلق الدفع ، ولأنه إذا طرأ ما يمنع أن تكون زكاة ] بقي  $^{(7)}$  معنى الصدقة ، وذلك يمنع الرجوع كالصدقة المبتدأة ، والمعنى  $^{(7)}$  في الأصل : أنه لم يتم المقصود بالصدقة  $^{(3)}$  وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها .

٧٣٧٧ - فإن قيل : قبض الساعي قائم مقام قبضهم ، ولهذا لو تلف المقبوض في يده لم يجب على رب المال إعادة (٥) الصدقة .

9979 – قلنا: إنما تقوم (١) يده مقام أيديهم فيما يستحقونه ، فأما هاهنا فلا حق لهم ، فإذا قبض ؛ فقد أذن له رب المال في إمضاء القربة ، فإن فعل تم (٧) ما أمره به ، فكأن (٨) رب المال أعطاها للمساكين ، وما دامت في يده فلم يكمل المقصود حتى انقطع حق له وكان (٩) له استرجاعها ، وإذا (١٠) تلفت في يده كانت (١١) من ضمان الفقراء ؛ لأن حق الرجوع سقط عن عينها فهلكت على حقهم .

١٣٧٤ - قالوا: قبضها عما يجب في المستقبل؛ فهو كالمؤجر إذا تعجل الأجرة ثم انهدمت (١٢) الدار

ه ٣٢٥ - والجواب (١٣): أن المؤجر قبض على وجه العوض ، فإذا بطل العوض صار المال مقبوضًا بغير حق ، وفي مسألتنا : إذا خرج المدفوع من (١٤) أن يكون واجبًا نفى(١٥) كونه صدقة ، وذلك معنى يمنع الرجوع ، كالصدقة المبتدأة .

<sup>(</sup>١) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) ، وفي (م) ، (ع) : [ نفي ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ المعنى ] بدون العطف . (٤) في (ع) : [ الصلاة ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [أفاد]. (٦) في (م)، (ع): [يقوم].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ثم ] بالثاء . ( ٨ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ وكان ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ فكان ] . ( ١٠) في ( ن ) : [ فإذا ] .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [كان] . (١٢) في (م) ، (ع): [وانهدمت] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ن)، (ع): [ الجواب ] بدون العطف.

<sup>(</sup>١٤) حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [نفي].

٣٣٦٦ - قالوا: عندكم حكم المعجل مراعي ؛ فإن تم الحول استحق ثواب الواجب، وإن لم يتم استحق ثواب النفل، كذلك نحن نقول: إن لم يرجع استحق ثواب النفل، وإن استرجع لم يستحق الثواب (١).

- والنا عندنا بالدفع قد استحق ثواب النفقة والزيادة مراعي ، فإن تم الحول استحقت ، وإلا سقطت ، وثواب النفل يمنع الرجوع ، وعندكم الثواب مستحق بالدفع ، ثم يثبتون الرجوع ، وحصول ثواب الصدقة يمنع الرجوع ، وليس إذا سقط الوجوب سقط الثواب لأنه يبقى - ثواب الصدقة المطلقة .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ثواب الثواب ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ينفي].



# إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب

٥٣٢٨ - قال أصحابنا : إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها ، أو ارتد ، أو مات ، جازت عن الواجب (١) .

، ١٩٧٥ - وقال الشافعي : لا يجزئ عن الواجب (٢) .

وم الغني  $^{(1)}$  لا معتبر به ،  $^{(2)}$  من العني من المدفوع .

٥٣٣١ - فإن قيل : إذا استغنى من المدفوع لو فسخنا الدفع في الأصل فسخ في . النماء فعاد فقيرًا .

وجب النماء عندهم ، كالرد بالعيب ، وعلى أصلنا : هو مملوك بغير عوض ، الفسخ في الأصل لا يوجب الفسخ في النماء عندهم ، كالرد بالعيب ، وعلى أصلنا : هو مملوك بغير عوض ، فبفسخ (٥) العقد فيه ، لا يوجب الفسخ في النماء عندهم ، كالرجوع في الهبة ؛ ولأن ما جاز تقديمه على رجوعه (١) ؛ فالمراعي فيه صفات التعجيل عند التعجيل دون حال الوجوب ، أصله : من أعتق عبدًا في كفارة القتل قبل الموت ثم عمي العبد أو حذث فيه ما يمنع جوازه عنها .

٣٣٣ - احتجوا: بأن فقر المدفوع إليه وإسلامه وحياته شرط في جواز دفع الزكاة : إليه ، فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة ؛ منع من جوازه عن الزكاة ، أصله : تلف النصاب وموت رب المال .

٣٣٤ - الجواب : أن الوجوب يحصل بالحول ، فلا بد من اعتبار صفات المالك ،

<sup>(</sup>١) راجع : المسألة في بدائع الصنائع ( ٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : [ عن الواجب ] ساقط من (م) ، (ع) راجع المسألة في الأم ، ( ٢١/٢) ، المهذب مع المجموع باب تعجيل الصدقة ( ١٥٤/٦ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٦/١ ) ، المغني ، باب صدقة الغنم ( ٦٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [الفقير].
(٤) في (م)، (ع): [الفقير].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لغير عوض فيفسخ].

<sup>(</sup>١٦) في (م)، (ع): [ وجوبه ].

والنصاب عند الوجوب ، والزكاة يجزئ عند الحول بالدفع (١) السابق ، فيعتبر صفات المدفوع إليه حال الدفع ، يبين ذلك : أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول أجزأت ، فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز ، وكذلك الغني (٢) منها لا يمنع ، وإن كان الدفع إلى الغنى في الحال لا يجوز (٢) .

• ٣٣٥ – فإن قيل: إنما يدفع إليه الزكاة ليستغني بها ، فالغني بها (١) لا يمنع الدفع . • ٣٣٦ – قلنا: إنما لا يمنع ؛ لأن الدفع صادف الفقر ، فلولا أن المعتبر تلك الحال لم يجز .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الدفع ] بدون الباء . (٢) في (م)، (ع): [ المعنى ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لا يجوز مسئله].

<sup>(</sup>٤) في (م) : [ فالمعنى ] ، وفي (ع) : [ في المعنى ] ، ولفظ : [ بها ] ساقط من النسختين .

### الزكاة تسقط بالموت ، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث

 $^{989}$  حقال أصحابنا : الزكاة تسقط بالموت ، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث  $^{(1)}$  .

 $- \sqrt{7}$  المال  $- \sqrt{7}$  .

وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره (ئ) ، ولأنها أحد الأركان الخمس ، كالصوم والصلاة ، أو عبادة ومقصودة كالصلاة . ولا يلزم العشر ؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك ، وفي الرواية الأخرى : ليس بعبادة ] ( $^{\circ}$ ) ؛ لأنه يجب ولا متعبد . ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط ؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة .

. ٢٤٠ - فإن قيل : المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح (٦) فيها .

٠ علنا : فالزكاة لا تصح (٧) النيابة فيها بغير أمر المزكي .

٣٤٧ - قلنا : ينتقض بالزكاة إذا أوصي (^) بها .

٣٤٣ – قلنا : سقط ما كان واجبًا بموته ووجب بالوصية مثله ؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه ، أصله : حال الحياة .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ١٨٥/٢ ، ١٨٦ ) ، تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه الصدقة ( ٣١١ ، ٣١٢ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ٣٧٠ ) . (٢) راجع الأم باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ( ١٥/٢ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الزكاة ( ٣٣٥ ، ٣٣٥ ) ، راجع الموطأ في زكاة الميراث ( ١٩٢/١ ) ، المنتقى في زكاة الميراث ( ٢١١١/٢ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ( ٢١٢/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، كتاب الزكاة ( ٢١٢/١ ) ، المكافي لابن عبد البر ، كتاب الزكاة ( ٢٨٢/١ ) ، المغني كتاب الزكاة ( ٢٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : كالمثبت ، ولعل الصواب : وهذا ينفي أن يكون عليه الزكاة لو أخره .

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م): [ لا يصح] . (A) في (ص): [أوفى] ·

0 و و الله المحلاة و (1) السلام : « فإن أبا فخذوها و و و المحلوم الله » (1) إنما كان أخذًا على وجه عليه الصلاة و (1) السلام : « فإن أبا فخذوها و و المطر ماله » (1) إنما كان أخذًا على وجه العقوبة لا على (1) و جه الزكاة ، و لا يستحق به الثواب . و لأنه اجتمع في التركة حقان : حق الله تعالى ، وحق الآدمي [ ومتى اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي (1) ، كالقطع في السرقة والقصاص . و لأنها بعد الموت لا تخلو (1) إما أن تجب وجوب العبادات ، أو وجوب الديون ؛ و لا يجوز أن تجب وجوب الديون ؛ لأنه يؤدى إلى أن تجب على غير الوجه الذي وجب (1) في حال الحياة ، ولكان يجب أن يجوز للأجنبي التبرع بأدائها و تصح (1) الكفالة بها ، و لا يجوز أن تجب عبادة ؛ لأن العبادة لا تكون (1) و لا متعبد ؛ فبطل الوجهان .

٣٤٦ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة و (٩) السلام: ( فدين الله حق ) (١٠) .

٣٤٧ – قلنا : إن كان الاستدلال بالتسمية (١١) ؛فاسم الدين لا يتناول الزكاة على الإطلاق ، وإن كان على جواز الأداء ؛ فالخثعمية سألته في حياة أبيها ، وعندنا الوجوب مع الحياة باق وإنما سألت عن الجواز ؛ فكأنه قال : فدين الله أحق بالجواز .

۵۳٤۸ – قالوا : حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب أن لا يسقط بموته ، كالدين .

٣٤٩ - والجواب : أن الدَّين يجوز التبرع بأدائه عنه (١٢) في حال حياته بغير أمره ؛

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث بهز بن حكيم ، قد سبق تخريجه في مسألة (٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ على ] وما بين المعكونتين ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ علي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) ، (ع ) [ لا يخلو ] .
 (٦) في ( ص ) : [ وجبت ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ ريصح ] . (٨) في (م)، (ع): [ لا يكون ] .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( ٣٣٤/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ( ٨٠٤/٢ ) . الحديث ( ١١٤٨/١٥٤ ) .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ بالتشبيه ] . (١٢) لفظ: [ عنه ] ساقط من (ع) .

فجاز أن يؤدى بعد موته بغير وصية ؛ ولأن الدَّين يجوز إيجابه في المال ولا مدين ، مثل أن يقترض الإمام على بيت المال ، ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد .

. ههه - قالوا : حق مال استقر وجوبه في حال حياته فوجب أن لا يسقط بموته ، كالدين

والجواب (١): أنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء ، ولأنها لا تسقط (٢) بالموت ، وإنما تسقط (٦) بعدم (١) المتعبد ، ولهذا تسقط بردته . ولأن الدين يؤدى بعد الموت على الوجه الذي وجب ، والزكاة لا تؤدى (٥) بعد الموت على الوجه الذي وجب .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٢، ٣) في (م)، (ع): [يسقط].

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ص ) في نسخة : [ بعقد ] ، في نسخة أخرى : [ بفعل ] ، مكان : [ بعدم ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لا يؤدي].

#### ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت

ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت ، ولا تجب  $^{(1)}$  في مال المرتد  $^{(7)}$  .

٣٥٥ - وقال الشافعي : لا تسقط (٣) الزكاة بالردة ، وهل تجب مع الردة ؟ (٤) .
 ٣٥٥ - قالوا : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنها تجب (٥) ، والثاني : مراعي ، فإن أسلم وجبت ، والثالث : لا تجب (٦) .

•••• لنا : أن من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة ، كالكافر الأصلي . ولأن الردة عندنا تزيل (٢) الأملاك إلى الورثة ، كالموت . ولأنه كافر فلا تجب (٨) عليه الزكاة ، كالكافر الأصلى .

7000 - ولا يقال : [ إن الأصلي لم يلتزمها ؛ لأن الوائجبات تجب بإيجاب الله تعالى ] (1) دون التزامنا ، فإذا أسلم لم يؤخذ منه ، لقوله عليه الصلاة و (1) السلام : «الإسلام (1) يُجِبُ ما قبله » (1) . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة ، فإذا تعذر / (1) استيفاؤها (1) على الوجه الذي وجبت عليه سقطت .

٣٥٧ - فإن قيل: الحد وجب عقوبة ويستوفي بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ولا يجب].

 <sup>(</sup>۲) راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ٥٣/٢ ) ،
 حاشية ابن عابدين ، كتاب الزكاة ( ٤/٢ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، كتاب الزكاة ( ١٩٢/١ ) .
 (٣) في ( م ) : [ لا يسقط ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ يجب].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ لا يجب ] . راجع المسألة في الأم باب افتراق الماشية ، وباب من تجب عليه الصدقة ( ١٩/٢ ، ٢٠، ٢٠) ، حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٨/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الزكاة ( ٣٧/٥ – ٣٢٧) المغني باب زكاة الدين والصدقة ( ٣٠/٥ ، ٥١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ يزيل ] . ( ٨ ) في (م ) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) استدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ع). (١١) لفظ: [الإسلام] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه في مسألة (١٦١) . (١٣) في (م): [استيفائها].

٣٥٨ – قلنا : سقط عندنا بالتوبة ، ووجب مثله .

٥٣٥٩ - قالوا : القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفى منه .

. ١٣٦٠ – قلنا : سقط على إحدى الروايتين .

- - قالوا : أداء - - - لم يسقط الزكاة الواجبة ، وقد تعذر استيفاؤها - على وجه الطهرة .

٣٦٢ – قلنا : لم يتعذر ، لجواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت ، ولهذا لا يؤخذ في حال الحياة (٢) .

٣٦٣ - فإن قيل: فقولوا في الردة مثله.

١٩٣٥ - قلنا: لا يمكن ؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة (٤) تقدمت عليه ، وبهذه الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام ؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر استيفاؤها (٥) على ذلك الوجه .

٣٦٥ - احتجوا: بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة ، أصله: دين الآدمي .

والجواب: أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب  $^{(1)}$  و فأما الزكاة فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب  $^{(2)}$ . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي ، فالكفر الطارئ لا يسقط ، والزكاة لا تجب  $^{(4)}$  مع الكفر الأصلى ، والطارئ يسقط .

٣٦٧ – قالوا : حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه ، فلا يسقط بردته ، كالدين .

٣٦٨ - قلنا: يبطل بمهر امرأته

٥٣٦٩ - فإن قالوا: لا يسقط بالردة ، لكن بزوال أملاكه ، فالمعني في الدين ما ذكرناه (٩) .

<sup>(</sup>١) في (ص)، (م): [اذا]. (٢) في (م): [استيفائها].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [حياته]. (٤) في (م)، (ع): [بعد السلام لعبادة].

<sup>(</sup>٥) في (م): [ استيفائها ] . (٦) في (م): [ وجبت ] .

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي (٥) :
 [ وجبت ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع) ما ذكرناه وفي بقية النسخ ذكرنا .



### لا يبني الوارث على حول الميت

• **٥٣٧** - قال أصحابنا : لا يبني الوارث على حول الميت <sup>(١)</sup> ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يبني <sup>(٢)</sup> .

و و الله الحول الله عائشة التعليقها أن النبي الله قال : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الله المراد به : في حق ملك واحد بالإجماع . ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول (٤) ، كالبيع ، والوصية ، والهبة . ولأن ملكه مستحدث ، فلا يبنى على حول الجانى والدين الذي به رهن .

۱۳۷۷ – والجواب : أن هناك وجبت الحقوق ، والموت لا ينافيها ، وفي مسألتنا ' لم (°) يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني ، فإذا مات قبل الوجوب سقط (٦) ، كمن قال : إذا حال الحول فَعَليَّ أن أتصدق بألف ، فمضى الحول ثم مات .

<sup>(</sup>١) راجع المبسوط ، باب زكاة الغنم ( ١٨٦/٢ ) ، بدائع الصنائع ( ٣/٢ه ) .

<sup>(</sup>٢) راجع حلية العلماء: باب صدقة المواشي (٢٢/٣) ، المجموع مع المهذب ، باب صدقة المواشي ( ٣٦، ، ٣٦ ، ٣٦٣). الموطأ زكاة الميراث ( ١٩٢/١) ، المدونة ، في زكاة الفوائد ( ٢٣١/١ ) ، المنتقى في ، زكاة الميراث ( ١١٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الزكاة ( ٢٨٤/١ ) ، المغني ، باب صدقة الغنم ( ٢٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا الحديث من هذا الوجه ومن وجوه أخرى ، في مسألة ( ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : [ والمراد به ] إلى قوله : [ فيقطع الحول ] مكرر في (م) .

<sup>(</sup>٥) حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [يسقط].



### يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

٣٧٣ - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه (١).

**٥٣٧٤** - وقال الشافعي : لا يجوز <sup>(٢)</sup> .

و٣٧٥ - لنا : ما روي : « أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها ، وقال : لا تأخذوا من حزرات المال ، وسأل المصدق عنها ، فقال : أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة » (٣) ونحن نعلم (٤) أن النبي ﷺ لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات ، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة .

٣٧٦ - فإن قيل : يجوز أن يكون قبض البعيرين ، ثم باعهما بناقة .

٥٣٧٨ - ويدل عليه : حديث أُبيّ قال : بعثني رسول اللَّه ﷺ مصدقًا ، فمررت

<sup>(</sup>۱) راجع: المبسوط، كتاب الزكاة ( ۱۰۲/۲ ، ۱۰۷ )، تحفة الفقهاء، باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳۰۲/۱ ) بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، باب وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ ، ۲۳ ) )، متن القدوري، باب زكاة الحيل ص ۲۱ ، فتح القدير مع الهداية، باب صدقة السوائم ( ۱۹۱/۲ – ۱۹۲ ) الاختيار، كتاب الزكاة ( ۱۰۲/۱ ، ۱۰۳ )، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، باب زكاة السوائم ( ۲۰۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع: المجموع مع المهذب، باب زكاة الغنم ( ٤٢٨/٥ - ٤٣٢)، المنتقى في ما جاء في صدقة البقر ( ١٣٥/٢)، بداية المجتهد كتاب الزكاة، الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ٢٧٧/١)، الإفصاح باب الزكاة ( ٢١١/١)، الكافي لابن قدامة، باب صدقة الغنم ( ٢٩٥/١)، المغنى باب صدقة الفطر ( ٢٩٥/١)، ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ( ٣٤٩/٤ ) بلفظ : رأى رسول الله ﷺ في إبل الصدقة ناقة مسنة ، فغضب ، وقال : ما هذه فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة ، فسكت ، وابن أبي شببة في المصنف كتاب الزكاة ، باب ما يكره للمصدق من الإبل ( ١٨/٣ ، ١٩ ) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ١١٣/٤ ، ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [نسلم].

برجل، فلما جمع ماله، لم أجد فيه إلا بنت مخاض، فقلت له: أدَّ بنت مخاض (١) فإنها صدقتك، فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر (٢)، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة [ فخذها ] (٢) فقلت له: ما أنا بآخذها، لم أومر به، وهذا رسول الله على منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عَلَيّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل ذلك، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرضها عليّ حتى قدمنا إلى النبي على فقص عليه القصص. فقال له رسول الله على الله قد جئتك فإن تطوعت بخير، آجرك الله عنه (١)، وقبلناه منك الله فهاهي يا رسول الله قد جئتك بها (٥)، فأمر رسول الله على المنطوع التطوع الله يتلي بقبضها ودعا له بالبركة (١). فلا يخلو أن ينصرف التطوع الله جميعها أو إلى (١) بعضها (١) أو إلى الدفع، ولا يجوز أن ينصرف إلى الجميع الأن هذا يقتضي بقاء الفرض في ذمته، ولم يقصد الرجل ذلك ولا قصده النبي على الم يوفر أن ينصرف إلى الدفع الم يوفر أن ينصرف إلى الدفع النبي على الموا يعضها يجوز أن ينصرف إلى الدفع الله يكون التطوع منفردًا بالقبول، وذلك لا يكون إلا في المدفوع، فلم يبق إلا أن يكون بعضها يكون التطوع ابعضها واجبًا، وبعض ناقة (١) في الإبل لا يجزى إلا على طريق القيمة.

٣٧٩ - فإن قيل: هذا لا يدل على جواز القيمة في الأضحية .

٥٣٨٠ - قلنا : هناك الواجب لا يتبعض (١١) فيقع جميع السنة عن الواجب ،

<sup>(</sup>١) نمي (م)، (ع): [ أو بنت مخاض].

<sup>(</sup>٢) ني (م)، (ع): [ ولا طهر ] بالطاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ بها ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ٣٩٩/١ ، ٤٠٠ ) ، وابن خزيمة في الصحيح ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ( ٢٣/٤ ) ، الحديث ( ٢٢٧٧ ) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الزكاة ، باب لا يأخذ الساعى فوق ما يجب ولا ما خضا إلا أن يتطوع ( ٤٠٠ ، ٩٧) .

<sup>(</sup>٧) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) قوله : [ أو إلى بعضها ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ ﷺ ] ، وفي (ع) بزيادة : [ الصلاةو ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [نافلة].

<sup>(</sup>١١) في (م): [ لا ينتقض ] وفي (ع): [ لا ينتقص ] .

وهاهنا الواجب يتبعض <sup>(١)</sup> ، ولهذا جعله عليه الصلاة و <sup>(٢)</sup> السلام متطوعًا بالزيادة .

٣٨١ - ويدل عليه ما روي: أن معاذًا الله (٣) قال لأهل اليمن: « ائتوني بكل خميس ، أو لبيس ، آنُحذُه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » (٤) . فأخبر أنه يأخذ الثياب بالقيمة وينقلها إلى المدينة . وقد عمل للنبي عليه وأبي بكر الله والله أي الزمانين نقل فهو حجة .

والحب من الحب ، فكيف يخالف أمره ، وقال له : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقّا والحب من الحب ، فكيف يخالف أمره ، وقال له : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقّا يؤخذ من أموالهم ، يؤخذ من أغنيائهم (٦) فيرد إلى فقرائهم » (٢) ؟ وكيف ينقلها عنهم ، ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز ؛ لأنه قال : « من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته ؟ فهي مردودة في مخلاف عشيرته ؟ » . وكيف تكون (١٠) الصدقة حقا لكل المهاجرين (٩) وفيهم القرابة والغني (١٠) ، والجزية حق لجميعهم ؟

٣٨٣٥ - والجواب: أن قوله في الجزية لا يصح؛ لأنه قال: « آخذها في الصدقة » ، وكيف يكون جزية والنبي ﷺ (١١) قال له: « خذ من كل حالم وحالمة دينارًا » (١٢) فكيف يأخذ الذرة والشعير ؟ . فأما قوله عليه الصلاة و (١٣) السلام: « خذ الحب من

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ متبعض ] . (٢) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب ليس في الخضراوات صدقة ( ١٠٠/٢ ) ، الحديث ( ٢٤ ) والبيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ١١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (م) ، (ع) . (٦) في (م) ، (ع) : [ من أعيانهم ] .

 <sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی مسألة ( ٣٠٩) . (٨) في (م) ، (ع) : [ يكون ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) : [ للمهاجرين ] . ( ١٠ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ العرابه والمعنى ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [幽].

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو داود في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ٣٩٧/١) ، وأخرجه في المراسيل في باب صدقة الماشية ص ٢ ، والترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر ( ١١/٣) والنسائي في كتاب الزكاة ، باب ركاة ، باب حدقة البقر ( ١٩/٤) والنسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ( ١٩/٤) الحديث ( ٢٨٨٦) ، وابن خزيمة في الصحيح باب صدقة البقر ( ١٩/٤) الحديث ( ٢٨٨٦) ، والدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الحضراوات صدقة ( ٢٠/٢) ، الأحاديث ( ٢٩، ٣٠، ٣٠) ، وأحمد في المسند ( ٣٠٠/٥) ، وعبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة الزكاة باب البقر ( ٢١/٤) ، ١ الحديث ( ٢٨٤١) ، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة البقر ما هي ( ٢١/٤) ، ١ الحديث ( ٢٠٤) ،

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من (ع).

الحب ، والإبل من الإبل » (١) فبيان لما يطالب المصدق به ، والقيمة لا يطالب بها بغير (٢) اختيارهم ، وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم : فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد على فقرائهم ، ومتى لم يوجد (٢) أهل الشهْمَانِ في بلد نقلت الصدقة ، وأما قول معاذ : فدليل عليهم ؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر ، فأما قوله : « كيف تكون الصدقة حقًّا لكل المهاجرين » ، فالمراد به : من يستحقها منهم ، كما نقول : الزكاة حق المسلمين (٤) وإن كان المراد الفقراء منهم .

٣٨٤ - فإن قيل: إن معاذًا قال ائتوني ، فمن أين لكم ؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل .
 ٣٨٥ - قلنا: روى طاووس « أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة ويجعلها في صنف واحد » (°) .

٣٨٦٥ – قالوا: لا يمتنع أن تسمى الجزية صدقة ، قال عمر ﷺ (١٠): « هذه جزية ، فسموها (٧) ما شئتم » (٨) . ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به (٩) جاز في الواجب ، كالمنصوص عليه ، وهذا تعليل للثياب . ولأن كل صدقة جاز إخراج غير الطعام فيها جاز إخراج الطعام ، أصله : صدقة الفطر . ولأنه مال يعتبر فيه الحول ، كالجزية .

٣٨٧ - فإن قيل : الجزية يجوز أخذ المنافع بدلها ، فجاز إخراج القيمة ، والزكاة لا تؤخذ (١٠) عنها المنافع ، فلم يجز أخذ القيمة (١١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ( ٤٠٤/١ ) ، وابن ماجه ، في كتاب الزكاة باب باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ٥٨٠/١ ) ، حديث ( ١٨١٤ ) ، الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الحضراوات صدقة ( ٩٩/٢ ، ١٠٠ ) ، الحديث ( ٢٣ ) ، والبيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه ( ١١٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) (ع): [ فغير ] . (٣) في (م) ، (ع): [ ومتى يوجد ] .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [للمسلمين].

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة ، باب أخذ العروض في الزكاة ( ١٠٥/٤ ) الحديث (٧١٣٣) وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة لعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة في ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة ( ٧٢/٣ ) ، الحديث ( ١ ، ٤ ) . (٦) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فقسموها ] .

<sup>(</sup>٨) هذه الرواية ذكرها ابن الهمام في فتح القدير ( ٢٠١/٢ ) ، والعيني في البناية ( ٤٢٢/٣ ، ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٩) لفظ: [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لا يؤخذ ] . (١١) في (ع): [ فلم تجز القيمة ] .

وضع حلنا : الجزية يجوز أن تجب [ ابتداء لأجل المنافع ؛ لأن الفقير المعتمل يوضع عليه الجزية ولا مال له ، ويجوز أن تجب [ ) منافع ؛ بأن يجعل جزيتهم عملًا يعملونه للمسلمين ؛ فلذلك () جاز أخذ المنافع في عوضها . ولما كانت الزكاة لا تجب () إلا في مال ، ولم يوجب فيها إلا المال ؛ لم يجز () أن يأخذ عوضها ما ليس بمال .

٣٨٩٥ - ولأن ما جاز إخراجه في الزكاة [ عن جنس من المال جاز إخراجه ] (°) عن جنس آخر ، كالدراهم يجوز عن جنسها وعن العروض ؛ ولأن الإمام لو أخذ الزكاة فتصرف فيها إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [ فإذا أخذ مالاً آخر جاز ] (۱) ، كالوصي . ولا يلزم ثمن الصرف (٧) ؛ لأنه يأخذ غيره وهو أن يأخذ رأس المال ويتصرف في رأس ماله فيأخذ عوضه ما شاء . ولا يلزم لحم الهدي ؛ لأنه لا حق (٨) للإمام في أخذه .

هوم - فإن قيل: يجوز أن يأخذ الزكاة فيجعلها عوضًا عن منافع المسلمين ، مثل أن يستأجر بها من يعمل لهم ، أو يستأجر دارًا بمالهم ، ولو أخذ من المزكي المنافع عوضًا لم يجز .

" ١٩٩٥ - قلنا: قد احترزنا عن هذا بقولنا: « فجاز أن يأخذ مالاً آخر » والفرق بينهما من طريق المعني: أن المنافع إذا أخذها والدافع متبرع لم ينقطع حقه عنها كما لا ينقطع في العارية ، ولا يحصل له ما يحصل بأخذ المنافع من غير المزكي ؛ ولأن ما جاز إخراجه من الفريضتين (١) جاز إخراجه عن نصاب من السائمة ، كالشاة . ولأن ما جاز إخراجه في زكاة جنسه جاز في زكاة غير جنسه ، كالشاة ، والتعليل للإبل والبقر .

٣٩٧ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: « خذ الحب من الحب ، والإبل من الإبل » .

الم ١٩٩٥ - قلنا : هذا بيان لما يطالب (١٠) به الساعي / ويبتدئ أخذه ، ولا يجوز أن يطالب بالقيمة حتى يبدلها المالك ، وقد فهم معاذ من الخبر ما ذكرناه حتى أخذ من أهل

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>۲) في (م) ، (ع) : [ نكذلك ] .
(۳) في (م) ، (ع) : [ لا يجب ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لم يجب]. (٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [من الفريضتين]. (١٠) في (م)، (ع): [أن يطلب].

١٧٤٨/٣ كتاب الزكاة

اليمن الثياب مكان الحبوب في الصدقة .

٥٣٩٤ - قالوا: روى ابن عمر قال: « فرض رسول الله عليه زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب » (١) فخصه بالأقوات ، فدل على أن غيرها لا يجوز .

وهدا يفيد عموم ما يقع بالاستغناء ، فيجمع بين الحبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم يكونوا أصحاب بالاستغناء ، فيجمع بين الحبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم يكونوا أصحاب أموال ، وإنما كان مالهم التمر ، وقوتهم (٣) الحنطة والشعير ، فذكر الأسهل عليه ، وقد فهم السلف هذا المعني . فروى ابن عون (١) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : « صاع صاع ، من جاء ببر قبل منه ، ومن جاء بسويق قبل منه ، ومن جاء بدقيق قبل منه » (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح باب فرض صدقة الفطر ، وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، وفي باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ( ٢٦٣/١ ، ٢٦٤ ) ، ومسلم في الصحيح في باب زكاة الفطر على المسلمين من التحر والشعير ( ٢٧٧/٢ ، ٢٧٨) ، الأحاديث ( ٢١ - ٩٨٤/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قد أخرجه الدارقطني بلفظ: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر وقال: اغنوهم في هذا اليوم في كتاب صدقة الفطر ( ١٥٢/٢ ، ١٥٣ ) ، الحديث ( ٦٧ ) ، وابن عدي في الكامل ( ١٥٢/٢ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر ( ١٧٥/٤ ) ، وابن حزم في المحلى بالآثار ، في زكاة الفطر ( ٢٤١/٤ ) ، المسألة ( ٢٤١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ كان لهم التمر وقولهم ] ، وفي ( م ) : [ كان سالهم التمر وقولهم ] ، مكان المثبت ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ابن عنون]، وهو خطأ، وابن عون، هو عبد الله بن عون البصري، ثقة، رأي أنس بن مالك، وروى عن ابن سيرين ومجاهد، والنخعي، وروى عنه الثوري، وشعبة. راجع ترجمته في الجرح والتعديل (١٣٠، ١٣١،)، الترجمة (٦٠٥)، وتاريخ الثقات ص٢٧،، ٢٧١، الترجمة (٨٥٩)، وتقريب التهذيب (٢٣٩/١)، الترجمة (٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة ، في صحيحه في ، كتاب الزكاة ، باب إخراج السلت صدقة الفطر ، وفي باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر ( ٨٩ ٨٨/٤ ) الحديث ( ٢٤١٥ ، ٢٤١٧ ) ، بلفظ : أمرنا رسول الله عليه أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، ومن أدى سلتًا قبل منه ، وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه ، ومن أدى سويقا ، قبل منه والدارقطني في السنن ، في كتاب زكاة "فطر ( ٢٤١٢ ) الحديث ( ٢٥ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة ، باب من قال يخرج من الحنطة في مقال نصف صاع ( ١٦٨/٤ ) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب صلاة العيدين ، باب زكاة لمر ( ٣١٣/٣ ) ، الأثر ( ٧٦٧٠ ) .

وقال أبو إسحاق: « أدركتهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام » (١) . قال عمر بن عبد العزيز: « من كان من أهل الديون (٢) فعليه نصف درهم صدقة الفطر » (٣) . وروى ليث عن عطاء: أن عمر (١) أخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها (٥) .

٣٩٦٥ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال: « في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم (٢) ، وفي خمس وعشرين إلى خمس (٧) وثلاثين بنت مخاض ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ؛ فابن لبون ذكر » (٨) .

هذا يدل على وجوب هذا السن ، فمتى عدل عنه بقي الواجب في ذمته ، ويدل على أنه لا ينتقل إلى بدل مع وجود المنصوص ، وأن (١) الانتقال إلى بدل معين ، وأن (١) ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة ، وأن الواجب ابن لبون كامل ، فمن جوز نصفه خالف الخبر .

عليه واختلفنا هل يقوم (١١) غيره مقامه أم لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز عليه ، وهذا موضع قد اتفقنا عليه واختلفنا هل يقوم (١١) غيره مقامه أم لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز أخذ بدله ، فلم يبق إلا استصحاب الإجماع . ولأن الخبر يقتضي جواز بنت مخاض على أي صفة كانت وكل من جوزها معينة لم يجوزها إلا بالقيمة .

٩٩٥ - فأما قوله : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض » : فقد بينا أن ذلك على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف : كتاب الزكاة ، في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ( ٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [ الديوان ] وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه .

ر ) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة : يؤخذ من أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة : يؤخذ من أهل الديون من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم ، في المصنف ( ٦٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة ، باب أخذ العروض في الزكاة ( ١٠٥/٤ ) ، الأثر ( ٧١٣٤ ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة في ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة وفي ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف آخر ( ٧٢/٣ ) ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع): [الضم].

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ خمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٨٩ ) .
 (٩) في (م) ، (ع) : [ ولأن ] .

<sup>(</sup>١٠) لفظ: [ وأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) ، ( ع ) : [ واختلفنا على أن يقول ] .

١٢٥٠/٣ كتاب الزكاة

طريق التخيير وليس على طريق الشرط .

• • • • وأما قولهم : « نقله إلى بدل معين » : فلأن الحيوان كان أسهل على القوم ؛
 لأنه غالب حالهم : « فنقله إلي بدل يقرب منه غالبًا ، وجعل زيادة سنه بفضل الأنوثية فيها .

٥٤٠١ - وأما قولهم : « إنه نقله إلى ابن لبون » : مطلق ، ولم يعتبر القيمة ، ولأنه أطلق بنت مخاض وأراد الوسط ، وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبًا .

٥٤٠٢ - فأما قولهم : « إن الخبر يدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ » ، فالنبي عَلِيْتُهُ جوز ابن لبون جيد عن نصف بنت مخاض وسط ، وعندنا يجوز ابن لبون جيد عن نصف بنت مخاض جيدة .

۵٤٠٣ - قالوا: روي أنه قال: « ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده ، وعنده
 حقة ، قبلناها منه ، وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا » (١) .

٤٠٤٥ - قالوا : فنقله إلى بدل معين وقدر ما بينهما تقديرًا شرعيًا ، ولو كان قيمة لاختلف بالزمان والبلدان .

٥٤٠٥ - والجواب: أنّ هذا دليل لنا ؛ لأن النبي ﷺ لا يجحف (٢) بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين. ومعلوم أن المصدق إذا أخذ بنت لبون مكان بنت مخاض ورد شاتين أو عشرين (٢) درهمًا من مال الفقراء، وقيمة بنت لبون عشرون درهمًا ؛ فقد أضر بالفقراء، وإذا (١) أخذ من رب المال بنت مخاض وعشرين درهمًا ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح في الزكاة ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ( ٢٥٢/١ ، ٣٩٢/١ ) ، وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ٣٩٢/١ - ٣٧ ) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٩٧٠ - ٢٧) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٧٠٠ - ٢٧) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٩٠٠ - ٢٧) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٠٥٠ - ٢٩) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٠٥٠ - ٢٩) ، وباب زكاة الغنم ( ٣٠٥٠ - ٢٩) ، الحديث ( ٢٠١٠ ) ، ابن خزيمة في صحيحه ، في كتاب الزكاة ، باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل ( ١٨٠٠ ) ، وكان ( ٢٠/٢ ) ، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ، في من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه ( ٢٠/١ ) ، الحديث ( ٢ ) والبيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ( ١١٣/١ - ١١١) ، وأحمد في المسند ( ١١/١ ، ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الجحف: أخذ الشيء واجترافه ، وأجحف بمعنى كلف ما لا يطيق . قال ابن الأثير : أجحفت بهم الفاقة : أي أفقرتهم الحاجة ، وأذهبت أموالهم . راجع في لسان العرب مادة : جحف ( ٥٩/١ ٥٠) ، النهاية باب الجيم مع الحاء ( ٣٤١/١ ) ، المعجم الوسيط ( ٣٤١/١ ) . مع الحاء ( م ) ، ( ع ) : [ الى عشرين ] . ( ٤ ) في ( ع ) : [ ولن ] .

وكانت (١) بنت لبون قيمتها عشرون درهما ؛ فقد أجحف به فعل لضرورة الشريعة (٢) أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل ، وإلا فكيف يظن به عَيَّاتُهُ أنه يأمر بإتلاف حق الفقراء تارة وبالإجحاف بأرباب الأموال أخرى ؟ .

١٠٤٥ - قالوا : عدل عن منصوص عليه في الزكاة إلى قيمته فأشبه إذا أخرج المنافع .
 ١٤٠٥ - قلنا : يبطل إذا أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل ، وإذا (٦) أخرج بازلًا عن بنت مخاض .

٥٤٠٨ - فإن قيل: لِم تَعدلِ (٤) عن النص؛ لأن النبي عَلَيْكُ قال (٥): «خذ الإبل من الإبل»؟
٩٠٤٥ - قلنا: لو كان كذلك لجاز بعيرًا معيبًا (٦) لا يساوى شاة ، فلما لم يجز علم أنه قيمة ؛ ولأن قولهم : « عدل عن منصوص » إن أرادوا الفرض المنصوص فالنقض (٧) متوجه ، وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم ؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله : « خذ من أموالهم صدقة » . ولأن المعني في المنافع : أن الزكاة لا تجب لأجلها ؛ فلم يجز إخراجها منها ، ولما كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها جاز إخراجها منها .

. و الوا : كل ما لا تجب (^) فيه ، لا يجوز إخراجه منها ، كالمنافع .

1110 – قلنا: لا يشيرون (١) إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة تجب فيه ، فالوصف غير مسلم ؛ ولأن الإخراج يجوز مما (١٠) لا يتعلق به وجوب باتفاق ، بدلالة أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها ، والمعني في المنافع: أنها متى لم توجد (١١) على وجه المعاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها ، بدلالة العارية . والزكاة يستحق دفعها على وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع ، وأعيان الأموال بخلاف ذلك .

١٤١٢ – فإن قيل : المنافع مأخوذة على وجه العوض عن الزكاة .

١١٢٥ - قلنا : القيمة عندنا تتقدر (١٢) بالمنصوص ، ثم هي زكاة في نفسها ليست

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ وكان ] . (٢) في (م)، (ع): [ فقل لضرورة الشرعية ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [فإذا]. (٤) في (م)، (ع): [لم يعدل].

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ قال ] ساقط من (م) . (٢) في (م) ، (ع) : [ بغيرا معيبا ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، (ع ) : [ فالنقص ] . ( ٨ ) في ( م ) ، (ع ) : [ كل ما يجب ] .

<sup>.</sup> (٩) في (م)، (ع): [ لا يستردن ]، وفي ( ص): [ لا يستروني ]، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [فيما]. (١١) في (م)، (ع): [لم يوجد].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ يتقار ] .

۱۲۵۲/۳ كتاب الزكاة

بدلًا عن الفريضة .

عداده - قالوا : إخراج قيمة في الزكاة ، فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط .

0110 - قلنا: المخرج يجوز عن مقداره ، والخلاف في جواز الأعيان لا في مقادير المجائز ، وإنما لا يجزئ عن أكثر من كيله (١) ؛ لأن الشريعة لم تجعل (٢) للجودة قيمة فيما يثبت (٣) فيه الربا عند ملاقاته لجنسه ، والقيمة أنها يرجع فيها إلى العرف الشرعي .

والوا : فجوزوا شاة سمينة عن شاتين (٤) .

١١٧ه - قلنا: يجوز ذلك.

ما الله الله المعلى عن صاع من شعير في صدقة الفطر ؛ لأن التفاضل يجوز من الجنسين .

١٩٥ - قلنا: نص عليهما جميعًا، والفرض فيهما واحد فلا يجزئ كل واحد إلا عن نفسه، كما لا يجوز ذراع (°) من ثوب جيد عن ثوب من الكسوة في الكفارة.

، فلا النصوص ، فلا القيمة فرض بنفسها ليست ببدل عن المنصوص ، فلا تؤدي (7) إلى الربا .

نفسها ، فلا بد التقويم . و عندنا أنها  $(^{(Y)})$  تتقدر بالقيمة ثم تصير  $(^{(A)})$  أصلًا في نفسها ، فلا بد

في الكفارة .

٣٤٢٣ – قلنا : الواجب هناك العتق ، وهو إتلاف لا يتقوم فلا يكون إخراج قيمة ما لا قيمة له ؛ ولأن العتق إتلاف الرق على ملك المعتق ، وليس هناك شيء يصل إلى العبد

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ وكيله ] . (٢) في (م)، (ع): [ لم يجعل ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ ثبت ] . ( ٤) في (ص) : [ شاه ] .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: [ ذراعا ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ ولا يودي ].

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (م): [ يتقدر بالقيمة ثم يصير ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ الصهر ]، في ( ص ) غير واضحة ، لعل الصواب ما أثبتناه .

حتى تقوم القيمة إذا دفعت إليه مقامه . ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع (١) إلى العبد أو إلى الفقراء ؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم ، وإن دفعها إلى عبد نفسه لم يملكها ، وإن دفع (7) إلى عبد غيره فقد ملكها لمولاه وهو حر ، فلذلك لا يجوز القيمة .

٠٤٢٤ - فإن قيل : فجوزوا دفعها إلى المكاتبين ليصلوا به إلى العتق .

٠٤٢٥ - قلنا : العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز .

مخصوص [ فالواجب فيها جنس مخصوص [ فالواجب فيها جنس مخصوص ] (٢) كالأضاحى .

9£٧٧ – قلنا: الديات (٤) تعلقت في الأصل بجنس مخصوص ، ويجوز أخذ القيمة فيها وكذلك الجزية . ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم ، وذلك معنى لا يتقوم ، وإنما يمكن تقويم اللحم ، وهو بعض المقصود ، ولهذا لو (٥) أخرج اللحم لم يجز .

٧٤٦٥ – قالوا : الموجب فيه وهو النصاب ، لا تقوم قيمته مقامه ، فكذلك الواجب لا يقوم قيمته مقامه .

9120 – قلنا : النصاب إن كان من الحيوان فشرطه السوم ، وقيمته لا يوجد فيها هذا الشرط ، وإن كان من الأثمان فثمنه ، [ و ] (١) إن كان من الأموال النامية فقد شغلها الوجوب ، ولا يقوم مقام واجب آخر ، وإن كان ما ليس بنامي ، كدور السكني والعوامل ؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق (٧) بمال يطلب النماء من عينه ، فإذا لم يوجد هذا في البدل ؛ لم يقم مقام النصاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ يدفع ] . (٢) في (م) ، (ع) : [ فلم يملكها وان دفعوا ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع). (٤) في (ص): [ الزكات].

<sup>(</sup>٥) حرف : [ لو ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [قيمته]، مكان: [فثمنه] والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [أن يتعلق].



## في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الزكاة

• عنال أبو حنيفة : في الحيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الزكاة ، وفي الإناث المنفردة (١) روايتان ، ذكرهما الطحاوي ، وفي الذكور المنفردة : ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة (٢).

۵٤٣١ – وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها (٣) .

٥٤٣٢ - لنا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح ، عن أبي هريرة الله أن النبي ﷺ قال : « الخيل ثلاثة : لرجل ستر (<sup>١)</sup> ولرجل أجر وعلى رجل وزر » ، وذكر حديثًا طويلًا قال فيه : ورجل (٥) اتخذها تعفقًا (٦) ولم ينس حق اللَّه في ظهورها / ولا رقابها (٧) . ٢٧/ب

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ وفي المنفرد الاناث ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ في المنفرد عنها الزكاة ] . راجع المسألة كتاب في الأصل كتاب الزكاة ( ٦٤/٢ ، ٦٥)، كتاب الآثار ، باب زكاة الدواب والعوامل ص٦٦ ، ٦٢ ، مختصر الطحاوي ، باب الخيل فيها زكاة ص٥٥ ، ٤٦، المبسوط، باب زكاة البقر ( ١٨٨/٢ ، ١٨٩ ) متن القدوري، ص ٢١ ، بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل وأما الخيل ( ٣٤/٢ ، ٣٥ ) ، البناية ، باب صدقة السوائم ( ٣٩٦/٣ - ٤٠٠ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، (٢٠٠/١، ٢٠١)، أحكام القرآن للجصاص سورة براءة، فصل في أنواع الزكاة (٣/٣٥)، ١٥٤). (٣) راجع الأم ، باب لا زكاة في الخيل ( ٢٦/٢ ) ، حلية العلماء ، باب صدقة المواشي ( ١٢/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، باب صدقة المواشي ( ٣٣٧/٥ ، ٣٣٩ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ٣١٥/٥ ) ، المنتقى في ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( ١٧١/٢ ) ، المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الثاني ( ٣٢٣/١ ) ، بداية المجتهد، "كتاب الزكاة ( ٢٥٩/١ ) ، الإفصاح ( ٢٠٠١ ، ٢٠١ ) ، الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۸۳/۱ )، المغني ، باب صدقة الغنم ( ۲۲۰/۲ ، ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [سير].

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ : [ رجلًا ] ، والتصويب من واقع الحديث .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [بعففا].

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح ، في كتاب المساقاة ، باب شرب الناس والدواب من الأنهار ( ٣/٢ ) وفي كتاب الجهاد باب الحيل لثلاثة ( ١٤٧/٢ ) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ٢٦٩/٤ ) ومسلم في الصحيح ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( ٢/ ٠٦٠ - ٦٨٣ ) ، الحديث ( ٢٤ - ٢٦/ ٩٨٧) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب ارتباط الخيل في سبيل الله ( ٩٣٢/٢ ) ، الحديث ( ٢٧٨٨) . وأحمد في المسند ( ٢٦٢/٢ ، ٣٨٣ ) . ومالك في الموطأ كتاب الجهاد ، في الترغيب في الجهاد ( ٢٩/١ ) .

عدى حق في الظهور . ولأنه ذكره في القسم الآخر فلا يحمل على الجهاد ؛ لأنه حق في الظهور . ولأنه ذكره في القسم الآخر فلا يحمل على حمل المنقطع ؛ لأنه حق في الظهور . ولأنه فرق في الخبر بين الخيل والحمير فما تقول (١) : في الحمير ؟ في الظهور . قال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية (٢) الجامعة (٣) : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِتْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴾ (٤) .

وهوه - فدل أن الحق الذي علقه برقابها يختلف فيه الخيل والحمير ، وما ذلك الحق الا زكاة العين ، ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عليه وقال : قال رسول الله عليه : « إني محسك بحجز كم (١) عن النار ، وتغلبوني فتقاحمون فيها تقاحم الفراش (٧) والجنادب ، ويوشك أن أرسل حجز كم ، فأنا فرط لكم إذن على الحوض ، فتردون علي معًا وأشتانا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم (٨) كما يعرف الرجل الغربية (١) من الإبل في إبله ، فيذهب بكم ذات الشمال وأنا منشد رب العالمين (١٠) فأقول : أي رب رهطي (١١) أي رب أمتي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، كانوا يمشون بعدك القهقرى ، ولأعرفن أحدكم (١٦) يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ، فينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا قد بلغت ، ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة ر١٣٥) يحمل بعيرًا له رغاء ينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول :

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ في الخبرين الخيل والحمير كما نقول ] ، وزاد في (ع) : [ بين ] بعد : [ الخبرين ] .

<sup>(</sup>٢) لَفُظ : [ الآية ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ الناده الجامعه ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ العادة الجامعة ] ، لعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأن

الكلمة قبل [ الجامعه ] غير مفهومة . ﴿ ٤) سورة الزلزلة : الآية ٧ .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من (م) ، (ع) .
 (٦) في (م) ، [ بححركم] .

<sup>(</sup>٧) في (م) (ع): [ ويغلبوني فتعاجمون فيها بفاحم الفراش]، وفي الترغيب: [ اني ممسك بحجزكم عن النار هلم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه نقاحم الفراش، أو الجنادب فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم على الحوض].

<sup>(</sup> A ) ، ( ع ) : [ وسماكم ] ، وفي الترغيب : [ بسيماكم وأسمائكم ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [العربية].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ رب المال ]، وفي الترغيب: [ وأناشد فيكم رب العالمين ].

<sup>(</sup>١١) قُولُه : [ أي ربّ رهطي ] ، وفي الترغيب : [ : [ أي رب قومي أي رب أمتي فيقول يا محمد ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م): [أحد]، وفي الترغيب: [القهقري على أعقابهم فلا أعرف أحدكم].

<sup>(</sup>١٣) لفظ: [ القيامة ] ساقط من (م).

لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتي (١) يوم القيامة [ يحمل فرسًا له حمحمة ينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغت ، ولأعرفن أحدكم يوم القيامة ] (٢) يحمل سلخًا من آدم ينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أغنى عنك من الله شيئًا ، ألا قد بلغت » (٣) .

معه - وهذا يدل على وجوب الزكاة <sup>(١)</sup> في هذه الأنواع .

٥٤٣٧ – فإن قيل : يجوز أن يكون علة في سبيل الله ، أو ترك الجهاد عليه .

معه حالنا : لما ذكره مع أنواع (°) تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة ، فأما العلول (۲) فلا يختص بهذه الأنواع ، وأما الجهاد : فإنه يذم (۲) إذا ترك الجهاد بنفسه أكثر ما يذم إذا تركه بفرسه (۸) فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس . ويدل عليه : حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي عَلِي قال : « في كل فرس سائمة دينار ، وليس في الرابطة شيء » (۹) .

٥٤٣٩ – فإن قيل : رواه غورك السعدي وهو ضعيف ، ولهذا رواه أبو يوسف عنه ولم يأخذ به .

• £ 6 - قلنا : غورك مولي جعفر بن محمد ، وقول أصحاب الحديث : ضعيف لا يقبل مطلقًا حتى يبينوا (١٠) جهة الضعف (١١) ، وليس من شرط قبول الخبر عمل الراوي

<sup>(</sup>١) لفظ : [ يأتي ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري بهذا اللفظ باختلاف يسير في الترغيب والترهيب كتاب الصدقات ، في الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى ( ٢٧٧/١ ، ٢٧٨ ) الحديث ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من (ع) . (٥) في (ع) : [ من انواع ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( ن ) : [ الغلول ] : بالغين المعجمة ، عل يعل فهو عليل أي مريض . وفي اللسان : العلول : وهو ما يعلل به المريض من الطعام الخفيف ، فإذا قوى أكله فهو الغلل جمع الغلول . راجع في لسان العرب مادة : [ علل ] ( ٣٠٧٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) فِي ( م ) ( ع ) : [ نلم ] . ( ٨ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ بقرينه ] .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة ، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (٢/ ١٢٥، ١٢٦) ، الحديث (١) ، بلفظ : قال رسول الله ﷺ في الحيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه ، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة ، باب من رأى في الحيل صدقة (١١٩/٤) ، ونسبه الهيشمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة ، باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ( ٦٩/٣) . (١٠) في (ص) ، (ع) : [ يتبينوا ] .

[ به ] (۱) ؛ لأنه يجوز أن يكون رجَّح غيره عليه فعدل عنه لما عارضه لا لضعفه (۲) ، ويدل عليه : ما روى « أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة ﷺ : إنا أصبنا أموالًا خيلًا وعبيدًا فخذ زكاتها ، فكتب إلى عمر فقال : كيف آخذ ما لم يأخذه (۲) صاحباي ؟ ثم استشار الصحابه

وعليّ ساكت ، فسأله فقال : لا بأس به ما لم يصر جزية راتبة يؤخذون بها بعدك (ئ) ، فكتب عمر الله إلى أبي عبيدة وأمره أن يخيرهم ، فإن شاءوا أعطوا من كل فرس عشرة دراهم ، وإن شاءوا قوموها (٥) ، وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم » (٦) . وروى ابن شهاب « أن عثمان الله كان يصدق الخيل » (٧) ولا يحمل ذلك على النافلة ؛ لأنها لا تتقدر ولا يستشار (٨) فيها .

ولا يقال: لو كانت واجبة لم يستشر (٩) فيها ؛ لأنه علم وجوبها وشك في أن الإمام (١٠) يأخذها أولًا. وقوله: « كيف آخذ ما لم يأخذ [ هـ ] (١١) صاحباي » لا ينفي الوجوب ؛ لأن ترك الأخذ لا ينفي الوجوب ، كالكفارات (١٢). ويجوز أن يكون النبي عَلِيلَةٍ (١٣) لم يطالب بها لعلتها (١١). وقول علي الله لا ينفي الوجوب ، وإنما اعتقد أن المطالبة بها لا يجوز .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).
 (٢) في (م)، (ع): [ لا لصفه].

<sup>(</sup>٣) في (م): [كيف تأخذه ما لم نأخذه ]، وفي (ع): [نأخذ]، مكان: [آخذ].

<sup>(</sup>٤) في (ع): [ بعدل ] . (٥) في (م): [ وأقوموها ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ( ١٤/١ ) ، وأبو عبيد في كتاب الأموال باب الصدقة في الخيل والرقيق ص ٤١٨، الحديث ( ١٣٦٤ ) ، والدارقطني في السنن : باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ( ٢٦/٢ ) ، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٢٠٠/١ ) ، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة ، باب الخيل ( ٣٥/٤ ) ، الحديث ( ٦٨٨٨ ) ، وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب الزكاة ( ٣٢/٤ ) مسألة ( ٦٤١ ) .

 <sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ ولا يسار ] ، وفي صلب (ص) ، (ن) : [ ولا يشاور ] ، المثبت من هامش
 (ص) من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٩) في (م): [لم يستبشر]، وفي (ع): [لم يستشير].

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . وموجود في نسخة ( ص ) بعد كلمة الإمام والأنسب حذفه .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من واقع النص السابق . ﴿ (١٢) في (م)، (ع) : [ في الكفارات ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م): [ اللَّهُ ] ، وفي (ع): بزيادة: [ الصلاة و ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م) (ع): [ لقلتها ] بالقاف.

عشرة (٢) أجربة شعيرًا وأخذ منه [ عشرة ] دراهم ، قال (٣) أبو إسحاق : أعطاهم أكثر عشرة (١) أبو إسحاق : أعطاهم أكثر ما أخذ منهم . ولأن الإمام لا يجوز له أن (١) يأخذ صدقة النفل ويعوض عنه من بيت المال ، وإنما أرزقهم كما يرزق ذراري المسلمين ، ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم .

وارددها وي أنه كتب إلى أبي عبيدة « إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم »  $^{(o)}$  .

و 250 – قلنا : هذا رواه مالك ، وقال : ومعناه : « وارددها على فقرائهم » . ولأنه حيوان يطلب النماء بسومه في العادة فلم يحل جنسه من زكاة الغير ، كالإبل . ولا يلزم عليه (١) الحمير ؛ لأنها لا تسام (٧) في مواضع السوم غالبًا . ولا يلزم النحل ؛ لأن هذا لا يسمى سومًا

عدد - ولو قيل : نحل سائمة (^) لقيل : ذباب سائمة ، وإنما يقال ذلك : فيما يثبت عليه اليد فتعلف (<sup>9)</sup> تارة ، وتسام أخرى .

3120 و في الأبل: أنها تجزى في الأضحية . قلنا : قد تتعلق (١٠) الزكاة بما لا مدخل له (١١) في الأضحية ، كالأثمان (١٢) والزروع ، والثمار عندهم والمعينة على الأصلين ، وقد يجزى في الأضحية ما لا يتعلق به الزكاة ، كالمعلوف (١٣) والعامل . ولأنه حيوان طاهر السؤر يركب في العادة ، كالإبل . ولأنه يجوز المسابقة عليه ؛ فجاز أن تتعلق (11) زكاة السوم بجنسه ، كالسوم . ولأن السوم يثبت لإيجاب الزكاة ؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل ، كالتجارة .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ اروق ] . (٢) لفظ : [ عشرة ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع)، وفي (ع): [ قالوا ]، مكان: [ قال ].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الرقيق والحيل ] ( ٢٧٧/١ ) ، الحديث ( ٣٨) وأبو عبيد ، الحديث ( ١٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ لا يسافر ] . ( ٨ ) في (م)، (ع): [ سومه ] .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ نتعلقت ] . (٩) في (م) ، (ع): [ يتعلق ] .

<sup>(</sup>١١) في (م): [ بما لا يدخل له ] ، وفي (ع): [ بما لا دخل له ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [كالايمان]، وفي هامش (ص) من نسخة أخرى: [كالانوار].

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [كالمعلوفة]. (١٤) في (م)، (ع): [يتعلق].

مه ه الله على الله على الله عبده ولا في فرسه صدقة » (٢) .

و النبي ﷺ على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » (٢) .

والجواب : إن هذا الخبر رواه مالك مسندًا ، ورواه سفيان بن عيينة موقوفا على أبي هريرة (7) ، وهذه (4) طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر . ولأنه عليه الصلاة و (9) السلام نفي الصدقة فيها ، وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها ، وإنما المالك يتخير في تعينها (7) في العين أو في قيمتها .

مدقة الحيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر  $^{(\vee)}$  .

عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخذ ، وترك المطالبة لا ينفي (٩) الوجوب . ولأن المراد عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخذ ، وترك المطالبة لا ينفي (٩) الوجوب . ولأن المراد بهذا : خيل الركوب ، بدلالة أنه قرنه (١٠) بالعبد ، والمراد به : عبد الخدمة ، يبين (١١)

<sup>(</sup>١) لفظ : [ مالك ] ساقط من صلب (م) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . حديث أبي هريرة : متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ، في الزكاة ، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، وفي باب ليس على المسلم في عبده صدقة ( ١/ ٥٥٣ ) ، ومسلم بلفظه في الصحيح ، كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ٢/ عبده صدقة ( ٢/ ٢ ٢٠ ) ، الحديث ( ٨ ، ٩/ ٩٨٢ ) ، وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب صدقة الرقيق ( ١/ ٤٠٤ ) ، والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء يسن في الحيل والرقيق صدقة ( ٢/ ٢ ٢ ، ١٥) الحديث ( ٨ ، ٦) ، النسائي كتاب الزكاة ، باب زكاة الحيل ، وباب زكاة الرقيق ( ٥/ ٣٥ ، ٣٦ ) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الحيل والرقيق ( ١٨ / ٢٧ ) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الحيل والرقيق ( ١٨ / ٢٧ ) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الحيل والرقيق ( ١٨ / ٢٧ ) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الحيل والرقيق ( ١٨ / ٢٧ ) ، والدارقطني في كتاب الزكاة ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد موقوفا عليه ص٤١٧ ، الحديث ( ١٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ع) : [ وهي ] . (٥) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ بعينها ] .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطحاوي بلفظ: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في المعاني ( ۲۸/۲ ، ۲۹ ) ، وأحمد في المسند ( ۱۸/۱ ) ، وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ۲۲، ۳۹ ) ، والترمذي في السنن كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ۷/۳ ) ، الحديث ( ۲۲۰ ) ، والنسائي في المجتبى كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق ( ۳۷/٥ ) ، والدارقطني في كتاب الزكاة ( ۲۲۲/۲ ) ، الحديث ( ۲۸۱۳ ) ، الحديث ( ۲۸۱۲ ) ، الحديث ( ۲۸۱۳ ) ، الحديث ( ۲۸۱۳ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [في]، مكان: [عن].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لا يبقي]. (١٠) في (م): [قربه].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [بين].

ذلك ما روى أن زيد بن ثابت سئل عن صدقة الخيل في مجلس مروان ؛ فبادر أبو هريرة في فروى الخبر فقال زيد : « ما قاله النبي ﷺ فهو حق إلا أنه أراد فرس الغازي ، فقيل له : يا أبا سعيد ، كم صدقتها ، قال : شاتان أو عشرة دراهم » ، وتقدير الواجب لا يعلم إلا بالتوقيف (١) .

ولا في الجبهة  $^{(7)}$  ، ولا في الحبهة  $^{(7)}$  ، ولا في الحبهة  $^{(7)}$  ، ولا في الكسعة ، ولا في النخة ، صدقة  $^{(1)}$  ، قال أبو عبيدة : الجبهة الخيل .

متعلق الوجوب فيها ، فالوجوب أنه نفي أنه نفي أنه نفي أنه نفي أولى أنه نفي أولى أنه بأعيانها إلا أن يعينه (Y) المالك . ولأن هذه الأخبار نافية ، وأخبارنا مثبتة ، فهي أولى أنه أباعيانها إلى أن يعينه (Y) المالك .

\$040 - ولا يقال : أخبارنا (٩) متأخرة ، وبيان لما استقر الشرع عليه ؛ لأن قوله (١٠): « عفوت » يقتضي إسقاط شيء كان ، وذلك لأن أحدا لم يقل : صدقة الخيل كانت ثم نسخت ، فلم يجز التأويل بما يخالف . وقد ذكروا في حديث أبي هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة .

•••• والجواب عنه ما ذكرنا [ هـ ] <sup>(١١)</sup> .

٠٤٥٦ - قالوا : جنس حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره وإناثه كالحمير (١٢) .

٧٥٤٥ - والجواب: أن الوصف غير مسلم ؛ لأن الذكور فيها الزكاة ، ذكر ذلك محمد في الآثار ، وإن قلنا بالرواية (١٣) الأخرى فالذكور المنفردة (١٤) لا يوجد فيها نماء مقصود ؛ لأن النسل لا يوجد واللحم غير مقصود ؛ لأنه مختلف ، والإناث فيها النماء ، فالزكاة تجب

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ بالتوقف ] . (٢) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [الجهة].

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ في البحة صدقة ] ، الصواب ما أثبتناه . قال ابن الأثير : هي الرقيق ، وقيل : الحمير ، وقيل : البقر العوامل بالضم وقيل : البقر العوامل بالضم وغيل : البقر العوامل بالضم وغيرها بالفتح وفي النهاية باب النون مع الحاء ( ١٣/٥ ) . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [بمينه].

<sup>(</sup>٨) قوله : فهي أولى ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ أخبار ] . (١٠) في (ع): [ ولان ] بالعطف .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (م)، (ع). (١٢) في (م)، (ع): [كالحمر].

<sup>(</sup>١٣) في (م): [ بالرواة ] . (١٤) في (م) ، (ع): [ المتقررة ] .

بوجود النماء وتسقط (١) بعدمه ، وقد تكلف (٢) بعضهم فقال : في الذكور نماء مقصود وهو (٣) شعورها ، وهذا بعيد ؛ لأن ذلك يوجد منها بعد الموت (١) وهذا لا يعد نماء . والمعنى (٥) في الحمير: أنها محرمة الأكل، والخيل حيوان غير محرم الأكل يسام (١) في العادة.

 منه ،
 عالوا : حيوان لا يجوز أن يضحي بجنسه فلا يجب زكاة السوم منه ، كالحمير والبغال.

٩٥٤٥ -والجواب : أن الزكاة أوسع من الأضحية ، بدلالة وجوبها في المعيب والصغير عندهم ، ولا يجوز الأضحية بهما . ولأن الأضحية تراد للحم ، والخيل مختلف في لحمها فلم يتعلق بها ، والزكاة تجب <sup>(٧)</sup> بالنماء ، ونماء الخيل أضعاف نماء البقر .

. ۲۰ - قالوا : حيوان يسهم له كالآدمي .

٥٤٦١ - قلنا: نقلب فنقول: فجاز (^) أن يجب على مالكه زكاة عن رقبته ، كالعبد.

٥٤٦٢ - قالوا: ذو حافر ، كالبغل.

٣٤٦٥ - قلنا : مخالفة الفرس للنعم / بالحافر لا يدل على اختلافهما في الزكاة ، ألا ترى : أن النعم مختلفة ، فيها ذات الخف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب الزكاة مع اختلافها وتساويها في الوحوش في الظلف والخف (٩) ولا زكاة فيها ، فدل على بطلان هذه الشبهة (١٠).

٤٦٤٥ - قالوا : لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها .

٥٤٦٥ – قلنا : العبيد تجب (١١) عليهم الفطرة ولا تتعلق (١٢) بأعيانهم .

م الناس ، والحيل لا خر لها (١٣) . والحيل لا ذر لها (١٣) .

٥٤٦٧ – قلنا : هذا غلط ؛ لأن الخيل لها لبن مقصود (١٤) ، يشرب وينتفع به ، وهو في مواضع السوم ، كلبن الإبل والغنم وأيسر عندهم .

<sup>(</sup>٢) في (م): [يكلف]. (١) في (م)، (ع): [ ويسقط].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ بعد موتها].

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ في الأكل نام].

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ جاز ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [السنه].

<sup>(</sup>١٢) في (م): [ ولا يتعلق ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ لأن الخيل ليس مقصود].

<sup>(</sup>٣) في (م): [ وهم].

<sup>(</sup>٥) في (ع) : [ فالمعنى ] .

<sup>(</sup>٧) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>٩) في (ص) ، (م) : [ والخلف ] .

<sup>(</sup>١١) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>١٣) في (م): [ لادركها].

# لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد على العاقلة على العاقلة

١٤٦٨ – قال أبو حنيفة : لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض ، وكذلك الدية على العاقلة (١) .

9179 - وقال الشافعي : لا يعتبر القبض في انعقاد الحول ، واختلف أصحابه في الدية على العاقلة (٢) .

٠٤٧٠ - لنا : أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض كالخيل .

النام - فإن قيل : المهر بعد (٣) القبض بدل عما ليس بمال ويجب فيه الزكاة .

فيها الزكاة وليست بدلًا عن شيء . ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك غيرها فلم ينعقد حولها فيه ، كالمبيع إذا كان الخيار للبائع . ولأن الدية على العاقلة ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت ، فصار كَمَالِ الكتابة (٤) .

٥٤٧٣ - [ فإن قيل : المعني أنه لا يستحق قبضه ، وللمكاتب إسقاطه عن نفسه ] (٥) .

4٧٤ – قلنا : لم نسلم ؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة ، ولا يملك إسقاطه عن نفسه إلا بإسقاط الحاكم . ولأن المبيع في يد البائع لم يكمل ملك المشترى فيها ، بدلالة امتناع تصرفه ، ونقصان الملك يمنع وجوب الزكاة ؛ كَمَالِ الكتابة (١) فإنه

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في المبسوط كتاب الزكاة ( ١٦٧/٢ ، ١٦٨ ) ، تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( ٢٩٤/١ ، ٢٩٥ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع المجموع مع المهذب ، باب زكاة الذهب والفضة ( ٢٩/٦ ، ٣٠ ) ، المدونة في زكاة الفوائد ، وفي زكاة فائدة الماشية ( ٢٣١/١ ، ٢٢٤ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في زكاة الديون ( ٣٠٣/١ ) ، المغني ، باب زكاة الدين والصدقة ( ٣/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ قبل]، مكان: [ بعد].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ المكاتبة ] . (٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) .

<sup>(</sup>٦) في (م): [كما الكتابة].

مال ملكته (١) واستحقت قبضه ، فوجب أن لا يشترط (٢) في عقد الحول قبضه . أصله: إذا ملك بالشراء أو بالميراث (٣) .

٥٤٧٥ – قالوا : وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق .

تقدم ملك الوارث فيه ، بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في (°) حكم يده ؛ لأن يد من هو في يده يد الوارث ، ولأنه لا يملك على ملك غيره ، والمهر بخلاف ذلك .

معه - قلنا : حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل ، ألا ترى أن بدل مال التجارة للتجارة (٢) من غير نية ؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنما المؤثر فيه بدله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ملكية ] . (٢) في (م): [ أن الأشرط ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [أو الميراث].

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : بالشرى ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ الجواب المملوك بالشراء ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٥) ني (م): [ من]، مكان: [ ني]. (١) ني (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ للتجارة ] ساقط من (ع) .

١ ٢ ٦ ٤ /٣



## العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره

وهو قول مجاهد والنخعي ، حكاه عنه حماد والحكم (٢) .

.  $^{(7)}$  وقال أبو يوسف ومحمد :  $^{(8)}$  يجب الحق في أقل من خمسة أوسق  $^{(7)}$  .

(٢) مجاهد: هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ، تابعي ثقة ، أحد أعلام الأثبات في التفسير ، وفي الميزان : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ، مات كالله سنة أربع ومائة ، عن ثلاث وثمانين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات ص ٢٠٠ ، الترجمة ( ١٩٣٨ ) ، ميزان الاعتدال ( ١٩٣٨ ) . وثمانين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات ص ٢٠٠ ) ، الترجمة ( ٢٢٣) ) . النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، أبو عمران الفقيه الكوفي ، ثقة . قال أبو زرعة : إبراهيم النخعي علم من أعلام أهل الإسلام ، وفقيه من فقهائهم مات كالله سنة ست وتسعين عن خمسين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات ص ٥٠ ، الترجمة ( ٤٧٠ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٠١٤ ) ، الترجمة ( ٤٧٠ ) ، تقريب التهذيب ( ٤٦/١ ) ، الترجمة ( ١٣٠ ) . وحماد : هو حماد بن أبي سليمان ، أبو إسماعيل الكوفي الأشعري ، ثقة صدوق توفي كالله سنة عشرين ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص ١٣١ ، ١٣٢ ، الترجمة ( ٣٣١ ) ، الجرح والتعديل الحكم بن عتيبة ، أبو محمد الكندي الكوفي ، ثقة ثبت في الحديث ، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي . الحكم بن عتيبة ، أبو محمد الكندي الكوفي ، ثقة ثبت في الحديث ، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي . مات كالله سنة ثلاث عشرة ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص ١٢٦ ، ١٢٧ ، الترجمة ( ٣١٥ ) ، الحرح والتعديل ( ٣١٠ ) ، الترجمة ( و ٣٠ ) ،

(٣) الوسق : ستون صائحا بصاع رسول الله ﷺ ، قال ابن الأثير : الوسق : بالفتح : ستون صائحا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الشاعة وعشرون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، قال الأزهري : الوسق ستون صائحا بصاع النبي ﷺ والصاع خمسة أرطال وثلث . قال الفيومي : والوسق على هذا الحساب مائة وستون مدًّا . راجع النهاية ( ١٨٥/٥ ) ، المغرب ص ٤٧٨٤ ، ٤٨٥ ) ، المصباح المنير ( ٦٣١/٢ ) .

(٤) راجع المسألة في كتاب الأصل ، باب الذهب والفضة والركاز ... إلخ ، وباب عشر الأرض ( ١٤٠/٢ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٦٧ ، كتاب الآثار ، باب زكاة الزرع والعشر ص ٦٢ ، مختصر الطحاوي ، باب زكاة الثمار والزروع ص٤٦ ، المبسوط باب العشر ، وباب عشر الأرضين ( ٢٠٨/٢ ) ، ( ٣/٣ ) ، متن القدوري ، باب زكاة الزرع والثمار ص٢٢ ، تحفة الفقهاء ، باب العشر والخراج ( ٣٢٢/١ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة =

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يخرجه].

\* ١٤٨٥ - لنا : قوله تعالى (١) : ﴿ وَمِمْاً أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يُوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ (٣) . وقال عليه الصلاة و (١) السلام : « فيما سقت السماء العشر » (٥) ، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس ﴿ ولأن النصاب سبب في وجوب الزكاة ، فلم يشترط فيه العشر ، كالحول .

ولا يقال : إن الحول يعتبر [ لتكامل النماء والنصاب يعتبر ] (١) ليبلغ المال قدرا يحتمل المواساة (١) ، والخارج كله نماء ، وذلك لأن النصاب اعتبر فيما يعتبر (١) الواجب فيه ليبلغ المال حدا يحتمل ذلك التقدير (٩) والواجب في مسألتنا غير مقدر ،

<sup>=</sup> فصل وأما شرائط المحلية فأنواع ( ٩/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ، باب زكاة الزروع والثمار ( ٢٤٣٢ ) ، ٢٤٣ ) ، الاختيار ، باب زكاة الزروع والثمار ( ١١٣/١ ) ، حاشية ابن عابدين ، باب العشر ( ١١٥ ) ، راجع الأم في باب صدقة الحبوب غير الحنطة ( ٣٥/٣ ) ، اختلاف العلماء ، كتاب الزكاة ص ١١٧ ، ١١٨ المهذب باب زكاة الثمار ، وباب زكاة الزرع ( ١٥٤/١ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ) ، حلية العلماء باب زكاة الثمار ( ٦٤/٣ ) . المنتقى في ما تجب فيه الزكاة وفي زكاة الحبوب والزيتون ( ١٦٤/٣ ، ١٦٤ ) الكافي لابن عبد البر ، باب زكاة الثمار وباب زكاة الحبوب ( ٣٠٨ ، ٣٠٨ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ، الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ٢٧٣١ ، ٢٧٤ ) ، الإفصاح ، باب الزكاة الزرع ( ٢٠٥/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والثمار ( ٢٠٥٣ ، ٣٠٣ ) ، المغني ، باب زكاة الزرع والثمار ( ١٩٥١ ، ٢٠٥٣ ) ، المغني ، باب زكاة الزرع والثمار ( ١٩٥١ ، ٢٠٥٣ ) . المغني ، باب زكاة الزرع والثمار ( ١٩٥١ ، ٢٥٠٣ ) . المغني ، باب زكاة الزرع والثمار ( ١٩٥١ ، ٢٥٠٣ ) . المغني ، باب زكاة الزرع والثمار ( ١٩٥١ ، ٢٠٥٣ ) . المعنى عليم المؤلف المؤل

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٦٧ . (٣) سورة الأنعام : الآية ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بلفظ: فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريًّا : العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر . في الصحيح في الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ( ٢٥٩/١) ، ومسلم في الصحيح ، كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( ٢٧٥/٢) ، الحديث ( ٩٨١/٧) ، وأبو داود في كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ( ٤٠٤/١) ، الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ( ٣٢٢/٣ ، ٣٢) الحديث ( ٣٣٦ ، ٦٤٠) ، والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يجب نصف العشر ( ٥٨١٤ ، ٤٢) ، وابن ماجه في باب صدقة الزرع والثمار ( ٥٨١ ، ٥٨١) ، الحديث ( ١٨١٦) .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

 <sup>(</sup>٧) من قوله [ وفي مسألتنا إذا خرج المدفوع ] في مسألة ( ٣١٦ ) إلى قوله : المال قدرا يحتمل المواساة :
 ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ( ن ) : [ لان النصاب عبر فيما يتقدر ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ الواجب ] ، مكان : [ القدير ] .

فاحتمل القليل والكثير . ولأن حق الله تعالى متعلق بغير المال لا يعتبر فيه الحول ، فلا يعتبر (١) فيه نصاب ، كخمس الغنائم وحق المعدن (٢) . ولأنه حق لله تعالى كغير المال (٣) لا يؤثر فيه الصغر والجنون ، فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه .

العبد عندكم معتبر ، وهو العبد الحول . ولا يعتبر الحول . الكامل ولا يعتبر الحول .

ههها ، وإنما يعتبر كلا الفطرة لا تتعلق (٤) بغير المال والنصاب غير معتبر فيها ، وإنما يعتبر كمال ولايته على المخرج عنه ، فإذا ملك بعض عبد لم تكمل ولايته (٥) .

٥٤٨٦ – قالوا : المعني في الخمس : أنه لا يتعلق بمال مخصوص ، فلم يتعلق بقدر مخصوص . ولما كان العشر يتعلق بمال مخصوص تعلق بقدر مخصوص .

-1 قلنا : علة الأصل تبطل بالقطع في السرقة ؛ فإنه لا يتعلق عندهم بمال مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص -1 . ولأنه خارج من أرض عشرية -1 كالخمسة الأوسق أو نماء -1 خارج من أرض العشر ، كالكثير -1 . ولأنه أحد حقي الأرض ، فلم يعتبر في وجوبه نصاب ، كالحراج . ولأنه حق هو مال -1 لا يعتبر له عفو في الباقي -1 الباقي -1 ، فلا يعتبر له عفو في الابتداء ، كالخمس . ولأن ما تعلق به وجوب العشر لم يتقدمه -1 عفو ؛ أصله : الكثير -1 .

ه ه الحيوان ، حتى لا يؤدى إلى ضرر الشركة وأن قبل : العفو بعد النصاب يعتبر في الحيوان ، حتى لا يؤدى إلى ضرر الشركة وأيجاب الكثير (١٤) عندنا في البقر وعندهم في الفائدة ، ولو صح ما قالوا لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة ؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولا يعتبر ] . (٢) في (م)، (ع): [ العدن ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [لغير]. (ئ) في (م)، (ع): [لا يتعلق].

<sup>(°)</sup> في (م)، (ن)، (ع): [لم يكمل].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [من أرضه]، مكان: [من أرضه عشريه]، وفي (ن) [ العشرة]، مكان:

<sup>[</sup>عشرية] ، ولفظ [ العشرية ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(^)</sup> في ( م ) ، ( <sup>ن</sup> ) ، ( ع ) : [ ثمن ] ، وفي صلب ( ص ) : [ عن ] ، المثبت في هامش ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ الكبير ]، وفي (ن): [ الكبر ].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع): [ جوهر مال ] .

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (ن): [الثاني]. (١٢) في (م)، (ع): [لم يتقدم].

<sup>(</sup>١٤ ، ١٣) في (م) ، (ع) : [ الكبير ] ، وفي (ن) : [ الكبر ] .

۱) أنه قال : محديث أبي سعيد الخدرى النبي  $\frac{1}{2}$  (۱) أنه قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (۲) .

ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين (٥) في العادة ، فنفي عنه زكاة التجارة ، يين (٦) ذلك أنه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » ، كما قال : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة » (٧) .

وقد قيل أن ذلك محمول على حقوق كانت في بدء  $^{(\Lambda)}$  الإسلام ، نسخت بالعشر ، وكانت تجب  $^{(P)}$  في كثير المال دون قليله . روي  $^{(P)}$  أن من كثر نخله كانت عليه صدقة يأتي بعذق ويعلقه  $^{(N)}$  في باب المسجد تأكله المارة  $^{(N)}$  .

<sup>(</sup>١) في (ن): [ﷺ].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ يكون ] ساقط من (ع ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ ما يبلغ ما بين ]، وفي (ن) [ ما بلغ ما بين ] .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ تبين ] .

<sup>(</sup>٧) اللفظ الأول: تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري آنفًا. واللفظ الثاني: أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( ٢٠/٢ ) ، الحديث ( ٩٨٠/٦ ) ، وأحمد في المسند ( ٤٠٢/٢ ) ، والطحاوي في معاني الآثار ، كتاب الزكاة ، باب زكاة ما يخرج من الأرض ( ٣٥/٢ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب النصاب في زكاة الثمار ( ١٢٠/٤ ) ، ١٢١ ) كما أخرجه الدارقطني في السنن باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( ١٢٩/٢ ) ، الحديث ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) [ بدو ] . (٩) في ( م ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ من كثر ماله كان عليه صدقة سابر لعدوه وتعلقه ]، وفي (ن): [كان عليه . صدقة بابر لعدوه وبغلته ].

 $^{(1)}$  بها الإمام، وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري والله فقال : « لا تؤخذ ( $^{(1)}$ ) الصدقة الإمام، وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري والله فقال : « لا تؤخذ ( $^{(1)}$ ) الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق » ( $^{(1)}$ ) فيجوز [ أن يكون ] ( $^{(2)}$ ) وكل القليل إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير ، كما روى أنه عليه الصلاة و ( $^{(2)}$ ) السلام قال : « إذا أخرصتم فدعوا له الثلث » ( $^{(1)}$ ) ومعلوم أنه ( $^{(2)}$ ) لا يسقط الواجب عنه ، فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه .

٠٤٩٤ - فإن قيل: نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق.

ه و و التأويلات الثلاثة (٩) في التأويلات الثلاثة (٩) .

النبي ﷺ أمر في الكرم أن يخرص ، كما يخرص النخل ، فتؤدى زكاته زبيبا » (١٠٠) .

۱۱۷ - قالوا: روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل الله حين بعثهما النبي الله (۱۱) إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم (۱۲) وقال: « لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» (۱۳) وعن ابن عباس شه في قوله تعالى

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ مطالب ] . (٢) في (م)، (ع): [ لا يؤخذ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة ، باب ليس في الخضراوات صدقة ( ٩٨/٢ ) ، الحديث ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ( ن ) . (ه) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب في الخرص ( ٢٠٦/١ ) ، والترمذي ، في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الخرص ( ٢٦/٣ ) ، الحديث ( ٢٤٣ ) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب كم يترك الخارص ( ٢٢/٥ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٤/٣ ) ، ( ٤٤/٣ ) ، والدارمي في كتاب البيوع ، باب في الخرص ( ٢٧١/٢ ، ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [أن]. (A) في (م)، (ع): [يقول].

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام الشافعي بهذا اللفظ باختلاف يسير ، في المسند ، كتاب الزكاة ، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة ( ٢٤٣/١ ) ، الحديث ( ٦٦١ ) ، وأبو داود ، في كتاب الزكاة ، باب في خرص العنب ( ٢٧/٣ ) ، الحديث ( ٦٤٤ ) . العنب ( ٢٧/٣ ) ، الحديث ( ٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (م)، (ع)، وفي (ن): [ الكيلة ] .

<sup>(</sup>١٢) في (ع): [دينهما].

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب ليس في الخضراوات صدقة ( ٩٨/٢ ) ، الحديث ( ١٥ ) والهيثمي في والحاكم في المستدرك ، كتاب الزكاة ، في أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ( ٤٠١/١ ) ، والهيثمي في المجمع ، كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب ( ٧٥/٣ ) .

﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ (١) الزكاة المفروضة يوم تكال (٢).

وصدقة ، وإنما منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا ، على أن تسمي زكاة (٤) وصدقة ، وإنما منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا ، على أن معولهم في هذا على حديث عتاب بن أسيد ، وهو مرسل ، رواه سعيد بن المسيب عن عتاب ولم يلقه ، ولم يروه عن الزهري أحد من أثبات أصحابه ، مثل مالك ، وابن عيينة ، وقد ذكر بعضهم سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب ، وليس بالقوي .

• **٤٩٩** - فإن قيل <sup>(°)</sup> : « ليس فيما دون خمسة أوسق <sup>(۱)</sup> صدقة » نفي <sup>(۷)</sup> ، فيتناول المطلق والمقيد .

• • • • • • قلنا: نحن نعلم أنه لم يرد نفي جميع الصدقات على عمومها ، بدلالة أن زكاة التجارة تجب فيما دون خمسة أوسق ، وإنما المراد به : صدقة واحدة ، فكيف يدعي في جميع الصدقات ؟ .

على استعماله وقوله: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » خصوص مختلف في على استعماله وقوله: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » خصوص مختلف في استعماله ، فكان المتفق على استعماله أولى ؛ ولأن كلاهما خبر واحد ، واستعمال الآية (^) ترجيح يقترن بأحدهما (¹) فتقدم به على الأخرى ، وقد تعاطى بعضهم القدح في هذا فقال : قد ناقضتم هذه الطريقة ؛ لأنكم حرمتم أكل الطافي ('¹) بحديث جابر ، وهو مختلف في استعماله وقضيتم به (¹¹) على عموم قوله / على : « أحلت لنا ميتنان ودمان » (¹¹) وهو متفق على استعماله (°¹) ، وهذا غلط ؛ لأن قوله على التعماله (°¹) ، وهذا غلط ؛ لأن قوله على التعماله (°¹) ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٤١ . (٢) في (م)، (ع) : [ لكمال ]

<sup>(</sup>٣) في (م): [ لا يمنع]. (٤) في (ع): [ في زكاة].

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه الدارقطني بلفط : أمر رسول الله ﷺ أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدي زبيبًا كما تؤدي زكاة النخل تمرًا » ( ١٣٢/٢ ، ١٣٣ ) ، الحديث ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ أوسق ] ساقط من (ع) . (٧) في (م) ، (ع) : [ معي ] .

<sup>(</sup>٨) في (ص)، (م)، (ن): [الأمة].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ بغير أن يأخذ بهما ] ، وفي (م): [ بغير أن باحدهما ] .

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : [ أكل الطعام ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ النامي ] .

<sup>(</sup>١١) لفظ: [ به ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه في مسألة ( ١٧٧ ) . (١٣) في (م)، (ع): [ مختلف في استعماله ] .

ميتتان » (١) ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين . وقوله : ﷺ « السمك (٢) والجراد » (٣) تفسير (٤) لنكرة ، فاللام للعهد لا للجنس ، فكيف يكون هذا وزان ما ذكرنا ؟ . وأما (٥) قوله ﷺ : « فيما سقت السماء العشر » ، فهو عموم ؛ لأن تقديره في الذي سقته السماء .

٥٥٠٢ - فإن قيل : في خبرنا أيضًا ما اتفق على استعماله ، وهو قوله : « والوسق ستون صاعًا » .

 $^{(7)}$  وإنما هو معلوم بالعادة ، ثم هذا القائل ، كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظًا عامًا عدل مخالفه عن عمومه [ فلا يكون ذلك قدحًا في الأصل .

٤ - ٥٥٠ - وقد قالوا: إن خبر الأوسق أولى ؛ لأنه خاص فيقضي به على العموم ، فهل يحسن أن يقول لهم : قد ناقضتم ؛ لأن النبي ﷺ « نهي عن بيع ما لم يقبض » (^)
 « ونهي عن بيع الطعام قبل القبض ] (٩) ؛ فلم يقضوا بالخصوص على العموم .

ولو قلنا هذا ، قيل لنا : هذا مناقضة (١٠) ، لأجل ذلك نحن أيضًا نقول .

باب ما نهى عن يبعه حتى يقبض ( ٤١/٤ ) ، والبيهقي في الكبرى ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام ( ٣١٣/٥ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش، ومن قوله: [ وهذا غلط ] إلى قوله [ الميتنان ] ساقط من (م)، (ع). ( ٢) لفظ : [ السمك ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث تقدم تخريجه في مسألة ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [يفسر]، مكان: [تفسير].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فاما ] . (٦) في (ن): [ والجواب ]، مكان: [ قلنا ] .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ان هذليس بثابت بالخبر]، بزيادة: [ان]. راجع حديث أبي سعيد الخدري، الذي تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في المسند ( ٤٠٢/٣ ) ، والدارقطني في السنن كتاب البيوع ( ٨/٣ ، ٩ ) ، الأحاديث ( ٢٠ - ٢٧ ) والطيالسي في المسند ص١٨٩ ، الحديث ( ١٣١٨ ) ، والطبحاوي في المعاني : كتاب البيوع ،

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش ، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( ١٦/٢) ، بلفظ وأما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ، ومسلم في الصحيح كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١١٥٨/٣٦) ، والنسائي في القبض ( ١١٥٨/٣٦) ، والنسائي في المجتبي كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ( ٢٨٥/٧ ) ، ( ٣٨) ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ قل لنا هذا مناقصه ] .

عن جده: أن النبي على الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (١) عن أبيه عن جده: أن النبي على كتب في الكتاب الذي سلمه إليه وبعثه إلى اليمن: « فيما سقت السماء العشر ، وما سقي بناضح أو غرب (٢) ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة » (٣) .

٥٥،٧ – والجواب: أن قوله: ﷺ « فيما سقت السماء العشر » قد <sup>(1)</sup> نقل من الجهات التي قدمناها ، فلو كان معه دليل <sup>(٥)</sup> التخصيص لم يظن <sup>(٦)</sup> بالصحابة أنهم ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل المخصص ، ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق <sup>(٧)</sup> ويترك ما دونه على اختيار <sup>(٨)</sup> أرباب الأموال .

٥٥٠٨ – قالوا : روى عن جابر وابن عمر ﷺ : « لا زكاة في زرع ولا نخل (١٠) حتى يبلغ خمسة أوسق » (١٠) .

وهذا كتاب كتبه إلى عماله ، ولم يبين فيه الأوسق . وروي عن علي الله « فيما سقت السماء العشر » (١١) ، السماء العشر » (١٢) ، وهو عام .

الله الأصناف الثمانية ، عتبر فيه النصاب ، كالماشية .

<sup>(</sup>١) في (م) : [ حر] . (٢) في (ن) : [ غربي ] .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الزكاة ، باب زكاة ما يخرج من الأرض ( ٣٥/٢ ) ، الحاكم في المستدرك كتب الزكاة ( ٣٩/١ – ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ فهو ] ، المثبت من ( ن ) ، ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى

<sup>(</sup>٥) في ( ن ) : [ ذلك ] ، مكان : [ دليل ] . (٦) في (م) ، (ع) : [ لم يعن ] .

<sup>(</sup>٧) في (م): (الصدق]. (٨) في (ص)، (م)، (ع): [اجتهاد].

<sup>(</sup>٩) في (م): [ ولا يحل].

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارقطني بلفظ: لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق في السنن كتاب الزكاة، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب ( ٩٤/٢)، الحديث ( ٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى تبلغ كل صنف منها خمسة أوسق ( ١٢٨/٤)، الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة ( ٢٠١/١)، 2٠٢).

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (١٢) راجع حديث علي 🛎 في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١٣) قوله : [ حق يجب في مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ مضروب ]، وفي ( ن ): [ مصروف ].

۲۷۷/۳ كتاب الزكاة

والجواب : إنكم إن أردتم أنه يجب  $^{(1)}$  صرفه إلى الأصناف الثمانية لم نسلم  $^{(7)}$  ، وإن قلتم إن الأصناف جهة الصرف لم نسلم  $^{(7)}$  أيضًا ؛ لأن المؤلفة سقطوا فلم يبق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف ، وهذا يبطل بخمس من الغنيمة .

١٩٥٥ - فإن قالوا : الخمس لا يجب في المال ولكن يثبت (٤) مع ملك الغانمين مشتركًا .

الحول عنها : من أصحابنا من يقول في العشر مثله ؛ ولأن المواشي اعتبر فيها الحول فاعتبر النصاب .

١٤٥٥ - وفي مسألتنا: حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم يعتبر (٥) النصاب، أو نقول (٦): إن المواشي لما جعل لها عفو بعد النصاب؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء ولما كان في مسألتنا زيادة الواجب لا يصير لها (٧) عفو، كذلك الواجب نفسه لا يعتبر له عفو.

٥١٥٥ - قالوا: جنس مال يجب فيه الزكاة ، كالدراهم .

ولأن  $^{(4)}$  ما دون النصاب إنما يجب فيه الزكاة ؛ لأن الدراهم : أن الحول يعتبر فيها  $^{(A)}$  ؛ ولأن  $^{(4)}$  ما دون النصاب إنما يجب فيه الزكاة ؛ لأن الدراهم تخلو من حق الله تعالى إذا كانت لذمي أو صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق ، فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق احتجنا إلى إيجاب حق آخر ، كالخارج من أرض الذمي .

۱۱**۰۵ –** قالوا : الزكاة تجب (۱۰) على طريق المواساة ، فوجب (۱۱) أن يعتبر بلوغ المال قدرًا (۱۲) يحتمل المواساة

والكفارات على أصلهم ، ثم الزكاة حق النا : يبطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم ، ثم الزكاة حق  $(^{17})$  متكرر في المال ، فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها المال ، والعشر غير متكرر . أو نقول : الواجب من الزكاة مقدار  $(^{14})$  مقدر ، فاعتبر النصاب حتى يحتمل

<sup>(</sup>١) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (ن): [لم يسلم]. (٣) في (ن): [لم يسلم].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع): [ثبت] . (٥) في (ص)، (م)، (ع): [ فاعتبر] .

<sup>(</sup>٦) في (م): [أو يقول]. (٧) لفظ: [لها] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٨) في (ع): [فيه]. (٩) في (ن): وفلأن].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [يجب] . (١١) في (ع): [فيجب] .

<sup>(</sup>١٢) في (ع): [ وقدرًا ] بالعطف . (١٣) في (م)، (ع): [ حتى ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ مقدرًا].

١٩٥٥ - قالوا: حق لا يجب إلا في مال مخصوص فلم يتعلق إلا بقدر مخصوص
 كالزكوات (١)

. **٥٥٧ -** قلنا : خمس الركاز يتعلق بمال مخصوص [ وهو مما يصح أن يدفن ، ولا يعتبر فيه مقدار مخصوص ، والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص ] (٢) ، ويعتبر فيها قدر مخصوص .

والم المحمول المحمول

وفارقتها في النصاب ، فأما العشر فقد فارق الزكاة في هذه المعاني النصاب ، فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي تكرار العقوبة ، وفي أنه لا يتكرر في المال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ كالزكاة ] .
 (٢) ما بين القوسين ساقط من (ن) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يجب]. (٤) في (ع): [من غيره] بزيادة: [من].

<sup>(</sup>٥) في (م): [ العتة ] .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الصرف ] .



#### يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما

مهمه (١) ويترك في يد أرباب الأموال ، فإن ادعوا نقصانًا ينقص (٢) مثله في العادة قبل قولهم ، وإن ادعوا نقصانًا كثيرًا لم يقبل قولهم .

وال الشافعي : يخرص النخل والكرم ويخير المالك ، فإن شاء أمسكه أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء (7) منه ، وإن شاء أمسكه مضمونًا ، وحل تصرفه فيه (3) ويضمن للمساكين عشره تمرًا فكان (9) يتفق في الخرص ويختلف في الفرض به (9) .

والدليل على أنه لا يجوز تمليكه لرب  $^{(Y)}$  المال بخرصه  $^{(A)}$  أنه تمليك رطب بتمر حزرًا فلا يجوز كغير الزكاة ؛ ولأن  $^{(P)}$  حق المساكين كحق  $^{(Y)}$  أحد الشريكين

<sup>(</sup>١) في (م): [قد قدرهما]. الخرص بسكون الراء المهملة: الحزر في العدد والكيل. والحزر بسكون الزاء المعجمة: تقدير الشيء بظن، حزر الشيء حزرًا: قدره بالظن والتخمين، كأن تقول: أنا أحزر هذا الطعام كذا وكذا قفيزا. راجع في كتاب العين، مادة خرص ( ١٨٣/٤)، النهاية ( ٢٢/٢، ٣٣)، لسان العرب مادة حزر، ومادة خرص، ( ١٨٠/٢)، المعجم الوسيط ( ١٧٠/١، ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ن) ، (ع) : [نقص] . (٣) في (م) : [شيء] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [يصرفه]، ولفظ: [فيه] ساقط من (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. (٥) في (ص)، (م)، (ع): [فكانا].

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ونختلف في العرض]، وفي (م): [في العرض]، مكان المثبت. راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الزكاة ، الب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ( ٣١/٢ ، ٣٣) ، فتح العزيز كتاب الزكاة ، النوع الثاني : زكاة المعشرات بذيل المجموع ( ٥٨٤/٥ - ٥٩٢) ، المجموع مع المهذب كتاب الزكاة ، باب زكاة الثمار ( ٤٧٧/٥ - ٤٧٨) ) الموطأ كتاب الزكاة ، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ( ٢٧١/١ ، الثمار ( ٤٧٧/٠ ) ، المدونة كتاب الزكاة الثاني ، في زكاة النخل والثمار ، وفي ما جاء في الحرص ( ٢٨٣/١ ، ٢٨٤ ) ، المنتقى كتاب الزكاة ، باب زكاة الثمار ( ٣٠٠٦/١ ، ٣٠٧ ) ، بداية المجتهد كتاب الزكاة الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ٢٧٥/١ - ٢٧٧ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والثمار ( ٢٠٥/١ - ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): [لربه]. (٨) في (ص)، (م)، (ع): [لخرصه].

 $<sup>(^{9})</sup>$   $\dot{\delta_{2}}(^{3})$   $(^{3})$   $(^{3})$   $(^{3})$   $(^{4})$   $(^{5})$   $\dot{\delta_{2}}(^{3})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{5})$   $(^{$ 

[ فإذا لم يجز لأحد الشريكين ] (١) أن يضمن شريكه الرطب بالتمر ، كذلك حق الفقراء . ولأن (٢) تضمين مقدار العشر لرب المال لا يجوز بالحزر ، أصله : عشر الزرع .

٣٧٥٥ - ولا يقال : إن الحنطة غير ظاهرة ، فلا يمكن حزرها ؛ لأن إمكان الحزر في أحدهما كهو (٣) في الآخر ، والخطأ في أحدهما كالإصابة في الآخر ، والخطأ في أحدهما كالخطأ في الآخر .

رواحة الله وها الله

مهمه – والجواب: إن اليهود كانوا معاملين (1) في خيبر فاستحقوا النصف بالعمل، وأحد الشريكين لا يملك نصيب شريكه بالإجماع، وإنما ادعى (1) مخالفنا جواز ذلك في مقدار العشر، فلا بد أن يحمل على وجه يصح مع الشريكين فعندنا صح؛ لأن حق الاسترقاق يتعلق برقابهم فالعقد معهم لا يثبت فيه ربًا (1)، أو نقول: روي أن الشعبي روى القصة (1)، وذكر فيها: « إن شئتم كلتم لنا [ كذا ] (1) ولكم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) قوله : [ عليه من ( ن ) . (٥) في ( ن ) : [ عبد الله ] .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) . (٧) في ( م ) : [ إلى خير ] ٠

<sup>(</sup>A) في ( ن ) : [ أخرته ] . ( ٩) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ وردوا ] .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود مختصرًا ، في كتاب الزكاة ، باب متى يخرص التمر ( ٢٠٦/١ ) ، والدارقطني في كتاب الزكاة ، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( ١٣٤/٢ ) ، الحديث ( ٢٠ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة ، باب خرص التمر والدليل على أنه له حكمًا ( ١٣/٤ ) وعبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة باب متى يخرص ( ١٢٩/٤ ) ، الحديث ( ٧٢١٩ ) ، وأخرجه وذكره الهيثمي في المجمع كتاب الزكاة باب الحرص ( ٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) ، ( ع ) : [ فعلى ] . أخرجه الإمام الشافعي في المسند كتاب الزكاة ، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال ( ٢٤٢/١ ) ، الحديث ( ٦٦٠ ) ، وفي الأم باب صدقة الغراس ( ٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ن): [ مقاتلين ] . (١٣) في (ص): [ ادعا ] .

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ ربوا ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [ روى الشعبي روى القصة ]، وفي (ن): [ روى الشعبي القصة ]، الصواب ما أثبتناه .

۱۲۷٦/۳ حتاب الزكاة

سواقط الحطب (١) وسواقط النخل [ وإن شئتم كلنا لكم كذا ، ولنا سواقط الحطب وسواقط النخل [ (٢) وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب وجعلا الحطب لأحد المتقاسمين جاز عندنا ؛ ولأن قوله : « إن شئتم لي (٣) وإن شئتم لكم [ يحتمل ما يقوله أبو حنيفة : إن الحزر لحفظ الثمرة [ وحتى لا يدعوا نقصًا كثيرًا [ والا أنه [ أراد التمليك الذي يذكرونه .

وجواب آخر: وهو أنه قد روي الخرص على ما ذكروه. وروي النهي الخرص الخرص على ما ذكروه. وروي النهي عن المزابنة (٧) ، وعن بيع الثمر بالتمر (٨) إلا أصحاب العرايا. فروي (٩) ذلك عن (١١) رافع بن (١١) خديج وسهل بن أبي حثمة ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن ثابت ، وجابر وابن عمر ﷺ (١٢) فيحتمل أن يكون الخرص قبل هذا النهي . والذي

 <sup>(</sup>١) في (ع): [الحب].
 (٢) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): [كا].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لحفظه التمرة ]، وفي (ن): [ التمرة ]، مكان: [ الثمرة ].

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [بقضا كبيرا]. (٦) في (ص): [ لا أنه].

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م)، (ع): [ روى ] .

<sup>(</sup>١٠) حرف [ عن ] : ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٢) قد ثبت النهي عن المزابنة بأحاديث كثيرة منها: ما روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة ، وأبي سعيد الحدري ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وابن عمر هي . فحديث رافع بن خديج : أخرجه ابن ماجه بلفظ: نهى رسول الله علي عن المحاقلة والمزابنة . في كتاب السحارات ، باب المزابنة والمحاقلة ( ٢٢٢٧) ، الحديث ( ٢٢٦٧ ) ، والبخاري في الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ( ٢٢٦٧ ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ٣/١٧٠١ ) أو في نخل ( ٢١٥٠ ) ، وحديث أبي سعيد الحدري رواه أحمد في المسند ( ٣/١٠ ، ٨ ، ٢٠ ) ، والدارمي في كتاب البيوع ، باب في المحاقلة والمزابنة ( ٢٧٢/ ) والبخاري كتاب البيوع باب بيع المزابنة ( ٢٢/٢ ) ، الحديث ( ٥٠/١٠ ) ، الحديث زيد بن ثابت : وأحمد في المسند ( ١٩٠٠ ) ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ( ٣/٥٥ ) ، الحديث ( ١٣٠٠ ) ، وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص ٢٤٦ ، الحديث في ذلك ( ٣/٥٥ ) ، الحديث ( ١٣٠٠ ) ، وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص ٢٤٦ ، الحديث كتاب البيوع ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ( ٢/٥٥ ) ، ومسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ( ٢/٥٥ ) ، ومسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب البيوع ، باب بيع المزابنة ( ٢/٢/٢ ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( ٢٧/٢ ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( ٢٧/٢ ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( ٢٧/٢ ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب الموري بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ١١٧١٧ ) ، الحديث ( ٢٠٥٢ ) .

يين (١) ذلك : ما روي عن السلف من كراهة الحرص . روي ذلك عن ابن سيرين والشعبي والنخعي . قال الشيباني : « حدثني النخعي بحديث ( $^{(7)}$ ) الحرص ، فعملت به في السواد ، فنهاني عن ذلك  $^{(7)}$  ، فلولا أنه عرف نسخ ما فعله ابن رواحة لم ينه عن فعله .

هو أن خرص عبد اللَّه بن رواحة كان لا يختلف مع الكيل (°) ، وكان ذلك من معجزات النبي على . وقد روي « أنه خرص على اليهود أربعين ألف وسق فكالوه فوجدوه كما قال : لا يزيد ولا ينقص » ، وبمثل (٢) هذا الحرص يجوز التمليك عندنا .

وهم حقالوا: ما بني على الرفق يجوز  $^{(V)}$  فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره كالفرض  $^{(\Lambda)}$  ، وجواز العقد على المنافع قبل  $^{(P)}$  أن تخلق  $^{(N)}$  ، وفي الخرص رفق حتى يجوز تصرف رب المال وينتفع المساكين وأن لا يحتسب عليهم بالهالك .

19/أ ٢٩٥٥ - قلنا : أما جواز / التصرف ؛ فيجوز عندنا قبل الخرص ؛ لأن وجوب حق الله تعالى في المال لا يمنع البيع ، وأما الأكل : فعندنا يأكل رب المال بالمعروف ، ويطعم ولا يحسب عليه ، وأما المساكين : فعند الشافعي إذا ادعى رب المال نقصًا (١١) ، قبل قوله فيه ، كما نقول (١٦) نحن قبل الفرض ، فلا يكون للخرص فائدة حتى يترك لها حكم ثابت متفق عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ٿين]. (٢) في (ن): [ يحدث].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبي شيبة بمعناه بلفظ: أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل قال: سألت الشعبي أفعله ، قال: لا . في المصنف ، كتاب الزكاة ، في ما ذكر في خرص النخل ( ٨٤/٣ ) ، الحديث ( ١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ مع الكل]. (١) في (ن): [ وقيل].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن): (ع): [ جاز].
(٨) في (ص)، (ن): [ القرض] بالقاف.

<sup>(</sup>٩) قوله : [ المنافع قبل ] تكرر في هامش ( ص ) خطأ .

<sup>(</sup>١٠) في (ن): [يحلو]. (١١) في (م)، (ع): [بفصاء].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [كما يقول].



## يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض

 $^{(1)}$  العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما تبتغي  $^{(7)}$  زراعته في الأرض  $^{(7)}$  .

\*\*\* - وقال الشافعي في الجديد : لا يجب (١) العشر في ثمرة إلا النخل والعنب وفي الحب الذي يزرع للاقتيات (٥) والادخار حال الاختيار (١) .

٥٣٥ - لنا : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٧) ، ولم يفصل . وقال الله (٨) تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي آلَشَا أَحَمُونَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٧) مَتَسَيَها جَنَّتِ مَّعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالنَّخَلَ وَالنَّرْعَ مُخْلِفًا أُحَمُلُهُ وَالزَّيْوُنَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَدِيها وَغَيْرَ مُتَسَدِيها وَعَلَمُ مِن وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ (٩) وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية .

٣٠٥٥ - فإن قيل : هذه الآية نزلت بمكة ، والزكاة وجبت بالمدينة .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ تجب ] . ( ٢) في ( ع ) : [ مما ينبغي ] .

<sup>(</sup>٣) قال السمرقندي في التحفة: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية. راجع تفصيل المسألة في الأصل باب عشر الأرض ( ١٥٧/٢) ، كتاب الآثار ، باب زكاة الزرع والعشر ص ٦٢ ، المبسوط باب عشر الأرضين ( ٢/٣ ، ٣ ) ، تحفة الفقهاء باب العشر والخراج ( ٣٢١/١ ، ٣٢٢) بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما شرائط المحلية ( ٥٨/٢ ، ٥ ) ، البناية ، باب زكاة الزروع والثمار (٤) في ( ن ) : [ لا تجب ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ن)، (ع): [للامتياز]، وفي (م)، ع): [بزر]، مكان: [يزرع]، وفي (ن): [زرع]. (٢) راجع تفصيل المسألة في الأم باب صدقة الغراس، و باب صدقة الزرع ( ٣٤/٢)، اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص١١٧، حلية العلماء باب زكاة الثمار، و باب صفة الزروع ( ٣٤/٢، ٦٣، ٧٧، ٣٧)، المهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع ( ١٠٣/١) المدونة في زكاة الخضر والفواكه ( ٢٠٢١) المهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع ( ١٦٨/١)، الكافي لابن عبد البر، باب زكاة الثمار و باب زكاة المحدات كتاب الزكاة الأول ( ٢٧٧/١) بداية المجتهد الحبوب ( ٢٠٧/١)، المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ٢٧٧/١) بداية المجتهد كتاب الزكاة ( ٢١/٢١)، الإفصاح باب الزكاة ( ٢/٠٥١) الكافي لابن قدامة باب زكاة الزروع والثمار ( ٢/٠٥١) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآية ٢٦٧ . (٨) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : الآية ١٤١ .

٥٣٧ – قلنا: الآية (١) المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة .

ههه - قالوا : الحصاد لا يكون إلا في الزرع . فأما النخل فالجذاذ (٢) والكرم : القطاف ، والثمار : الجني (٣) .

وقال تعالى : [ ﴿ مِنْهَا قَالِمٌ وَحَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ ( ) بِالْأَمْسِ ﴾ ] (١) فاسم القطع عام وإن تخصص كل نوع باسم ، فلما أراد الله تعالى ( ) الجميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع .

. 200 - قالوا: لو كنى عن الجميع لكنى (^) بلفظ التأنيث .

١ ـ ـ و علنا : الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذكور ، وهو الزيتون وَالرمان .

التصفية ، فالآية محمولة على صدقة النفل (١٠) .

ولأن عن ابن عباس وجابر بن زيد ، العشر ونصف العشر . ولأن إيجاب (١١) الحق يوم الحصاد ، يدل على وجوب الحق فيما ينتفع به يوم حصاده ، وهو الحضر . على أن الشافعي قال في « باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة (١٢) مما أخرجت الأرض (17) أخذت صدقته أخرجت الأرض (17) أخذت صدقته

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ الآيات ] .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ فالجداد ] ، وفي ( ن ) : [ والجداد ] والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ الحنا ]، وفي (ص)، (ن): [ الجنا ]، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في (م) : [ يعن ] بالعين المهملة ، وهو خطأ وفي سائر النسخ : [ جعلناها ] .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ( ع ) : [ أراد تعالى ] ، وفي ( ع ) : [ أراد الله ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) : [ لو كنا عن الجميع لكنا ] .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [الفعل].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [الايجاب].

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ باب الزيت الذي يوجد فيه صدقة ما أخرجت الأرض ، وفي ( ن ) : توخذ منه وما أثبتناه مٰن الأم .

<sup>(</sup>١٣) في سائر النسخ : [ شيئا مما يكون فيه ] ، لفظ : [ الزكاة ] : ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

٧٠٠/٣ كتاب الزكاة

ولم ينتظر بها [ تمام ] الحول (١) ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ۖ ﴾ ولم ينتظر بها وقتًا إلا الحصاد (٢) . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء العشر » .

\* عمد عن النبي على الحبر ، وتمامه : حديث معاذ عن النبي على أنه قال : « يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والحضر عفو ، عفا عنها رسول الله على « (٣)

•••• حلنا: قد بينا <sup>(4)</sup> أن حق العشر منقول من طرق <sup>(0)</sup> كثيرة ، فلو كانت هذه الزيادة فيه لم يجز أن ينقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص ، فعلم أنهما خبران . ولأن ما انتفي بزراعته <sup>(1)</sup> نماء الأرض غالبًا وجب فيه العشر ، كالحنطة . ولأنه مقصود بالحرث والزرع ، كالحنطة والشعير .

ولا يلزم الحطب والحشيش ؛ لأنه لا يزرع للنماء وإنما ينبت  $^{(V)}$  في الأرض في منها ، وكذلك القصب ، فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب  $^{(\Lambda)}$  فيه العشر ، وإنما أجاب أبو حنيفة في القصب على عادة أهل الكوفة ، ولا يلزم عليه ورق التوت والسدر ؛ لأن هذا النوع من الشجر يغرس للنماء والعشر واجب في ثمرته ، والذي يلزمنا بحكم العلة وجوب العشر لأجله ، فأما أن يجب في كل شيء منه فلا ، والا ترى : أن العشر لا يجب في ورق الكرم ولا خوص  $^{(\Lambda)}$  النخل ، ولم يدل ذلك على سقوط العشر في ثمرتها  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولم ينظر ]، وفي (ن): [ لها ]، والزيادة : لا توجد في نص الشافعي في الأم وما بعد لفظ [ حول ] في الأم : [ لقول الله كلك ع ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا النص وتمامه في الأم ( ٣٦/٢ ، ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩٧/٢ ) ، الحديث بلفظ : [ فيما سقت السماء والبغل والسبل : العشر ، وفيما سقي بالنضح : نصف العشر يكون ذلك في التمر ، والحنطة والخبوب وساق الحديث إلى آخره ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الزكاة ، في أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ( ٤٠١/١ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ( ١٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): [قد تبينا]. (٥) في (ن): [من طريق].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع): [ بزراعة ]. (٧) في (م): [ يثبت ].

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجد ] .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ حوض ] بالحاء المهملة ، وهو خطأ ، الحوص بالحاء المعجمة : [ ورق النخل ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : [ في ثمرها ] .

والخضر ، وا

مه ه ه ه الله الدخن والماش والحمص (٢) لا يقتات حال الاختيار وفيه العشر والزبيب لا يقتات بنفسه كالتين (٢) وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله ، والعشر في أحدهما دون الآخر .

٩٥٤٥ – ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان : أحدهما : في الخارج (٤) .

. هه ح والآخر: لأجله ، ثم إن (°) كان الواجب لأجل الحارج يجب عن أرض الحضر كذلك الواجب في الحارج يتعلق بالحضر (١) ؛ ولأن الحضر آكد في وجوب الحق، لأن الحراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر مما يجب عن أرض الحنطة ، وإذا وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى .

وعن الله (٧) وعن التجوا : بحديث موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله (٧) وعن أنس بن مالك أن النبي  $\frac{1}{2}$  قال : ( ليس في الخضروات صدقة ) . وكذلك رواه ابن عباس عن علي (٨) .

۱۰۰۰ - وروى الأسود عن عائشة تعلقها أن النبي على قال : « ليس فيما أنبتت (١) الأرض من الخضر زكاة » (١٠) . وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي الله الأرض

<sup>(</sup>١) في (م) : [ معتات ] .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) : [ والحمس ] ، وهو خطأ ، الحمص : وهو : حب معروف ، وكذلك الدخن ، ولا و كذلك الدخن ، والماش : حب من الغلات معروف .
 (٣) في ( م ) : [ لا يعتاب : نفسه كاليبن ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( ع ) : [ في الآخر ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [أن] ساقط من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ يجب عن أرض]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن) (ع): [ عبد الله ]، وهو تصحيف. طلحة بن عبيد الله، أبو محمد التيمي المدني.

<sup>(</sup>A) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩٦/٢ ) ، الحديث ( ٤ ، ٥ )وقال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مجمع الزوائد باب ما لا زكاة فيه ( ٦٨/٣ ، ٦٩ ) وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩٦/٢ ) الحديث ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [أنبت].

<sup>(</sup>١٠) حديث عائشة أُخرجه الدارقطني بلفظه ، في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩٥/٢) الحديث ( ٢ ) .

قال : « فيما سقت السماء والبَعْلُ (١) والسيل العشر (٢) وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء (١) والبطيخ والرمان ، والحضرة فعفو عفا عنها (١) رسول الله ﷺ » (٥) .

<sup>(</sup>١) البَعْلُ : الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة وقيل البعل كل شجر أو زرع لا يسقى .. وانظر لسن العرب ( بعل ) ( ٣١٥/١ )

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ فيما سقت السماء العشر والبعل والسيل العشر ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ فيما سقت السماء العشر والسيل العشر ] ، الصواب ما أثبتناه . (٣) في ( م ) : [ القبا ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ والخضر فعفا عنها ] .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في هذه المسألة . وهي رقم ( ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): [بطلت]. (٧) في (ص)، (ن): [اليه] بدون نقط.

 <sup>(</sup>٨) في ( <sup>(i)</sup> ) : [ غير معاذ لم يحله ] مكان المثبت .

<sup>(</sup>٩) في (ص): [لم تسلم]. (١٠) في (ن): [يرفعه].

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه في مسألة (٣٢٤)، وأخرجه الشافعي في المسند، كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ (٢٣١/١، ٢٣٢)، الأحاديث (٣٣٦ - ٣٤٢)، والأم كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم الثاني، باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة (٣٠/٢).

<sup>(</sup>١٣) في (م): [يؤخذ]. (١٤) في (م)، (ع): [التجارة].

<sup>(</sup>١٥) في ( ن ) : [ نقدمنا ] . ( ن ) في ( ن ) : [ ينفي ] ، مكان : [ لا ينفي ] .

السماء العشر ، ولم يذكر هذه الزيادة ، فيجوز أن يكون قول معاذ .

٤٥٥٥ - وجواب آخر : وهو ما قدمنا : أن العشر اسم أخص به من الصدقة والزكاة ، فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر . ولأن خبرنا عموم متفق على استعماله فيقضي به على الخصوص المختلف في استعماله على ما قدمنا [ هـ ] (١) .

ه ٥٥٥ - قالوا: روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة رضي (٢) مثل قولنا.

حولکم . وروی أبو رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس يأخذ منا صدقة أرضنا يأخذ من كل شيء حتى دستجه (¹) من كل عشر دساتج (°) .

 $^{(1)}$  وقولهم : إن المرودي  $^{(1)}$  قال : طلبنا في دواوين البصرة فلم نجد لها  $^{(2)}$  ذكر كلام بعيد ؛ لأنا  $^{(4)}$  ننقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن  $^{(4)}$  ذلك لم يوجد في ديوان البصرة الآن ، وقد جرى من التغيير أخذ الصحابة ما  $^{(4)}$  به  $^{(1)}$  . وقد أخذ أبو بكر الصديق  $^{(4)}$  العشر من الورس وليس بمقتات  $^{(11)}$  . وقد قال الحسن والزهري : « إن الحضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٢) قوله : [ 處 ] ساقط من ( ن ) .

 <sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس أحرجه ابن أبي شببة بلفظ: في الزيتون: العشر، في المصنف، كتاب الزكاة، في الزيتون
 فيه الزكاة أم لا ( ٣٣/٣ ) ، الأثر ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ع) : [ دسايج] .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع): [المروري] ، وفي (ص) ، (ن): [المروردي] بزيادة الراء المهملة. قال السمعاني: المرودي: بفتح ، الميم ، وضم الراء ، وكسر الدال المهملتين بينهما الواو ، هذه نسبة إلى مرودة : وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . منهم أبو الفضل ، ومحمد بن أبي سعيد عثمان بن شعيب بن الفضل بن عاصم بن مرودة النسفي ، من أهل نسف ، كان شيخًا ثقة وقال : كانت ولادته في سنة سبع وتسعين ومائتين ومات في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاث مئة في الأنساب ( ٢٦٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): [ فلم يجد لهذا ] ، وفي ( ن ) ، (ع ) : [ لهذا ] ، مكان : [ لها ] .

<sup>(</sup>A) في (ع): [ لأننا]. (٩) في (ن): [ فأن].

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : [ بعض الصحابة ما لا خفا به ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ بعد الصحابة ما لا حقان ] لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١١) قوله : [ ﷺ ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م) : [ بمعتات ] .

, نقد أوجبنا  $^{(7)}$  فيها العشر ورآياه في أثمانها  $^{(7)}$  .

**═**१४⋏६/٣

مهه - قالوا: كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر ، كالحشيش . همه - قلنا: لا نسلم أن التين لا يقتات (٤) كما يقتات الزبيب والدخن ، وما جرى مجراه لا يقتات حال الادخار (٥) والعشر فيه ، والحشيش والحطب عكس علتنا ، لأنه لا يقصد بالحرث والزرع ؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت (١) على ملك مالك وإنما هو مباح وحقوق الله تعالى لا تتعلق (٧) إلا بما يحدث في الغالب على الملك ، أو يحدث غير تافه ، ولهذه العلة تعلقت الزكاة بالمواشى ولم تتعلق بالصيود .

. ٥٥٦ - قالوا : جنس (٨) مال لا يراعي فيه النصاب [ فلم يجب فيه العشر ، كالحطب .

٥٦٦ – قلنا: حقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال: منها: ما يعتبر له نصاب ] (٩) ومنها: ما لا يعتبر في وجوبه نصاب ، كخمس الغنيمة والركاز ، فلم يستدل بسقوط اعتبار / النصاب على عدم الوجوب ؛ ولأن النصاب اعتبر للواجب المقدر في نفسه ٦٩/ب ليحتمل إيجابه ، والواجب هاهنا غير مقدر ، والمعنى في الحطب : ما بينا

۱۶۰۰ – [ قالوا : نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي ، والمعنى في الحطب ما بينا ] (۱۰) .

٣٦٥٥ - قلنا : كونه منتفعًا به يدل على تعلق الحق به ؛ لأن حقوق الله تعالى تتعلق (١١) بما ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان مما لا يقصد بالحرث والزرع فهو عكس علتنا ، وإن كان يقصد فالحق (١٦) يتعلق به . ولأن وجوب الصدقات في أنواع الأموال ليصل إلى من لا يملك منها فينتفع بها ، وكل منتفع به لا يوجد مبائحا (١٣)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري بلفظ: [ في الحضر والفاكهة ، إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ،
 فقيه خمسة دراهم . في المصنف ، كتاب الزكاة ، باب الحضر ( ١٢٠/٤ ) ، الحديث ( ٧١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ: [ لا يقتات ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ لا يتعلق ] .

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ جنس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ع). (١٠) ما بين القوسين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [يتعلق]. (١٢) في (ع): [ فلحق].

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ مباحات ] .

تعلق به العشر (١) ليصل إلى من لا يملك مثله .

ع ٥٥٦ - قالوا : حق الله (٢) تعالى إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها بدلالة الحيوان .

وهو القصب والحطب. ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في (°) الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب والحطب. ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في (°) الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب في الدخن والرمان والتين أعلى منه ؛ ولأن الزكاة تتعلق (۱) بالمال الذي [ هو ] (۱) أعظم نفعًا (۸) من الدخن والذرة .

٥٥٦٦ – قالوا : لم ينقل أن النبي ﷺ أخذ منها شيئا .

ولا يكون لم ينقل أنه أخذ من الدخن والذرة ، ولأنه يجوز أن يكون لم يأخذ (٩) منها لقلتها ، فوكلها إلى أرباب الأموال .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( ع ) : [ تعلق العشر به ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لله]. (٣) في (م)، (ع): [علقناها].

<sup>(</sup>٤) في (ص)، (ع): [ ولم تعلق ] . (٥) في (ن): [ على ]، مكان: [ في ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [يتعلق]. (٧) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ نفعا ] ساقط من (م) . (٩) في (ن) : [ لم يأخذه ] .



## يجب في العسل إذا كان في أرض العشر ، العشر

٥٩٨ – قال أصحابنا : يجب في العسل إذا كان في أرض العشر ، العشر <sup>(١)</sup> . ٥٦٩ – وقال الشافعي لا شيء فيه <sup>(٢)</sup> .

و النبي الله بن عمرو الله النبي العشر ، من عشر (ث) قرب قربة (أ) . وعن أبي سيارة المتعي (ث) قال : أد (أ) العشر ، قال : المتعي (ث) قال : قلت يا رسول الله إن لي نحلًا ، قال : وروى عبد الله بن محرر قال : قلت : يا رسول الله احمها ، فحماها ((v)) . وروى عبد الله بن محرر قال :

(۱) راجع المسألة في الأصل باب العشر في الخلايا ( ١٥٤/٢ ) ، مختصر الطحاوي باب زكاة الثمار والزروع ص٤٧ ، المبسوط ، باب المعادن وغيرها والزروع ص٤٧ ، المبسوط ، باب المعادن وغيرها ( ٢٦/٢ - ٣/٥٠ ، ٢٦ ) ، بدائع الصنائع ، ( ٢٦/٢ ، ١٧ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب زكاة الزروع والثمار ( ٢٤٦/٢ ، ٢٤٩ ) ، البناية ، ( ٣٠٣ ، ٥ - ٣٠٧ ) متن الكنز باب العشر ص ٢٩ ، الاختيار لتعليل المختار باب زكاة الزروع والثمار ( ١١٤/١ ) ، مجمع الأنهر باب زكاة الزراع والثمار ( ٢١٤/١ ) ، مجمع الأنهر باب زكاة المخراج ( ٢١٦/١ ) ، حاشية ابن عابدين باب العشر ( ٢٠/٠ ) ) .

(٢) لفظ: فيه: ساقط من (ع). قال الشافعي في القديم مثل قول الحنفية: يجب فيه العشر. وقال النووي: الصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقًا. راجع تفصيل المسألة في الأم باب لا زكاة في العسل ( ٣٩/٢)، حلية العلماء، ( ٣٩/٣)، المجموع مع المهذب باب زكاة الثمار ( ٤٥٢/٥، ٤٥٦). راجع المنتقى، في ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، ( ١٧٧/٢)، بداية المجتهد، كتاب الزكاة. ( ٢٦٠/١).، راجع الإفصاح ( ٢١٠/١)، الكافي لابن قدامة ( ٣٠٨/١)، المغني ( ٧١٣/٢)، ١٧٤).

(٣) في ( ن ) : [ غير ] ، مكان : [ عشر ] .

(٤) سائر النسخ: عمرو بن سعيد لعل الصواب ما أثبتناه. وأخرجه وأبو داود بلفظ: من كل عشر قرب قربة في السنن باب زكاة العسل ( ١/ ٤٠٥)، ابن ماجه في السنن كتاب الزكاة، باب زكاة العسل ( ١/ ٤٠٥)، الحديث ( ١٨٢٤) أبو عبيد بلفظ: أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات من أوسطها في كتاب الأموال باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أصناف: العسل والزيتون، والحضر ص ٤٤٤، الحديث ( ١٤٨٨).

(°) في ( ن ) : [ أبي سفيان المنفي ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ ابي سيارة المنعى ] .

(٦) في ( ن ) : [ ادى ] .

(٧) أخرجه أبو داود في الطيالسي في المسند في أبي سيارة المعتى ﷺ ص ١٦٩ ، الحديث ( ١٢١٤ ) ، وابن ماجه في باب زكاة العسل ( ٨٤/١ ) الحديث ( ١٨٢٣ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب ما = (سمعت الزهري (۱) يحدث عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر أن يؤخذ من العسل العشر » (۲) . وروى عمرو بن شعيب (۳) عن أبيه عن جده » أن بني شبابة (۱) كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ من نحل كان نحلهم (۱) العشر من كل عشر قرب قربة (۱) ، وكان يحمي واديين لهم ، فلما كان عمر بن الخطاب استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي (۷) فأبوا أن يؤدوا إليه شيعًا .

٧٧٧٥ - قالوا: إنما أخذ منهم عوضًا (١٢) عن الحماية .

٣٧٥٥ - قلنا: هذا لا يصح ؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه ، وإنما يأخذ حقوق المسلمين ويحميهم (١٤) . ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل (١٤) غير مملوك (١٥) فإذن لهم النبي علية في الانفراد به ، فصار كالمملوك فلزمهم عشره ، فلما

ورد في العسل ( ١٢٦/٤ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٣٦/٤ ) ، عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة ، باب صدقة العسل ( ٢٣/٤ ) ، الحديث ( ٢٩٧٣ ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في العسل هل فيه زكاة أم لا ، ( ٣٣/٣ ) ، الحديث ( ١ ) ، أبو عبيد ، ص٤٤٤ ، الحديث ( ١٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [الزبيري].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ١٢٦/٤ ) ، عبد الرزاق في المصنف ( ٦٣/٤ ) ، الحديث ( ٦٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ عمر بن سعيد ] ، وفي ( ع ) : [ سعيد ] ، مكان : [ شعيب ] .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [سنانه]. (٥) في (ص)، (م)، (ع) : [نحيلهم].

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ قرن قرنه ] . ( ٧ ) في ( م ) : [ البقفي ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ النخل ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ غيث ] ساقط من ( م ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي

<sup>(</sup>ن): [ عبر ] بدون نقط . (١٠) في ( ص ) ، [ يؤدونه ] .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [ في اد بهم ] . أخرجه أبو داود مختصرًا بألفاظ متقاربة في كتاب الزكاة ، باب زكاة العسل ( ٤٠٥/١ ) ، وابن الجارود في المنتقى ، في أول كتاب الزكاة ص٩٦ ، الحديث ( ٣٥٠ ) ، والبيهقي في الكبرى ، ( ٢٧/٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ ويحمهم ] . (١٤) في (م)، (ع): [ الحل ] .

<sup>(</sup>١٥) قوله : [ غير مملوك ] : ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش .

امتنعوا على عامل عمر الله الله على الإقطاع الأصل فإن أحبوا القيام (٢) على الإقطاع أدوا العشر ؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس .

٥٧٥ - قالوا : فالنبي ﷺ لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر ﷺ (١١) .

٥٥٧٦ – قلنا : يجوز أن يكونوا لم يعلموا به ، فلما علم به عمر أخذه (١٢) منه .

٧٧٥٥ - قالوا: فقالوا (١٣) له: « كم ترى ؟ » ، فهذا يدل على أنه ليس بواجب .

۵۷۸ – قلنا : ذكر الطحاوي هذا الخبر بإسناده ، وذكر فيه : أنه قال : « أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل ؟ ، قال : خذ منه العشر » . وروى أيضًا أنه طالبهم بزكاة العسل .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ المقام ] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ سعيد ] . (٤) الزيادة من (ن) .

<sup>(</sup>٥، ٦) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) قوله: [ فقدم على قومه فقال ] ساقط من (م) ، (ع) ، من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ قال ] ، مكان : [ قلت ] .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. (١٠) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢/٤) وأحمد مختصرًا في المسند (٧٩/٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣/٣)، الحديث (٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: كتاب الزكاة، باب زكاة في العسل (٧٧/٣) والشافعي مطولًا بألفاظ متقاربة في المسند، كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب (٢٣٠/١) الحديث (٦٣٥)، وفي الأم كتاب الزكاة باب أن لا زكاة في العسل (٣٨/٣)، مسألة (٦١٤).

<sup>(</sup>١١) قوله : [ 👹 ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ن)، (ع): [أخذ].

<sup>(</sup>١٣) لفظ : [ فقالوا ] : ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

يجب في العسل إذا كان في أرض العشر ، العشر \_\_\_\_\_\_\_

وذكروا (١) ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال : خذ منه عشره فقلت : أين أجعله ? ، فقال : اجعله في بيت المال (7) ، وهذا يدل على الوجوب . ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر (7) .

• ٥٥٨ – قالوا : فنحل  $^{(1)}$  أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها . مدم – قلنا  $^{(0)}$  المعتبر تولده وليس  $^{(1)}$  المعتبر أصله ، كما أن المعتبر في الثمرة انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة  $^{(Y)}$  منه .

٠ ١٥٥٠ – قالوا : غير مقتات فلم تجب (٨) فيه الزكاة ، كاللبن .

۵۸۳ - قلنا : الزبيب غير مقتات (٩) بنفسه ، وإنما يتبع (١٠) القوت ، فهو كالعسل .

الو كان في أرض الحراج لاعتبر فيه ، كذلك في أرض (١١)
 العشر كالبيض والحشيش .

مهه حقلنا: أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها، فلم يجتمع معه لأجلها خراج، وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها، فلذلك وجب الحق فيما يتكون منها (١٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ن ) ، ( ع ) : [ فابوا وذلك ] ، مكان : [ قالوا وذكروا ذلك ] ، ولفظ : [ وذكروا ] ساقط من

صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ﴿ ٢) لم نعثر على هذه الرواية أيضًا .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ التمر ] بالتاء . ( ٤ ) في ( ن ) : [ فنخل ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فيرعى فيها قلت ] . (١) في (م)، (ع): [ نولده ولبس ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ النخلة ] بالخاء المعجمة . ( ٨ ) في ( م ) : [ غير مقيات فلم يجب ] .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ مقيات ] . (١٠) في (م)، (ع): [ تبع ] .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من (ن).

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ يتكرر منه ] وفي ( ن ): [ فيما يكون منها ] .



### العشر واجب في زرع المكاتب

٥٥٨٦ - قال أصحابنا : العشر واجب في زرع المكاتب (١) .

**۵۸۷** - وقال الشافعي : لا عشر عليه (۲) .

مهه - لنا: قوله تعالى: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ ، وقوله عليه الصلاة والسلام: « فيما سقت السماء العشر » ، ولأنه أحد حقي (٣) الأرض ، كالخراج . ولأنه حق لا يمنع الصغر من تعلقه (١) بالمال . ولا يمنع (٥) الرق من وجوبه كخمس (١) الركاز والغنيمة . ولأنه أرض ينتفع بها (٧) في دار الإسلام فلا تخلو (٨) من حق الله تعالى (٩) كأرض الحر .

مال : « ليس في مال النبي ﷺ قال : « ليس في مال الكاتب زكاة حتى يعتق » (١٠٠) .

• ٥٩٠ - قلنا : قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق ، وأن (١١) له اسمًا

<sup>(</sup>١) راجع: المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز، وباب عشر الأرض ( ١٤٢/٢ ، ١٦٣ ) مختصر الطحاوي، ص٤٦ ، بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل وأما شرائط الفرضية ( ٥٦/٢ )، حاشية ابن عابدين ( ٥١/٥ ) ، المبسوط باب عشر الأرضين ( ٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : الأم باب من تجب عليه الصدقة ( ٢٧/٢ ) ، حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٨/٣ ) ، المجموع مع المهذب كتاب الزكاة ( ٣١٣/١ ، ٣٢٦/١ ) ، واجع المدونة في زكاة أموال العبيد والمكاتبين ( ٢١٣/١ ) ، والإفصاح ( ٢١٨/١ ) ، المعني باب صدقة الغنم ( ٦٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [أخذ حق].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يمتنع الصغر تعلقه ]، وحرف : [ من ] ساقطة أيضًا من ( ن ) .

<sup>(</sup>٥) في (ن): [ فلا ] . (١) في (م): [ كمحمص ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ به ] . (٨) في ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) : [ فلا يبخلو ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ تعالى ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارقطني بلفظه ، في كتاب الزكاة ، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق (١٠٨/٢) والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب ليس في مال المكاتب زكاة (١٠٩/٤) وابن أبي شيبة موقوفًا في المصنف ، كتاب الزكاة ، في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١١/٥) ، الحديث (٥،٢) . في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١١/٥) ، الحديث (٥، ٢) .

يختص <sup>(۱)</sup> به ، فوجب أن يحمل هذا الخبر على الزكاة المطلقة ويوجب <sup>(۲)</sup> العشر بالخبر الآخر ؛ لأنه عموم متفق على استعماله ، وهذا خصوص مختلف في استعماله . ولأن هذا الخبر يرويه عن ابن جريج عبد اللَّه بن بزيع ولا يعرف <sup>(۳)</sup> .

۱ ۵۹۹ – قالوا : من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر
 كالذمى .

وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه ، فلذلك لم يجب في الخارج منها شيء وليس كذلك المكاتب ؛ لأنه لم يجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بهذه الأرض  $^{(1)}$  ، فتعلق الحق بالخارج منها كالمسلم ، ولهذا نقول  $^{(0)}$  : إن الذمي إذا وضع عليه خراج المقاسمة أخذ من زرعه العشر لما لم يجب  $^{(1)}$  عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع  $^{(1)}$  بها  $^{(1)}$  ، ولأن الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأنفسها ، فاعتبر في وجوبها مالكها ، والعشر حق يتقدر بما يؤخذ  $^{(1)}$  منه كخمس الغنيمة والركاز ، وحق المعدن على أصلنا  $^{(1)}$  ، فلا يختلف بالمكاتب وغيره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) : [ يحصه ] ، وفي (ع) : [ يخصه ] .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ ويوجب ] .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ: [ يرفع بدون نقطتي الباء ، والزاء ] وهو تصحيف ، الصواب ما أثبتناه . هو عبد الله بن بزيع الأنصاري التستري . قال ابن عدي : هو عندي ليس ممن يحتج به قال الذهبي : قال الدارقطني : ليس بقوي . راجع ترجمته في الكامل ( ٢٥٣/٤ ) ، الترجمة ( ٢٠٨٧/١٠ ) ، المغني ( ٣٣٣/١ ) ،

الترجمة ( ٣١١٢ ) . ( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ بأرضه ] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [يقول]. (١) في (ن): [مالم يجب].

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . ( ٨) في ( ن ) : [ يوجد ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ع ) : [ وعلى أصلنا ] بالعطف .



#### العشر والخراج لا يجتمعان

عهده – وقال الشافعي : فيه العشر <sup>(۲)</sup> .

•••• والدليل على ما قلنا : ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : « لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة » (^^) وقد روى هذا موقوفًا على ابن مسعود ﷺ ) وذلك لا يقدح فيه ؛ لأن الراوي يروي ثم يفتي .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ ومن من ] . (٢) لفظ : [ حق ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) ، ( ع ) : [ ولكن ] بالعطف . ﴿ ٤) في ( ن ) : [ متصور ] .

<sup>(°)</sup> في ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ عندنا ] بدون العطف

<sup>(</sup>٦) راجع: كتاب الأصل، باب العاشر، باب عشر الأرض ( ١١٨/٢ ، ١٦٤ )، مختصر الطحاوي، ص٤٦ المبسوط، باب العشر والخراج ( ٣٢٣/١ )، بدائع الصنائع المسنائع كتاب الزكاة، فصل: وأما شرائط المحلية ( ٧/٢٠)، فتح القدير، باب زكاة الزروع والثمار ( ٢٥٨/٢ )، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، باب زكاة الخارج ( ٢١٩/١ ) .

<sup>(</sup>۷) راجع حلية العلماء ، باب صدقة الزروع ( ۷۰/۳ ) ، المجموع مع المهذب ، باب زكاة الزرع ( ۳٤/۰ ، ۳۵ ، ۳۵ – ۵۰۹ ) . راجع المدونة في زكاة الزرع ( ۲۸۲/۱ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ( ۲۰۶/۱ ، ۲۰۵ ) ، الإفصاح ( ۲۰۲/۱ ) ، المغني باب زكاة الزرع والثمار ( ۳۰۸/۱ ) ، المغني باب زكاة الزروع والثمار ( ۲۰۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب المسلم يزرع أرضا من أرض الحزاج ( ١٣٢/٤ ) وابن حبان في المجروحين ، في ترجمة يحيى بن عنبسة ( ١٢٤/٣ ) ، ابن عدي في الكامل بلفظ : لا يجتمع على المسلم خراج وعشر ، في ترجمة يحيى بن عنبسة ( ٢٥٥/٧ ) ، الترجمة (٢١٥٥/١٠٦ ) . (٩) لم نعثر على هذا الحديث .

٠ وإن قيل : عندنا لا يجتمع العشر والخراج في الأرض .

ولا يصح أن يقال : لا يجمع الرجال بين أمه وأجنبية (١) ؛ لأن إحديهما (٧) لا يصح على الانفراد . ومعلوم أن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإنما يتعلق بالخارج منها فكأنه عليه الصلاة و (^) السلام قال : « لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة » .

٩ ٩ ٥ ٥ - فإن قيل: نحمله (٩) على خراج وضع على أرض الكفار التي فتحت صلحًا
 ١/٧٠ فيكون جزية فلا عشر معه، فإذا أسلموا سقط الخراج؛ لأنه جزية ووجب العشر/.

النبي على الله على الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى النبي على الله العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق المعلى الخراج منع العراق العملى العراق العراق المعلى العراق العراق

<sup>(</sup>١) لفظ: [ به ] ساقط من ( ن ) . (٢) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) ، (م) : [ لا يجتمع] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطلاق ، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ( ٢٣/١ ) وقال مجد الدين بن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي في المنتقى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع ص٥٥٥ ، الحديث ( ٣٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع) [ واختيه ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ أحدهما ] ، وفي ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ احديهما ] .

<sup>(</sup>A) الزيادة من (ع). [ يحمله ].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ فقيرها ]، وفي (ن): [ بعيرها ].

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في الصحيح بطوله ، في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ( ٢٢٢٠/ ، ٢٢٢١ ) ، الحديث ( ٣٣/ ٢٨٩٦ ) ، وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة ( ٢٦٣/٢ ) ، وأحمد في المسند ، في مسند أبي هريرة ﷺ ( ٢٦٢/٢ ) ، الطحاوي في معاني الآثار ، في كتاب مناسك الحج ، باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ( ٢٠٠/٢ ) .

<sup>. (</sup>١٢) حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [بمن] ٠

٣ / ٢٩٤ / ٢ ---- كتاب الزكاة

إنما يكون بالامتناع من القرب ، فأما الأثمان (١) : فهي كدين الآدميين .

١٠٠٥ - ويدل عليه : إجماع (٢) الأمة ، أن أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من السواد العشر مع الخراج ، فمن جمع بينهما فقد خالف الإجماع .

٥٦٠٢ - ويدل عليه : « ما روي أن دهقانة نهر الملك <sup>(٣)</sup> أسلمت فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﷺ <sup>(١)</sup> ، فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها <sup>(٥)</sup> الخراج » <sup>(١)</sup> ولو كان العشر يجب بالإسلام لبينه وأمر به ، وكان بيانه لتجدده أولى من بقاء ما كان واجبًا .

٥٦٠٣ - فإن قيل : إنما بين الخراج ليعلم أنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام ، ولم يبين (٧) العشر الذي يجب مع الإسلام .

والى العقاء ، فكيف لا يحتاج  $^{(\Lambda)}$  إلى الهقهاء ، فكيف لا يحتاج  $^{(\Lambda)}$  إلى بيانه  $^{(P)}$  والذي يدل أنه قد سكت عنه لأنه  $^{(1)}$  ليس بواجب ؛ لأنه لو وجب لأخذ ، ولو أخذ  $^{(1)}$  لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالمال النامي  $^{(1)}$  فلا يجتمع وجوبهما بسبب  $^{(1)}$  مال واحد ، كزكاة السوم والتجارة .

٥٦٠٥ - فإن قيل : العشر يجب لأجل الزرع ، والخراج لأجل الأرض .

١٠٦٥ - قلنا: الأرض سببهما (١٤) جميعًا، ألا ترى: أن قدر العشر يختلف باختلاف
 الأراضي، والزرع يؤثر فيهما، بدلالة: أن قدر الخراج يختلف (١٥) باختلاف الخارج.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الايمان]. (٢) في (ن): [ اجتماع].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [عهر الملك]، وفي (ع): [دهقان]، مكان: [دهقانه].

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (م)، (ع). (ه) في (م)، (ن)، (ع): [ فخذوا منها ]. [ (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب الأرض إذا أخذت عنوة ( ١٤١/٩) وعبد الرزاق في

<sup>(</sup>٦) اخرجه البيهةي في الكبرى ، كتاب السير ، باب الارض إذا أخذت عنوة ( ١٤١/٩ ) وعبد الرزاق في المصنف ، في كتاب أهل الكتاب ، في ما أخذ من الأرض عنوة ( ١٠٢/٦ ) ، الحديث ( ١٠١٣٠ ) ، بلفظ : كتب عمر بن الخطاب في دهقانه من أهل نهر الملك ، أسلمت ولها أرض كثيرة ، فكتب فيها إلى عمر ، فكتب : أن ادفع إليها أرضها ، وتؤدي عنها الخراج ، وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الجهاد ، في ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم ، من قال : يرفع عنه الجزية ( ٢٢٩/٧ ) ، الحديث ( ٤ ) . (٧) في ( ٤ ) : [ لم يبن ] .

<sup>( / )</sup> مي ر ع ) . ( ع ) . [ يحتاج ] ، مكان : [ لا يحتاج ] . ( ^ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ يحتاج ] ، مكان : [ لا يحتاج ] .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [يان]. (٩) في (م)، (ع): [انه].

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ ولو واحد ] . (١٢) في ( ن ) : [ الثاني ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [سبب]. (١٤) في (م)، (ع): [بينهما].

<sup>(</sup>١٥) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ مختلف ] .

 $^{(1)}$  المالك  $^{(1)}$  والتجارة تراد للنماء ، والسوم للنماء . والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق للأخرى فلذلك لم يجتمعا ، والعشر محله غير محل الخراج ، وسبب أحدهما غير  $^{(1)}$  سبب الآخر ومستحق أحدهما غير مستحق الآخر .

حده اقد السوم والتجارة حقان مختلفان ، بدلالة أن حول أحدهما قد يخالف [ حول ]  $^{(7)}$  الآخر ، فلا يجبان بحول واحد ، ونصاب أحدهما غير نصاب الآخر ، ومحل أحدهما غير محل الآخر ؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين  $^{(3)}$  ، وزكاة التجارة تتعلق  $^{(9)}$  بالقيمة عندهم ، فقد يتفقان في وجه  $^{(1)}$  ويختلفان في وجوه ، وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائها ، بدلالة : أن الأرض التي لا تصلح  $^{(7)}$  للزرع لا خراج عليها  $^{(8)}$  ويسقط أحدهما ما يسقط الآخر ، وهو غلبة  $^{(9)}$  الماء على الأرض وانقطاعه عنها ، ومستحق العشر مستحق الخراج ، وإن استحق الخراج من لا حق له في العشر فقد اتفق مستحقها من وجه ويتنافى وصفهما  $^{(1)}$  ابتداء ، وقد يتعلق أحدهما بما  $^{(11)}$  يتعلق به الآخر ، وهو خراج المقاسمة . وحوب الآخر ، أصله : الأرض العشرية لا يجب فيها خراج ، ولأنه خارج من أرض وجوب الخراج  $^{(71)}$  فلم يجب فيه عشر كالخارج من أرض الذمي والمكاتب .

٩ - ١٠٥ - فإن قيل : المعنى في الذمي (١٣) أن الزكاة لا تجب (١٤) في أمواله ، ولما وجبت الزكاة في أموال المسلم وجب العشر في زرعه .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ن) ، (ع) : [اللل] . (٢) في (ن) : [عن] .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع): [ بالغير]

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ تتعلق ] ساقط من (م) ، ( ن ) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [في وجه]. (٧) في (ص)، (م): [لا يصلح].

<sup>(</sup>A) في (ص)، (م)، (ن): [عليه]. (٩) في (م)، (ع): [عليه].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ وبينا في موضعهما ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [كما]. (١٢) في (ع) [خراج].

<sup>(</sup>١٣) في (م): [الذي]. (١٤) في (م)، (ع): [لا يجب].

 $^{(1)}$  والأجرام والمتعلقة بما يستفاد من الأراضي  $^{(1)}$  والمتعلقة المتعلقة بما يستفاد من الأراضي  $^{(1)}$  والمتعلقة والمتحد والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتحدد والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتحدد والمتعلقة والمتعلقة

 $^{(1)}$  العنوة ، وإسلام أهل الأرض ، وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم ، [أرض]  $^{(1)}$  العنوة ، وإسلام أهل الأرض ، وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم ، ولهذا لا يجمع بين الحقين ابتداء فلم يجمع بينهما في الاستيفاء  $^{(1)}$  بقاء ؛ أصله : القصاص والدية والحزية ، والصدقة والأجرة  $^{(1)}$  والربح في المضاربة . ولأن الخراج إذا كان مقاسمة فلا يخلو إما أن يجب معه العشر  $^{(1)}$  أو لا يجب ، فإن أسقطه قسنا عليه ، وإن أوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع الخارج ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه يؤدى إلى إيجاب حق الله تعالى من حقه .

الخارج دون بعض ، وهذا لا يصح . ولأن العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض الخارج دون بعض ، وهذا لا يصح . ولأن العشر لو وجب استقلت (١٢) الأرض بحق الفقراء ، فلم يجب الخراج في ذمة صاحبها ، كما لو غصبها غاصب .

٣٦٦٥ - احتجوا : بقوله تعالى ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٣)

<sup>(</sup>١) في (ن): [الأرض]. (٢) في (ع): [ثبت].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [المالك].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ ثبت على طريق المشركة ] .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [ المضارب ] . (٦) في (م) ، : [ ومن ] بالعطف .

<sup>(</sup>٧) في (م) : [ بينا ] وفي (ع) : [ بينا في ] .

 <sup>(</sup>٨) الزيادة من (ن) ، (ع) .
 (٩) لفظ: [بقاء] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٠) لفظ: [ الأجرة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ توجيه يوجب معه العشر ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ استعملت ] . (١٣) سورة البقرة : الآية ٢٦٧ .

وإنما يتعلق به عشر وإنما يتعلق به عشر وإنما يتعلق بما ينعقد منه وإنما يتعلق بما ينعقد منه وإنما يصح هذا على قولنا في وجوب العشر في الخضر .

٥٦١٥ - قالوا : قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيًّا ﴾ .

وم الحصاد وإنما يجب أداء العشر يوم الحصاد وإنما يجب أداؤه يوم التصفية فوجب حمل الآية على حق يجب أداؤه يوم الحصاد ، وذلك الحق الخراج (1) ، لأن الزرع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه ، وإن هلك بعده لم يسقط .

 $^{(7)}$  السلام : « فيما سقت السماء العشر ، وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر »  $^{(7)}$  .

والجواب : إن أرض السواد لا تكتفي بسقي  $^{(1)}$  الماء ، ولا يكون فيها فعل  $^{(2)}$  وإنما هي في أرض العرب ، واللفظ يتناول الأرض التي توجد  $^{(1)}$  فيها هذه الصفة تارة وهذا تارة ، ولأن هذا عموم مخصوص بإجماع الصحابة .

٥٦١٩ - قالوا : ما يجب فيما يستفاد من غير أرض الخراج يجب فيما يستفاد من أرض الخراج ، أصله : حق المعدن .

ورس الحراج V المراعة ، فلم نسلم أن حق المعدن من أرض الحراج V عندنا موضع المعدن يتعلق V المراعة ، فلم نسلم أن حق المعدن يتعلق V المنفاد من أرض خراج ، ولو سلمنا الوصف فالمعنى فيه : أن الحراج لم يوضع لأجل منفعة المعدن ، فإيجاب الجمس V يؤدي إلى إيجاب حقين V لمنفعة واحدة ، وأما الزروع V فالحراج وضع على الأرض لأجل الانتفاع به ، ولهذا V خراج عليها فيما V يكن زرعه ، فلم يجب الحق فيه حتى V يؤدي إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة .

٣٦٢١ - قالوا : حر مسلم أخذ من ملكه نصابًا من القوت (١١) يلزمه (١٢) العشر ،

<sup>(</sup>١) لفظ : [ الخراج ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢٤) وهو أيضا جزء من حديث معاذ ، الذي تقدم تخريجه في مسألة (٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) ئي (ع): [سقى]. (٥) ئي (ص)، (م)، (ع): [بعل].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع): [يوجد]. (٧) في (م): [ لا يصلح].

<sup>(</sup>A) في ( ن ).: [ تعلق ] . (٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ حق ] .

<sup>(</sup>١٠) ( في (م) ، (ع) : [ الزرع] . (١١) في (م) ، (ع) : [ نصاب القوت] .

<sup>(</sup>١٢) في (ص)، (م)، (ع): [ فلزمه ].

۱۲۹۸/۳ حتاب الزكاة

أصله: الأرض التي لا خراج عليها.

٣٦٢٧ – قلنا : الأرض التي لا خراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع بنمائها ، فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها .

وفي مسألتنا : لما لزمه حق في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يلزمه حق مقاسمة ، كما ذكرنا في الربح والأجرة .

977٤ - قالوا: كل أرض تعلق ربع العشر بمعادنها لا يتعلق بها عشر؛ لأن موضع المعدن لا يمكن زراعته . ولأنا بينا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع ، فإذا حصلت لم يجز فيها شيء ، ولما كان الخراج لا يوضع لمنفعة المعدن لم يكن وجوب الخراج مانعًا من وجوب حق المعدن ، والمعني في أرض العشر ما ذكرنا .

• ٢٠٥ - قالوا : نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [ فيه ] (١) كسائر الزكوات <sup>(٢)</sup> .

9777 - قلنا: لا نسلم أن العشر زكاة ، ولأن (٢) سائر الزكوات لم يوضع الخراج لأجلها فوجوبه لا ينفيها (٤) ، والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر (٥) مع وجوبه .

٥٦٢٧ - قالوا: العشر يجب في الحب ، والخراج في الأرض كأجرة الدكان والزكاة .

ولا ينفي الزرع إذا كان خراج مقاسمة ، ولا ينفي ذلك العشر عندهم ، ولأن كل واحد من الخراج والعشر حق الأرض إلا أن محل أحدهما الذمة ومحل الآخر : الخارج  $^{(V)}$  ، ولهذا  $^{(A)}$  يسقطان ببطلان منفعتهما  $^{(P)}$  ويختلف العشر باختلاف صفتها ، فتارة يجب العشر ، وتارة يجب نصفه .

9779 - قالوا : الخراج يجب على (١٠) الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم يزرع والعشر يجب في الحب . وإذا وجب الحقان عن عينين (١١) لم يتنافى الوجوب ولم

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ن)، (ع). (٢) في (م)، (ع): [ الزكاة ].

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ولا]، مكان: [ولأن]. (٤) في (م)، (ع): [لاينفها].

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ عشرة ] . ( ٦ ) في ( م ) ، [ الخارج ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ مخارج ] .

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ ولهذا ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ منفعتها ] . (١٠) في (ن): [عن] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [عين].

يمنع أحدهما الآخر ، أصله الزكاتان في نصابين ، وإذا اشترى دكانًا وترك فيه (١) متاعًا للتجارة .

والجواب: ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب (٢) لسلامة منفعة الأرض ، بدلالة : أن فوات (٦) المنفعة يبطلها ، ولكن محل (٤) أحد الحقين الذمة ، فإذا تمكن (٥) من الانتفاع فقد وجد محل الحق ، والآخر محله الخارج وذلك لا يوجد بالتمكن حتى يحصل الزرع الذي هو محل الوجوب ، يبين (١) ذلك أن الخراج إذا أوجب (٧) في الخارج ، وهو خراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض ، وإنما يجب لحصول محله الذي هو الزرع ، فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع بالنصاب الآخر ، وإنما يجب للانتفاع به خاصة ، فلذلك اجتمعا ، وأجرة الدكان عوض منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة ، فلم يمنع منها ، ومنفعة الأرض التي وجب الخراج لأجلها يطلب فيها الزرع ، فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها (٨) حقان .

مختلف فلم يمنع اجتماعهما كالجزاء والقيمة والقيمة عنع اجتماعهما كالجزاء والقيمة

وربما قالوا: حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين لصفتين مختلفتين (١٠) فجاز أن يجتمعا ، كالجزاء والقيمة .

٣٣٣ - والجواب: إنه فرق عندهم بين اختلاف الحقين واتفاقهما ؛ لأن خراج المقاسمة كالعشر، ويجوز اجتماعهما .

معان ، بدلالة أن السبين مختلفين يدل على أنهما لا يجتمعان ، بدلالة أن السبين (١١) يتنافى وجودهما ، وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع ، وأما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ فيها ] .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ يجب ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ فوات ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ يحل ] . (٥) في (م) : [ يمكن ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [تبين]. (٧) في (م)، (ع): [وجب].

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ عنها ] .

<sup>(</sup>٩) في (ص): [ فنصرفهما ] ، وفي (م): [فيصرفيهما ] ، وفي (ع): [فيصير فيها ] ، لعل الصواب ما أثبتناه من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله : [ لصفتين مختلفتين ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) وفي ( ن ) : [ مختلفين ] .

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (م)، (ع): [أن الشيين].

اختلاف (١) المصرف فلا تأثير له في الأصل ؛ لأنهما يجتمعان (٢) وإن اتفق مصرفهما ، كالصيد المنذور ، إذا قتله المحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحد ، ولأن الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد .

وجب ضمانه بالجزاء لحق الله تعالى ، وبالقيمة لحقه ، فكذلك (ئ) يجوز لحق المستحقين (ث) وأما الحقوق المتعلقة الله تعالى ، وبالقيمة لحقه ، فكذلك (ئ) يجوز لحق المستحقين (ث) وأما الحقوق المتعلقة بالأموال إذا كان طريقها واحد (ث) لم يجز اجتماعهما لأجل [ حق ] ( $^{(1)}$  مستحق واحد ، كذلك المستحقين .

٩٦٣٦ - قالوا: العشر وجب بالنص ، والخراج بالاجتهاد ، فَلِمَ قدمتم ما ثبت (^) بالاجتهاد على ما ثبت بالنص ؟

97٣٧ – قلنا: الخراج ثبت بالإجماع ، فهو كما ثبت بالنص (١) ، فإذا لم يجز اجتماعهما لما بينا (١٠) فالخراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة ؛ لأنه يجب وإن عطلت الأرض ، ويستحق ذلك الغني (١١) والفقير ، فكان إيجابه أولى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): [ وأما الاختلاف ] ، ولفظ: [ وأما ] مكرر في (ع) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ مجتمعان ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص) ، (م) ، (ع) : [صاحبه] . المثبت من (ن) ، ومن هامش (ص) من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٤) في ( <sup>ن</sup> ) : [ فلذلك ] . ( °) في ( ص ) ، ( ن ) : [ مستحقين ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ واحدا ] . (٧) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ما يثبت]. (٩) في (م): [ في النص].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن): [ بيناه ] . (١١) في (ن): [ ويستحقه الغني ] .

#### إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر

٥٦٣٨ - قال أبو حنيفة : إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر . وقال أبو يوسف ومحمد : على المستأجر (١) ، وبه قال الشافعي (٢) .

• 376 - لنا: أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب المال ، فوجب عليه العشر كما لو زرعها ، ولا يلزم إذا باع الزرع بقلا ؛ لأن المشتري إن قصل الزرع فالعشر على البائع وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض المنفعة ، وإن تركه بأجرة فالعشر عليه ، ولأنه أحد حقي (٢) الأرض ، فكان على المؤجر ، كالخراج .

٠ عنون قيل : العشر حق الزرع .

وعده الله العنى المحتولة المح

ولأن منفعة الأرض سلمت للمؤجر فلا يجب العشر على غيره ، أصله : إذا قصله المستأجر .

عَمَّدَةً اللَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٥) •

<sup>(</sup>١) راجع: المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز، وباب عشر الأرض ( ١٤٣/٢ ، ٦٤)، المبسوط باب عشر الأرضين ( ٥/٣)، تحفة الفقهاء ( ٣٢٣/١)، بدائع الصنائع كتاب الزكاة، فصل: وأما شرائط الفرضية ( ٣٦/٢)، فتح القدير باب زكاة الزروع والثمار ( ٢٥٠/٢)، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار باب العشر ( ٣٦/٢) ، ٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) حلية العلماء ( ٧٤/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ٥٣٣٠ ، ٥٦٢ ) ، المدونة ( ٢٨٦/١ ) ، بداية المجتهد ( ٢٥٤/١ ) ، المغني ( ٧٢٨/٢ ) ، الإفصاح باب ما جاء في الركاز ( ٢١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [حق]. (١٤) في (م)، (ع): [ولا يلزمه].

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ٢٦٧ .

0750 - والجواب: أن عند الشافعي لا يجب العشر في الخارج من الأرض، وهو البقل وساق الزرع، وإنما يجب عنده في الخارج مما أخرجت الأرض فلم يصح تعلقه بالآية.

٥٦٤٦ - قالوا : روي عن النبي علي أنه قال : « فيما سقت (١) السماء العشر » (٢) .

 $^{(7)}$  الواجب فيه ، ولا يدل على أنه متى يجب ، ولا يدل على أنه متى يجب ، وليس يمتنع  $^{(4)}$  أن يجب الحق من مال يؤخذ من غيره ، كما يجب في الإبل الزكاة  $^{(6)}$  وتؤخذ  $^{(7)}$  من الغنم ، وكما لو استعار شيئا ليرهنه  $^{(7)}$  فرهنه ، فالدين في الرهن ووجوبه على غير مالك الرهن ، ولأن قوله : « فيما سقت السماء العشر  $^{(A)}$  » يحتمل أن يكون المراد به : أن الوجوب لأجله ، كما قال عليه والصلاة و  $^{(7)}$  السلام « وفي العينين الدية وفي الأنف الدية »  $^{(1)}$ .

وجوبه أصله (١١): سائر الزكوات (١٢) ، وإذا زرع المستعير ، وإذا باع رب الأرض (١٣) الزرع فانعقد الحب في ملك المشتري .

٥٦٤٩ - قلنا : لا نسلم وجوب الحق في المال ؛ لأن عندنا يجب في ذمة المؤجر ،
 ولأن الزكاة واجبة عن المال ، فكانت (١٤) على مالكه والعشر من حقوق الأرض ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ سقته ] .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢٤ ) ، وتكرر ذكره في أماكن أخرى .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ أن ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (ن): [ نمنع ] . (٥) في (ن): [ للزكاة ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ن)، (ع): [ويؤخذ]. (٧) في (ع): [لرهنه].

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ العشر ] ساقط من (م)، (ع). (٩) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه النسائي بطوله بلفظ : وفي الأنف إذا أوعب جدعة : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين : الدية وفي السنن كتاب القسامة ( ٨/٨٥ ) ، البيضتين : الدية وفي الله كتاب الزكاة ( ٣٩٥/ ٣٩٧ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة ( ٨/٨ ) ، وفي كتاب الديات وفي جماع أبواب الديات فيما دون النفس ( ٨١/٨) .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ أصله ] ساقط من (م) ، (ع) من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [الزكاه].

<sup>(</sup>١٣) في (م) ، (ع) : [المال] ، مكان : [الأرض].

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ فكان ] .

فكان على مالكها إذا سلمت له منفعتها ، وأما المستعير : فروى ابن المبارك عن أبي حنيفة : « إن العشر على رب الأرض » (١) . ولو سلمنا ، فلأن منفعة الأرض لم تسلم له ، ولا يسلم له عوضها (7) ، وأما إذا باع الزرع بقلا فانعقد الحب في ملك المشتري ، فإن (7) كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا ، وإن كان بإذنه بغير أجرة فهي مسألة المستعير ، وإن كان بغير إذنه فهو غاصب ، فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الأرض العشر ، وإن لم ينقص لم يسلم (3) له منفعتها فلا يلزمه عشره .

. هم ه حتى انعقد الحب [ لم عوض (°) الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [ لم يجب عليه عشر ، وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض .

١٩٥١ – قلنا : إذا سلم له عوض الزرع ثم انعقد الحب ] (٦) فما سلم له عوضًا صار تبنًا لا شيء فيه ، فسلامة (٧) عوضه لا توجب (٨) عليه شيئًا ، فأما عوض المنفعة فهو المعنى المطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له .

٥٦٥٧ - قالوا: عشر وجب لأجل زرع، فوجب على مالكه، كمن زرع في أرض نفسه.

٣٠٥٥ – قلنا : لا نسلم أن العشر وجب لأجل الزرع وإنما وجب لسلامة منفعة الأرض ، فإذا زرع في أرض (٩) غيره بأجرة ، فالمنفعة سلمت لرب الأرض ، والمستأجر إنما استفادها بعوض .

ه ٢٠٥٥ – قالوا : زرع لو كان لمالك الأرض وجب فيه العشر ، فإذا كان لغيره وجب فيه العشر ، أصله : المستعير .

ووه - قلنا: المستعير غير مسلم ، وإن (١٠) سلمنا على رواية الأصل ، فمنفعة الأرض (١١) سلمت للمستعير ، بدلالة : أنه لم يعاوض عنها ، فكان العشر عليه .

<sup>(</sup>١) قال الكاساني : ولو أعارها – أي الأرض– من مسلم فزرعها ، فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر على المعير ، وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة ، في بدائع الصنائع ( ٥٦/٢ ) . (٢) في (م) ، (ع) : [ لا نسلم له ولا نسلم عوضها ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص): [ بأن ] . (٤) في (م): [ لم ينقض لم نسلم له ] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) ، ( م ) : [ وخرص ] . (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ فلان ] . (٨) في (م)، (ع): [ لا يوجب ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) ، وهامش ( ص ) : [ ملك ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>١٠) في (ص)، (م)، (ع): [ولئن].

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الأرش ] ، وفي ( ن ) : [ فنفقة الأرض ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

٥٦٥٦ - قالوا : الخراج يتعلق برقبة الأرض ، بدلالة : أنه يستحق وإن لم يزرع إذا تمكن من الزراعة ، والعشر يتعلق بغلتها ، بدلالة : أنه لا يجب وإن تمكن من الزراعة إلا أن توجد الغلة (١) ، فإذا كان خراج الأرض على مالكها كان عشر الغلة على مالكها .

٧٦٥٧ - قلنا: لا فرق بين الحقين (٢) ؛ لأن كل واحد منهما يجب لأجل منفعة الأرض لوجوب الآخر ، إلا أن أحدهما : له مدة مضروبة (٣) ، [ فيجب بالتمكن ، وإن لم يوجد الانتفاع ، والآخر : ليس له مدة مضروبة ] <sup>(١)</sup> فلا يجب حتى تحصل <sup>(٥)</sup> المنفعة ونظيره الإجارة (٦) إذا استأجره (٧) ليخدمه شهرًا استحق الأجرة بالتمكن من المنافع وإن لم يعمل ، ولو استأجره (^) ليقصر له ثوبا (٩) لما لم يكن للاستحقاق مدة لم تجب (١٠) الأجرة إلا بوجود العمل ، وإذا ثبت أن الحقين لأجل المنفعة وجبا على من تمكن (١١) من الانتفاع في أحد الموضعين وعلى من سلم له الانتفاع في الموضع الآخر .

معه ما قالوا : هذا يفضى (١٢) إلى أن يؤاجر أرضه بمائة فيخرج ما يبلغ عشرة أضعافها فيلزمه .

٣٠٥٥ - قلنا : هذا فرَّط في الإجارة وضيع حقه ، فصار كمن باع الخارج (١٣) بثمن يسير عندنا (١٤) وكمن أتلفه على الأصلين .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) : [ أن يوجد العلة ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [بضروبه].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ بضروبه ]، وما بين المعكوفتين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): [ يحصل].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ استأجر ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ليقصر ثوبا].

<sup>(</sup>١١) في (م): [ يمكن].

<sup>(</sup>١٣) لفظ: [ الخارج ] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ الجنس ] ، مكان : [ الحقين ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [للإجارة].

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ استأجر ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [لم يجب].

<sup>(</sup>١٢) في (م): [يقضي].

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ عندنا عنه ] بزيادة : [ عنه ] .



## لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين

• 77.0 – قال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين . 77.0 – وقال أبو يوسف ومحمد فيما زاد بحسابه وإن كان يسيرا (1) . وبه قال الشافعي (1) .

اليمن (٢) أن لا يأخذ من الكسور (٤) شيئا إذا كانت (٥) الورق مائتي درهم أخذ اليمن (٦) أن لا يأخذ من الكسور (٤) شيئا إذا كانت (٥) الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهمًا (١).

٥٦٦٣ - اعترض الدارقطني على هذا الخبر ، فقال : رواه محمد بن إسحاق عن

(۱) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن بين الحلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما زاد على المائتين من الورق والصحيح قول أبي حنيفة ؟ لأن في اعتبار الكسور حرجا للناس ، والحرج موضوع . راجع تفصيبل المسألة في كتاب الأصل باب زكاة المال (  $\Lambda 7/7 - \Lambda 8$ ) ، كتاب الآثار ، باب زكاة الذهب والفضة ومال البتيم ص٥٥ ، مختصر الطحاوي ، باب زكاة الذهب والورق ص٤٧ ،  $\Lambda 8$  ، المبسوط ، باب زكاة المال (  $\Lambda 9/7$  ) ، متن القدوري ، باب زكاة الفضة ص  $\Lambda 1 8$  ، تخفة الفقهاء كتاب الزكاة (  $\Lambda 1/1 8$  ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة هذا النصاب (  $\Lambda 1 1/1 8$  ) ، فتح القدير مع الهداية باب زكاة المال (  $\Lambda 1 1 1 8$  ) ، الاختيار ، باب زكاة الذهب والفضة (  $\Lambda 1 1 1 1 8$  ) .

(٢) راجع الأم باب صدقة الورق ( ٢٠/٢ ) ، اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ١٠٣ ، ١٠٤ ، حلية العلماء باب زكاة الذهب والفضة ( ٢٠٨ ، ١٠١ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ٢٠٨ ، ١٠١ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ٢٠٨/١ ) ، المنتقى في الزكاة في العين من الذهب والورق ( ٢٠٨/١ ) ، المنتقى في الزكاة في العين من الذهب والورق ( ٢٠٨/١ ) والكافي لابن عبد البر باب زكاة الذهب والورق ( ٢٨٨/١ ) وبداية المجتهد ، الفصل الأول في الذهب والفضة ( ٢٠٦/١ ) ، والإفصاح ، باب الزكاة ( ٢٠٦/١ ) والمغنى ، باب زكاة الذهب والفضة ( ٨/١ ) ، والكافي لابن قدامة ، باب زكاة الذهب والفضة ( ٨/١ ، ٢٠١ ) . (٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ المكسور ] .

<sup>(</sup>٥) في (ص): [كان].

<sup>(</sup>٦) قوله: [ فيأخذ منها درهمًا ] ساقط من (م) ، (ع) . حديث معاذ: قيه : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف يسير، في السنن كتاب الزكاة ، باب ليس في الكسر شيء (٩٣/٥ ، ٩٤) ، الحديث (١) ، والبيهقي بهذا اللفظ ، في الكبرى كتاب الزكاة ، باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق (١٣٥/٤ ، ١٣٦) .

المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح (١) عن عبادة بن أنس عن معاذ قال: والمنهال بن الجراح <sup>(۲)</sup> متروك الحديث ، وهو أبو العطوف الجراح <sup>(۳)</sup> بن المنهال / ، وكان ابن ١/٧١ إسحاق يقلب اسمه إذا حدث عنه ، وعبادة مدلس لم يسمع (١) من معاذ (٥) .

3774 - قلنا : أبو العطوف الجراح بن المنهال (٦) عدله أبو حنيفة ، وروى عنه في الأصل وكان فقيهًا فلا يضرنا من تركه إذا عدله صاحب المقالة ، ومن عادة المحدثين أن يتركوا رواية الفقهاء ، فأما تعيين اسمه : فهذا انقلب (٧) على الراوي ، وما نسبه إلى ابن إسحاق غلط لا يظن (٨) به ؛ لأن هذا يكون كذبًا .

٥٦٦٥ – وأما (٩) قوله : إن عبادة لم يلق معاذًا ، فالإرسال عندنا لا يضر (١٠) لا سيما إرسال عبادة ، وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة . وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده « أن النبي علي كتب في خمس أواق (١١) خمس الدراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم » (١٢) . ذكره أبو الحسن (١٣) بإسناده في الجامع . ولأنه حق مال جعل له عفو في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب [كالسوائم . ولأن الأموال التي تتعلق بها الزكاة ضربان : حيوان ، وغير حيوان ، فإذا

<sup>(</sup>١) هو أبو العطوف، واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن أنس لم يسمع من معاذ. قال البيهقي بعد ما ذكر قول الدارقطني: مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف جدًّا . راجع ترجمته في الكامل ، في من اسمه الجراح ( ١٦٠/٢ ، ١٦١ ) ، الترجمة ( ٣٥٠/٢٥ ) ، الجرح والتعديل ( ٢٣/٢ ، ٨/٨٥٣ ) ، الترجمة ( ٢١٧٤ ، ١٦٣٩ ) ، كتاب المجروحين ( ٢١٨/١ ، ٢١٩ ) . (٢) لفظ : [ الجراح ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ: [ يسمع ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) راجع نص الدارقطني في سننه ، وفي سنن الكبرى للبيهقي فيما تقدم .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ منهال].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ فاما يعتبر اسمه فهذا نغلب ] ، في ( ص ) : [ تغيير ] ، مكان : [ تعيين ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [ألا يظن]. (٩) في ( ن ) : [ وأما ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع): [ لا يؤثر ]، كذلك في هامش (ص) من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ اوراق ] .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك ، في كتاب الزكاة ( ٣٩٥/١ – ٣٩٧ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصداقة ( ٩٠، ، ٩/٤ ) وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير ، في مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في بيان الزكاة ( ٧١/٣ ، ٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م) ، (ع) : [ ابن الحسن ] .

لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣٠٧/٣ \_\_\_\_\_\_ اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب ] (١) كذلك الآخر .

9777 - ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول ، فاعتبر في وجوبها النصاب ، كالمائتين . ولأن كل قدر من الأثمان تعلقت الزكاة به (٢) وجب أن يتقدمه ، وقص كالمائتين ، ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني ، كالسوائم (٣) .

 $^{9770}$  - فإن قيل : النصاب الأول اعتبر حتى يبلغ المال قدرًا يحتمل المواساة ، واعتبر النصاب الثاني في الحيوان حتى لا تجب  $^{(1)}$  الزكاة بالكسر فيضر  $^{(2)}$  ذلك بأرباب الأموال لسوء  $^{(1)}$  المشاركة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم .

وتخفيفًا عنهم لما ذكروه ، ألا ترى (٧) : أنه لا يجب في ثلاثين من الإبل بنت (٨) مخاض وشاة وإن كان لا يؤدي إلى سوء الشركة . ثم مثل ما قالوا : يلزمهم في الدراهم ، لأن المائتين الوضح إذا (٩) زادت درهمًا ، فإن أخرج ربع عشره قطعة كانت أنقص منه ، وإن دفع منه جزءًا مشاعًا (١٠) كان في ذلك سوء المشاركة ، وإن كسره أفسد وأعطى أنقص منه وإذا (١١) زادت دانقًا ففي تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب أن يعتبر العفو لذلك (١١) كما اعتبر في المواشى لهذه العلة .

٩٦٦٩ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و <sup>(١٣)</sup> السلام : « في الرقة ربع العشر » <sup>(١٤)</sup> .

```
(١) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
```

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ فيه ] . (٣) في (م ) ، (ع ) : [ ما في السوائم ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يجب]. (٥) في (م)، (ن): [ فيصير].

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ لسن ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ سواء ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ألا ترى ] . ( ٨) في ( ن ) : [ ابنة ] .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ لو] . ودرهم وضح: نقى أبيض. والرضح الدرهم الصحيح. لسان العرب ( مادة وضح ) (٩) في (ع) .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ متاعا ]، وفي (ص): [ شائعا ].

<sup>(</sup>١١) في (ص)، (م)، (ع): [وإن].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ن)، (ع): [كذلك].

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من (ع).

<sup>(12)</sup> تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٩٦ ) ، وأخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموال ، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن ص٣٦٩ ، الحديث ( ١١١٨ ، ١١١٢ ) .

• ٩٦٧ - قلنا : هذا مُجْمل (١) في المقدار ؛ لأن اتفاقهم أن المراد : إذا بلغت قدرًا مقدرًا (٢) واللفظ لا يبني عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد .

٥٦٧١ – فإن قيل : هذا عموم متفق على استعماله ، وخبركم خصوص مختلف في استعماله .

٣٧٧٥ - قلنا : لم يجمعوا على كونه عمومًا ؛ لأن من الناس من قال : إنه مجمل <sup>(٣)</sup> وقد دخله التخصيص أيضًا بإجماع .

 عن على النبي على قال : روى أبو إسحاق عن الحارث (٤) عن على قال النبي على قال : ه هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم ، فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك » (°).

٣٦٧٤ - والجواب : إن الحارث (٦) ضعيف ، وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم احتجوا به وقد ذكر أبو داود هذا الخبر من طريقين (٧) قال في أحدهما : قال زهير : « أحسبه عن النبي عَلِيْكُم » ، وقال في الآخر : « فما زاد فبحساب ذلك ، فلا أدري أعلى يقول : فبحساب (^) ذلك ، أو رفعه إلى النبي ﷺ ، ﴾ فشك (٩) الراوي في الخبرين جميعًا . ثم الخبر دليلنا ؛ لأن قوله عليه الصلاة و (١٠) السلام : « في كل أربعين درهمًا درهم » لا يجوز أن يكون المراد به : ما قبل المائتين ؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها ، فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرًا لما بعدها ، كقوله عليه الصلاة و (١١) السلام : « في كل خمس شاة وقوله : « فما زاد بحسابه » ، يعني الأربعينات .

<sup>(</sup>١) في ( ن ) ، ( ع ) : [ محمل ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ مقدورا ] . (٣) في (ع): [ محمل]. (٤) في (ن): [ الحرث].

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السوائم ( ٣٩٥/١ ، ٣٩٦ ) ، والدارقطني في كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( ٩٢/٢ ) ، الحديث ( ٣ ) ، وأخرجه ابن عدي من طريق زيد بن حبان الكوفي ، في الكامل ، في ترجمة زيد بن حبان ( ٢٠٥/٣ ) ، الترجمة ( ٧٠١/١٦ ) ، والبيهقي بطريقي أبي داود ، في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة ( ١٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ الحرث ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ هذا الخبرين لم يبين ] .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ بحساب ] ، المثبت من سنن أبي داود ، في كتاب الزكاة ، باب في زكاة السوائم .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ شك ] . (۱۱ ، ۱۱) الزيادة من (ع) .

ه ٩٧٥ – قالوا : روي عن علي وابن عمر 👹 (١) مثل قولنا (٢) ولا مخالف لهما .

وعلاء عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول : « جعلني عمر على الجباية (7) فأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم خمسة ، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم ، وجعل أبو (3) موسى على الصلاة (3). وقد روي مثل قولنا : عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وطاووس ومكحول والشعبي (4).

ه ۱۹۷۷ – قالوا : بأنه مال يتجزأ وينقص فلا يعتبر فيه [ النصاب ] (٧) بعد وجوب الحق فيه كالثمار والحبوب .

٨٧٨ه – وربما قالوا : زيادة في جنس مال يضمن بالمثل ، أو لأنه مستفاد (^) من الأرض .

عندا : المعنى في الزرع والثمر : أن الحول لا يعتبر في تعلق الحق بالزيادة (٩) فلم
 يعتبر النصاب ، ولما اعتبر الحول في مسألتنا بتعلق (١٠) الحق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب .

مه مه مه الوا: زيادة على نصاب ما يتجزأ (١١) فوافقه في الصفة فوجب أن تجب (١٢) الزكاة فيها بقسطها ، أصله : إذا كانت أربعين ، وربما قالوا (١٣) : زيادة مال

<sup>(</sup>١) قوله : [ 👹 ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة ، باب صدقة العين الأثر ( ٧٠٧٦ ، ٧٠٧٦) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في المصنف كتاب الزكاة ، في من قال فما زاد على المائتين فبالحساب ( ١٢/٣) ، الأثر ( ١ ) وأما أثر ابن عمر الله : فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة ، باب صدقة العين ، الأثر ( ٤٠٧٩ ، ٩٠ ، ٨٨/١) الأثر ( ٧٠٧٥ ، ٧٠٧٩ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٢/٣ ) ، الأثر ( ٢ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ١٣٥/٤ ) ، وأبو عبيد ص ٣٨٠ ، ٣٨١ ، الأثر ( ١١٦٠ - ١١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ الجباته ] ، وهو تصحيف . الجباية : استخراج الأموال من مظانها . راجع النهاية ( ٢٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) في (م) (ع): [أبي].

<sup>(</sup>٥) رواه أبو عبيد ص ٣٨١ ، ٣٨٢ ، الأثر ( ١١٦٦ ، ١١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٢،٨٩/٤)، الأثر (٧٠٧، ٧٠٨٤)، وابن أبي شيبة، وعطاء في المصنف كتاب الزكاة، في ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا (١٢/٣)، الآثار (١-٥).

<sup>(</sup>Y) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . ( ٨) في ( ن ) : [ يستفاد ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ بالزيادة جاز] . (١٠) في (ص)، (م)، (ن): [ لتعلق] .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ يتجزى ] . (١٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [كانت]، مكان: [قالوا].

۲۰۱۳ کتاب الزکاة

يصلح أن تكون جزءًا من النصاب .

وعلى المحمد والفته (١) في الصفة لا تأثير له ؛ لأن الزيادة لو خالفت (٢) صفة النصاب ، وكانت سودًا أو غلة (٣) ففيها الزكاة ؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من المال لا يدل على تعلقها بما دونها . والمعنى في الأربعين : إن زيادة بلغت حدًّا تجب فيه الزكاة من غير كسر ، وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنها زيادة على نصاب لا يبتدأ (٤) الوجوب فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسًا على نصب (٥) السوائم .

٣٦٨٢ – قالوا : النصاب الأول يعتبر ليبلغ المال قدرًا يحتمل المواساة والنصاب الثاني حتى لا تجب (٦) الزكاة بالكسر ، وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض (٧) .

٣٩٨٥ – قلنا : قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا ، ثم الشافعي كليلة قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد ، وقال : « فيمن له أربعون شاة ، باع بعد مضي بعض الحول عشرة ، ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من آخر ، ثم عشرة من آخر ، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة ، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة » ، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ توافقه ] . ( ٢ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ لو خالف ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ سودا عله ] ، وفي ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ عليه ] ، مكان : [ غلة ] .

<sup>(</sup>٤) في (ن): [لأبتدا]. ، (٥) في (م)، (ع): [نصيب].

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ لا يبتقص] . (٧) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ لا يبتقص] .



## إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

٥٦٨٤ – قال أصحابنا: إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما (١) إلى الآخر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة، وفي الأخرى (٢): بالأجزاء (٣).

• ٥٦٨٥ - وقال الشافعي: لا تجب (٤) الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه (٥).

• ٥٦٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي صَلِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) ولم يفصل بين أن يكون كل واحد نصابًا أو يكونا نصابًا واحدًا، والنفقة المذكورة (٧): هي الزكاة، بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحًا (٨) من ذهب فقلت: يا رسول اللَّه أكنز هو ؟ (١) فقال: ما بلغ أن تؤدي (١٠) زكاته فزكى ؛ فليس بكنز » (١١)

<sup>(</sup>١) في (ن): [أحديهما]. (٢) في (م) (ع): [الأخر].

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب الأصل ( ٨٤/٢ ، ٨٥ ) ، مختصر الطحاوي ، ص٨٤ ، المبسوط ( ١٩٢/٢ – ١٩٤ ) تحفة الفقهاء ( ٢٦٦/٢ ، ٢٦٧ ) ، بدائع الصنائع ، فصل وأما مقدار الواجب فيه ( ١٩/٢ ) ، قتح القدير مع الهداية ( ٢٢٢/٢ ٢٢٣ ) ، الاختيار ( ١١١/١ ) ، البناية ، باب زكاة المال ( ٤٥٣/٣ – ٤٥٦ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ٢٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يجب].

<sup>(°)</sup> راجع: المسألة في الأم باب زكاة الذهب (٢٠/١) ، اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص١١٢، ١١٤، حلية العلماء، (٢٠٨١) ، المدونة (٢٠٨١) الكافي لابن عبد العبد (٢٠٨١) ، المدونة (٢٠٨١) الكافي لابن عبد البر (٢٠٨١، ٢٨٨١) ، بداية المجتهد (٢٦٤/١، ٢٦٥) ، المقدمات الممهدات (٢٨٨١، ٢٨٨١)، الإنصاح (٢٠٧/١) ، الكافي لابن قدامة (٢٠٩/١) ، المغني (٣/١ - ٢) والمسائل الفقهية ، كتاب الزكاة (٢٤١١) ، مسألة (٢٢) . (٢) ، مسألة (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ المذكورة ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : [ كنت أوضح اليس أوضاحا ] ، وفي ( ع ) : [ كنت أوضح البس أوضاحا ] .

<sup>(</sup>٩) ني (م): [أكر هو]. (١٠) ني (م)، (ع): [أن يؤدي].

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ، في السنن في كتاب الزكاة ، باب الكنز ما هو ، وزكاة الحلي ( ٣٩١/١ ) وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته ، فليس بكنز ( ١٠٥/٢ ) ، والحاكم في \_

٩٦٨٧ – فإن قيل : الوعيد (١) لا يستحق فيما يسوغ الاجتهاد في تركه .

٥٦٨٨ - قلنا : الآية تفيد (٢) من بلغه حكمها ولم يقابله دليل آخر ، وهذا يستحق الوعيد عندنا .

٣٨٩ - فإن قيل: المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما
 على الاجتماع ؛ لأنه تعالى قال: وَلاَ يُنفِقُونَهَا .

• ٣٩٥ – قلنا : العرب تذكر المذكر وتعطف عليه المؤنث ثم تكني عن المؤنث خاصة وتردهما . قال الله تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلضَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةً ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ الفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ (٤)

٥٦٩١ – قالوا : المراد بالآية : منع الزكاة الواجبة ، ونحن لا نسلم الوجوب في موضع الحلاف .

٣٩٦٥ - قلنا : الآية قد دلت على الوجوب لأنها تقتضي (°) الوعيد (١) بترك إخراج الزكاة في جميع الأحوال ويدل عليه : حديث (٧) عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (٨) ( أن النبي عليه كتب لعمرو بن حزم إذا (٩) بلغ الذهب قيمة مائتي درهم ففي كل أربعين درهم المرهم (١٠) وقد أجمعنا أن الذهب بانفراده لم يعتبر قيمته ، فلم يبق إلا أن يكون المراد حال الاجتماع ، ذكر هذا الخبر أبو الحسن في الجامع بإسناده . ولأنهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال ، فجاز أن يضم أحدهما إلى الآخر ، أصله : عروض التجارة .

٣٦٩٣ - ولا يلزم أربعون من الغنم والدراهم (١١) لأنهما لا يتفقان (١٢) إلا في حالة

المستدرك ، في كتاب الزكاة ( ٣٩٠/١ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب تفسير الكنز الذي ورد
 الوعيد فيه ( ٨٣/٤ ) ، وباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ١٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في (ن): [الوعد]. (٢) في (م)، (ع): [يفيد].

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٤٥ . (٤) سورة الجمعة : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [حدث]. (٨) في (ن): [جدهما].

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ واذا ] بالعطف .

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه بألفاظ متقاربة في مسألة ( ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ والدراهم ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ لا ينفقان ] .

٧١/ب واحدة / دون غيرها ، ولا يلزم من له نصف (١) فرسين لأن كل (٢) زكاة الخيل إما ربع العشر أو الدينار ، فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة .

٣٩٠٥ - فإن قيل : عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة .

١٩٥٥ - قلنا: لا نسلم ؛ لأنا نقوم العروض بما (٦) هو أنفع للمساكين ، وقد يكون
 الأنفع في بعضها بالعين ، وكذلك عندهم تقوم (١) بما اشتراها به ، وقد يختلف ذلك .

. المعنى فيها : أن الزكاة تجب (°) في قيمتها .

. لم نسلم ؛ لأن الزكاة تجب  $^{(7)}$  : لم نسلم ؛ لأن الزكاة تجب  $^{(7)}$  في أعيانها

ه ٢٩٨ - قالوا : المعني في العروض : أنها لو بلغت النصاب وأكثر منه (^) فقومت إذا نقصت . والدراهم إذا بلغت نصابًا لم يُقوم ، فكذلك إذا أنقصت .

وعده الأصل علتنا العروض إذا كانت نصابًا ، أو أكثر فلا يعلل الأصل بنفسه ، وعلة الفرع غير مسلمة . لأن الدراهم تقوم  $(^{(1)})$  إذا كانت نصابًا ، ومعها دنانير أقل من نصاب ولأن نصاب  $(^{(1)})$  كل واحد منهما يكمل  $(^{(1)})$  بما يكمل به نصاب الآخر ، فوجب أن يكمل أحدهما بالآخر ، كالعروض . بيان ذلك أن من عنده مائة درهم ، وورث ثوبًا فباعه بثوب للتجارة ، وغالب نقد البلد العين والورق على جهة واحدة في التعامل فإنه  $(^{(1)})$  يكمل بهذا  $(^{(1)})$  الثوب نصاب الورق ، ولو كان عنده عشرة  $(^{(0)})$  دنانير كمل نصابها به ولأنهما  $(^{(1)})$  من جنس الأثمان ، أو لأنهما قيم  $(^{(1)})$  الأشياء ، أو تصع  $(^{(1)})$  المضاربة بهما ، أو يعتبر فيهما  $(^{(1)})$  التقابض إذا بيع أحدهما بالآخر ، فصار كالسود والبيض والغلة  $(^{(1)})$  والصحاح ، وكمن له مائتا درهم للتجارة

 <sup>(</sup>١) المثبت من (ن)، (ص).
 (٢) لفظ: [كل] ساقط من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ني (ن): [كما]. (٤) ني (م)، (ع): [يتوم].

<sup>(</sup>٥) في (م): [يجب]. (٦) الزيادة من (ن).

<sup>(</sup>٧) ني (م)، (ع): [يجب]. (٨) ني (م): [وأكرمته].

<sup>(</sup>٩) في (م): [اذا نقضت] بالضاد المعجمة . (١٠) في (م): [يقوم] .

<sup>(</sup>١١) في (م) ، (ع): [النصاب]. (١٢) في (م): [بكل]، مكان: [يكمل].

 $<sup>(1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^{2} (1)^</sup>$ 

<sup>(</sup>١٧) في (م): [قسم]. (١٨) في (م)، (ع): [أويصح].

<sup>(</sup>١٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ فيها ] . (٢٠) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ والعله ] بالعين المهملة .

باع منها مائة بعشرة دنانير ، فإنها تصح بلا خلاف .

• • ٧٠ - فإن قيل: المعنى فيهما (١) أنهما جنس واحد ، ولهذا يكمل نصابهما بغير القيمة وفى مسألتنا: هما جنسان.

وعلة والنصاب والفائدة ، وعلة الأصل تبطل  $^{(7)}$  بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة ، وعلة الفرع تبطل  $^{(7)}$  بعروض التجارة  $^{(1)}$  .

٥٧٠٢ - فإن قيل: المعنى فيهما (٥): اتفاق نصابهما ، وفي مسألتنا: اختلف نصابهما .

٥٧٠٣ – قلنا: تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر، وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من الغنم، هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآخر. ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين ويجوز (١) أن يكمل بالعروض، فجاز أن يكمل بالنقد الآخر، كنصاب السرقة.

٥٧٠٤ - احتجوا: بحديث جابر أن النبي علية قال: « ليس فيما دون خمسة أواق (٧) صدقة » (٨) ، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي علية قال: « ليس في أقل من (١٠) عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء » (١٠) . أنا لا نوجب (١٢) فيما دون خمسة أواق شيئا ، وإنما

<sup>(</sup>١) المثبت من (ن). ( يطل ] . ( المثبت من ( ن) . [ يبطل ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( <sup>ن</sup> ) ، ( ع ) : [ يبطل ] . ( ٤ ) في ( ن ) : [ بالعروض للتجارة ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [نيها].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ ويجوز ] بالعطف .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ أوسق ] .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الزكاة ( ٢٧٥/٢ ) ، الحديث ( ٩٨٠/٢ ) ، وأخرجه ابن ماجه مطولًا بلفظه في السنن كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ٧٢/١ ) ، الحديث ( ١٧٩٤ ) ، والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( ٣٢/٢ ) ، والمبيقي في الكبرى باب النصاب في زكاة الثمار ( ١٢٠/٤ ) ، ١٢١ ) ، وعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( ١٣٩٤ ، ١٤١ ) ، الحديث ( ٧٢٥٠ ، ٧٢٥ ) ، وتقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الحدري شه في مسألة ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارقطني في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( ٩٣/٢ ) ، الحديث ( ٧ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . (١٢) في ( م ) : [ إنا لا يوجب ] .

يكمل بالقيمة الذهب حتى يتم فيوجب فيها ، وإنما الخبر يتناول حال الانفراد . ولأن الخبر مشترك (١) الدليل ؛ لأنه يقتضي أن (٢) من ملك أقل من مائتي درهم . وذهب (٣) قيمته تمام النصاب ، ثم باعه في خلال الحول بورق أن تجب (١) الزكاة فيه ، ( $^{\circ}$ ) لأنه خمسة أواق [ من الورق ] ( $^{\circ}$ ) وكل من أوجب في هذا ؛ أوجب الزكاة ؛ وإن لم يبع . حمسة أواق [ من الورق ] ( $^{\circ}$ ) نصبهما مختلفة فلم يضم ( $^{\circ}$ ) أحدهما إلى الآخر ، كالغنم والإبل .

0000 - قلنا : نصابهما متفق في المعنى وإن اختلفت  $^{(1)}$  الصورة . ولأن كل دينار  $^{(1)}$  مقوم في الشرع  $^{(1)}$  بعشرة ، فنصاب  $^{(1)}$  أحدهما ، كنصاب الآخر ، واتفاق النصب في المعنى موجب للضم ، بدلالة العروض ، والمعنى في الأصل : [أن]  $^{(17)}$  أحد النصابين لا يكمل بما يكمل به الآخر ، وفي مسألتنا بخلافه .

٥٧٠٨ - قالوا : ما لا يقوم بانفراده لا يقوم مع غيره ، كالماشية .

٥٧٠٩ - قلنا : إذا انفرد لم يحتج إلى التقويم ، وإذا اجتمع جنسان قوما ، والمعنى في الماشية
 أنه اختلف مقدار الواجب فيها ، ولما اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقويم .

• ٧١٠ - قالوا : ما لايضم إذا كان نصابًا لا يضم إذا نقص ، كالماشية ، وكما (١٤) لو انفرد أحد الجنسين .

١١٠٥ – قلنا: لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب؛ لأنها يجوز أن تقوم (١٥) عندنا إذا بلغت النصاب ليضم إلى الجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب، والمعنى في الماشية: أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها. فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على الجنس المنفرد.

<sup>(</sup>١) في (ع): [ مترك] . (٢) في (ص): [ أنه] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ ذهب ] ، بدون العطف . ﴿ ٤) في (م)، (ع): [ أن يجب ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ : [ فيه ] : ساقط من (م) ، (ن) ، (ع)

<sup>(</sup>٦) الزيادة : من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . (٧) في ( ن ) : [ ما كان ] ، مكان : [ ما لان ] .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلم يصح ] . ( ٩ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ اختلف ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ سار]، وفي (ن): [ يسار].

<sup>(</sup>١١) في (ن): [للشرع]. (١٢) في (م): [فيصاب]

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من ( ن ) . ( ١٤) في ( ن ) : [ كما ] بدون العطف .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [أن يقوم].

٧١٢٥ - قلنا : إن كان نصابًا فلا معنى للتقويم ، وإن كان أقل من نصاب ، فلو قومنا (١) لأوجبنا الزكاة بالقيمة ، ونحن نضم (٢) بالقيمة ولا نوجب (٣) فيها الزكاة بالقيمة ، وليس يمتنع (٤) أن يقوم الشيء عند الحاجة إلى التقويم ، ولا يقوم عند عدمها ، كما أن من استهلك جام فضة قومناه بالذهب للحاجة إلى تقويمه ، وإن لم يقومه عند فقد الحاجة .

٧١٣ - قالوا: عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالتمر (°) والزبيب.

٣٧١٤ - قلنا : إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء فيهما يوجب الضم ويجعلهما كالجنس الواحد . ولأن الغنم أعيان يجوز التفاضل فيهما ويضم بعضها (٦) إلى بعض. والمعنى في التمر (٧) والزبيب: أنهما (٨) لا يضمان إلى شيء واحد ، وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد ، وهو عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر .

 ٥٧١٥ - قالوا : ما تجب (٩) الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإخراج الزكاة ، أصله : إذا بلغ نصابًا.

٧١٦ - قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب (١٠) في عينه ، بدلالة: أن الدين تجب (١١) فيه الزكاة ، وليس بعين (١٢) الورق ، وبدلالة : أن [ من ] (١٣) ملك مائتي درهم في بعض (١٤) الحول ثم ابتاع بها عرضًا (١٥) لم ينقطع الحول ، ولو كانت عين (١٦) النصاب معتبرة لانقطع (١٧) الحول ، كالماشية (١٨) إذا باعها بماشية (١٩) فلما لم ينقطع في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب <sup>(٢٠)</sup> في معانيها ، والمعنى فيها إذا كانت نصابًا : أنه انفرد فلم يحتج إلى التقويم ، وفي مسألتناً : لنا (٢١) : حاجة إلى التقويم .

(٢) في (م): [يضم].

```
(١) في (م)، (ع): [ فلو قوما ] .
```

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ أو لا فوجب ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ يمنع]. (°) في (ع): [كالثمن]. (٦) في (ن): [نقصها].

<sup>(</sup>٧) في (م): [الثمر].

<sup>(</sup>٨) في (م): [ لأنهما]. (٩) في (م)، (ع): [ ما يجب]. (١٠) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [يجب]. (١٢) في (م)، (ع): [لغير].

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من (م)، (ن)، (ع). (١٤) في ( ن ) : [ في أخر الحول ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م): [عوضا]. (١٦) في (ن): [غير].

<sup>(</sup>١٧) في ( ص ) : [ لا نقطع ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ لا ينقطع ] .

<sup>(</sup>١٨) في ( ن ) : [ إنما ] . (١٩) لفظ : [ بماشيه ] .

<sup>(</sup>٢٠) في (م)، (ع): [يجب]. (٢١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ بنا ] .

٧١٧ - قالوا: مال لو بلغ نصابا لم تعتبر (١) قيمته لإخراج الزكاة منه ، فكذلك (٢)
 إذا كان أقل من نصاب ، كالماشية .

٥٧١٨ – قلنا: لسنا نقول: إنه يقوم (٣) لإخراج الزكاة، ولكنا نقوم (١) للضم ثم نخرج (٥) الزكاة من الجملة. ولا فرق عندنا بين النصاب وما دونه إذا كان معه غيره في التقويم، والمعنى في الماشية ما قدمنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [لم يعتبر]. (٢) في (م)، (ن)، (ع): [وكذلك].

<sup>(</sup>٣) في (ع): [تقوم]. (٤) في (ص): [نقول].

<sup>(</sup>٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ ثم يخرج ] .



# إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة

٥٧١٩ – قال أصحابنا : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله
 لم يمنع وجوب الزكاة (١) .

• ٧٧٠ - وقال الشافعي : اعتبر في السائمة والأثمان  $^{(7)}$  كمال  $^{(7)}$  النصاب من أول الحول إلى آخره  $^{(4)}$  .

٣٧٢٥ - فإن قيل : مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول إلى آخره يشق (٩) ؛ لأن القيمة تختلف (١٠) بالأيام (١١) وليس كذلك بقية الأموال ؛ لأن المعتبر

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي : ومال السائمة والتجارة فيه سواء ، وقال زفر : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخره كاملًا راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( ۱/۲ ) ، مختصر الطحاوي باب زكاة التجارة ص ٥٠ ، المبسوط كتاب الزكاة ( ۱۷۲/۲ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ۱۰/۲ ، ۲۲۱ ) فتح القدير مع الهداية ، فصل في العروض ( ۲۲۰/۲ ، ۲۲۱ ) ، البناية التي ترجع إلى المال ( ۲۰۸/۲ ، ۲۲۱ ) فتح القدير مع الهداية ، فصل في العروض ( ۲۰۸/۲ ، ۲۲۱ ) ، البناية ( ۲۰۸/۳ ) ، في ( ت ) : [ والأيمان ] .

<sup>(</sup>٤) راجع المهذب ، باب صدقة المواشي ( ١٤٣/١ ) ، المدونة ، في زكاة فائدة الماشية ( ٢٧٤/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب الفائدة من العين والعروض والماشية ( ٢٩١/١ ) ، الإفصاح ، ( ٢١١/١ ) ، المعني ، كتاب الزكاة ( ٢٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [قيمته] . (٦) في (ص) : [لم يمتنع] .

<sup>(</sup>٧) في ( ٢ ) ، ( ع ) : [ ولا يجب ] . ( ٨ ) في ( ن ) : [ لنقصان ] .

<sup>(</sup>٩) في (م) : [ إلى آخر شق ] ، وفي (ع) : [ شق ] ، مكان : [ يشق ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [يختلف]. (١١) في (ن): [بالإمام].

فيها كمال العين وذلك لا يشق اعتباره من أول الحول إلى آخره .

 $^{(1)}$  من أول  $^{(2)}$  والسائمة إذا كثرت  $^{(3)}$  توالدت وتماوتت فيشق عدتها  $^{(3)}$  من أول الحول إلى آخره ، فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا يشق  $^{(3)}$  على التجار اعتباره في كل وقت ، فإذا  $^{(3)}$  نقص السعر  $^{(6)}$  عرف النقصان ، ثم ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يمكن الاحتراز منه ، أو لا يمكن ، كهلاك المال .

٤ ٧٧٤ - قالوا : نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان العين يتحقق .

٥٧٧٥ - قلنا : إذا نقص أكثر القيمة تحقق ، ولا يؤثر عندكم .

٥٧٢٦ – قالوا : عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها ، كذلك إذا نقص .
 نقصت (٦) وما سواها لو بدله انقطع الحول ، كذلك إذا نقص .

١٧٢٥ – قلنا : عندنا الأثمان (٧) إذا بدلها لم ينقطع / حولها ، فأما السوائم فلأن أعيانها مقصودة ؛ فإذا تبدلت انقطع الحول ، والعروض المقصود منها قيمتها (٨) فإذا تبدلت لم يبطل المقصود .

٥٧٢٨ - قالوا: عروض التجارة اعتبر فيها الحول؛ ليتكامل النماء بالتقلب، فلذلك لم يراع (٩) فيه نقصان النصاب كما لا يراعي (١٠) بقاء عينه، وفي السائمة روعي الحول؛ ليتكامل النماء من العين، فإذا نقصت نقص النماء.

٥٧٢٩ – قلنا: المعتبر (١١) في العروض تكامل النماء بالتقلب في مقدار مخصوص ،
 ألا ترى (١٢): أن نماء النصاب أكثر من نماء ما دونه ، كما أن من السوائم نماء الأعيان معتبر ، ونماء النصاب أكثر من نماء ما دونه ، ولا فرق (١٣) بينهما .

<sup>(</sup>١) في (م): [ كرت] . (٢) في (ن): [ فشق عددها] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ العشعر لا شق ] . . (٤) في (م)، (ع): [ اذا ] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ الشعر ] . (٦) في (م): [ إذا نقضت ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ الأيمان ] ، وفي ( ع ) : [ الأعيان ] .

<sup>(</sup>٨) في (ص)، (م)، (ع): [ثمنها].

<sup>(</sup>٩) في (ن): [ يراعا ] . (١٠) في (ن): [ يراعا ] .

<sup>(</sup>١١) في (م): [الغير]. (١٢) في (ص): [ألا يرى]

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ فلا فرق ] .

• ٧٣٠ - ولأن بقاء شيء مما انعقد عليه الحول يلحق (١) المستفاد بالأصل ، دليله العروض ، ولأن الحكم المتعلق بأحد طرفي الحول لا يسقطه (٢) نقصان (٣) المال بعده ، أصله : هلاك بعض المال بعد الحول .

 $^{(2)}$  - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »  $^{(3)}$  .

٧٣٧ – والجواب عنه ما بينا: أن حول الحول وجود آخر جزء منه ، وقد وجد ذلك .
ولأن الخبر مشترك الدليل . لأنه يقتضي وجوب الزكاة [ فيما بقي من النصاب . لأنه مال حال عليه الحول ، وإذا ثبت وجوب الزكاة ] (٥) في القدر الباقي ثبت (٢) في غيره .

٥٧٣٣ - فإن قيل : الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك .

۵۷۳۶ - قلنا : لا ينعقد فيما دون النصاب حول ، ولا يجب فيه الزكاة (٧) ، وأما أن يبقى حكم الحول فلا يمتنع كما لا يمتنع أن يبقى الوجوب ، إذا هلك بعض المال بعد الحول .

٥٧٣٥ – قالوا: ما شرط في وجوب الزكاة في طرفي الحول وجب أن يشترط في أثنائه (^) ، أصله: بقاء جزء منه ، وربما قالوا ما شرط في وجوب الزكاة في ابتداء الحول وانتهائه وجب أن يشترط في أثنائه (٩) .

والمعتاد المعتاد الم

<sup>(</sup>١) في ( <sup>ن</sup> ) : [ بالحق ] . ( ۲ ) في ( ن ) : [ لا يسقط ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [نصاب].

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٠٠ ) ، وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الأموال ( باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن ص٣٧٣ ، ٣٧٣ ، الحديث ( ١١٢٢ – ١١٢٩ – ١١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين : ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

 <sup>(</sup>٢) في (ن): [ في العشر للبائي ثبت ] .
 (٧) في (ع): [ زكاة ] .

<sup>(</sup>٨ - ١٠) في (م)، (ع): [في إثباته]. (١١) في (م)، (ع): [الإبتداء].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [يجب]. (١٣) في (م): [خاليان].

<sup>(</sup>١٤) في ( ن ) : [ تجدد فيهما النصاب حكم حكم ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [إثباته].

٥٧٣٧ - فإن (١) قالوا : عدم الدين ، وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط واستوى فيه الابتداء والبقاء .

 $^{(7)}$  ، وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم يمنع ، وإن استغرق منع ، منع  $^{(7)}$  ، وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم يمنع ، وإن استغرق منع ، كالهلاك ، وأما  $^{(7)}$  زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء ؛ لأنهم قالوا : إذا أفاق  $^{(3)}$  في بعض الحول وجبت زكاة الحول ، وأما الردة : فإنها ترفع  $^{(0)}$  التكليف ، فلا يبقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك المال . ثم أصلهم بقاء جزء من المال ، والمعنى فيه : أنه شرط في العروض ، فكان شرطًا  $^{(7)}$  في غيرها ، وإذا كان كمال النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها .

و الوا : مال تجب  $^{(Y)}$  الزكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء الحول فوجب أن ينقطع حوله ، أو فوجب أن  $(X^{(A)})$  فيه الزكاة ، أصله : إذا هلك .

. ٤٧٥ - وربما قالوا: نقص على النصاب في شيء من الحول .

مفته كما : لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان ، وإنما تغيرت صفته كما تعغير  $(^{9})$  بالردة ، أو بموت أكثر الأمهات وقد توالدت في الحول . ولأنه إذا هلك النصاب فلم يبق شيء مما انعقد الحول فيه ، [ فسقط حكم الحول .

0.15 - وفي مسألتنا : بقي شيء مما انعقد حكم الحول فيه  $\frac{1}{2}$  فألحق الفائدة بالأصل ، وتتعدى  $\frac{1}{2}$  هذه العلة إلى المستفاد ، يبين  $\frac{1}{2}$  الفرق بين الموضعين : أن المستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء  $\frac{1}{2}$  لحق الربح الحادث بالأصل ،

<sup>(</sup>١) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ منع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ فإما ] .

<sup>(</sup>٤) في (م) : [ لأنهم إذا أفاق ] ، وفي (ع) : [ لأنه إذا أفاق ] .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [رفع]. (١) في (م)، (ع): [شرط].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يجب]. (A) في (م)، (ع): [<sup>لا</sup>يجب].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [كما تغير].

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١١) في (م): [ ويتعدى ] . (١٢) في (م)، (ع): [ بين ] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ شيء منه ] بالتقديم والتأخير .

ولو هلك انقطع حكم المضاربة ، فلم يستحق رب المال شيئا من الربح الحادث ، ولو هلك جميع النصاب بعد الحول  $^{(1)}$  سقط الوجوب باتفاق إذا لم يتمكن من الأداء  $^{(1)}$  ، ولو نقص لم يسقط الوجوب ، فعلم  $^{(7)}$  أن اعتبار أحدهما بالآخر فاسد  $^{(1)}$  .

۵۷٤٣ – قالوا: النصاب شرط، كالحول (°) ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة،
 فكذلك إذا انقطع النصاب.

عُ٧٤٤ – قلنا : لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان ، وإنما يعتبر صفته . ثم المعنى في انقطاع الخول : أنه يمنع (٦) الوجوب في العروض ، وإذا كان انقطاع النصاب لا يمنع (٧) كبقاء الحول في العروض لم يمنع في غيرها .

٥٧٤٥ - قالوا : الحول اعتبر لتكامل النماء ، فإذا نقص النصاب لم يتكامل .

٥٧٤٦ - قلنا : هذا يبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ن)، (ع): [ فيعلم ] . (٤) في (ن): [ واجب فاسد ] بزيادة [ واجب ] .

 <sup>(</sup>٥) في (ن): [شرط الحول].
 (٦) في (ص)، (م)، (ع): [يتنع].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لا يمتنع ] .

## يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

٥٧٤٧ – قال أصحابنا : يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة (١) . وهو أحد قولي الشافعي في الأم . وقال في القديم ، والبويطي : لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح .

اللّه على : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَــةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي كَاللّهِ ﴾ (٢) والكنز (٣) عبارة عما لم تؤد (١) زكاته .

. 9890 – بدليل: حديث أم سلمة قالت: « كنت ألبس أوضائحا من ذهب فقلت يا رسول اللَّه أكنز هو ؟ قال: ما بلغ أن تؤدي ( $^{\circ}$ ) زكاته فزكي فليس بكنز » ( $^{\uparrow}$ ). فعلم أن الكنز في الشرع عبارة عَمَّا لم تؤد ( $^{\lor}$ ) زكاته. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: « في الرقة ربع العشر » ( $^{\land}$ ) ، وهي اسم لجنس الفضة.

. ٥٧٥ - فإذا قيل: إن الرقة اسم للمضروب ، كالورق .

٥٧٥١ - قلنا : بل اسم (٩) للجنس ، قال خالد بن الوليد ، وخالد من دينه على

<sup>(</sup>۱) لفظ: [ الزكاة ] ساقط من (م)، (ع). راجع المسألة في كتاب الأصل: الباب العاشر ( 1.9/7)، كتاب الحجة ، باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر ( 28/7 – 20) ، المبسوط باب زكاة المال ، ( 197/7) متن القدوري ، باب زكاة الذهب ص 77 ، تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( 17/7 – 777) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل : وأما صفة هذا النصاب وفصل : أما صفة نصاب الذهب ( 17/7 – 17/7) ، فتح القدير مع الهداية ، باب زكاة المال فصل في الذهب ( 10/7 – 110 ) ، البناية مع الهداية ، باب زكاة المال ( 10/7 ) ، الاختيار باب زكاة الذهب والفضة ( 10/7 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، ( 10/7 ) ، 10/7 ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، ( 10/7 ) ، 10/7 ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٣٤ . (٣) في (م) : [ الكبر ] -

<sup>(</sup>٤) في (م): [أن يؤد].

<sup>(</sup>٥) في (م): [أن يؤدي].

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): [أن يؤد].

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٩٦ ) ، وفي مسألة ( ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص): [الأسم].

١٣٢٤/٣ ----- كتاب الزكاة

ثقة (۱): « لا ذهب ينجيكم ولا رقة » (۲). و [قد ] ( $^{(7)}$  قال العتبي: إن الورق أيضًا اسم للفضة ، بدلالة ما روي: « أن عرفجة بن أسعد أصيب ( $^{(1)}$  أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق [ فأنتن ] ( $^{(2)}$  فدل على ( $^{(3)}$  أن الفضة تسمى ورقًا. ثم أجمعت ( $^{(3)}$  الأمة أن المراد بالخبر إيجاب الزكاة في الجنس ، فلا معنى لدفعه ذلك بما لا يثبت .

٥٧٥٢ – ويدل عليه : حديث ثابت بن عجلان (^) عن عطاء عن أم سلمة رَجَائِتُهَا (أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب قالت : فقلت : يا رسول الله أكنز (٩) هو ؟
 فقال (١٠) : إذا أديت زكاته فليس بكنز » (١١) .

٣٥٧٥ - وقولهم: إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه ؛ لأن أصحاب الحديث يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله (١٢) ويطعنون فيما ليس بطعن . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن امرأتين أتيتا (١٣) النبي عليه وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما (١٤) أتؤديان زكاتهما ، قالتا : لا ، فقال لهما رسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) في (ن): [على رتقه].

 <sup>(</sup>٢) في ( م ) : [ ولا ورقة ] وهو تصحيف . الرقة : الفضة والدراهم المضروبة . قال ابن سيدة : والرقة : الفضة والمال . راجع لسان العرب ، مادة [ ورق ] ، ( ٢/٦/٦ ) ، النهاية لابن الأثير ، باب الواو مع الراء : ( ١٧٥/٥ ) ولم أهتد على قول خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ن)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) : [ سوار أحيب ] ، وفي ( ع ) : [ سوار جنث ] ، مكان : [ أسعد أصيب ] ، التصويب من واقع الحديث ، وقد وردت في هامش ( ص ) هذه العبارة : [ الذي في الاستيعاب : عرفجة بن سوار ] .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (م) ، (ن) ، (ع) . حديث عرفجة بن أسعد : أخرجه أبو داود في السنن ، في كتاب الحاتم ، باب ما جاء الحاتم ، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٢٤٠/٤) ، والترمذي في الجامع كتاب اللباس ، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (٢٤٠/٤) ، الحديث (١٧٧٠) ، والنسائي في السنن ، في كتاب الزينة (١٦٣٨ ، ١٦٤ ) ، أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن أبي شيبة . وأخرجه أحمد في المسند ، في حديث عرفجة بن أسعد الله (٢٣/٥) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب اللباس والزينة في شد الأسنان بالذهب (١٨/٦) ، الحديث (٢) .

<sup>(</sup>٦) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ اجتمعت ] . ( ٨ ) قوله : [ ابنّ عجلان ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٩) في (ن): [ لا كتر]. (١٠) في (م)، (ع): [قال].

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٣٢ ) . ( ١٢) لفظ : [ بقوله ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ن)، (ع): [أتيا]. (١٤) لفظ: [لهما] ساقط من (ع).

أتحبان أن يسوركما (١) اللَّه بسوار من نار ؟ قالتا : لا ، قال : فأديا زكاتهما ، (٢) .

على رسول الله عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رسطينها قالت: « دخل على رسول الله عليه فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ، فقلت : صنعتهن أتزين لك (٣) فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ فقالت : لا ، قال : هي حبل من نار » (٤) وروى الشعبي قال : « سمعت فاطمة بنت قيس تقول : أتيت رسول الله عليه بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة (٥) فأخذ مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال » (١) .

ووده - فإن قالوا (٧) قد كان لبس الحلى على النساء محظور (٨) ، بدلالة قوله عليه الصلاة و (٩) السلام : « من تطوق (١٠) بطوق من ذهب طوق من نار » (١١) ، وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي عليلية وفي يدها سواران من ذهب ، فقال : « من تسور (١٢) بسوار من ذهب سور بسوار من نار » (١٣) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [أن سوركما].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الحلي ( ٢٠/٣ ، ٢١ ) ، الحديث ( ٦٣٧ ) ، وأحمد بألفاظ متقاربة في المسند في مسند عمرو بن العاص ، ( ١٧٨/٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٨ ) ، وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة ، باب التبر والحلي ( ٤٠٥ ، ٨٥ ) والدارقطني في كتاب الزكاة ، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ١٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ ما هذا يا عائشة صعن اءن لك ]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أُخرَجه أبو داود كتاب الزكاة باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ( ٣٩١/١ ) ، والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي ( ١٠٥/٢ ، ١٠٦ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ٣٨٩/١ ، ٣٩٠ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ١٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ خذ منه الفريضة ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ، في السنن كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي ( ١٠٦/٢ ، ١٠٧ ) ، الحديث ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن)، (ع): [فإن قيل].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ محظورا على النساء ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ع) . (٩) أي (م) ، (ع) : [ من يطوق ] .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ( ٤٤٥/٢ ، ٤٤٦ ) ، وأحمد في المسند ( ٣٣٤/٢ ، ٣٣٨ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلى بالذهب ( ١٤٠/٤ ) . ( ( ن ) : [ من سور ] .

<sup>(</sup>١٣) أخرج أحمد حديث أسماء نحوه بلفظ : أتيت رسول الله على لأبايعه فدنوت وعلي سوار من ذهب فبصر ببصيصهما ، فقال : ألقي السوارين يا أسماء ، أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار ، قالت : فألقيتهما فما أدري من أخذهما ، في المسند ( ٤٥٣/٦ ، ٤٥٥ ) .

٧٥٦ - قالوا : ومتى كان اللبس محظورًا ففيه الزكاة .

٧٥٧ - قلنا : لا نعلم أن هذا كان محظورًا على النساء ، فأما الخبر الأول : فمحمول على الرجال ، وأما الثاني : فإنما قاله (١) فيمن لا يؤدي الزكاة ، ولو ثبت ما قالوا فأخبارنا في حال الإباحة ، ألا ترى : أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس أولا ثم أمر بإخراج الزكاة ؟

 ٨٥٧٥ - فإن قيل : إنه أمر بزكاة الحلى الذي هو عاريته (٢) كما روي عن ابن عمر وجابر وابن المسيب والشعبي : زكاة الحلى عاريته .

٥٧٥٩ - قلنا: العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب.

٥٧٦٠ - قالوا: لا يمتنع (٣) أن يرد الوعيد على ترك المستحب ، كقوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (1) وقال (0) ﷺ : « من كانت له إبل أو بقر لم يؤد زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر » <sup>(١)</sup> .

٥٧٦١ - قالوا : يا رسول الله ما زكاتها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة (٧) دلوها ومنحة لبنها يوم ورودها <sup>(٨)</sup> .

٧٦٢٥ - قلنا : إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام / ، ٧٧/ب ولأن من ملك مقدار النصاب من الأثمان (٩) ملكًا تامًّا ، وهو من أهل الزكاة وجب عليه

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، [ فانما كان قوله ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ فانما قوله ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٤/ ٨١ ، ٨٢ ) ، الأثر ( ٧٠٤٥ ) ، وابن أبي شبية في المصنف ، في كتاب الزكاة ، وفي من قال ليس في الحلي زكاة ( ٤٦/٣ ) ، الأثر ( ١٢/٥ ، ١٥ ) ، والبيهقي من وجه في كتاب الزكاة ، باب من قال زكاة الحلى عرايته ( ١٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون : الآية ٧ . (٣) في ( ن ) : [ لا نمنع ] .

<sup>(</sup>٥) في (ص)، (م)، (ع): [وقوله]. (١) في (ن): [قمر].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ وأعاده ] ، وفي ( ن ) : [ وعارة ] ، وفي ( م ) ، وكل ذلك تصحيف . الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ( م ) ، ( ع ) : [ ورودها ] وفي ( ن ) : [ وردها ] . وقد أخرجه مسلم في الصحيح، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وفي كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( ٧٨٤/٢ ، ٧٨٥ ) ، الحديث (٢٧ ، ٢٨ / ٩٨٨ ) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب مانع الزكاة البقر ( ٢٧/٥ ) ، وأحمد في المسند (٣٢١/٣ ) والدارمي في السنن في كتاب الزكاة ، باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم ( ۳۸۹/۱ ، ۳۸۰ ) .

<sup>(</sup>٩) قوله : [ من الأثمان ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة \_\_\_\_\_\_\_

الزكاة  $^{(1)}$  ، أصله  $^{(7)}$  الآنية  $^{(7)}$  والدراهم والدنانير ، وحلية الفرس  $^{(4)}$  .

٥٧٦٣ - قالوا: المعنى في الأصل: أنه لم يعدل بها عن جهة النماء، والحلي عدل (٥) به عن جهة النماء إلى استعمال مباح.

 $^{8}$   $^{7}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [عليه زكاته].

<sup>(</sup>٢) في (ن): [أصلا]. (٣) في (ص)، (م)، (ع): [الآية].

 <sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ والحلي ] ، وفي (ن) : [ وحلية الراس] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ وعدل ] بالعطف . (٦) في (م) ، (ع): [ العارضة ] .

<sup>(</sup>٧) في (م): [ولا يسلمها]. (٨) في (م): [يطل].

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ البباب ] بدون نقط في الأول ، في ( ن ) : [ الببان ] بدون نقط أيضا ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ن)، (ع): [لم يسقط].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [لم يسقط].

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ يبان الحرية ] بدون نقط ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ النساء والرجال ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١٤) في (ك): [الله]. (٥٥) في (ع): [الله].

<sup>(</sup>١٦) قوله : [ فاعتبر فيه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، وفي ( ن ) : [ فاعتد فيه ] .

<sup>(</sup>١٧) في (م)، (ع): [ بالحلي ].

<sup>(</sup>١٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتعلق ] .

۱۳۲۸/۳ كتاب الزكاة

مطلق (١) الملك كما يعتبر السوم في الحيوان والتجارة (٢) في غيرها ( $^{(1)}$ ) ، ولهذا لو ورث ذهبًا لم يعلم به حتى حال عليه الحول وجبت زكاته ، وليس في الحلي ( $^{(1)}$ ) أكثر من قيمة النماء ، فبقي على مطلق الملك فلم تسقط ( $^{(0)}$ ) زكاتها .

٥٧٦٥ - فإن قيل: لو وجبت الزكاة في عينها لوجب إذا اشترى بها عروضا أن تسقط (٦) زكاتها لأن عينها نقلت (٧) ولكان لا يبني (٨) حول العروض على حولها،
 كما لا يبنى على حول السائمة .

٥٧٦٦ – قلنا: العروض تجب (١) الزكاة فيها لأجل (١٠) قيمتها، وهي من جنس الدراهم فلذلك يبني على حولها، وكما يضم النماء في الحول كذلك يبني على حولها، ولما لم يبن (١٣) حولها.

٧٧٧٥ - احتجوا: بما روى جابر بن عبد اللَّه ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿ ليس في الحلي زكاة ﴾ (١٤).

٥٧٦٨ - قلنا : هذا خبر موضوع لا أصل له رووه عن عافية بن أيوب عن ليث وعافية (١٦) لا يعرف . ثم هو معارض بما ذكر الدار قطني بإسناده عن الشعبي (١٦) عن فاطمة بنت قيس « أن النبي عَيِّلِهُ قال : في الحلي زكاة » (١٧) على أنا نحمله على الحلي من اللؤلؤ ، قال الله تعالى :﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْهُ (١٨) حِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ (١٩) .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ مطلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (ن): [الحل]. (°) في (م)، (ع): [ فلم يسقط].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [أن يسقط]. (٧) في (ص)، (م)، (ع): [ فقدت].

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) ، وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لاعتبار ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [بنيت]. (٢) في (م)، (ع): [يضم].

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) : [ لم يبين ] .

<sup>(</sup>١٤) وأخرجه الدار قطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعتق ( ١٠٧/٢ ) الحديث ( ٢١/٥ ) . الحديث ( ٤ ) وانظر تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٢١/٥ ) الحديث ( ٧١٨ ) . (١٥) في ( م ) : [ عاقه ] .

<sup>(</sup>١٦) قُولُه : [ عن الشعبي ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>١٧) حديث فاطمة بنت قيس سَحِلْتُهَا ، أخرجه الدراقطني في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ١٠٧/٢ ) ، الحديث ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١٨) لفظ : [ منه ] ساقط من (م ) ، (ع ) . (١٩) سورة النحل : الآية ١٤ .

٥٧٦٩ - فإن قيل: عند أبي حنيفة إذا (١) حلف لا يلبس (٢) حليًا فلبس لؤلؤًا، لم يحنث.
 ٥٧٧٠ - قلنا: الأيمان عندنا مبنية (٢) على العادة لا على إطلاق الاسم، ولهذا لو نوى بيمينه الجوهر حنث (٤) وهذا كما قالوا فيمن حلف لا يأكل لحما [ إنه ] (٥) لا يحنث بأكل السمك (٢) وإن كان لحما في الحقيقة.

وجواب آخر: وهو أن في الخبر إضمارًا  $(^{(Y)})$  عندهم إذا كان مستعملا في مباح وعندنا إذا كان في غير الأثمان  $(^{(A)})$ ، وإذا كان ليتيم  $(^{(P)})$ . وفائدة تخصيصه باليتيم  $(^{(Y)})$ : أنه لا يستحب عاريته  $(^{(Y)})$ .

٧٧٧ - احتجوا : بحديث فريعة (١٢) بنت أبي أمامة قالت : « حلاني رسول اللَّه وحلا أختي وكنا (١٣) في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط » .

ولا يقال : إنها المحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال : إنها أخبرت وهي كبيرة ، أنه يؤخذ منها .

ولم تعلم (١٠) على عهد رسول الله على عهد وله على عهد وله على على عهد وله تعلم (١٠) بذلك من بعده ؛ ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا ؛ لأن عنده لا يجب على الإمام أن يأخذ ، ولا يجب الدفع إليه .

٥٧٧٥ - قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة وأسماء ١٦٥ .

```
(١) في (م) ، (ن) ، (ع) : [لو] . (٢) في (م) : [ لا تلبس] .
```

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع)، (ن): [محمولة]. (٤) في (م): [حيث].

<sup>(°)</sup> الزيادة من (م)، (ن). (٦) في (ن): [ بأكل المرى ].

<sup>(</sup>٧) في ( <sup>ن</sup> ) : [ إيمان ] . ( ٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ الأيمان ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ليتم] . (١٠) في (م)، (ع): [باليتم] .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ عافيه ] بدون نقط .

<sup>(</sup>١٢) في سائر النسخ : [ فربعه ] بدون نقط ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٣) في ( ن ) : [ وكنت ] . ( ١٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ أن يكون ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [ولم يعلم].

<sup>(</sup>١٦) أثر ابن عمر: أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب الزكاة ، في ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر (١٩١/ ، ١٩٢) ، والشافعي في الأمر كتاب الزكاة ، باب الأول في الأمر بها والشافعي في الأم كتاب الزكاة ، باب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( ٢٨٨/ ) ، الحديث ( ٢٨٨ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة في من قال ليس في الحلي زكاة (٣/٥) ، والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في الحلي زكاة (٣/٥) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي ( ١٣٨/٤) .

٣٠٠/٣ كتاب الزكاة

٣٧٧٥ - قلنا : في هذه المسألة خلاف مشهور (١) ، فأما عائشة رَوَجَهُمَا (٢) فقد ذكر الدارقطني عنها أنها قالت ( لا بأس بلبس الحلي إذا أديت زكاته » (٣) والذي روي عنها أنها كانت لا تزكي حلي أولاد أختها ، فيجوز أن يكون لصغرهم ، وأما جابر : فقد روى (٤) الثوري عن عمرو بن كيسان عن جابر بن عبد الله : ( أنه سئل عن الحلي أفيه الزكاة ؟ فقال : لا . فقال له رجل : وإن كان ألف دينار ، فقال : ألف دينار كثير » (٥) .

وعبد الله بن الحطاب ، وعبد الله بن عبر وجوب الزكاة في الحلي عن عمر بن الحطاب ، وعبد الله بن عمر ، وابن عباس  $(^{(1)})$  ، فأما تأويل ما روي عنهم فغلط ؛ لأن التأويل لا يستعمل في مسائل الحلاف  $(^{(1)})$  الظاهرة لسقط الحلاف ، كما لا تتأول  $(^{(1)})$  أقاويل الفقهاء ولو ساغ  $(^{(1)})$  ما قالوا لجاز  $(^{(1)})$  لقائل أن يقول : أجمعوا على أن فيه الزكاة ، ومن روى شيئا  $(^{(1)})$  خلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان ، وإن كان يتسعان  $(^{(1)})$ .

٧٧٨ - فإن (١٣) . قالوا : مال مرصد لاستعمال مباح ، أو مقتنى (١٤) لاستعمال

<sup>(</sup>١) في (م)، (ن)، (ع): [ قلنا هذه مسألة خلاف مشهورة ]، إلا أن في (م): [ مسلمة ]، مكان: [ مسألة ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن ، في كتاب الزكاة ، في باب زكاة الحلي ( ١٠٧/٢ ) ، الحديث ( ٥ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ،باب من قال في الحلي زكاة ( ١٣٩/٤ ) ، وأبو عبيد ص٣٩٨ ، الأثر ( ١٢٥٦ ) كلهم بلفظ : إذا أعطيت ، بدل إذا أديت .

<sup>(</sup>٤) ني ( ص ) ، ( ع ) : [ ذكر ] .

<sup>(</sup>٥) أثر جابر أخرجه الشافعي في الأم ، ( ٤١/٢ ) ، وفي المسند ( ٢٢٨/١ ) ، الحديث ( ٦٢٩ ) والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب من قال لا زكاة في الحلي ( ١٣٨/٤ ) . أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة ، باب التبر والحلي ( ٨٢/٤ ) ، الحديث ( ٧٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أثر عمر بن الخطاب ، أخرَجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الزكاة ، في الحلي ( ٤٤/٣ ) ، الأثر ( ٢) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب من قال في للحلي زكاة ( ١٣٩/٤ ) ، أما أثر ابن عمر : فأخرجه بن أبي شيبة ( ٣٩/٥ ) ، الأثر ( ٧ ) ، وأخرجه الدارقطني ( ١٠٧/٢ ) ، والبيهقي ص ٣٩٨ ، الأثر ( ٧ ) . ( ن ) : [ في مساوي الحالات ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ لا يتناول ] .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : [ ولم يباغ ] ، وفي ( ن ) : [ والوساغ ] وفي ( ع ) : [ ولم ساع ] . كل ذلك تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ فجاز ] . (١١) في (ص)، (ن)، (ع): [ عنه ] .

<sup>(</sup>١٢) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ وإن ] .

<sup>(</sup>١٤) في ( ص ) ، ( م ) : [ مقتنا ] ، وفي ( ن ) : [ مقنيا ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

مباح فوجب أن لا تجب <sup>(۱)</sup> فيه الزكاة ، أصله : ثياب البدن ، وأثاثه وآلات <sup>(۲)</sup> منزله ، وأدوات الصناع .

9٧٧٥ – قلنا: قولكم: استعمال مباح لا تأثير له (٢) في الأصل؛ لأن المحظور من استعمال الثياب وهو الحرير للرجال، والمباح سواء في إسقاط الزكاة، وكذلك أثاث البيت محظوره ومباحه (١) سواء، وآلة الصناع مثله؛ لأن الآلة المباحة كالمحظور في أنه لا زكاة فيها، وهي آلات الغناء.

. ٧٨٠ - فإن قيل: الاستعمال يسقط الزكاة ، إلا أن المحظور من الحلي (٥) أسقط (٦) الشرع حكم استعماله ، فرده إلى أصله . واللباس المحظور أبطل الشرع استعماله فرده (٧) إلى أصله .

٥٧٨١ – قلنا: نحن بينا أنه لا تأثير لقولكم: مباح فيتم (^) أنه لا تأثير لقولكم: مستعمل ولا لمباح (^) ، فهذه الطريقة تبطل مستعمل ولا لمباح (^) ، فزعمتم أن الوصفين جميعًا لا يؤثران (١٠) ، فهذه الطريقة تبطل مذهبكم لأن (١١) الاستعمال يرد المستعمل إلى مطلق الملك ، فتجب (١٢) في الحلي الزكاة ، ولا يجب فيما قاسوا عليه .

٥٧٨٢ - قالوا : متبدل (١٣) في مباح ، فلم تجب (١٤) فيه الزكاة ، كالسائمة .

٥٧٨٣ - قلنا: قولكم: [في] (١٥) مباح، لا تأثير له في الأصل؛ لأن السائمة إذا جعلها حاملة (١٦) فحمل الحاج أو نقل (١٧) الخمر لا زكاة فيها، وكذلك إذا جعلها معلوفة. لا فرق بين أن يعلفها علفًا مباحًا، أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة (١٨) في

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يجب].

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ وانائه والاب ] ، وفي ( ن ) : [ وانائه ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٥) في ( ن ) : [ من الحيل ] .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ سقط ] ، وفي ( ن ) : [ مسقط ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ فرد ] .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ فيتم ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ ولا مباح ] . (١٠) في (م) ، (ع) [ لا مؤثران ] .

<sup>(</sup>١١) في (ن): [أن]. (١٢) في (م)، (ع): [فيجب].

<sup>(</sup>١٣) في (ص)، (م)، (ع): [مبدل]. (١٤) في (م)، (ع): [ فلم يجب].

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من (م)، (ن)، (ع). (١٦) في (ن): [عاملة].

<sup>(</sup>١٧) في (ن): [أونقل].

<sup>(</sup>١٨) في (م)، (ع): [ ما يعتلف الجلالة ]، وفي (ن): [ ما تعلف الجلالة ].

سقوط الزكاة ؛ ولأن كونه متبدلًا (١) يعتبر عندهم ؛ لأن الحلي إذا أعد سقطت زكاته ، وإن لم يتبدل ، وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة ، وبالسبيكة (٢) التي أعدت للحلي ( $^{(7)}$ ) ، وبهذا الطريق يبطل قولهم : صرفه من المال إلى استعمال مباح . أعدت للحلي أو قيل : للوصف تأثير ( $^{(2)}$ ) في الأصل ؛ لأن الغاصب إذا استعمل السائمة ( $^{(0)}$ ) لم تبطل ( $^{(1)}$ ) زكاة السوم على أحد الوصفين ( $^{(1)}$ ).

 $^{(1)}$  و قلنا : قولكم متبدل  $^{(1)}$  في مباح إن عنيتم من جهة المالك لم يتناول الغاصب فالوصف لا تأثير له . وإن أردتم به متبدل  $^{(1)}$  في [ الجملة انتقض بالسائمة ، إذا اضطر إلى ركوبها غير مالكها فركبها ، فهذا متبدل في مباح  $^{(1)}$  فلا يبطل بسومها  $^{(1)}$  ولأن المواشي لما كان  $^{(1)}$  استعمالها على وجه مباح  $^{(1)}$  سقط الزكاة ، كذلك المحظور لما كان استعمال الحلي على الوجه المحظور لا يسقط الزكاة كذلك على وجه مباح .

الزكاة فيه بشرطين (۱۲) فوجب أن يتنوع (۱۲) الزكاة فيه بشرطين (۱۲) فوجب أن يتنوع نوعين ، أحدهما : تجب (۱۷) فيه الزكاة ، والثاني : لا تجب (۱۸) فيه ، كالمواشي .

٥٧٨٧ – قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب (١٩) بشرطين ، بل بشروط (٢٠) الحول ، والنصاب والتكليف ، وعدم الدين ، وتمام الملك . ثم نقول بموجبه في الذهب إذا موه (٢١) به الأواني والسقوف (٢١) ، أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ مبدلا ]، وفي (ن): [ مبتدلا ].

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ وبالسكة ] .
(٣) في ( ن ) : [ للحل ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ الوصف لا تأثير ] . (٥) في ( ص ) : [ الماشية ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لم يبطل]. (٧) في (ص)، (م)، (ع) [الوجهين].

<sup>(</sup>A) في ( ن ) : [ يتذل ] . ( ٩) في ( ص ) ، ( ن ) : [ مبتذل ] .

<sup>(</sup>١٠) من قوله : [ الجملة انتقص السائمة ] إلى قوله : [ فهذا متبدل في مباح ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : [ ولا يبطل سومها ] . ( ١٢) في ( ن ) : [ فإن ] ، مكان : [ لما كان ] .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع). (١٤) في (م)، (ن): [ حسن بالف ] .

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [يجب] . (١٦) في (ع): [لشرطين] .

<sup>(</sup>١٧) في (م)، (ع): [يجب]. (١٨) في (م)، (ع): [ لا يجب].

<sup>(</sup>١٩) في (م)، (ع): [يجب]. (٢٠) في (ص)، (م)، (ع): [بشرط].

<sup>(</sup>٢١) في (م): [ اذا أمره ] . (٢٢) في (ص): [ السقف ] .

المصاحف (١) ونقلب العلة فنقول (٢): فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح والمحظور، كالسوائم. ثم المعنى في الأصل: أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى مطلق الملك، والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه، وفي مسألتنا تبطل (٢) جهة النماء فيه (٤) فيعود إلى الملك المطلق، وذلك تتعلق (٥) به الزكاة في الأثمان (١).

۵۷۸۸ – قالوا : المواشي إذا علفها انتفع بظهرها (٧) وأجرتها ، والحلي لا منفعة فيه
 بحال ، فهو أولى بسقوط الزكاة .

 $\gamma$  | ۱/۷ – ۱/۱۵ – السوائم ینتفع بالنماء منها [ ولا یلزم علیها مؤنة ، فوجب الزکاة فیها ، والعوامل ینتفع بها ویلتزم مؤنتها فسقطت زکاتها ، والحلي ینتفع به  $\gamma$  ولا یلزم مؤنته (۱۰ ویکن إجارته (۱۰ ، فهو بالسوائم (۱۱ ) أشبه .

. ٧٩٥ - قالوا : الزكاة تجب (١٢) في الأموال النامية ، أو المرصدة للنماء ، والحلي ليس بنام (١٣) ولا مرصد للنماء .

٧٩١ – قلنا : يبطل بالأواني وحلى الرجال .

٥٧٩٢ - قالوا : ملبوس معتاد ، كالثياب .

٧٩٣ - قلنا : يبطل بحلي الرجال .

٥٧٩٤ - قالوا : نعني (١٤) بالعادة ما كان على عهد السلف .

ه٧٩٥ – قلنا : حلي الرجال والحيل (١٥٠ كان على عهد السلف معتادًا (١٦) وإن لم يكن منهم ، والمعنى في الثياب ما ذكرناه .

٧٩٦ - [قالوا: ما لا تجب فيه الزكاة على الصبي لا تجب (١٧) على البالغ كالثياب] (١٨).

```
(١) ني ( ص ) : [ المصحف ] . ( ٢ ) ني ( م ) : [ فيقول ] .
```

<sup>(</sup>٣) في (م): [ييطل].

<sup>(</sup>٤) في (م): [ جهة الملك ] ، مكان : [ جهة النماء فيه ] .

٥٧٩٧ - قلنا: سقوط الفرض عن غير المكلف ، لا يدل على سقوطه على المكلف كالصلاة والصوم ، ولأن الثياب تجب (١) الزكاة فيها بنية التجارة ، والاستعمال يزيل بنية (٢) التجارة ، وفي مسألتنا: الزكاة تتعلق (٣) بأعيانها ، والاستعمال لا يغير (١) العين .

۵۷۹۸ - قالوا : عدل (°) به نماء سائغ إلى استعمال سائغ (<sup>٦)</sup> كالثياب .

 $^{(4)}$  و النا : سقوط الزكاة عندهم يسبق  $^{(4)}$  الاستعمال ؛ لأنها تسقط عندهم  $^{(4)}$  قبل اللبس ، وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أعد  $^{(9)}$  للحلي ، وبالحلي إذا انكسر حتى صار بحيث لا يمكن إصلاحه ، والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به .

0.10 - قلنا : إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك  $^{(17)}$  فيها ، وهذا سبب الوجوب و [ إذا ]  $^{(18)}$  عدل بالحلي عاد إلى مطلق الملك ، وهذا سبب الوجوب ، فلم تسقط الزكاة  $^{(18)}$  .

\* \* \*

(١) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (٢) في (م) ، (ع) : [ نيه ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يتعلق]. (٤) في (ن): [لايتعين].

را) ، (ح) ، المسلم ا ، (ع) في (ع) ، الديمس ا ،

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ لا يسق ] .

<sup>(</sup>٨) في (ن): [سبب النماء] ، مكان: [تسقط عندهم] وفي (م): [يسقط] مكان: [تسقط].

<sup>(</sup>٩) في ( ن ) : [ إذا أعده ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ الأيمان ] ، وفي (ع): [ الأعيان ] .

<sup>(</sup>١١) لفظ: [كان] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) ، (ع) : [ الثياب ] . (١٣) في (م) ، (ع) : [ ملك المطلق الملك ] .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ( ن ) .

<sup>(</sup>١٥) قوله : [ فلم تسقط الزكاة ] ساقط من (ع) ، وفي (م) : [ يسقط ] ، مكان المثبت .



# إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه

٥٨٠٢ - قال أصحابنا : إذا كان له دين على مقرّ به ، فالزكاة واجبة فيه ، ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه (١) .

٣٠٠٥ - وقال الشافعي في القديم: لا تجب (٢) في الدين زكاة ، وقال في الجديد: إذا كان مالًا (٣) على معترف به في الظاهر والباطن وجب عليه إخراج الزكاة ، وإن لم يقبضه (٤) .

 $^{\circ}$  هم الدليل على وجوب الزكاة: فلأنه في ذمة غيره بفعله كما لو جعله  $^{\circ}$  في يد غيره بالوديعة ، فإذا وجبت  $^{(1)}$  الزكاة كذلك الدين ، ولأنه ملك له  $^{(2)}$  يجوز تصرفه فيه بالتمليك  $^{(1)}$  والبراءة كالعين . والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل القبض: أن الدين أنقص من العين ، بدلالة: أنه لو أخرج زكاة الدين  $^{(1)}$  عن العين لا

<sup>(</sup>۱) في (ص): [حتى يقتضيه] وفي (م): [حتى نقيضه]. راجع المسألة في كتاب الأصل، باب زكاة المال ( ۲۹۰۲ – ۹۷)، مختصر الطحاوي باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة، ص٥٥، المبسوط ( ١٩٤/٢)، تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( ٢٩٣١–٢٩٥)، بدائع الصنائع، فصل: وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٩٠/ ، ١٠)، فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ١٦٧/٢) البناية ( ٣٦٣/٣)).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ لا يجب ] . (٣) في (ص)، (ن): [ حالا ] .

<sup>(</sup>٤) راجع الأم باب زكاة الدين ( ١١٢ ) ، اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ( ١١١ ، ١١١ ) ، حلية العلماء ( ٢٠/٣ ) ، المنتقى في الزكاة في العلماء ( ٢٠/٣ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ٢٠/١ / ٢٢٢ ) ، المنتقى في الزكاة في الدين ( ١١٤ / ٢ ) ، المقدمات الممهدات فصل في زكاة الدين ( ١١٤ / ٢ ) ، المقدمات الممهدات فصل في زكاة الدين ( ٢٢١/١ ) ، المدين ( ٣٠٥ / ٢ ) ، الدين ( ٣٠٥ / ٢) ، المناي باب زكاة الدين الإفصاح ( ٢١٣/١ ) ، الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ٢٧٩/١ ) ، المعنى باب زكاة الدين والصدقة ( ٢٧٩/١ ) ، المكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ٢٧٩/١ ) ، المعنى باب زكاة الدين والصدقة ( ٣/٣ ٤ ) ، كان كان والصدقة ( ٣/٣ ٤ ) .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [كما يجعله]، وفي (ن): [في ذمة غير يجعله] بحذف: [بفعله كما لو]. (٦) في (ن): [وجب]. (٧) قوله: [ملك له] ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ن)، (ع): [التملك].

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ في الزكاة الدين ] .

يجوز ؛ ولأن الدين يجوز تصرفه فيه [ مع من هو في ذمته خاصة ، والعين يجوز تصرفه فيها ] (١) من كل وجه وإذا كان ناقصًا والزكاة تجب (٢) فيه ، بدلالة أنه لو برئ سقطت ؛ فإذا (٣) ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص ، وهذا لا يجب كما لا يجب أن يخرج البيض عن السود ، ولأنه دين في الذمة فلا يجب تعجيل زكاته كالمؤجل ، وكما لوكان على معسر .

٥٨٠٥ - فإن قيل: المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه.

٥٨٠٦ - قلنا : هذا المعني إذا (١) لم يمنع عندهم الوجوب فيجب (١) أن لا يمنع الأداء أيضًا .

٠٨٠٧ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: « هاتوا ربع العشر من أموالكم » (٦).

مه م منه الزكاة ، وإنما الخلاف عنه المنا الله عنه الزكاة ، وإنما الخلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك ، وهذا لا يدل (٧) عليه الخبر .

٨٠٩ – احتجوا : بقوله تعالى :﴿ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ (^) .

• **٨١٠** – قلنا : هذا يدل على وجوب دفعها من المال ، وهذا يختص بالمال الذي يكن (٩) الدفع منه (١٠) وهو الأعيان ، فأما الديون التي لا يمكن دفعها فلا يتناوله .

۱۱۰۰ - قالوا: نصاب وجبت فیه الزکاة مقدور علی قبضه من غیر منع فلزمه إخراج الزکاة عنه قبل قبضه ، کالودیعة .

ه ۱۲۰ - والجواب : أن ما لا يقدر (١١) على قبضه لاتجب (١٢) فيه الزكاة ، فلا يجب (١٣) إخراجها ؛ لأن المراد أكمل (١٤) منه ، وهذا موجود فيما يقدر على قبضه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ( ن ) ، وفي ( م ) : [ فيها ] ، مكان : [ فيه ] الذي قبل المعكوفتين .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [يجب]. (٣) في (ص): [وإذا].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فوجب ] .

<sup>(</sup>٦) قد سبق تخريجه من حديث علي ﷺ ، بلفظ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم في مسألة (٣٣١) .

<sup>(</sup>٧) في (ص)، (م)، (ع): [ يدل]، مكان: [ لا يدل].

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : الآية ٨٣ ، ١١٠ . (٩) في (ن) : [ أمكن ٢ .

<sup>(</sup>١٠) لفظ: [منه]: ساقط من (م). (١١) في (م)، (ع): [مقدر].

<sup>(</sup>١٢) في (م) ، (ع) : [ لا تجب ] . (١٣) في (ن) : [ فلا يجب ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [كمل].

ولأن الوديعة لا يجب عليه إخراج زكاتها قبل قبضها ، وإن سلمنا فلأنه <sup>(۱)</sup> يخرج عينا من <sup>(۲)</sup> عين وفي مسألتنا : يخرج <sup>(۲)</sup> كاملا عن ناقص ، وهذا لا يجب .

٥٨١٣ - قالوا : الدين أكمل من العين ؛ لأنه لا يقوم (¹) ، والعين تتلف (°) .

 $^{(1)}$  مشاهدة ، وأما الدين فتتلف  $^{(1)}$  مشاهدة ، وأما الدين فيها ملك ويد ، والدين  $^{(1)}$  ملك فيهلك  $^{(2)}$  بموت من عليه مفلسا أو بجحده ، والعين فيها ملك ويد ، والدين  $^{(1)}$  ملك بغير يد ، والعين يتصرف  $^{(1)}$  فيها تصرفًا عامًا ، والدين لا يتصرف فيه إلا مع صاحب الذمة ، فهو كأم الولد الذي لا يصح أخذ العوض عن رقها إلا منها ، فهي أنقص من العبد  $^{(1)}$  القن الذي  $^{(11)}$  يأخذ عوضه من جميع الناس .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ فلأنه ] ، وفي باقي النسخ [ فلأن ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ على ] ، مكان : [ من ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ن ) : [ نخرج ] .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لا يتلف ] وفي نسخة أخرى : [ لا ينوب ] ، مكان : [ لا يقوم ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يتلف]. (٦) في (م)، (ع): [فتلف].

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ فيهلك ] ساقط من ( ن ) . ( ٨) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( ن ) .

<sup>(</sup>٩) في (ن): [ تصرف] . (١٠) في (ع) [ العين] .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ الذي ] ساقط من (م).



### تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة

٥٨١٥ – قال أبو حنيفة : تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة (١) .

٥٨١٦ - وقال الشافعي: إن اشتراها بدراهم أو دنانير قومها بجنس ما ابتاعها به فإن اشتراها بعرض القنية (٢) قومها بغالب نقد البلد، فإن كانت المعاملة بالنقدين (٣) سواء وهي: إذا قومت بأحدهما بلغت نصابًا وبالآخر لا تبلغ، قومت فيما يبلغ النصاب (٤).

۱۹۸۷ - لنا : أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه  $^{(\circ)}$  ، أصله : المستهلك .

٨١٨ – فإن قالوا : لا يقوم بالأجرة لمن قوم له .

٩٨١٩ – قلنا : يبطل بما (٦) إذا اشتراه بعرض القنية وتقويمه بأحد النوعين يبلغ النصاب ؛ ولأن التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين ، فوجب اعتبار حظ المساكين كمائة وعشرين من البقر ، الواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات (٧) ،

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في المبسوط ، باب زكاة المال ( ١٩١/٢ ) ، متن القدوري ، باب زكاة العروض ص٢٢ تحفة الفقهاء ، باب زكاة أموال التجارة ( ٢٧٣/١ ، ٢٧٤ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل : وأما أموال التجارة ( ٢١/١ ) ، فتح القدير ، باب زكاة المال ، فصل في العروض ( ٢١٩/٢ ) ، ٢٢٠ ) ، الاختيار ، باب زكاة الذهب والفضة ( ١١٢/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ٢٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( <sup>ن</sup> ) : [ بعوض ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ العنية ] ، مكان المثبت ، وهو تصحيف ، قنى الشيء : اتخذه لنفسه لا للبيع . راجع في لسان العرب مادة : [ قنا ] ( ٣٧٥٩/٥ ، ٣٧٦٠ ) ، المعجم الوسيط ( ٧٦٩/٢ ) . (٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ بالتقدير ] .

<sup>(</sup>٤) راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة ( ٤٧/٢ ) ، حلية العلماء باب زكاة التجارة ( ٨٩/٣ ) ، ٩ ) المجموع مع المهذب ، باب زكاة التجارة ( ٦٣/٦ – ٦٧ ) ، كفاية الأخيار كتاب الزكاة ( ١٨٩/١ ، المجموع مع المهذب ، باب زكاة البر ، باب زكاة التجارات ( ٢٩٨/١ ) ، المنتقى في زكاة العروض ( ١٢٥/١ ) ، المنتقى المنتقى في زكاة العروض ( ١٢٠/٢ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة التجارة ( ٣١٨/١ ) ، المكافي لابن قدامة باب زكاة التجارة ( ٣١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لم يختص القيمة ثمنه]، وفي (ن): [لم يختص القيمة به بثمنه].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ فلا يقوم ]، مكان المثبت، وفي ( ن ) : [ فغلًا يقوم بالاخره لمن قوم به ]، ولفظ :

<sup>[</sup> بما ] ساقط من (م)، (ن)، (ع) (٧) في (ن): [اتبعه].

والمصدق يأخذ ما هو الأنفع ، وكذلك إذا ابتاع عرضًا بعرض (١) للقنية ، والمعاملة بالنقدين قوم بما يبلغ (٢) النصاب ؛ لأنه أنفع للمساكين ؛ ولأن رب المال حصل حقه من الملك والتصرف في الحول ، فكان ما أدى إلى تحصيل حظ الفقراء أولى .

هما المراهم المراهم على المراهم المراهم المراهم المراهم في المر

٥٨٢١ - والجواب: أنه لا معني لقولهم (1): وجبت بحول الدراهم ؛ لأن عندهم لو اشترى بمائة درهم عرضًا يبلغ في آخر النصاب لا حول له . ولأن المعنى فيه : إذا بقيت الدراهم ؛ لأن الزكاة لا تعتبر (٥) فيها بالتقويم . فتعلقت (١) بمعين وفي مسألتنا : التقويم يعتبر ، فلم يختص كسائر المقومات .

مم الوا : السلعة لها تعلق بالثمن ، بدلالة أنها تبني  $(^{(Y)})$  على حوله ، فكان اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق المتلفات ؛ لأنه لا تتعلق السلعة  $(^{(A)})$  بثمنها .

والعروض كالشيء الواحد في الزكاة ، بدلالة أن من ابتاع عرضًا بالدراهم فباعه والعروض كالشيء الواحد في الزكاة ، بدلالة أن من ابتاع عرضًا بالدراهم فباعه بالدنانير ، ثم اشترى بها عرضًا انقطع  $^{(1)}$  الحول ، فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم في هذا الموضع جاز أن يبني العرض  $^{(1)}$  المقوم بها ، وإن كان الحول انعقد بالدراهم ولأن  $^{(1)}$  الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود ، وقيمته معتبرة في الزكاة فكان في ملكه دنانير فيقوم بأقل من مائتين  $^{(1)}$  ، وهي نصاب في نفسها ، فلا تسقط الزكاة منها  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ بعرض ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ بالتقدير ]، مكان : [ بالنقدين ]، وفي ( ن ) : [ بلغ ] .

<sup>(</sup>٣) ني (م) ، (ع) : [ يجب ] .
(٤) ني (م) ، (ع) : [ لا يعتني بقولهم ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [ لا يعتبر]. (١) في (ن): [ تعلقت].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ بدلالة يبني ] بحذف : [ أنها ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ لا تعلق للسلعة ] .

<sup>(</sup>٩) في (ص)، (م)، (ع): [لم ينقطع].

<sup>(</sup>١٠) في ( ن ) : [ إن بني ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ العروض ] .

<sup>(</sup>١١) في ( ن ) : [ ولئن ] . ( ن ) : [ مأثني ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [ فلا يسقط ]، وفي (ن): [ فيها ]، مكان: [ منها ].

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ( ن ) .

#### الزكاة واجبة في العروض

٥٨٢٤ – قال أصحابنا : الزكاة واجبة في العروض ، فإن أخرج ربع عشرها جاز ،
 وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز (١) .

٥٨٢٥ - وقال الشافعي : الزكاة واجبة في قيمتها ، وهل يخرج من العين ؟ فيه قولان (٢) .

٨٢٦ - لنا : قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِيمٌ صَدَقَةً ﴾ (٣) .

٨٢٧ - فإن قيل : عندكم لا يجب أخذ جزء من العين .

مه ١٨٥ - قلنا : الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى : « أن عمر بن الخطاب الخطاب الخاد الزكاة من أديم حماس » (°) . وروى : أنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها (١) . ولأنه مال تجب (٧) الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه كالأثمان والسوائم . ولأنها زكاة تختص (٨) بالمال ، فكان محلها عين المال ، كالسوائم .

٠ ٨٢٩ – فإن قيل : إن الزكاة تتعلق (٩) بالذمة .

• ٨٣٠ – قلنا : قد دللنا على إبطال هذا الأصل ، ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا

<sup>(</sup>١) راجع : المبسوط ، ( ١٩١/٢ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ، فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ٢١/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ، ( ٢١٩/٢ ) ، البناية ( ٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الأم ( ٢/٧٢ ) ، حلية العلماء ( ٩١/٣ ، ٩٣ ) ، المجموع مع المهذب ، المنتقى ( ١٢١/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٩٨/١ ) ، الإفصاح ( ٢٠٩/١ ) ، المغنى ( ٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ١٠٣ . (٤) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الأم ، في كتاب الزكاة ، باب زكاة التجارة ( ٢٦/٢ ) ، وفي المسند ، في كتاب الزكاة الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( ٢٣٩/١ ، ٢٣٠ ) ، الحديث ( ٦٣٠ ، ٦٣٤ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب زكاة التجارة ( ١٤٧/٤ ) ، وأخرجه عبد الرزاق باب الزكاة من العروض ( ٩٦/٤ ) الحديث ( ٢٠٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج هذا الأثر في مسألة ( ٣٢١ ) . (٧) في (م)، (ع): [ يجب ] .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ يختص ] .

٩٠) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتعلق ] .

بعد تسليم ذلك ، ولأنها زكاة فجاز إخراجها من غير النصاب ، كخمس من الإبل . ٥٨٣١ - احتجوا : بأن كل ما اعتبر النصاب فيه تعلق الوجوب / به ، أصله : الأعيان من الماشية .

۵۸۳۲ – قلنا : نصابها <sup>(۱)</sup> عندنا من أعيانها ، والتقويم يعتبر لتبلغ <sup>(۲)</sup> العين المقومة <sup>(۳)</sup> مقدارًا معلومًا .

ما أن العدد يعلم به القيمة ، فتتعلق (٤) الزكاة بها ، كما أن العدد يعلم به المعدود فتتعلق الزكاة به .

معدود نصابًا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة المعدود نصابًا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها [ ( ) ) ولأن الماشية تتعلق ( ) بالوجوب بما هو على ملكه ) فكذلك العروض تعلق الزكاة بما هو على ملكه وهو ( ) العين دون القيمة التي يمكلها )

 $^{(\Lambda)}$  وسقوطها تتعلق  $^{(\Lambda)}$  و بالقيمة ، بدلالة : أنها إن كملت وجبت الزكاة ، وإن نقصت لم تجب فيها فوجب أن يتعلق  $^{(1)}$  الوجوب بها .

٥٨٣٦ - قلنا: الدين يتعلق به وجوب الزكاة وسقوطها والعين إن كانت على صفة فالوجوب متعلق بالعين لا بالصفة ، ألا ترى: أنها لا تتعلق (١٠) بالسوم في السائمة ولا بالتجارة في العروض كذلك القيمة أيضًا (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [نصابهما]. (٢) في (ع): [معتبر ليبلغ].

<sup>(</sup>٣) في (م): [المفهومة]. (٤) في (م)، (ع): [فيتعلق].

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع)، (ع). (٦) في (م)، (ع): [ يتعلق ].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [وهي]. (٨) في (م)، (ع): [تتعلق].

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعكونتين ساقط من (م)، (ع). (١٠) في (م): [ لا يتلعق].

رُ (١١) وردت في آخر المسألة في صلب ( ص ) ، هذه العبارة : [ وَاللَّه أُعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ] ، وفي الهامش : بحروف بارزة : آخر الجزء الأول ، وفي صلب ( م ) ، ( ع ) : [ واللَّه أعلم ] .

### إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول

٥٨٣٧ - قال أصحابنا : إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير ، لم ينقطع الحول <sup>(۱)</sup> .

٨٣٨ - وقال الشافعي : إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع الحول ، وإن باعها بنية التجارة ، اختلف أصحابه ، فمنهم من قال : انقطع الحول ولا تجب في أموال المضاربة الزكاة ، ومنهم من قال : تجب (٢) .

٥٨٣٩ – لنا : قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ . وقوله عليه الصلاة و ٣٠ السلام: « هاتوا ربع العشر من أموالكم » . ولأن زكاتها ربع العشر في جميع الأحوال ، فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها ببعض ، كالعروض . ولأن المقصود من الأثمان التمول بها دون أعيانها ، بدلالة : أنها تكون عينًا ، ثم تصير دينا ثم تنتقل (٤) عرضًا ، فلا ينقطع حولها بحصول معنى التمول من جميعها على واحد ، وكذلك إذا باع بعضها ببعض ، وأما إذا باعها بنية التجارة ، فمن أسقط الزكاة خالف الإجماع (٥) ؛ لأنه قول لم يسبق (٦) به . ولأن الصيارف قبيل (٢) من الناس لا يخلو منهم زمان ، فلو لم تجب (٨) في أموالهم الزكاة لبين (٩) لهم رسول الله عليه ذلك (١٠) والسلف من

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في المبسوط ، ( ١٩٧/٢ ) ، تحفة الفقهاء ، باب زكاة أموال التجارة ( ٢٧٣/١ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة ، فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الأم ، باب الرجل يصدق امرأة ، باب زكاة التجارة ، باب بيع في المال الذي فيه الزكاة ( ٢٥/٢ ، ٤٨ ، ٥٤ ) ، حلية العلماء ، باب صدقة المواشي ( ٢١/٣ ، ٢٢ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة (٦٠، ٥٨/٦) . راجع في المنتقى في صدقة الخلطاء ( ١٤١/٢ ، ١٤٢ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في تحويل الماشية بعضها في بعض ( ٣٢٩/١ ) ، المغني ، كتاب الزكاة ( ٦٧٥/٢ ، ٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): أنها تكون عينًا ثم يصير دينًا ثم ينتقل ] ، في (ع) : [ ثم ينتقل ] ، مكان المثبت .

<sup>(°)</sup> لفظ : [ الإجماع ] ساقط من (ع) . (٦) في (ع): [لم يبق به].

<sup>(</sup>Y) في (م)، (ع): [ قبل]. (٨) ني (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٩) في (م): [لتبين].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لبين رسول الله ﷺ لهم ذلك ] .

الصحابة (١) ، والتابعين ولو فعلوا لنقل ؛ ولأنه مال تجب (٢) فيه الزكاة ، فإذا اتجر فيه وجبت فيه الزكاة ، كالسوائم . ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه ، وهي المعلوفة وثياب البدل (٢) وجبت فيها الزكاة ، فإذا اتجر فيما يجب فيه الزكاة كان أولى .

مهده – احتجوا : بقوله عليه الصلاة و  $^{(1)}$  السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »  $^{(\circ)}$  .

١٤٨٥ - والجواب: ما قدمنا أن حؤول الحول وجود آخره وقد حال على هذا المال (١).
 ١٤٨٥ - قالوا: أصل في نفسه تجب (٧) الزكاة في عينه ، فوجب أن يكون حوله من حين ملكه ، كالماشية .

٣٨٤٥ – قلنا : المقصود بالماشية أعيانها دون معانيها ، وهذا المعني يزول ببيعها ، والمقصود من الأثمان التمول بها ، وهذا المعني لا يبطل باستبدالها ؛ ولأن الماشية نقلها إلى العروض يقطع حولها ، فنقله إلى الدراهم يقطعه أيضًا ، ولما كان نقل الدراهم إلى العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم .

في مال التجارة للفائدة ، والصرف  $^{(4)}$  تقل فائدته ؛ ومد الزكاة تجب  $^{(A)}$  في مال التجارة للفائدة ، والصرف  $^{(4)}$  تقل فائدته ؛ لأنه إن باعها بجنسه لم يجز التفاضل ، وإن باعها بغير جنسه قل الربح فقد صرفها عن نماء جزيل إلى ما هو أخف وأولى .

مهده – قلنا : يبطل ببيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ؟ ولأن الصرف وإن قلت الفائدة فيه (11) ، ففيه تكرار البيع فيحصل فيه (11) من الفائدة أكثر مما (11) يحصل من غيره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) بزيادة : [ بعده ] ، ومن الصحابة بعده من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ النفي ] ، مكان : [ البذلة ] ، وفي نسخة أخرى : [ المر ] .

<sup>(</sup>٤) الريادة من (ع). (٥) تقدم تخريجه في مسألة (٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [الحول]، مكان: [المال].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ يجب ] . (٨) في (م): [ يجب ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [الضرب]. (١٠) في (م)، (ع): [منه].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [منه].

<sup>(</sup>١٢) لفظ : [ أكثر ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي

<sup>(</sup>م)، (ع) [ كما ] ، مكان : [ مما ] .



### إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

٨٤٦ - قال أصحابنا : إذا كان قيمة العروض (١) أقل من نصاب لم ينعقد حولها <sup>(۲)</sup> .

٨٤٧ - وقال الشافعي : إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ٣٠) ولا اعتبر ما قبل ذلك (١) .

٨٤٨ - لنا : قوله عليه الصلاة و <sup>(٥)</sup> السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . والمراد به : لا زكاة في مال هو نصاب ، وهذا لم يوجد . ولا يقال (٦) : إن الحول حال على العين ؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب .

٨٤٩ - ولأن النصاب (٧) نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره ، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية (^) كذلك يعتبر كمال قيمة العروض كآخر الحول . ولأنه مال ناقص عن النصاب ، فلم ينعقد له حول ، كالماشية . ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن ، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره .

. مهه – احتجوا : بقوله عليه الصلاة و <sup>(٩)</sup> السلام : « في البر صدقته » <sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ العرض].

<sup>(</sup>٢) تقاس هذه المسألة التي سبقت برقم ( ٣٣٣ ) ، راجع المصادر التي تقدمت فيها .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ ولا اعتبر ] ، لعل الصواب : [ ولا يعتبر ] . راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة ( ٤٨/٢ ) ، حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( ٨٨/٣ ) المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ٤/٦ - -٥٦ ) ، كفاية الأخيار : كتاب الزكاة ( ١٩٠/١ ) ، حلية العلماء ، الباب السابق . راجع الكافي لابن قدامة ،

باب زكاة التجارة ( ٣١٦/١ ) ، المغنى ، باب زكاة التجارة ( ٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ع) . (٦) في (م) ، (ع) : [ فلا يقال ] .

<sup>(</sup>٧) قوله : [ ولان النصاب ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ كمال النصاب الماشية ] . ( ٩ ) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص )، ( ن ) : [ صدقة ] . هذا جزء من حديث أبي ذر الله ، أخرجه أحمد بطوله في المسند ( ١٧٩/٠ ) ، الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ٣٨٨/١ ) .

٥٨٥١ - والجواب: أن الخبر يدل على أن فيه صدقة ، فعندنا إذا تم الحول من حين تمت قيمته ، وعندهم فيه الصدقة إذا تمت (١) قيمته نصابًا حين حال الحول من يوم ملكه فتساويا .

مال حتى يحول  $^{(Y)}$ : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الصلاة والسلام  $^{(Y)}$ : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .

٥٨٥٣ – قلنا : الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر .

٤ ٨٥٠ – فإن قيل : حؤول الحول عندكم آخره .

٥٨٥٠ - قلنا : لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب .

٥٨٥٦ – قالوا : إذا تساوينا في الخبر (٣) كان الإيجاب أولى .

0٨٥٧ - قلنا: إذا تساوينا لم يجز (٤) الإيجاب بالشك.

ههه - قالوا : كل زمان لا يتعلق وجوب زكاة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه وجود النصاب كأثناء الحول .

9009 – قلنا: اعتبار النصاب لا يختص بحال الوجوب أصله: سائر (٥) الأموال، والمعني في خلال الحول: أنها حالة لا تتجدد (٦) للنصاب حكم لم يكن، فلم يعتبر كماله، وأول الحول يتجدد له حكم الانعقاد، فهو كآخره الذي يتجدد له حكم وهو الوجوب.

٥٨٦٠ - قالوا: ما اعتبر (٧) نصابه بقيمته وجد نصابًا حين وجود الزكاة ، أو عند حؤول الحول ، فوجب أن تجب (٨) الزكاة فيه ، أصله : إذا كان كاملًا في الطرفين .

٥٨٦١ - قلنا: لا نسلم (٩) أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ نمت ] بالنون . (٢) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ الحبر ] ساقط من (ع) . (٤) في (م): [ لم نجز ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ سائر ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ أنها حاله ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش وفي

<sup>(</sup>م)، (ع): [ لا يتجدد ] . (٧) في (م)، (ع): [ مال اعتبر ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ ولا نسلم ] بالعطف .

نسلم لهم حؤوله (1) ؟ . ولأن ما اعتبر (1) فيه النصاب لا فرق بين ما كان نصابه من عينه أومن قيمته في اعتبار الكمال في الحال الذي اعتبر فيه (1) ، كنصاب السرقة .

٥٨٦٧ – والمعنى في الأصل: أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم لم يكن ، وفي مسألتنا: نقص النصاب في حال يتجدد للمال حكم (١) لم يكن ، فصار كنقصانه في (٥) الطرف الآخر .

٩٨٦٥ – قالوا: القيمة معتبرة في زكاة العروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق؟ لأن اختلاف السعر لا يضبط وما بنى (٦) على الترخص والمساواة (٧) لا يدخلها المشقة ولهذا اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول (٨) ؟ لأن نصابها من عينها وذلك لا يشق، والاعتبار أنه لا مشقة عليه في اعتبار النصاب في أول الحول كما يعتبر في آخره، ولأنا لا نعتبر إلا تغير السعر الظاهر، وهذا لا يجوز (٩) اعتباره (٢٠٠) في جميع الحول؟ ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول ؟ لأنها تنمى وتتوالد (١١) وإن كان ذلك يعتبر عندهم في أول الحول إلى آخره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور : الحول سنة بأسرها ، والجمع : أحوال وحوول ، وحوول ، حكاها سيبويه . وحال عليه الحول حولًا وحؤولًا أتى . أحال الشيء واحتال : أتى عليه حول كامل ، وفي لسان العرب ، مادة حول الحول حولًا (۲) في (م) ، (ع) : [ ما يعتبر ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ فيها ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ حكما ] ، وفي الهامش : [ من ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ لنقصانه من ] وفي (ع): [ كنقصانه من ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ وما هي].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ والمواساه ] ، وفي هامش ( ص ) : [ الوجود والمواساه ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ الأحوال].

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ لا يجوز ] ساقط من (م)، (ع) وفي هامش (ص) مكانه : [ لا يشق ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لاعتباره ] . (١١) في (م)، (ع): [ ينمي ويتوالد ] .

# إذا اشترى إبلًا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة

٥٨٦٤ - قال أصحابنا: إذا اشترى إبلًا أو بقرًا (١) ، أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة ، وإن اشترى أرضًا أو نخلًا للتجارة ففيه العشر وليس فيه زكاة التجارة (٢)

ه ٨٦٥ - وقال الشافعي في الجديد : تجب <sup>(٣)</sup> زكاة العين دون زكاة التجارة .

٥٨٦٦ - وقال في القديم: فيها قولان ، أحدهما: هذا ، والآخر: تجب (أ) زكاة التجارة ، وإن ملك أربعًا من الغنم: فيها زكاة التجارة قولًا واحدًا ، واختلف أصحابه إذا تقدّم أحد الحولين فمنهم من قال: (٥) تجب زكاة المقدم قولًا واحدًا ، ومنهم من قال: على قولين (١) .

 $^{(\Lambda)}$  د لنا : قوله عليه الصلاة و  $^{(\Upsilon)}$  السلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم »  $^{(\Lambda)}$  . ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة . ولأنه معد للتجارة فوجب أن لا تجب  $^{(\Lambda)}$  فيه زكاة غير زكاة التجارة ، كسائر الأموال ، ولا يلزم أرض العشر ؛ لأن ذلك ليس بزكاة . ولأن كل مال لو لم يكن سائمًا وجبت  $^{(\Lambda)}$  فيه زكاة التجارة ، إذا كان  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>١) قوله : [ أو بقرا ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>۲) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، باب العاشر و باب عشر الأرض ( ۱۹/۲ ، ۲ ، ۵ ، ۱۱۸ ، ۱۰۹ ) ، المبسوط كتاب الزكاة ، باب العشر ( ۲۰۷ ، ۲۰۷ ) ، بدائع الصنائع كتاب الزكاة فصل وأما صفة نصاب السائمة ، وفصل وأما شرائط المحلية ( ۳۰/۲ ، ۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣ - ٥) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٦) راجع الأم ( ٤٨/٢ ) ، حلية العلماء ( ٨٧/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ٥٠/٠-٥٠ ) ، كفاية الأخيار ( ١٩٠/١ ) ، المتتقى في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( ٢٦٨/١ ) ، المتتقى في زكاة العروض ( ١٩١/ ، ١٢١٧ ) ، المغني ، ( ٣٤/٣ – ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٣١ ) ، وتكرر ذكره في مسألة ( ٣٣٥ ) وفي مسألة ( ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لا يجب ]، وفي هامش (ص): [عنه ]، مكان: [ فيهي ] من نسخة أخرى.

<sup>(</sup>١٠) في (ص)، (م)، (ع): [وجبت]. (١١) لفظ: [كان] مكرر في (ص).

سائمًا وجبت (١) فيه زكاة التجارة ، كالخيل . ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق اللَّه تعالى فإذا أمسكه صاحبه بنية التجارة وجبت فيه زكاة التجارة ، كسائر الأموال .

٨٦٨ - ولا يلزم أرض العشرية والخراجية ؛ لأنه لا يجوز أن تخلو <sup>(٢)</sup> أرضًا في دار الإسلام من عشر أو خراج . وإن عكسوا فقالوا : فإذا أمسكه للسوم وجبت (٢) فيه زكاة السوم ، انتقض بالخيل والحمير . ولأنه إذا ملك في أول الحول أربعة من الإبل جرت (٢) في حول التجارة ، فإذا ولدت واحدة ، فإن <sup>(٥)</sup> قال تجب الزكاة ، فكل مال إذا كان في آخر الحول على صفة وجبت (٦) فيه زكاة التجارة إذا كان في أوله (٧) وجبت زكاة التجارة ، وإن قال : إن الحول يتغير ، أدى إلى أن يتغير الحول / بزيادة مال (^) ، وهذا لا يصح . ١/٧٤

٥٨٦٩ – احتجوا : بقوله عليه الصلاة و (٩) السلام : « في أربع وعشرين فما دونها من الغنم ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة » (١٠) .

• ٥٨٧ - والجواب : أنه قال في الخبر ، وإن كانت أربعًا فلا شيء فيها إلا أن يشار بها، وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فيها ، فدل على أن الخبر في السائمة التي لا يجب في أقل من خمس ، وأقل من أربعين فلا شيء فيها ، فدل على أن الخبر في السائمة التي لا يجب في أقل من خمس ، وأقل من أربعين [ شيء ، ومتى كانت السائمة لَلْتَجارة وجبت (١١) فيها الزكاة ، وإن كانت أقل من أربعين ] (١٢) فلم يتناولها الخبر .

٥٨٧١ - قالوا : ما وجبت (١٣) فيه الزكاة إذا (١٤) كان لغير التجارة ، وجبت الزكاة فيه إذا كانت للتجارة ، كالأرض والنحل.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] . (٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ يخلو ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [ حرث ] ، وفي ( ص ) ، بدون نقط ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [وإن]. (٦) في (م)، (ع): [ وجب ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ في أوله عليها ] ، بزيادة : [ عليها ] ، وفي ( ع ) : [ أولها عليها ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [المال]. (٩) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>١٠) هذا جزء من حديث أنس علله ، الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص): [وجب].

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ان].

٩٨٧٢ – قلنا : عكس علتنا ؛ لأنها لا تخلو (١) من حق الله تعالى فيتعلق بها ، إما (٢) عشر أو خراج ، ويجوز أن تخلو (٣) من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه المال أولى . وفي مسألتنا : يجوز أن يخلو المال (١) من حق يتعلق به ، فإيجاب زكاة التجارة التي وجد سببها أولى . ولأن العشر آكد في الوجوب ؛ لأنه لا يعتبر في وجوبه حول ، ولا يعتبر النصاب عندنا ، والزكاة يعتبر (٥) في وجوبها الحول والنصاب ، فإيجاب العشر المتأكد (٦) أولى .

 $^{(V)}$  عالوا : زكاة العين وجبت بالنص ، وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد  $^{(V)}$  فكان ما ثبت  $^{(\Lambda)}$  بالنص وأجمعوا عليه أولى .

۱۰۰ – ولأنه زكاة لا تسقط (۹) بنقصان قيمة العين . وزكاة التجارة تسقط (۱۰) بنقصان قيمتها . ولأن زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره ، وزكاة العين (۱۱) اعتبار الشيء بنفسه فكان أولى .

وعندنا أن سبب الزكاة السوم ، ولم يوجد ؛ لأنها تجب (17) في المال المرصد لطلب وعندنا أن سبب الزكاة السوم ، ولم يوجد ؛ لأنها تجب (17) في المال المرصد لطلب النماء من عينه ومال التجارة مرصد لطلب النماء من ثمنه ، ولكن المعتبر وجود السوم ، بدلالة أن العوامل إذا تركها ترعى من الصحراء حولًا لم تجب (17) فيها الزكاة ؛ لأنها ليست مرصدة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان ، فلا معنى للترجيح .

٥٨٧٦ – قلنا : اعتبار الوصف في أحدهما ، والاجتماع في الآخر يبطل ، إذا اشترى عرضًا بالدراهم ثم باعه بالدنانير فإنه تجب (١٤) زكاة الدراهم ، وإن كانت الزكاة في العرض مختلفًا فيها ، وفي الدنانير منصوص عليها أو مجمع على حكمها .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ لأنها ] ساقط من (م)، (ع) : [ لا يخلو ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ أما ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لا يخلو].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ من المال ] بزيادة: [ من ] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ تعتبر ] . ( ٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ المباد ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ باجتهاد ] . ( ٨) في ( ص ): [ ما يثبت ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ لا يسقط] . (١٠) في (م)، (ع): [يسقط] .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : [ الشيء ] . ( ١٢) في ( م ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (١٤) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

 $^{(1)}$  بنقصان العين ، فقد تساويا من هذا الوجه . ثم نقول  $^{(7)}$  : زكاة التجارة تتعلق  $^{(7)}$  بجميع الأموال ، وزكاة السوم بمال مخصوص ؛ فإيجاب أعم الزكاتين أولى ؛ لأنها آكد ، ولأنها  $^{(3)}$  أنفع للفقراء ؛ لأنها تزيد  $^{(6)}$  بزيادة القيمة ، وزكاة السوم لا تزيد  $^{(7)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يبطل].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يتعلق].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يزيد].

<sup>(</sup>٢) في (م): [يقول].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ ولأنها ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] .



## إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فركاة نصيب المضارب من الربح عليه

ممه - قال أصحابنا: إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح ، فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه إذا كان المال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في بعض ، وإن كان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل أن يشتري عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال وجبت (١) على رب المال زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، ذكره الطحاوي . ولا يجب على المضارب شيء ، وذكر في الجامع ما يدل على المضارب في نفسه وهو المحكى عن أبى الحسن (٢) .

 $^{(7)}$  من الله ، ولا يملك ، وكان الجميع على رب المال ، ولا يملك المضارب شيئًا من الربح قبل القسمة . والقول الآخر : مثل قولنا ، وقال : ملك  $^{(7)}$  بظهور الربح ، فأما العشر في المسافة : فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يملك  $^{(1)}$  بالظهور ويجب العشر عليهما . ومن أصحابه من قال على قولين ، كالقراض . ذكره المزني .

۰۸۸۰ – قالوا : والمذهب على خلافه <sup>(۵)</sup> .

مده – لنا : إنه أحد الشريكين في مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من الربح قبل القسمة ، ويعتبر رأس المال ، أصله : رب المال . ولأنها حالة يلزم رب المال زكاة (7) نصيبه من الربح ، فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه (7) ، أصله : إذا نض

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] .

 <sup>(</sup>٢) راجع المسألة في كتاب الأصل باب العاشر ( ١١٢/٢ ، ١١٣ ) ، الجامع الكبير باب زكاة الإبل والبقر والغنم تضم إلى المال ص٢١ ، المبسوط باب العاشر ( ٢٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ ملك ] . ( ٤) في (م): [ ملك ] .

<sup>(°)</sup> راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة مال القراض ( ٢٩/٢ ) ، حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( ٩٣/٣ ) ، عليه العلماء : باب زكاة التجارة ( ٩٣/٣ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ٢٠/١ – ٧٣ ) ، المدونة في زكاة القراض ( ٣١٥/١ ) باب زكاة التجارات ( ٣٠٢/١ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في القول في زكاة القراض ( ٣١٥/١ ) ، المغني ، ( ٣٨/٣ – ٣٩ ) الكافي لابن قدامة ، ( ٣١٨/١ ، ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ زكاة ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [نفسه].

المال وتقاسما (۱) . ولأن رب المال لو استهلك نصيب المضارب ضمن ، ولو مات لم يورث (7) عنه ، فلم يجب زكاته عليه ، كسائر الأموال للمضارب ؛ ولأن المضارب علك مطالبة رب المال بالقسمة ، والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها ، فلولا أن ملكه ثبت لم تصح (7) مطالبته بالقسمة بحق نفسه .

<sup>(1)</sup> من الفضل ملك الآخر ؟ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض <sup>(1)</sup> ثمنها . ولأن المضاربة <sup>(٥)</sup> عقد شركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين نصيبه <sup>(١)</sup> من الفضل ملك الآخر ؟ لأن ملك أحد الشريكين لا يسبق ملك الآخر ، ولأنها نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآخر كالشركة في الأموال .

۵۸۸۳ - أو نقول : فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح ، أو فلم تلزم (٧) أحد الشريكين زكاة جميع الربح .

الهالك من نصيب المضاربة دل على أنه لم يملك .  $^{(\Lambda)}$  زائدًا ملكه  $^{(\Lambda)}$  ناقصًا ، فلما أجمعوا أن الهالك من نصيب المضاربة دل على أنه لم يملك .

ه ۸۸۵ - قلنا : وكذلك الهالك من نصيب رب المال من الربح وإن كان مالكًا له (۱۰) ويبطل هذا بمن أوصى لرجل بألف من ثلثه (۱۱) ولآخر بما بقى ، والثلث أكثر من ألف فكل (۱۲) واحد منهما مالك لما أوصى له به ، والهالك من نصيب الموصى له بالزيادة .

٥٨٨٦ - قالوا: نصيب المضارب (١٣) يجوز أن يسلم له ، ويجوز أن لا يسلم ،

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ اذا نص المال ونفاها ]، وهو تصحيف . النض، الإظهار، والنض، الحاصل. يقال: خذ ما نض لك من غريمك وخذ ما نض لك من دين، أي تيسير ونض الثمن أي حصل وتعجل. راجع لسان العرب مادة: [ نضض ] ( ٤٤٥٦/٦ )، النهاية باب النون والضاد ( ٤٢/٥).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ لم تورث ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ لم يؤثر ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لم يصح]. (٤) في (م)، (ع): [حتى ينقص].

 <sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ لأن القسمة المضاربة ] بزيادة : [ القسمة ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [نفسه]. (٧) في (ص): [يلزم].

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ الشيء ] ساقط ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ملك].

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ من ثلاثة] . (١٢) في (ع): [ بكل] .

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) : [ المضاربة ] .

فصار كمال (١) المكاتب.

٠٨٨٧ – قلنا : يبطل بالمهر قبل الدخول ، تجب (٢) الزكاة إذا قبض وهو متردد ، لجواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه ، ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك في الحال وإن جاز أن لا يسلم كما يجوز أن يهلك جميع المال ، ولا يمنع ذلك من وجوب الزكاة علي المضارب .

٨٨٨ - قالوا: لو ملك المضارب لبطلت المضاربة ؛ لأنها لا تصح (٣) في المال المشترك.

٩٨٨٥ - قلنا : يجوز ابتداء بمال مشترك ، فلو كان بين رجلين ألفين فدفعها أحدهما
 إلى الآخر مضاربة بنصيبه منها جاز .

• **٥٨٩** - قالوا : لو ملك الربح بالظهور لصار عاملًا في مال مشترك ، وكان يجب أن (١) يستحق جزءًا من الربح بماله وجزءًا بفضله .

١٩٩١ – قلنا : دخل في العقد على أن يستحق جزءًا من ربح رأس المال ، فإذا ربح ثم تصرف استحق جزءًا مما أسقط (٥) على رأس المال بالمضاربة ، ويستحق ربح نصيبه من الربح بحكم ملكه لا بحكم المضاربة .

٨٩٧ – قالوا : لو ملك لعتق عليه أبوه إذا ملكه .

 $^{(7)}$  على المضاربة ؛ لذا كان في المال ربح لم يملك أن يشترى أباه  $^{(7)}$  على المضاربة ؛ لأنها تتضمن شراء ما يقدر على بيعه ، ولو اشتراه ولا فضل في المال ، فزادت  $^{(7)}$  قيمته عتق نصيبه .

٨٩٤ - قالوا: لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد ، كما يثبت (٨) في العبد المشترك .

• ١٩٥٥ – قلنا : وكذلك رب المال لا يملك القصاص وإن كان مالكًا ، وإنما لم يجز أن يثبت للمضارب قصاص ؛ لأنه يستوفي ذلك بالربح مع فوات رأس المال والربح جميعًا ، ولا يملك (٩) رب المال ؛ لأن حقه من رأس المال لا يسقط بذلك ، ألزمونا (١٠)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ بكمال ] . ( ٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لا يصح]. (٤) في (م)، (ع): [أنه].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يسقط]. (٢) في (م): [إياه].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ زادت] . (٨) في (م): [ ثبت] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ ولا ملك ] . (١٠) في (ص): [ نرموتا ] .

إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد منهما ألف (١) .

۸۹۹ – قلنا: رب المال لا يملك جميعًا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس المال وهذا غير ممتنع، كمن عليه ألف درهم وبها كفيل، ماتا جميعًا وخلف كل واحد منهما ألفًا لم يملكهما ورثتهما لاشتغال كل ألف (٢) منهما بالدين، وإن (٣) كان ألفا واحدة، وقد قال أبو الحسن: إن الزكاة على المضارب في هذه المسألة، وإن لم ينفذ عتقه ؛ لأنه وإن لم يملك فقد ثبت له حق الملك والزكاة تتعلق بالحقوق كالديون ؛ فعلى هذا لم تبق لهم شبهة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): [ الف ] ، ولفظ : [ الفا ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [كل واحد]. (٣) في (ص): [فإن].

#### الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرفا

٥٨٩٧ – قال أصحابنا : الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا ، وإن كان غير مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دينه (١) .

٨٩٨ - وهو قول الشافعي في القديم وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وقال
 في الجديد : الدين لا يمنع وجوب الزكاة (٢) .

۱۹۹۹ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم  $^{(7)}$  وأردها على فقرائكم  $^{(1)}$  ومن عليه دين مثل ما في يده ، وزيادة ليس بغني .

. • • • وإن قيل : هذا احتجاج بدليل الخطاب .

٩٠١ - قلنا: بل باللفظ ؛ لأن (٥) الألف واللام للجنس ، فلم يبق بعد الجنس صدقة تؤخذ من الفقراء .

٩٠٠٥ - فإن قيل: إنما أراد الغني (١) بقدر ما في يده ، كما يقال: « مطل الغني ظلم » فالمراد به: الغني عن المطل، وذلك عقلناه بدلالة ، ووجه ثان (٧) من الخبر: وهو

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ من أعيانكم ] .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس ، بلفظ : تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في مسألة (٣٠٩) .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ لأن ] مكرر في (ع) . (٦) في (م) ، (ع) : [ المعنى ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ثاني].

أنه جعل الناس صنفين : صنف (١) يؤخذ منهم وصنف يرد عليهم ، فمن أثبت صنفًا ثالثًا يؤخذ منه ويرد عليه ، خالف الخبر .

٣.٥٥ - فإن قيل: هاهنا قسم ثالث باتفاق وهو العامل والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل.

م المامل لا يستحق زكاة ، وإنما يأخذه أجرةً والمؤلفة قد سقطوا ، فأما البن السبيل فهو فقير في الموضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أخرى ، على أنا نوجب عليه الزكاة في الحال الذي يجوز له أخذه حتى يصير (٢) إلى الموضع الذي يصير غنيًا (٣) وإنما يمنع ما يقوله مخالفنا : أنه غني فقير في حال واحد .

09.0 - ويدل عليه /: ما روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : سمعت  $1/\sqrt{2}$  عثمان يخطب ويقول : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليؤد زكاة (3) ما بقى (9) ، ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة .

هذا شهر تعجيل زكاتكم ؛ لأنه لا يتفق وجوب الزكاة على الكل في شهر واحد .

09.7 = قلنا : منهم : من صادف ذلك شهر حوله ، ومنهم : من حال حوله قبل فأخر الأداء إليه لفضيلة الوقت ، ومنهم : من يعجل  $^{(7)}$  فقد عمهم بالأمر ، فدل أن الجميع سواء .

مه مه و ولأن الدين لو كان (٧) لا يؤثر في الزكاة لم يكن عثمان الله يتوصل إلى إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول . ولأنه حق يعتبر في وجوبه تقدم المال فأثر الدين في المنع من وجوبه ، كالحج . ولأنه ركن يعتبر في وجوبه المال ، كالحج . ولا يلزم العشر ؟ لأنه يجب مع الملك فليس يعتبر في وجوبه تقديم المال ، وعلى (٨) العبادة الثانية لا يلزم ؟ لأن العشر ليس بركن .

<sup>(</sup>١) في الأصل صنفًا وهو خطأ نحوي والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ نصير ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ كالمثبت ] ، لعل الصواب : [ يصل ] .

<sup>(</sup>٣) ني (م): [عينا]. (٤) ني (م)، (ع): [ثم ليدي زكاته].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب الدين مع الصدقة ( ١٤٨/٤ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة ، في ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه ( ٨٤/٣ ) ، الأثر ( ٧) ، مالك في الموطأ ، في كتاب الزكاة ، في الزكاة في الدين ( ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ تعجِل ] . (٧) توله: [ لو كان ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [على ] بدون العطف .

٩٠٩ - قالوا: المعنى في الحج: أنه ليس في جنسه (١) ما لا يؤثر فيه الدين ، ومن جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين ، وهو العشر .

• ٩٩٠ - قلنا: من جنس الحج ما لا يؤثر فيه وهو الحجة المنذورة (٢) وحج المكي ، أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا ، ليس إذا لم يمنع ما هو من جنس الزكاة الدين لم يمنع الزكاة ؛ لأن الدين لا يمنع التمليك بالبيع والهبة ، ويمنع وقوع الملك بالوصية والإرث .

قالوا: الحج يمنع منه الدين المتوهم فلم يمنعها الدين الواجب.

المجم و النا: روى الحسن عن أبي حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج وإن لم يفضل منه شيء ، فعلى هذا لا نسلم أن نفقة المستقبل تمنع ، ولو سلمنا فمن شرط الحج وجود ما ينفق (٣) على نفسه وعياله ، كما أن من شرطه الراحلة ، لا أنه (٤) دين يمنع ، ألا ترى : أن النفقة لا تصير دينًا عندنا ، ونفقة الأقارب لا تصير دينًا باتفاق . ولأنه مال لا يجب الحج لأجله [ فلم تجب الزكاة ، كمال المكاتب .

٩١٢ - قالوا : ينتقض هذا بمن حج بماله لا يجب الحج لأجله ] (°) وتجب (١) الزكاة لأجله (٧) في كل سنة .

917 - قلنا: التعليل ليس هو (^) للتخصيص وإنما هو للمال ، ولا يصح النقص بالشخص ، على أن من حج بماله يجوز أن يجب الحج لأجله عندنا ، بأن يرتد ثم يسلم. ولأن من جاز له أخذ الزكاة مع ثبوت يده على المال لم تجب (٩) الزكاة عليه (١٠) من ذلك المال كالمكاتب .

ولا يلزم العامل ؛ لأنه لا يأخذ زكاة ، ولا ابن السبيل ؛ لأنه يأخذ لعدم ثبوت يده على ماله .

٩٩١٤ - قالوا : المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق ، والحر بخلافه .

•٩١٥ - قلنا : نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك

<sup>(</sup>١) في (ع): [ من جنسه ] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [يتفق].

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ لأجله ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٢) في (ص): [مندورة]، بدون نقط وبدون ألف ولام.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لانه].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ ويجب ].

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ هو ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ عليه ] ساقط من (م) ، (ع) .

١٣٥٨/٣ -----

كذلك ، وعلة الفرع تبطل بالكافر .

الزكاة في الفاضل (1) من قدر دينه فلم (1) الزكاة في الفاضل (1) من قدر دينه فلم جب (1) في مقدار الدين ، والحر بخلافه .

 $^{(4)}$  من الدين ، ولا تصح  $^{(5)}$  المعارضة ؛ ولأن المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأخير الزكاة مع ثبوت يده عليه ، فلم تجب  $^{(7)}$  الزكاة فيه ، والحر يجب عليه الحج من الفاضل  $^{(7)}$  ، ولا يأخذ الزكاة مع ثبوت يده عليه ، فوجبت الزكاة فيه ؛ ولأن من وجبت عليه الزكاة وجبت الزكاة في الفاضل  $^{(A)}$  عن مقدار الزكاة ، ولا تجب  $^{(8)}$  في مقدار الزكاة ، ولأنه حق يطرأ على المال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرث .

091۸ - قالوا: الدين لا يمنع الإرث والوصية ، وإنما يقدم عليهما ، بدلالة : أن الغرماء لو أبرأوا (١٠٠ ثبت الميراث والوصية .

9919 - قلنا: لا فرق بينهما ؛ لأن أبا يوسف قال: إذا أبرأ الغرماء من الدين وجبت الزكاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنون.

. ٩٩٧ – وقال زفر : وقت البراءة ، وليس عن أبي حنيفة نص .

١٩٩١ - فإن قيل : الميراث يؤثر في الدين المتأخر عنه ؛ لأن الميت لو حفر بئرًا في الطريق فوقع فيها إنسان بعد الموت أو دابة فدم ذلك على الإرث .

9977 - قلنا: هذا يستند إلى حال الحياة فيصير في المعنى متقدمًا. ولأنه حق لا يجب على المكاتب فلم يجب على المديون ، كالأضحية . ولأن ملكه ناقص ، بدلالة أن الغير يأخذه بغير تراض ولا قضاء قاض (١١) ، وإذا أخذه ملكه ، وهذا علامة نقصان الملك ، كأخذنا أموال أهل الحرب ، ولا يلزم أخذ الأب مال ابنه للحاجة ؛ لأنه لا يملكه بالأخذ (١٢) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يجب] . (٢) في (ع): [ الفضل] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يجب]. (٤) في (ع): [الفضل].

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ لا يصح] . (٦) في (م) ، (ع) : [ يجب] .

<sup>(</sup>٩ ، ٨) في (ع): [الفضل]. (٩) في (م)، (ع): [لا تجب].

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : [ أبرأو ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ بغير تراض ولا قضاء قاضي ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ الأخذ ]، وفي هامش ( صَ ): [ للأخذ ] من نسخة أخرى .

ولا يلزم الرجوع في الهبة ؛ لأنه لا يصح إلا بالتراضي أو حكم الحاكم ، ولا يلزم رجوع الزوج في نصف المهر بعد الطلاق ؛ لأنه إن كان عينًا فلا يصح إلا بالتراضي أو الحكم ، وإن كان في الذمة أثر في نقصان الملك . ولا يلزم أخذ الحربي مالنا ، لأنه ليس له أخذه ؛ ولأن الوصية لا تصح (١) منه ويؤثر في الإرث .

٥٩٢٣ - قالوا : يعتق بعتقه (٢) .

عتق جاريته عتق حملها وإن لم يملكه .

٥٩٢٥ – قالوا : يجوز هبته .

٩٩٢٦ - قلنا : الوكيل عندنا يجوز هبته وليس بمالك .

السلام : « في كل أربع وعشرين فما و (١٠) السلام : « في كل أربع وعشرين فما دونها من الغنم » ، « في كل أربعين شاة شاة » (٥) .

مه هـ و الجواب : أن هذا مجمل (٦) عند أبي الحسن ؛ لأن الوجوب يقف على شرائط لا يتضمنها اللفظ ، وعلى قول غيره قد أريد به إذا كانت لمالك تام الملك ، ونحن لا نسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه .

9770 - قالوا : ما لا يمنع وجوب العشر لا يمنع سائر الزكوات (٧) ، دليله الكفارات .

وجوب العشر ويمنع وجوب الركاة على العشر ويمنع وجوب العشر ويمنع وجوب الركوات ( $^{(A)}$ ) والزكاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا يمنع العشر ولأن الكفارات حق لله تعالى لا يطالب به آدمي ، ولا يمنع الزكاة ، وأما الديون فالمطالبة بها حق لآدمي ليصير في يده من المال حولًا بالمطالبة فلا تجب ( $^{(P)}$ ) فيه الزكاة ، كالأثاث الذي هو مشغول بحاجته إليه .

<sup>(</sup>١) في (ع): [لا يصح]. (٢) في (م)، (ع): [بصفه].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لا يصح]. (٤) الزيادة من (م)، (ع).

 <sup>(</sup>٥) انظر تخريجه في مسألة ( ٢٩٨ ) . ، وأخرجه الشافعي في الأم باب كيف فرض الصدقة ( ٤/٢ ، ٥ ) ،
 وفي المسند ، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( ٢٣٣/١ -

٢٣٦) ، الحديث ( ٦٤٢ ، ٦٤٦ ) . (٦) في (م) ، (ع) : [ يحل ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [الزكاة]. (٨) في (م)، (ع): [الزكاة].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ فلا يجب].

٩٣١ - فإن قيل : مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات ، وأمره بإخراجها كمطالبة
 الآدمى بالدين .

ويؤخذ ماله به (1) بغير اختياره ، ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء ، والكفارة ليس فيها ويؤخذ ماله به (1) بغير اختياره ، ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء ، والكفارة ليس فيها أكثر من المأثم ، وهو موجود في الدين فيبقى له المزايا التي بيناها ، فأما الدين غير المستغرق فيمنع الزكاة بقدره وما زاد على مقدار الدين لا يتعلق به حق فتجب (1) الزكاة فيه . يبين (1) ذلك أن الدين المستغرق يمنع الحج (1) ، والفاضل من الدين يجب الحج لأجله .

997 - قالوا: لو كان له خمس من الإبل سائمة وألف درهم وعليه خمس من الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في جنسه الإبل فإذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه [ ففي غير جنسه أولى ، وتحريره أن ما لا يمنع الزكاة في جنسه لا يمنع في غير جنسه ] (°) . كالكفارات .

998 - الجواب: أن الدين في مسألتنا منع الزكاة ؛ لأنه (٦) لا يحصل في الدراهم عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في الجملة ، وليس الكلام في اعتبار الأموال وإنما جعلنا الدين في الدراهم ؛ لأن السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون ، والدين يجعل فيما هو أسهل قضاء .

**٥٩٣٥** - فأما قولهم : إن القضاء من الجنس أسهل فلا يصح عليه ، والسائمة جنسه وصرف (٧) الدراهم إلى الدين أسهل .

9973 – فأما قولهم: إذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم يمنع في غير جنسه فغير مسلم ؛ لأن <sup>(٨)</sup> عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل يمنع وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق ؟

٩٣٧ – قالوا : حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه ،

<sup>(</sup>١) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، استدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [فيجب]. (٣) في (ع): [تين].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

 <sup>(</sup>٦) لفظ: [ لانه ]: ساقط من (م)، (ع)، (ع).
 (٧) في (م)، (ع): [ صرفي ] بدون العطف.

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ لأنا].

فوجب في مال من عليه الدين .

ه هه حول واحد ، فلم يمنع الدين من وجوبه ، ولما كانت الزكاة لا يتكرر وجوبه في حول واحد ، فلم يمنع الدين من وجوبه ، ولما كانت الزكاة لا يتكرر وجوبها في الحول جاز أن يمنع الدين وجوبها كالحج .

و و الوا : العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف ، فإذا لم يمنع الدين أحدهما لم يمنع الآخر ، كالعشر ونصف العشر .

. ٩٤٥ - قلنا: العشر قد دخل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها ؛ ولأن الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يؤثر عندهم فيها (٢) ، ولا يؤثر في الزكاة .

٩٤١ - قالوا : حق يتعلق بمال يسقط (٣) بتلفه ، فلم يمنع الدين منه ، كالجناية .

عَهُم - قالوا : صنف من أهل الصدقات يملكون ما يأخذونه ملكًا تامًّا فجاز أن تجب علهم الزكاة كأبناء السبيل .

ماله ؛ ولأن ابن السبيل حلت له الصدقة لزوال معنى الغنى عنه مع (١١) ثبوت يده على اللل .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ في الأموال].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ والدين يوثر عندهم فيها ولا يوثر عندهم فيها ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص): [سقط] . (عط): [يتعلق] . (٣)

<sup>(°)</sup> في (ص): [ لا ينفها ] . (٦) في (م)، (ع): [ لا يجب ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يقول]. (٨) في (م)، (ع): [لا يعتبر].

<sup>(</sup>٩) في (م) : [ يجب ] . (٩) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ بينع].

موه - قالوا: الناس صنفان: غني تجب (١) عليه الزكاة وفقير تحل (٢) له الزكاة. ثم ثبت أن من تجب (٣) عليه تحل له (١) الزكاة ، وهو ابن السبيل ، وجب أن يكون فيمن تحل (٥) له الزكاة من تجب عليه (١) .

عليه على ما قدمنا ، ونعكس هذا الكلام فنقول : فلما لم يجز أن تحل (٢) الصدقة لم عليه على ما قدمنا ، ونعكس هذا الكلام فنقول : فلما لم يجز أن تحل (٢) الصدقة لم تجب (٨) عليه مع ثبوت يده على المال ، كذلك لا يجب على من يجوز له الأخذ مع ثبوت يده على المال .

\* \* \*

ر (۱) في (م)، (ع): [يجل]. (۲) في (م)، (ع): [يحل].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ يحل له ] ، قوله : [ من تحل له ] ساقط من صلب (ص) ، واستدركه المصنف

في الهامش . (ع) : [ يحل ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ من وجبت عليه ] . (٧) في (م)، (ع): [ أن يحل ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [لم يجب].

#### حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع

۵۹٤٧ - قال أصحابنا : حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع (١) .
 ۵۹٤٨ - وقال الشافعي : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة (٢) .

والركاز : قوله عليه الصلاة و  $(^{(7)})$  السلام :  $(^{(8)})$  في الركاز الحمس  $(^{(1)})$  ، والركاز : المغيب في الأرض . ولا يقال : إن الركاز ما ركز فيها ودفن ، يقال : ركز رمحه  $(^{(9)})$  ؛ لأن هذا دليلنا لأنه يقال : ركز رمحه لأنه غيبه ، يبين  $(^{(7)})$  ذلك أنه عليه الصلاة و  $(^{(9)})$ 

(١) راجع المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز والمعدن ( ١٢٨/٢ ) ، مختصر الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص ( ٤٩ ) ، المبسوط باب المعادن وغيرها ( ٢١١/٢ ) ، تحفة الفقهاء باب المعدن والركاز ( ٢١٩/١ ) ، تحفة الفقهاء باب المعدن والركاز ( ٢٢٣/١ ) ، تحفة الفقهاء باب المعدن والركاز ( ٢٧/٣ ، ٢٣٤ ) ، البناية ( ٤٧٤٪ ، الأرض ( ٢٧/٢ ) ، البناية ( ٣/٤٧٤ ) ، الأرض ( ٢٧/٢ ) ، البناية ( ٣/٤٧٤ ) ، الأحتيار باب المعدن ( ١١٧/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب الركاز ( ٢١٢/١ ) . (٢) راجع المسألة في الأم باب زكاة المعادن ( ٢/٢٤ ) ، مختصر المزني باب زكاة المعادن ص ( ٥٣ ) ، حلية العلماء في زكاة المعدن والركاز ( ٣/٥٠ ، ٣٠ ) ، المجموع مع المهذب باب زكاة المعدن والركاز ( ٢٥/١ ) ٧٧ . راجع المسألة في المدونة ، في زكاة المعادن ، وفي زكاة اللؤلؤ والمحوم والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس ( ١/ ٢٤٦ ، ٢٥١ ) ، الكافي لابن عبد البر بأب زكاة المعادن والركاز ( ٢/ ٢١ ) ، شرح الزرقاني ( ٢ / ٢١ ) ، راجع في الإفصاح باب الزكاة ( ١/١٥٠ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب زكاة المعدن ( ٢ / ٢١ ) ، المغني باب زكاة الذهب والفضة ( ٣ / ٢١ ) . (٣) الزيادة من ( ع ) . (٣) الزيادة من ( ع ) .

(٤) أخرجه البخاري ، بلفظ : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والعدن جبار ، وفي الركاز الخمس في الصحيح الزكاة ، باب في الركاز الخمس ( ٢٦٢/١ ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ( ١٣٣٤/٣ ، ١٣٣٥ ) ، الحديث (٥٤ ، ٢٦/ ١٧١٠ ) ، وأبو داود في السنن ، كتاب الديات باب العجماء والمعدن والبئر جبار ( ٢٥/١ ) ، وأخرجه وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة ، باب ما جاء في الركاز وما فيه ( ١٧٧/٢ ) ، مختصرًا . وأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ( ٢٥/٣ ) ، الحديث ( ٢٤٢ ) .

(٥) الركز : غرز الشيء منتصبًا ، ركز الرمح ركزًا : غرزه وأثبته في الأرض . راجع لسان العرب مادة ركز (١٧١٧/٣ ) ، المصباح المنير ( ٢٢٤/١ ) . (٦) في (م) ، (ع) : [ تبين ] . (٧) الزيادة من (ع) . = كتاب الزكاة

السلام سئل عن الركاز ، فقال : « الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض <sup>(١)</sup> ، فدل على أن المعدن ركاز .

. وه و - فإن قيل : قد بين (٢) أن الركاز الذهب والفضة .

موه - قلنا : هذا يدل على (T) أنهما ركاز ، ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز ، وإنما خصه عليه الصلاة و (٤) السلام بالذكر المقصود . ولأنه مما ينطبع ، فإذا استفاده من المعدن تعلق به حق المعدن ، كالذهب والفضة . ولا يلزم إذا وجد في داره ؛ لأن الأصل والفرع يستويان ، ويقول : ما وجده في داره تعلق به الحق ، لكن الإمام ملكه إياه ، ولأنه يستخرج بالنار <sup>(ه)</sup> والمعالجة ، كالذهب . والفضة .

٥٩٥٧ - فإن قيل المعنى فيه : أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد ؛ لأنه يقوم ؛ لأن الخارج من المعدن التبر (<sup>٦)</sup> وذلك ليس بقيمة الأشياء ، فهو مقوم .

٩٥٣ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه.

٩٥٤٥ - قلنا : المال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء .

ه م م م الله عنه العدن ، ولا ينوي به التجارة ، لا يوجد (٧) فيه المعدن ، وحق المعدن كله نماء ، فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنّى آخر .

٩٥٦ - احتجوا : بأنه جنس لاتجب (٨) الزكاة في عينه ، فلا يجب فيه حق المعدن كالفيروز .

٩٥٧ – وربما قالوا : مقوم (٩) مستفاد من المعدن .

٩٥٨ - قلنا: لا نسلم الوصف ؛ لأن الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي مرفوعًا بلفظ: قال رسول اللَّه ﷺ في الركاز : الخمس ، قيل : وما الركاز يا رسول الله ، قال : الذهب والفضة الذي خلقه اللَّه في الأرض يوم خلقت في الكبرى ، في كتاب الزكاة باب من قال : المعدن ركاز فيه الخمس ( ١٥٢/٤ ) . (٢) في (م)، (ع): [تبين].

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع). (٤) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ بالمال ] .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير : التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم ، فإذا ضربا كانا عينًا ، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات ، كالنحاس ، والحديد والرصاص ، وأكثر اختصاصه بالذهب ، ومنهم من يجعله في الذهب أصلًا ، وفي غيره فرعًا ومجازًا . راجعه في النهاية باب التاء مع الباء ( ١٨٩/١ ) ، لسان العرب ، مادة

تبر ( ١١٦/١ ) ، المصباح المنير ( ٧٠/١ ) . (٧) في (م ) ، (ع ) : [ لا يؤخذ ] .

<sup>(</sup>٨) في ( ُم ) ، (ع ) : [ لا يجب ] . (٩) في (م)، (ع): [يقوم].

900 - وقولهم: مقوم ليس باحتراز ؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم ، وإن أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الملك ، والحديد لا يزكى بمطلق الملك ، فقد بينا أن ذلك لعقد (١) النماء فيه ، متى لم توجد التجارة ، فإذا حصل من المعدن فكله نماء ، والمعنى فيما قاسوا عليه : أنه خارج منطبع ، كالطين ، وهذا بخلافه . ولا يلزم الزئبق (٢) لأن فيه روايتين ، وهي مبنية على الانطباع ، وإن كان ما ينطبع ففيه الخمس ، وإن لم ينطبع فلا شيء فيه (٣) .

• و النه خارج منتفع به . اعتبار ما ينطبع ليس بأولى ممن قال : إنه خارج منتفع به . -999 حقلنا : من قال هذا أبطل تعليله النص ، وهو قوله عليه الصلاة و -999 السلام « لازكاة في حجر » -999 وانتقض -999 تعليله بالماء والطين .

والوا: ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا أصابه من غير ملكه ، أصله : الياقوت .

وملكه إياه الإمام ، والمعنى في الياقوت ما ذكرناه .

. عالوا : إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأثمان ، كالمواريث . ولا يجوز أن يكون كالغنيمة ؛ لأنه لو كان لم يختص بما ينطبع .

• وحد ، وهذا غير ممتنع ، كما أن الخارج من الأرض تتعلق (^) به الزكاة عند مخالفنا وإن خالف الزكاة من وجوه كثيرة .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [لتعد].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [الزيبق] بالياء، وفي (ص)، يدون نقط، الصواب ما أثبتناه. الزئبق: الزاووق، فارسي معرب، والزاووق ما يزين به الأشياء كالخرز والقطيفة تعلو الثوب، والوبر الذي يعلو المنسوجات وما يطلى به الدراهم والسقوف. راجع في لسان العرب، مادة زيق، ومادة زرق (١٨٠٨/٣، ١٨٩١)، المغرب باب الزاي ص ٢٠٥. (٣) في (م)، (ع): [ فلا ينفي ] ، مكان: [ فلا شيئ فيه ] ولفظ: [ فيه ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ٢٢/٥ ) ، ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي في الكبرى كتاب الزكاة باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ( ١٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [وانقض] . (٧) في (م)، (ع): [يتعلق]، مكان: [لابتعلق].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [يتعلق].

### الواجب في المعدن الخمس

مصرف مصرف المعادن الخمس يصرف مصرف الفيء $^{(1)}$ .

٩٦٧ - وحكى أصحاب الشافعي ثلاثة أقاويل ، قال في القديم ، والجديد والإملاء: إن الواجب ربع العشر . وقال في قول آخر : الخمس وذكر قولًا ثالثًا .

ه ٩٦٨ - قالوا: إن وجد ندرة (٢) مجتمعة أو كان في أثر سيل في بطحاء أو غيرها، ففيه الخمس ، وإن كان متفرقًا يخرج بالنار والطبخ ، ففيه ربع العشر (٦) . ولا يختلف (٤) مذهبه أنه يصرف مصرف الزكاة .

9979 - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركاز ، الدليل عليه : ما روى محمد بن الحسن (٥) عن هشام بن سعد المدني (٦) قال : « أخبرنا عمرو بن شعيب ،

<sup>(</sup>۱) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۱۲۸/۲ ، ۱۲۹ ) ، مختصر الطحاوي ص ( ٤٩ ) ، المبسوط ( ۲۱۱/۲ ) ، تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۲۷/۲ ) ، فتح القدير ( ۲۳۳/۲ – ۲۳۰ ) ، البناية ( ۳/ ٤٧٤ – ٤٧٨ ) ، الاختيار ( ۱۱۷/۱ ) ، مجمع الأنهر ( ۲۱۲/۱)

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ بدرة ] ، لعل الصواب ما أثبتناه بالنون . قال ابن منظور : [ البدره ] : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف . والندرة : قطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن . راجع في لسان العرب مادة بدر وندر ( ٢٢٩/١ ) و ( ٢٣٨٢/٦) .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في الأم ( ٢٢/٢ ، ٤٣ ) ، مختصر المزني ص ٥٣ ، حلية العلماء ( ٩٦/٣ ، ٩٧ ) ، المجموع مع المهذب ( ٩٦/٣ ، ١٠ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٩٨ - ٩٠ ) . المدونة في زكاة المعادن ( ٢٤٧/١ ) ، المسالة الفقهية باب في زكاة العين والحرث والماشية ... إلخ ص (١٦٨٨ ) ، الكافي لابن عبد البر باب زكاة المعدن والركاز ( ٢٩٦/١ ) المقدمات الممهدات في القول في المعادن ( ١٦٨٨ ) ، الكافي لابن عبد الفصل الأول في الذهب والفضة ( ٢٦٦/١ ) . راجع الإفصاح ( ٢٤٦/١ ) ، المغنى ( ٣٠١ ، ٢٠ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣١/٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يختلف ] بدون العطف .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [ سعد ]، مكان: [ لحسن ].

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ : [ سعد المكي ] ، وما أثبتناه من كتب التراجم ، وفي ( ص ) : [ أنا ] ، مكان : [ أخبرنا ] . راجع ترجمة هشام بن سعد المدني ، في الجرح والتعديل ( ٦١/٩ ، ٦٢ ) ، الترجمة ( ٢٤١ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢٩٨٤ ، ٢٩٩ ) ، الترجمة ( ٨١ ) .

عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله عليه أتاه رجل ، فقال يا رسول الله (١) : كيف ترى بالمتاع يوجد في الطريق المبني (٢) أو في القرية المسكونة ؟ فقال : عرفه سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا قابله (٣) به ، وما كان في الطريق غير المبني (٤) أو في القرية غير المسكونة ، ففيه وفي الركاز الحمس » (٥) . ومعلوم أن الموجود في القرية وفي الأرض مما يجب فيه الحمس ، وهو المدفون ، وقد (٢) عطف عليه الركاز ، فدل أن المعدن ركاز وأن حكمه حكم المدفون في وجوب الحمس .

• ٩٧٠ – فإن قيل : معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير المبني (٧) ففيه وفي الركاز يعنى من المتاع ، وفي الذهب والفضة .

9۷۱ - قلنا : الركاز لا يختص بالذهب والفضة ، وإنما هو كل مال مدفون ، فالعطف لا يتضمن إلا المعدن ، يدل عليه حديث أبي هريرة الله «أن رسول الله (^) عليه قال : في الركاز الخمس ، فقيل : وما الركاز ، قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقت » (٩) ، ومعلوم أن المخلوق في الأرض هو المعدن .

٩٧٧ - فإن قيل: رواه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن جده وهو ضعيف (١٠).

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (م) .
 (١) في (م) ، (ع) : [ المياء ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع): [ وإلا فائدة ] . (٤) في (م) (ع): [ المبنا ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه محمد مطولًا ، بلفظ : فإن جاء باغية ، فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، مكان قوله : فإن جاء صاحبها وإلا قابله به ، في كتاب الحجة ، في كتاب الزكاة ، باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق (٤٢/١ - ٤٣٧) ، والنسائي في المجتبى كتاب الزكاة ، باب المعدن (٤٤/٥) ، والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة باب من قال المعدن فيه الخمس (٤/ ١٥٣ ، ١٥٣) ، كتاب البيوع في النهي عن لقطة الحاج (٢٥/٢) ، والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الركاز (١٥/٤) ، ورواه الإمام النافعى في الأم في كتاب الزكاة ، باب زكاة الركاز (٤٤/٢) ،

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [قد] بدون العطف. (٧) في (م): [المبنا].

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ النبي ] ، مكان : [ رسول اللَّه ] .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أبو عباد الليثي ، مولاهم المدني ، متروك . قال ابن حبان : يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري ، روى عنه الثوري والكوفيون ، كان ممن يقلب الأخبار ويهم في الآثار ، وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المعتمد لها قال يحيى بن معين : عبد الله بن سعيد المقبري ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال ابن عدي في آخر ترجمته : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين . راجع ترجمته في الكامل ( ١٦٢/٤ – ١٦٤ ) ، الترجمة ( ٩٨٣/١٦ ) ، كتاب المجروحين ( ٢ ) ، تقريب التهذيب ( ٤١٩/١ ) ، الترجمة ( ٣٤٤ ) .

۱۹۷۳ – قلنا : روى هذا الحديث محمد ، واحتج به ، وطعن أصحاب الحديث إذا لم يبينوا وجهه لا يلتفت إليه .

9916 - فإن قيل: كيف يسألونه عن أمر الركاز (١) وهم يعلمون ذلك كما نعلمه؟ فنبت أنهم سألوه عن الحكم. فقالوا: ما الذي يجب فيه الخمس؟ قال: الذهب والفضة ، ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما (٢).

940 - قلنا : ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة ، ثم الاسم عندنا عام في المدفون والمعدن ، فصح أن يسئل ليعلم الحكم فيهما عامًا (٣) أو خاصًا . ولأن الأسماء إذا جاز أن تنقل عن اللغة إلى الشرع جاز أن يسألوه ليعلموا انتقل الاسم أم لم ينتقل .

9973 - فأما قولهم: إنه خص الذكر بالذهب والفضة لينفي الحق عمَّا سواهما، فعندهم الركاز المدفون، والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة، على أن تخصيص الذهب والفضة بالذكر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحريم التفاضل في الأشياء الستة لاينفيه عن غيرها.

99۷۷ - قال محمد: تقول العرب: أركزه (٤) المعدن إذا كثر ما فيه ، ولفظ أفعل لا يستعمل إلا واسم الركاز يتناوله (٥) ، كما لا يقال: أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه ، فأما دعواهم أنه يقال: «أركز مال التجارة» فلا يعرف ، ولا يصح عن العرب « وأركز المعدن» حكاه محمد عن العرب، قال: وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذا من كلام العرب.

(1) معدد ، ومن أصحابنا من احتج بالاشتقاق ، فقال : الركاز مأخوذ من تغييب (1) الشيء في الأرض ، ومنه : ركزت رمحي ، والركز : الصوت الخفي ، الركاز أخفى من المدفون فالاسم به أولى . وقول أبي عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون ، وفي لغة أهل العراق : إنه المعدن ، فإنما أراد قول الفقهاء ، فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف ، وأبو عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون ، وفي لغة أهل العراق : إنه المعدن ، فإنما أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في كتابه عن أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف ، وأبو عبيد يحكي في كتابه عن محمد ، وقد قال محمد ما ذكرناه (٧) وقال : إنما سموا المدفون ركازًا تشبيها بالمعدن .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [الزكاة]. (٢) في (م)، (ع): [في غيرها].

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ عامًّا ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ يقول العرب أركز ] . (٥) في (م)، (ع): [ يتناول ] .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع) : [ من تغيب ] .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .

٥٧٧ب معرف - احتجوا: في / هذا الفصل بما روى هذيل عن شرحبيل عن النبي عليه الله المراب المعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار ، وفي الركاز الحمس (١) فعطف الركاز على المعدن ، والعطف غير المعطوف .

. ٥٩٨ – والجواب : أن النبي ﷺ لما ذكر للمعدن حكمين مختلفين خالف بين الاسم فخالف بين الحكمين .

٩٨١ - فإن قيل: لو كان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس.

ولو علنا: المراد (٢) أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني ، ولو قال بعد ذلك: وفيه الخمس رجعت الكناية إلى الأقرب ، ولم يكرر اسم المعدن بذكر الركاز ، ولأثبت (٣) أن اسم الركاز يتناول المعدن ، وقد قال النبي على الله وفي الركاز الحمس » ، وأما الكلام في بعض المسألة ، ولأنه قال : يملك بالاستخراج من الأرض فالواجب فيه يتقدر بالخمس ، كالمدفون ولا يلزم الزرع ؛ لأنه يملك بالخروج ، ولا يلزم الياقوت والنفط ؛ لأنه واجب فيه .

٥٩٨٣ – قلنا الواجب فيه يتقدر بالخمس .

علكه غيره . المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم علكه غيره .

ه ه ه ه ه الله عليه (١) الأصل بأوصافنا وزيادة ، وعلة الفرع تبطل (١) بالزرع ، ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل (١) الشرك ، كالغنائم .

ه ه م الله المعنى في الغنيمة : أنها تتعلق (٧) بجميع الأموال ، فلو كان المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء .

 $^{0}$  ويفارقها من وجه كما أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه كما أن الواجب عندهم في الزرع زكاة ويتعلق ببعض الأموال ، وإن كان الزكاة تتعلق  $^{(\Lambda)}$  بكل

<sup>(</sup>١) في هامش (م) بخط مختلف : [ العجماء جبار ] ، والبئر جبار ، ﴿ والمعدن جبار ﴾ لعل الحديث روي بهذا اللفظ أيضًا . (ع) : [ أراد ] .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ لأثبت ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [عللتم]. (٥) في (م)، (ع): [يبطل].

<sup>(</sup>٦) قوله : [ يد أهل ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧، ٨) في (م)، (ع): [يتعلق].

٣/٠٧٠ \_\_\_\_كتاب الزكاة

مال ؛ ولأنه حق متعلق بالمال فلا يعتبر فيه الحول ، ولا يتقدر بربع العشر ، كالقائم . 
٥٩٨٨ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « وفي الرقة ربع العشر » (١) . 
٩٨٩٥ - الجواب : أن هذا يدل على وجوب هذا القدر ، ولا ينفي غيره ، وعندنا يجب في الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور .

ولأن عندهم الحكم المعلق (٢) بالوصف ونفي ما عداه ، فأما إذا علق الحكم بجنس فلا ينفى ما عداه على قول المخالفين .

• ٩٩٥ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ ( أقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية (٢) ، فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » (٤) إن هذا الحديث رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد عن النبي ﷺ فهو مرسل ، وقد نقل من غير طريق مالك أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده .

مائة حديث فرواه عن كثير أبو أويس ، وهو ضعيف . قال (٥) أبو أويس (٦) : وحدثني

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من حديث أنس ﷺ ( ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [المعلق]. (٣) في (م)، (ع): [العقلية].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب إقطاع الأرضين ( ١٧٠/٢ ، ١٧١) ، البيهقي في الكبرى ، في كتاب الزكاة ، باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز ( ١٧٠٤ ) ، والشافعي في الأم كتاب الزكاة ، باب زكاة المعادن ( ٢/٣٤ ) ، مالك بألفاظ متقاربة ، في الموطأ ، كتاب الزكاة ، في الموكاة في المعادن ( ١٩٠١ ، ١٩١ ) ، ومحمد في موطئه في أبواب الزكاة ، باب الركاز ص١١ . (٥) الزيادة من سنن أبي داود . كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، المدني ، ضعيف . قال ابن جبان : يروي عن أبيه عن جده روى عنه مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي أويس ، منكر الحديث جدًا ، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب ، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب ، وكان الشافعي كتاب يروي عن أبيه يقله يقول : كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب . راجع ترجمته في كتاب المجروحين ( ٢١٠/٢ ، ٢٢٢ ) ، الكامل ( ٢/٧٥ – ٣٦ ) ، الترجمة ( ١٩٩٥ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢٠٠٠ - ٤٠ ) ، الترجمة ( ١٩٩٠ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢٠٠٠ - ١٠ ) ، الترجمة ( ١٩٩٠ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، أبو أويس المدني . قال ابن حبان : أبو أويس المدني . قال ابن حبان : أبو أويس مات سنة تسع وستين ومائة ، كان ممن يخطئ كثيرًا لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك ، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم ، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره ، ولاحتجاج بما وافق الأثبات منها ، وكان يحيى بن معين يوثقه مرة ويضعفه أخرى . راجع في كتاب المجروحين ( ٤/٢ ) ، الترجمة ( ٤/٢ ) ، الترجمة ( ٤٠٧ ) ، تقريب التهذيب ( ٤/١ ) ) ، الترجمة ( ٤٠٧ ) .

ثور بن يزيد مولى بني (١) الديل بن بكر بن كنانة ، عن عكرمة عن ابن عباس مثله ، وهذا طريق صحيح ، لكن أبا أويس ضعيف . ثم قوله : « فهي لا يؤخذ منها (٢) إلا الزكاة » قول ربيعة ، ولم يبين من الذي (٣) أخذ الزكاة ، ولو كان منقولا من فعل النبي والأئمة : لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة (١) حتى يقول : « في المعدن خمس » ؛ ولأن النبي على أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع ، والمعدن (٥) المملوك لا شيء فيه عندنا . وقوله : « فلا يؤخذ منها إلا الزكاة » يعني بعد الحول ، حتى (١) لا يظن أن الإقطاع لما أسقط الزكاة أيضًا .

٩٩٧ - فإن قيل : إقطاعُ العملُ فيه ، وليس هو تمليك البقعة .

وقد كان النبي ﷺ يقطعه المواضع فيملكها كما النبي ﷺ يقطعه المواضع فيملكها كما روي عن (٩) علقمة بن وائل « أن النبي ﷺ أقطع أباه أرضًا بحضرموت » (١٠) .

١٩٩٤ - قالوا : مستفاد من الأرض لم يملكه غيره ، فوجب أن لا يملك فيه الخمس
 كالحبوب .

• و و و ح النا : يبطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف ، والمعنى في الزرع : أنه لم يصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه ، والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم .

٩٩٦ – قالوا : مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر ، كما لو وجده في داره .
 ٩٩٧ – قلنا : عندنا لا يجب في الموجود في داره حق يتعلق بالمعدن ، وإنما الزكاة بالحول والنصاب وشرائط الزكاة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( م ) : [ ابن ] . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ منها ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ من الدين ] . (٤) في (ص): [ بالمدينة ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ المعدن ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ بعد الحول حتى ] : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ·

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [أسقطه]. (٨) في (ع): [الله].

<sup>(</sup>٩) حرف : [ عن ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب إقطاع الأرضين ( ١٧٠/٢ ) ، الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القطائع ( ٦٥٦/٣ ) ، الحديث ( ١٣٨١ ) ، وأحمد مطولًا في المسند ( ٣٩٩/٦ ) .

٩٩٨ - قالوا: الحق يكثر بقلة المؤنة ، ويخف بكثرتها ، كالعشر ونصف العشر ،
 ومؤنة المعدن أكثر من مؤنة المدفون .

9990 – قلنا : العشر ونصف العشر يتحقق قلة المؤنة فيه <sup>(۱)</sup> وهاهنا لا يتيقن قلة المؤنة ، فلم يؤثر في اختلاف الحق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ نيها].

## ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة

. ٩٠٠٠ - قال أصحابنا : ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء (١) .

٦٠٠١ – وقال الشافعي : هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة (٢) .

مصرف الزكاة ، أصله : خمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر (٣) عليه بالإسلام ، فوجب أن لا يصرف الزكاة ، أصله : خمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر (٣) عليه بالإسلام ، فوجب أن لا يصرف الواجب فيه مصرف الزكاة ، أصله : الغنيمة . ولأن الواجب يتعلق بأخذ الصبى والمجنون فلم يكن زكاة ، كخمس الغنيمة .

٣٠٠٣ – احتجوا : بحديث بلال بن الحارث (١) ، وقد أجبنا عنه .

٩٠٠٤ - قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة ، أصله
 العشر .

٠٠٠٥ - قلنا : العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا .

٣٠٠٦ - قالوا : حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة ، كسائر الزكوات (٥) .

الواجد  $^{(7)}$  والمستحق مسلمًا أو غير مسلم . والمعنى في سائر الزكوات  $^{(7)}$  : أنه اعتبر في

(١) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ( ٢/ ١٧٥) ، مختصر الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص٤٩ ، تحفة الفقهاء ، باب المعدن والركاز ( ٣٣٠/١ ) بدائع الصنائع كتاب الزكاة ( ٢٧/٢ ) ، الاختيار ، باب المعدن ( ١١٧/١ ) .

(٢) راجع المسألة في حلية العلماء ، باب زكاة المعدن والركاز ( ٩٩/٣ ) ، المجموع ، باب زكاة المعدن والركاز ( ٨٩/٣ ) ، المجموع ، باب زكاة المعدن والركاز ( ٨٩/٣ ، ٨٩ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ١٠١/٦ ) . راجع المسألة في المدونة ، في قسم خمس الركاز ( ٢٤٨/١ ، ٢٥٩ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ٢٩٧/١ ) ، شرح الزرقاني ( ٢١٣ ، ٢٥/٢ ) . راجع المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الزكاة ( ٢١/ ٢٤ ) ، مسألة ( ٣٠ ) ، الإفصاح ، ( ٣١٢ ، ٣١٣ ) المغني ( ٢٤/٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ) .

(٣) في ( ص ) : [ مظهر ] .
(٣٤٤ ) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٤ ) .

(٥) في (م)، (ع): [ الزكاة ] . (٦) في (م)، (ع): [ الواحد ] بالحاء المهملة .

(٧) في (م)، (ع): [الزكاة].

وجود (١) الحول والنصاب ، فلما لم يعتبر ذلك في حق المعدن ، والركاز لم يكن زكاة .

٦٠٠٨ – قالوا : حق المعدن والركاز مفارق لخمس الغنيمة ؛ لأن الخمس ينتقل إلى أهله كما ينتقل الأربعة الأخماس إلى الغانمين (٢) ، وكذلك تمييزه إلى الإمام ، ولا يخاطب الغانمين بإخراجه ، ولا تعتبر (٣) فيه النية . ولا يجوز دفعه في غير المال ، وحق الزكاة يملك الواحد جميعه ، ثم يجب عليه ، بدلالة : اعتبار نية إخراجه ، وإن شاء دفع من المال ، وإن شاء من غيره ، ويجب عليه تعفية (١) المعدن ، كما يجب عليه تخفيف الشمرة (٥) ، وحدها .

7.09 – قلنا: لو سلم مخالفنا (1) حق الركاز كخمس الغنيمة في بعض الأحكام ، لم يمتنع أن يكون في حكمه ، كما أنه لو خالف عندهم الزكاة في بعض الأحكام وإن كان زكاة . فأما كون الغنيمة في أحد الموضعين (٧) إلى الإمام ، وفي الآخر إلى الواجد (٨) ، فإنما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام ، ليس لتمييز حق بعض (٩) الغانمين من حق بعض ، فلو غنم الواجد شيعًا كان تمييز الخمس إليه مثل مسألتنا ، وكذلك النية تعتبر (١٠) فيها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا ، فأما جواز الدفع (١١) من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول : إنه ملك جميع المأخوذ ، بل أربعة أخماسه كالغنيمة ، وأما وجوب التصفية عليه فلا نسلم ، ولو أخرج خمس المأخوذ قبل التصفية جاز .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع): [ وجوب ] ، مكان المثبت . (٢) في (م)، (ع): [ القائمين ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)؛ (ع): [ولا يعتبر]. (٤) في (م)، (ع): [نفقه].

 <sup>(°)</sup> في (ع): [ الثمر].
 (٦) في (م)، (ع): [ بمخالفنا].

<sup>(</sup>٧) من قوله : [ في حكمه ] إلى قوله : [ في أحد الموضعين ] مكرر في (م) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ الواحد].

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ، وفي

<sup>(</sup>ع): [ليتميز]، ولفظ: [ بعض] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ يعتبر ] .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ الدفع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

# لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير

٦٠١٠ – قال أصحابنا: لا يعتبر في وجوب حق المعدن [ والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير (١) .

1.11 - وقال الشافعي: لايجب الحق في المعدن ] (٢) حتى يكون المأخوذ نصابًا . وأما المدفون: فقال في القديم: يخمس قليله وكثيره. وقال في الجديد: لا يجب في أقل من نصابه، وأما الحول فهل يعتبر في المعدن ؟ قال في القديم، والأم، والإملاء: يزكى لوقته ولا يعتبر فيه الحول، وأوماً في البويطى إلى القولين، وأما الركاز فلا يعتبر فيه الحول قولًا واحدًا (٣).

يفصل . ولأنه مال مستخرج من المعدن ، كالنصاب . ولأنه حق يثبت <sup>(٦)</sup> في حق الصبي فلا يعتبر له نصاب ، كصدقة الفطر ، وأما الحول فلا يعتبر للخبر . ولأنه مستفاد من الأرض فلا يعتبر فيه الحول ، كالزرع . ولأنه حق لِلّه تعالى يثبت في حق الصبي فلا يعتبر فيه الحول ، كالزرع . ولأنه حق لِلّه تعالى يثبت في حق الصبي فلا يعتبر فيه الحول ، كالزرع . ولأنه حق لِلّه تعالى يثبت في حق الصبي فلا يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر .

٦٠١٣ - وهذه المسألة تسقط (٧) الخلاف فيها ؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في الحجة باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق ( ٤٢٨/١) ، تحفة الفقهاء، ( ٣٣٠/١) بدائم الصنائع ( ٢٧/٢) ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في الأم باب ما وجد من الركاز ( ٤٣/٢ ، ٤٥ ) ، مختصر المزني ص٥٣ ، حلية العلماء (٣) راجع المسألة في الأم باب ما وجد من الركاز ( ٤٣/٢ ، ٤٠ ) ، مختصر المزني ص٥٠ ، ١٠٠ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ٩٠ ، ١٠٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ) . وانظر المدونة ، في الركاز ( ٢٤٦/١ ، ٢٤٦ ) ، المنتقى ( ٢٠٣/٢ ) ، الرسالة الفقهية ، ص ١٦٨ ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٩٦/١ ) ، المقدمات الممهدات المراد ( ٣٠١/١ ) ، بداية المجتهد ( ٢٦٦/١ ) ، والإفصاح ( ٢١٦/١ ، ٢١٧ ) ، المغني ( ٢٢٣ ، ٢٢ ) ،

الكافي لابن قدامة ( ٣١٣ ، ٣١٣ ) . (٤) الزيادة من (ع ) .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في مسألة ( ٣٤٣ ) .
 (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ تثبت ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يسقط].

والنصاب وأوجب ربع العشر ، فنحن كذلك نقول : أن عندنا يجب حق يختص بالمعدن يخرج من المال فيدل على ذلك بالخبر . ولأنه مال مستخرج من الأرض فالحق المتعلق به يجب في الحال ، كالمدفون .

٣٠١٤ - احتجوا: بحديثي أبي سعيد أن النبي الله قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه / عن جده أن النبي ////عَلَيْتُ قال : « ليس فيما دون خمس ذود من الإبل شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء <sup>(٢)</sup> ، ولا فيما دون مائتي درهم شيء » .

٩٠١٥ ~ والجواب : أما قولهم : ﴿ [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ﴾ فعندنا حق المعدن ليس بصدقة . وقوله : « ليس ] (١٣) فيما دون مائتي درهم شيء ، فبقي حقًّا يجب فيها ، وهذا الحق عندنا معها وليس فيها .

٣٠١٦ – قالوا : مال مستفاد من المعدن ، فوجب أن يراعي فيه النصاب ، كما لو وجده في ملكه .

٣٠١٧ – قلنا : قد بينا أنا لا نختلف (١) في وجوب حق في المخرج يعتبر فيه الحول والنصاب كما لو وجده في ملكه .

٣٠١٨ – قالوا : حق يجب في المال لا يجوز صرفه إلى أغنياء ذوي القربي ، فيعتبر فيه النصاب كسائر الزكوات (°).

٣٠١٩ - قلنا : الزكوات (٦) اعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء ، ولما كان هذا حق مال لا يعتبر فيه حق في الثاني لم يعتبر فيه الابتداء .

٠ ٣٠٧٠ – احتجوا : في الحول بقول النبي (<sup>٧٧</sup> ﷺ : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، (^) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مسألة (٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكونتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م): [ لا يختلف ٢. (٥) في (م)، (ع): [ الزكاة ].

<sup>(</sup>١٦) في (م)، (ع): [الزكاة ٢.

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ( ع ) : [ بما روي عن النبي ] ، مكان : [ بقول النبيي ] .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في مسألة ( ٣٠٠ ) .

٦٠٢١ - والجواب : ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة .

٣٠٢٢ – قالوا : فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول ، كالميراث والهبة والغنيمة .

٣٠٠٣ – قلنا : إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال ، وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز .

\* \* \*



### حق العدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده

٢٠٢٤ - قال أصحابنا : حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز للواجد وضعه في آخر (١) .

٩٠٢٥ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك (٢) .

على ﷺ (٣) ، فأخذ منه الخمس ، ثم قال : هو مردود فيك » . وروى أنه قال : « لك على ﷺ (٣) ، فأخذ منه الخمس ، ثم قال : هو مردود فيك » . وروى أنه قال : « لك أربعة أخماسها وخمس للمسلمين » (٤) ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه كسائر الفقراء . ولأن من جاز دفع خمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ (٥) منه خمس ما أخذ كالمكاتب (٦) .

٣٠٢٧ – احتجوا: بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض ، فلا يجوز صرفه إلى من وجب عليه ، أصله العشر .

۱۰۲۸ – قلنا : العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى المالك، وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكًا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ( ١٧٥/٢ ) ، تحفة الفقهاء ( ٣٣٠/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة في حلية العلماء ، ( ٩٧/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ٩٠/٦ ) ، راجع المدونة في الركاز ( ٢١٤/١ ) ، المغني ( ٣٣/٣ ، ٢٤ ) . الركاز ( ٣١٤/١ ) ، المغني ( ٣٣/٣ ، ٢٤ ) . (٣) في (م ) ، (ع ) : [ ﷺ ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ، كتاب الركاز ، باب زكاة الركاز ( ٤٤/٢ ) ، وفي المسند ، كتاب الزكاة ، الباب الرابع في الركاز والمعادن ( ٢٤٩/١ ) ، الحديث ( ٢٧٤ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ١٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : [ أن لا نأخذه ] ، وفي (ع) : [ أن لا نأخذ ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ المكاتب].

### مسائل في صدقة الفطر

٦٠٢٩ – لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته .

. ٣٠٠٠ - قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته (١) .

7.٣١ – وقال الشافعي يلزمه ، فإن أخرجت المرأة بإذنه جاز ، وإن أخرجت بغير إذنه ففيه وجهان ، وعلى من تجب ابتداء ؟ فيه قولان ، ونص على أن امرأة الفقير لا فطرة عليها (٢) . [ والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها ] (٣) ، ثم في إبطال التحمل عنها .

۳۰۳۲ - فالدليل على وجوبها عليها: ما روى نافع عن ابن عمر قال: « فرض رسول الله على صدقة الفطر على كل مسلم صاعًا من تمر (أ) وروى عن ابن عمر « أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان (°) على كل نفس من المسلمين حر أو

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الفطر (٢٥١/٢) ، الحجة باب زكاة الفطر يؤديها عن أهله وخدمه (٢٥١/٥) ، المبسوط باب صدقة الفطر (١٠٥/٣) ، متن القدوري باب صدقة الفطر ص ٤٣ ، تحفة الفقهاء باب صدقة الفطر (٣٣٦/١) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة (٢٢/٢) ، فتح القدير مع الهداية ، باب صدقة الفطر (٢٨٥/٢) ، حاشية ابن عابدين ، باب صدقة الفطر (٢٢/٢) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب صدقة الفطر (٢٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) راجع الأم باب زكاة الفطر ، باب زكاة الفطر الثاني ( ٢/٣٢ ، ٢٥ ) ، مختصر المزني ، باب من تلزمه زكاة الفطر ص٥٥ ) ، المجموع مع المهذب ، باب زكاة الفطر ( ١١٣/١ - ١١٤ - ١١٨ ) ، حلية العلماء باب زكاة الفطر ( ٣/٣٠ ) . ، راجع في المدونة ، فيمن زكاة الفطر ( ٣/٣٠ ) . ، راجع في المدونة ، فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( ٢٩٢/١ ) ، المنتقى ، في من تجب عليه زكاة الفطر ( ١٨٤/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب صدقة الفطر ( ٣٢٢/١ ) ، المقدمات الممهدات ، فصل في القول في زكاة الفطر ( ٣٤/١ ) ، الكافي بداية المجتهد ، كتاب زكاة الفطر ، الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تجب ( ٢٨٨/١ ) ، والإفصاح ، باب زكاة الفطر ( ٢٢٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة باب زكاة صدقة الفطر ( ٢ ٢١/١) ، المغني ، باب صدقة الفطر زكاة الفطر ( ٢ ٢٢/١) ، المغني ، باب صدقة الفطر ( ٢ ٢ ٢١) ، المعنى ، ر ع ) . ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ٢٦٣/١) ، الدارقطني في السنن في كتاب زكاة الفطر ( ١١٤/٢) ، الحديث ( ٩ ) ، وأحمد مطولًا في المسند ( ١١٤/٢) ، . (٥) في (م) ، (ع) : وروى عن ابن عمر أن فرض رسول الله عليه صدقة الفطر ، فرض زكاة الفطر في رمضان ، مكان المثبت .

عبد ، رجل أو امراة ، صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير » (١) .

٩٠٣٣ – فإن قيل: المراد من الخبر عن كل نفس، بدلالة: أنه ذكر العبد، والفطرة
 لا تجب (٢) عليه.

7.76 قلنا : الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد ، فالثاني : ظاهره ( $^{7}$ ) يقتضي الإيجاب على المذكورين ، وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره ، يبين ( $^{4}$ ) ذلك أن المرأة تجب ( $^{\circ}$ ) عليها الفطرة في الجملة ، ولابد أن يكون دخلت في الخطاب بالإيجاب عليها . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر : « طهرة الصائم من الرفث » ( $^{7}$ ) وهي صائمة ؛ ولأنها عبادة يعتبر فيها المال ، فجاز أن تجب ( $^{7}$ ) على الحرة التي لها زوج كالحج ؛ ولأنها زكاة في الشريعة ، كزكاة المال ( $^{6}$ ) ؛ ولأنها تازمها ( $^{7}$ ) الفطرة عن مماليكها ، وتلزمها عن نفسها ( $^{7}$ ) ، كالتي لا زوج لها . وإذا ثبت وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة .

7.۳٥ – ولا يقال : إن الزكاة تجب عن (١١) مالها فلم يلزم زوجها ، والفطرة تجب (١٢) عن بدنها ، وقد على بدنها ؛ فلذلك لزمه طهرتها ؛ لأنه عقد على منافع بضعها دون بدنها ، والفطرة لا تتعلق (١٣) بمنافع البضع .

٦٠٣٦ - فإن قيل: الزكاة لا تتحمل (١٤) بالقرابة ، والفطرة تتحمل (١٠) بالقرابة .
 ٦٠٣٧ - قلنا: ويتحمل بالقرابة مالا يتحمل بالزوجية كالعقد ، ثم القرابة :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( ٦٧٨/٢ ) ، الحديث ( ٩٨٤/١٦ ) ، والدراقطني في السنن باب كتاب زكاة الفطر ( ١٣٩/٢ ) الحديث ( ٥ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ١٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): [ لا يجب ] . (٣) في (م) ، (ع): [ في ظاهره ] بزيادة في .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ تبين ] . (٥) في (م) (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) . (٧) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [كزكاة المال فجاز أن يجب على الحر].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يلزمها]. (١٠) في (ص): [عن نفسه].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [على]، مكان: [عن].

<sup>(</sup>١٢) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (١٣) في (م) (ع) : [ لا يتعلق ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ لا يتحمل].

<sup>(</sup>١٥) في (م)، (ع): [ لا يتحمل].

لايتحمل بها الفطرة عندنا ، وإنما تجب (١) ابتداء على الأب (٢) عن ولده إذا كان فقيرًا . ولأن من لزمه [ إخراج الزكاة عن ماله لم يلزم غيره إخراج فطرته ، كالرجل والمبتوتة (٣) . ولأن من لزمه [ (١) فطرة غيره لم يلزم غيره فطرته ، أصله : امرأة المكاتب . ولأنه ليس عليها ولاية ، ولا يلزمه إخراج فطرتها ، كالمختلعة ، وعكسه الأب .

محمد عن أبيه » أن النبي ﷺ فرض في رمضان على الصغير والكبير ، والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون » (٦٠) .

7.79 - 6 وهذا حديث مرسل لا يحتج به على أصلهم ، وإبراهيم بن يحيى فقيه مدني ضعفه أهل الحديث ، وطعن مالك عليه ، وقال : أضعفه مذهبه لكن لحديثه (Y) .

الرضا عن أبيه - قالوا : فقد ذكر الدارقطني الحديث عن  $^{(\Lambda)}$  على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه ، وذكره نافع عن ابن عمر  $^{(9)}$  .

٣٠٤١ – قلنا : ذكر هذين الحديثين عن ابن عقدة (١٠) ، وهو معروف بوضع

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (٢) في (م) ، (ع) : [ عن الأب ] .

<sup>(</sup>٣) المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا . البت : القطع ، ومنه البتة . راجع في لسان العرب ، مادة بتت ( ٢٠٣/١ ، ٢٠٤ ) . ( ٢٠٤ ) . المغرب ص ٣٣ ، المصباح المنير ( ٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ ابن أبي يحيي ] ، وهو خطأ . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( ١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ممن يوتون]. أخرجه الشافعي في المسند كتاب الزكاة، الباب الخامس في صدقة الفطر (٢٥١/١)، الحديث ( ٦٧٢) والبيهقي في الكبرى، في كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره ( ١٦١/٤). (٧) في (م)، (ع): [ولكن بحديثه]. إبراهيم بن يحيى بن محمد بن هانئ الشجري، قال أبو حاتم: هو ضعف الحديث، راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ١٤٧٢)، الترجمة ( ٤٨٢)، المغني ( ( ٢٩٧)،

هو ضعيف الحديث . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ١٤٧/٢ ) ، الترجمة ( ٤٨٢ ) ، المغني ( ١/ ٢٩) ، الترجمة ( ٢٠٣ ) ، تقريب التهذيب ( ٤٥/١ ) ، الترجمة ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ يلي ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ على ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في هذه المسألة .

<sup>(</sup>١٠) هو أحمد بن محمد بن سعيد ، أبو عباس الهمداني الكوفي شيعي ، المعروف بابن عقدة . وروى عنه الطبراني وابن عدي . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : كتب عمن دب ودرب من الكبار والصغار والمجاهيل ، وجمع الغث إلى السمين ، والحرز إلى الدر السمين وقال ابن عدي : كان صاحب معرفة وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشائخ بغداد مسيئين الثناء عليه . راجع ترجمته في الكامل (٢٠٦/١) ، الترجمة ( ٣٥ / ٥٠) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٤٠/١٥ - ٣٥٠) ، الترجمة ( ٢٧٨) ،

١٣٨٢/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الزكاة

الحديث ، وقد كان الدارقطني يقدح في دينه ، ثم ردها بأسانيد لاتعرف حديث على بن موسى : عن محمد بن المفضل الأشعرى عن إسماعيل بن همام (١) .

7.57 – وحديث ابن عمر: عن [ القاسم بن ] عبد الله بن عامر بن زرارة عن عمير (۲) بن عمار الهمداني ، عن الأبيض بن الأغر ، عن الضحاك بن عثمان . وهؤلاء وجال لا يعرفون ، ولا يجوز الرواية عنهم . والعجب أن الدارقطني ذكر هؤلاء وهو أعرف [ الناس ] (۲) بهم ، فيستحيل أن يلبس حالهم (٤) ، [ وقد ذكر الطحاوي أنه لم يرد في هذا الباب إلا حديث ابن أبي مر ] (٥) وهو مما يجوز أن يذكره العلماء ، فأما حديث ابن عقدة عن المجاهيل فلا يسوغ روايتها (١) . ثم إطلاق المؤنة يقتضي ملازمة الإنسان على (٢) طريق المعارضة ، ونفقة الزوجة عندهم عوض عن الاستمتاع ، فلا يتناولها الاسم . ولأن الحق يقتضي من يلزم الإنسان الانفراد بمؤنته وهذا (٨) هو الولد والعبد ، فأما المرأة فيلزمه (١) لها نفقة مقدرة ، ثم لا يجب عليه ما زاد على ذلك من مؤنتها .

۳.٤٣ – قالوا: روى عن علي الله (١٠) قال: « وجبت عليه نفقتك فأطعم نصف صاع من بر » (١١) وعن ابن عباس الله أنه كان يعطي زكاة الفطر عن من كان في النفقة » وكان ابن عمر يؤدى زكاة الفطر عن رقيق امراته » (١٢).

٣٠٤٤ - قلنا : إخراج الفطرة لا يدل على وجوبها ، فأما قول علي ﷺ فلو صح

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ هشام ] . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من سنن الدراقطني ، وفي سائر النسخ : [ عمر ] ، المثبت من سنن الدارقطني . فرواه الدارقطني عن ابن عقدة بهذين الإسنادين مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع). . . (٤) في (ع): [حالتهم].

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).
 (٦) في (م)، (ع): [ روايتها ].

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) . ( ٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ هذا ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [يلزم]. (١٠) لفظ: [أنه] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١١) لم نعثر على حديث علي ﷺ بهذا اللفظ. أخرجه البيهقي بلفظ: من جرت عليه نفقتك ، فأطعم عنه نصف صاع من تمر ، في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره (١٦/٤)، وابن أبي شبية في المصنف في كتاب الزكاة ، في من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمح ( ٦٤/٣) ، الأثر ( ١١) .

<sup>(</sup>١٢) أخرَجه الدارقطني في السنن ( ١٤١/٢ ) ، الحديث ( ١٣ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ١٦١/٤ ) عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب صلاة العيدين ، باب رقيق الماشية ( ٣٢٧/٣ ) ، الحديث ( ٥٨٢٨ ) ، وابن أبى شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( ٣٣/٣ ) الحديث ( ٢١ ) .

جعلناه على الولد والعبد ، فإن الخبر قد ثبت عن رسول اللَّه ﷺ أنه فرض الفطرة على كل ذكر وأنثى ، وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على المرأة قبل أن تنكح (١) فلا تترك السنة الثابتة (٢) والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يثبت (٣) عندنا .

مدقة الفطر ، كالملك والقرابة . ويعلق به تحمل النفقة ، فجاز أن (<sup>1)</sup> يتعلق به تحمل صدقة الفطر ، كالملك والقرابة .

7.٤٦ – قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على الإنسان ابتداء لاعلى وجه التحمل ؛ ولأن الالتقاط (°) سبب يتحمل به النفقة ، ألا ترى: أن من وجد لقيطًا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه ليعتبر (١) ذلك دينا على الملتقط ، فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه ، ولهذا ( $^{(V)}$  السبب يتحمل ( $^{(A)}$  النفقة دون الفطرة ، وولاية الإمام سبب يتحمل به نفقة الفقراء في بيت المال ، ولا يتحمل بهذا السبب الفطرة .

٦٠٤٧ – فإن قيل: بيت المال ملك المسلمين (٩) والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه.

على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه فتصير (١٠) منفعة لمالكها ، ولا فرق بينهما . ولأن النفقة من حقوق الآدميين ، فيجوز أن يقع فيها التحمل ، كالديات (١١) ، والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل ، كالديات ولان الملك والقرابة كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية كاملة فجاز أن يتعلق به وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه ، والنكاح لا يثبت به ولاية كاملة ، فلم يجب به إخراج الفطرة .

ما المسلمين ولا يتحمل على المسلمين ولا يتحمل المرتهم ، والوصي يلي ولا فطرة عليه ، والمجنون والصبي (١٣) لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [أن ينكح]. (٢) في (م)، (ع): [الثانية].

<sup>(</sup>٣) في (م): [لم تثبت]. (٤) لفظ: [أن] مكرر في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م): [الالتقاط]. (٦) في (م)، (ع): [ليصير].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ وهذا ] . ( ٨ ) في ( م ) : [ يتحمل به ] بزيادة : [ به ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [للمسلمين]. (١٠) في (م)، (ع): [فيصير].

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ كالديات ] ساقط من (ع) ، في (م) : [ كالذيات ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [تحمل].

<sup>(</sup>١٣) قوله : [ والصبي ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

٠٩٠٥ - قلنا : السبب الذي تتعلق (١) به ولاية كاملة يجوز أن يجب / به (٢) ١٩٥١ إخراج الفطرة عن الحراج الفطرة ، وهذا مطرد منعكس فالإمام له ولاية كاملة ، فيلزمه إخراج الفطرة عن الصغار من مالهم ، وكذلك الوصي (٣) ، والمجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يلزمها (٤) الإخراج . .

٣٠٥١ - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب . قلنا : القرابة والملك كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية خاصة ، فجاز أن يتعلق به وجوب (٥) الفطرة عن غيره كما يتعلق عن نفسه . ولا يلزم الولاية ؛ لأن ولايته عامة والوصي ولايته ولاية الأب وملك الولاية يتعلق بها الفطرة ، والصبي والمجنون كل واحد منهما سبب تثبت (٦) به الولاية فاطردت هذه العلة أيضًا وانعكست .

۲۰۵۲ - فإن ألزمونا بالأب (<sup>۷)</sup> الفاسق ، قلنا : سببه يجوز أن تثبت <sup>(۸)</sup> به ولاية كاملة .

٣٠٥٣ – فإن قيل : الكافر مثله .

**١٠٥٤** - قلنا : فنحن قلنا إنه يلزمه عن غيره ما يلزمه عن نفسه ، والكافر لا يلزمه فطرة عن نفسه (٩) .

حالوا: لأنها من أهل الطهرة ومن يمونها من أهل الفطرة واجد لها فلزمه
 إخراج الفطرة عنها ، كأمته .

٦٠٠٦ – قلنا : أمته ملكه (١٠) ويجوز أن يلزم الإنسان صدقة لأجل ملكه كالزكاة ،
 ولا يجوز أن يلزمه صدقة لأجل زوجته ، كالزكاة .

\* \* \*

(١) في (م)، (ع): [يتعلق]. (٢) في (م)، (ع): [عليه].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [الصبي].

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ ولا يلزمها ] ، وفي ( ع ) : [ ولا يلزمها ] .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [وجود]. (٦) في (م)، (ع): [يثبت].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [الأب]. (٨) في (م)، (ع): [أن ينبت].

<sup>(</sup>٩) في (ص): [عن نفسها]. (١٠) في (م)، (ع) [ملكته].

# يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار

7.00 عبيده المسلمين يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار (1) .

7.00 – وقال الشافعي لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار ، وهل تجب  $^{(7)}$  الفطرة على المولى الكافر عن عبده المسلم ، قالوا : فيه وجهان  $^{(7)}$  .

٩٠٥٩ - لنا حديث أبي هريرة الله أن النبي على الله على المسلم في عبده ولا في (أ) فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق » (أ) .

. ٩٠٦٠ - وقال عَلَيْنَ : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر (٦) .

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٢٤٩/٢ ) ، المبسوط ( ١٠٣/٣ ، ١٠٤ ) ، متن القدوري ص ( ٢٤ ) . تحفة الفقهاء ( ٢٨٨/٢ ، ٢٨٨/٢ ، ٢٨٩ ) ، مجمع الفقهاء ( ٢٨٨/٢ ) ، بدائع الصنائع ( ٧٠/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ٢٨٨/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٧٧/٢ ) ، البناية في شرح الهداية ، باب صدقة الفطر ( ٧٨/٣ ) ، البناية في شرح الهداية ، باب صدقة الفطر ( ٧٨/٣ ) ، مختصر الطحاوي ص ٥١ ، كتاب الحجة ، باب زكاة الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم ( ١٢٣/١ ) ، مختصر الطحاوي ص ٥١ ، كتاب الحجة ، باب زكاة الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم ( ٢٢٣/١ - ٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٣) راجع الأم (٢/٣، ٦٠)، مختصر المزني ص٥٥، المجموع مع المهذب (١١٤، ١١٨، ١١٩)، حلية العلماء (٢/٣، ١)، معالم السنن (٢/٩٤)، في المدونة فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه (٢٩٢/١)، المنتقى (٢/٨١)، بداية المجتهد، (٢/٩/١)، في المغني لابن قدامة، (٢١٩/١)، (٣١٩/١).

<sup>(</sup>٤) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ٢٧٦/٢ ) ، الحديث (٥) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ٢٧٦/٢ ) ، الحديث ( ٨١/٣ ) ، وأبو د في السنن كتاب الزكاة ، باب صدقة الرقيق ( ٢٠/١ ٤ ، ٤ ، ٤ ) ، والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة ، باب مال التجارة وسقوطها عن الحيل والرقيق ( ١٢٧/٢ ) ، الحديث ( ٥ ، ٢ ، ٧ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب لا صدقة في الحيل ( ١١٧/٤ ) ، وفي باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ( ١٦٠/٤ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٠/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢٢ ) .

«صدقة الفطر على كل كبير وصغير ، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعا من تمر ، أو صاعًا من شعير » (١) .

عليه . وقد أبطله وطعن عليه . وقد أبطله وطعن عليه .

٦٠٦٣ – قلنا : هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا (٢) به من كتاب الدارقطني .
 ٢٠٦٤ – فأما طعنه فقال : رواه سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة ، وسلام ضعيف ، وما أسنده غيره .

7.70 – قلنا: وسلام بن المعري بصري لا يلتفت إلى من ضعفه (7) وقد روى قبله أحاديث ابن عقدة (7) عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذكره ، ولم يبين (7) حالها ، ثم يغر هؤلاء القوم بكتابه ، ويظنون أنهم منه على أصل ، ولو علموا ما يقول (7) أصحاب الحديث في هذا الكتاب لأقصروا . ولأن (7) كل عبد لو كان للتجارة لزم المولى عنه الزكاة ، وإذا (7) كان للخدمة لزم عنه الفطرة ، كالمسلم ، ولأنه يلي عليه بالملك كالمسلم ، ولا يلزم عبد التجارة (7) لأنا سوينا بين الأصل والفرع ، وهما يستويان في عبد التجارة .

٦٠٦٦ – قالوا: المعنى في المسلم: أنه من أهل الطهرة دون الكافر لأنه بخلافه.
 ٦٠٦٧ – قلنا: الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من أهل الطهرة دون المؤدى عنه الذي لا يخاطب بها.

٣٠٦٨ – فإن قيل : المولى طهرته صاع واحد عن نفسه .

٦٠٦٩ – قلنا : لا يمتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد ، وتارة بأصوع كما أن الكفارة طهرة ، فيلزمه تارة كفارة واحدة وتارة يلزمه كفارات ، وكما

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني بلفظه ، في السنن ، كتاب زكاة الفطر ( ١٥٠/٢ ) ، الحديث ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ احتجوا ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٣) لعل المراد : سلام بن سلمة الطويل المدائني . فهو ضعيف ، ضعفه أبو زرعة ، وأبو حاتم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ٤٦٠/٤ ) ، الترجمة ( ١١١٢ ) ، تقريب التهذيب ( ٣٤٢/١ ) ، الترجمة ( ٦١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [ ابن عقره ] . (٥) في (م) ، (ع): [ ولم يتبين ] .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ ما يقول ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ولا]، مكان [ولأن].

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ إذا ] بدون العطف . (٩) في (م) : [ عند التجارة ] .

يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار -----

أن المال طهرة فمن قل ماله فطهرته (١) مقدار يسير ، فكلما تضاعف زادت طهرته . ولأنها زكاة في الشريعة ، فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة .

٩٠٧٠ - فإن قيل : زكاة التجارة يعتبر فيها جهة المال ولهذا تجب في العروض (٢) والبهائم ، وجهة المال حاصلة في العبد الكافر ، وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال وإنما يعتبر طهرة البدن ، ولهذا تجب على الولد فاختصت بأهل الطهارة .

٩٠٧١ - قلنا: زكاة المال المقصود منها إيصال (٣) الطهرة ، قال الله تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهِم بِهَا ﴾ (٤) . فاعتبار جهة المال لا يمتنع (٥) أن يعتبر كونها طهرة للمؤدى فكذلك الفطرة المقصود منها الطهرة لكن للمؤدى .

٣٠٧٧ - قالوا: فيجب أن يلزم الأب أن يخرج الفطرة عن ولده الكافر.

٣٠٠٣ – قلنا : كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه ، كعتق عبده وبيعه ، وعلى أنه لا رواية في الولد المرتد ، فيجوز أن يقال كالعبد الكافر .

مضان على الناس صاعًا من شعير على حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين » (٦) .

مروب عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب ، وذلك ليس بحجة .

۳۰۷٦ - فإن قيل: لو كانت الفطرة تجب (۲) على المسلم والكافر لأفرد (۸) كل واحد بالذكر، كما أفرد الذكر والأنثى، فلما خص (۹) المسلمين دل على أن المقصود

 <sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ وطهر به ] .
 (٢) في (ع) : [ في العرض ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ منها ايضا إيصال ] يزيادة: [ أيضًا ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الصحيح ، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ٢٦٣/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ٢٧٧/٢ ) ، وأبو داود في السنن ، كتاب الزكاة ، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٢٠٧/١ ) ، الحديث وابن ماجه ، في السنن في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ( ٢٨٤/١ ) ، الحديث ( ١٨٢٦ ) ، الحديث ( ٩٨٤/١٢ ) ، ومالك في الموطأ في كتاب زكاة الفطر ( ٢٠٩/١ ) . ومالك في الموطأ في كتاب زكاة الفطر ( ٢٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : [ يجب ] . (٨) توله : [ ولا فرد ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٩) ني (م): [حضر]، وفي (ع): [حصر].

۱۳۸۸/۳ كتاب الزكاة

المخالفة بين المسلم والكأفر .

١٩٠٧ - قلنا : هذا تفسير لدليل الخطاب ، وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في القرآن من هذا النوع لا دليل فيه (١) وإن خص بالذكر . وفائدة التخصيص : أن الله تعالى يين الأحكام تارة بالنص ، وتارة بالاجتهاد ، لما (٢) علم في ذلك من صلاح المكلفين ، فلا يتنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص بالمسلمين ؛ لأن النبي على جمع بين الصغار والكبار ، والإناث والذكور والعبيد ، والإسلام معتبر في جميعهم (٣) إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر ، والذي يين هذا : أن شرط الإسلام خبر مداره على (١) ابن عمر وقد روى عنه : أنه يخرج عن عبيده الكفار ، فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر (٥) ما ذكرنا [٥] (١) .

٣٠٧٩ - قالوا : والعبد الكافر ليس بصائم .

۱۰۸۰ – قلنا : هي عندنا طهرة للمولى ، والصدقة إنما تكون  $^{(\Lambda)}$  طهرة لمن يؤديها لا لمن تؤدى عنه .

٦٠٨١ - قالوا: كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد (٩) عنه الفطرة ، كما لو
 كان المولى أيضًا كافرًا » .

٦٠٨٢ - قلنا : كفر المولى يمنع وجوب الزكاة عن عبد التجارة ؛ فمنع وجوب

<sup>(</sup>١) في هامش ( ص ) : [ له ] ، مكان : [ فيه ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) في ( ع ) : [ ولما ] بالعطف .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ جميعهم ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [على، مكان: [عن].

<sup>(</sup>٥) قوله : [ من الخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر ( ٤٠٧/١ ) ، وابن ماجه في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر ( ٥٨٥/١ ) ، الحديث ( ١٨٢٧ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ، في زكاة الفطر طهر الصيام ( ٤٠٩/١ ) ، والدارقطني ( ١٣٨/٢ ) ، الحديث ( ١ ) ، والبيهقي في الكبرى ، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ١٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م): [يكون] . (٩) في (م)، (ع): [لم يؤد].

الفطرة عن عبد القنية (١) ، وكفر العبد لا يمنع إحدى الزكاتين ، كذلك الأخرى .

٦٠٨٣ - قالوا: ليس من أهل الطهرة أو كافر فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ،
 أصله: الأب الكافر والعبد للتجارة .

7.86 – قلنا : أما الأب فلأن البنوة سبب لا تثبت (1) به الولاية الكاملة ، فتتعلق (1) به الفطرة ، أما عبد التجارة : فلأن المولى لزمه عن رقبته صدقة لا تختص (1) بالحيوان فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص (1) بالحيوان كزكاة السوم والتجارة ، والعبد الكافر له عليه ولاية كاملة ، فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى .

7.۸٥ - قالوا : العبد مؤدى عنه فوجب أن يعتبر إسلامه ، كالمؤدى نفسه إذا كان كافرًا لم يلزمه أن يؤدى عن نفسه .

7.87 – قلنا: وجد الكفر في المخاطب بالفطرة فمنع الخطاب. وفي مسألتنا وجد الكفر في المؤدى عنه ، وكفره لا يزيل الولاية عنه  $^{(7)}$  فلم يمنع ذلك الفطرة كما لا يمنع الزكاة . فأما الابن المرتد : فردته تزيل  $^{(7)}$  الولاية عنه ، فلذلك سقطت فطرته ، ويجوز أن يقال : الولاية ثابتة عليه فلا تسقط  $^{(A)}$  فطرته ، وأما إسلام المؤدي فهو شرط اجتمعت الأمة عليه إلا أبا ثور  $^{(9)}$  وخلافه غير معتد به  $^{(11)}$  على من قبله ؛ ولأن الفطرة  $^{(11)}$  عبادة تفتقر  $^{(11)}$  إلى النية فلا يخاطب بها الكافر ، كالصلاة والزكاة ، ولأنها إحدى الزكاتين كزكاة المال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): [القيه]. (٢) في (م)، (م): [لا يثبت].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يتعلق]. (١٤) في (م)، (ع): [يختص].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يختص].

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م): [يزيل]. (٨) في (م): [فلا يسقط].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ أبا نور ] بالنون . (١٠) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [الفطر]. (١٢) في (م)، (ع): [يفتقر].



### تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر

 $^{(1)}$  الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر ، فمن ولد بعد ذلك أو أسلم أو ملك لم تجب  $^{(1)}$  فطرته ، ومن ولد قبله وجبت فطرته  $^{(7)}$  ، وهو قول الشافعي في القديم .

 $^{(3)}$  الشمس من آخر ليلة من رمضان  $^{(4)}$  الشمس من آخر ليلة من رمضان  $^{(5)}$  والدليل على ذلك  $^{(7)}$ : ما روى مالك ، عن ابن عمر ، » أن النبي على فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير »  $^{(4)}$  ، والفطر من رمضان عندنا يوم الفطر ، وعنده ليلة الفطر .

٦٠٨٩ – وقد دل على ذلك : ما روى / عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ نهى عن ١/٧٧

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجب]، ولفظ: [تجب] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لم يجب].

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٢٠٥٩/ ، ٢٦٠ ) ، مختصر الطحاوي ص٥١ ، المبسوط ( ٣/ ١٠٨) ، متن القدوري ص٤١ ، متن الكنز ص٣٠ ، تحفة الفقهاء ( ٣٩/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٧٤/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٢٩٧/ ٢ ، ٢٩٨ ) ، البناية ( ٣٩٢/ ٥ ، ٩٣ ) ، الاختيار ( ٢١ ٢١) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ٢٢٨/١ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ لغروب ] .

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة في الأم ، باب من أعسر بزكاة الفطر ( ٦٣/٢ ، ٦٥ ، ٧٠ ) ، مختصر المزني ، ص ( ٤٤) ، المجموع مع المهذب ( ١٠٦/١٢٥/١ ، ١٤١ ، ١٤٢ ) ، حلية العلماء ( ١٠٢/١ ، ١٠٦) . راجع في المدونة في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر و في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر ( ٢٩١/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ١٩١١) المنتقى ، في وقت إرسال زكاة الفطر ( ١٩٠/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ١٩١١) المقدمات الممهدات ( ١٩٥١) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ، الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر ( ٢١٩١١) شرح الزرقاني ( ١٨٦/٢ ) ، المغني ، ( ٢٧/٣ ) ، المعنى ، ( ٣٢٠/١ ) ، المعنى ، ( ٣٢٠/١ ) ، المعدة ، باب زكاة الفطر ص ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ ذلك ] ساقط من (م) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب الزكاة ، في ملكية زكاة الفطر ( ٢٠٩/١ ) ، وقد تقدم
 تخريجه في مسألة ( ٣٤٧ ) .

صيام يومين (١) : يوم فطركم من صيامكم ، ويوم تأكلون (٢) فيه لحم نسككم (٦) ، فدل أن الفطر يقع بالنهار . وقال عليه الصلاة و (٤) السلام : « فطركم يوم تفطرون » (٥) ، ومعناه : وقت فطركم يوم  $( ^{(1)} )$  تفطرون  $( ^{(1)} )$  ، فأضاف الفطر إلى اليوم . فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا يبينه  $( ^{(1)} )$  النبي عليه وإنما بين الحكم ، فمعناه : « إن يوم الفطر يوم تفطرون » (٩) وإن كان في معلوم الله تعالى غيره .

• ٦٠٩٠ - قلنا: إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم بتعَيْنُ (١٠٠ وإنما يعلم شرعًا ؛ لأنه يكون مفطرًا فيه فرضًا ، وهذا لا يعلم بالمشاهدة ، ولا باللغة ولأن هذا اليوم مضاف إلى الفطر في الشرع ، كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى ، وكان ذلك منه دون ما تقدمه .

7.91 - فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها ، كما يقال : ليلة الجمعة ، وإن كانت الجمعة في اليوم . ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر (١١) إلى ما بعده ، كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع): [عن صيامكم] ، مكان: [عن صيام يومين] ، ولفظ: [يومين] ساقط من صلب

<sup>(</sup> ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ﴿ ٢) في ( م ) : [ يأكلون ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصوم ، باب صوم يوم الفطر ( ٣٤٠/١ ) ، ومسلم في الصحيح ( بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) ، في كتاب الزكاة ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ( ٧٩٩/٢ ) الحديث ( ١٦٨ / ١٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع).

<sup>(°)</sup> في ( م ) : [ يفطرون ] . أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الصوم ، باب إذا أخطأ القوم الهلال ( 0.00 ) ، والترمذي ، في السنن ، كتاب الصوم ، باب ما جاء : في الصوم يوم تصومون ، الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ( 0.00 ) ، الحديث ( 0.00 ) ، وابن ماجه في السنن في كتاب الصيام ، باب ما جاء في شهري العيد ( 0.00 ) ، الحديث ( 0.00 ) ، والدارقطني في السنن كتاب الحج ( 0.00 ) ، الحديث ( 0.00 ) ، وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج ، باب خطأ الناس يوم عرفة ( 0.00 ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ يوم فطركم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ يفطرون ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ فإن قبل إنما يضاف الفطر إلى الليل الفطر معلوم مشاهدة بينه ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [يفطرون]، مكان: [يوم تفطرون].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ بعين ] بدون نقط .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [لم يقع يصف وقت الفجر].

٣٠٩٢ - فإن قيل : إنما يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه ، ويضاف إلى الغد لأنه أول بها يفطر فيه .

٣٠٠٩ – قلنا: لو كان كذلك (١) لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر ؟ لأنه (٢) أول سبب أفطر فيه ، فلما لم يصح ذلك دل على أن (٣) الفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت الثاني ، وإن لم يسبقه مثله ؟ ولأن الفطر في الليلة فطر في يوم ، فصار كالفطر في سائر الليالي ، فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر ، فكان مأمورًا بالصوم فلذلك أضيف الفطر إليه ، بين ذلك : أن ما يضاف (٤) إلى الوقت يختص به حتى لا يثبت لما تقدمه ؟ ولأن ما بعده كالجمعة ، وكالأضحى (٥) . ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة بل هو حكم كان لما قبلها فلم يجز أن يضاف إليها ، ولما كان هذا اليوم له حكم يتجدد لا يوجب لما قبله ولا لما بعده جاز أن يضاف إليها ، وإذا ثبت أن الفطر من رمضان يكون يوم الفطر ، والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم أيضًا .

۱۰۹٤ - والدليل في نفس المسألة: ما روى نافع عن ابن عمر النبي عليه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر » (٦) ومعلوم أن حقوق الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها ، فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى أدائها عقيب وجوبها ، فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى إخراجها عند الوجوب .

عند المسألة في هذا اليوم » (٧) لأنه لم يندب إلى الأداء بالليل ، بدلالة الحبر الآخر . ولأنه أحد العيدين (٨) ، فجاز أن يكون وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية . ولأنه وقت لم يدخل به وقت الأضحية فلم يجب فيه الفطرة ، كالفجر الأول .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ذلك ] . (٢) في (م): [ ولانه ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ أضيف إليه الفطرتين ذلك أن ما أضيف ] .

<sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) [ كالأضحى] بدون العطف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصدقة قبل العيد ( ٢٦٣/١ ) ومسلم في الصحيح ، ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة ، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ( ٦٧٩/٢ ) ، الحديث (٧) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : [ العبد ] .

الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » (١) .

7.97 – قالوا : وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له ؛ ولأن ظاهر الحبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه ، وقام  $^{(7)}$  الدليل على أنه إذا أدرك  $^{(7)}$  جزء من وقت الصوم لزمه فمن لم يصم ولم يدرك الوقت لا يدخل في الحبر .

7.98 - والجواب  $^{(1)}$ : أن الخبر يقتضي  $^{(0)}$  أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها تجب  $^{(7)}$  في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك . ألا ترى : أن الصائم ليس هو عبارة  $^{(7)}$  عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له اختصت بعقيبه ؛ لأنه يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها .

1.99 - فأما قولهم: إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه ، والخبر يقتضي أن الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه ، لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل وأشياء (^) يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر ؛ على أن النبي والله قال في هذا الخبر : «لمن أداها قبل الصلاة فهي (٩) صدقة مقبولة (١٠) ، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (١١) من الصدقات » (١٢) فتخصيصها بما قبل الصلاة يدل على اختصاصها به .

۱۹۱۰ - قالوا : زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتأخر عنه وجوب زكاة
 الفطر ؛ أصله : عند طلوع الفجر .

71.1 – قلنا : طلوع الفجر يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه فيه  $^{(17)}$  ما قبله [ ولا ما بعده ، وغروب الشمس لا يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه ما قبله  $[^{(11)}]$  .

٣١٠٢ – قالوا : طلوع الفجر زمان يسبقه الإفطار ، والإفطار فيه مستدام ، فلا يتعلق

```
(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) . ( ( ) في ( م ) ، ( ع ) : [ قام ] بدون العطف . ( ٣) في ( ع ) : [ درك ] . ( 3) في ( م ) ، ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . ( ٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] . ( ٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ واشار ] . ( ٧) في ( ع ) : [ واشار ] . ( ٩) في ( م ) ، ( ع ) : [ واشار ] . ( ٩) في ( ص ) : [ فهو ] . ( ٥٠ ) لفظ : [ مقبولة ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ( ١١) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . ( ٢٤) . ( ١٢) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . ( ع ) .
```

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

١٣٩٤/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الزكاة

به وجوب الزكاة ، أصله : ما بعده .

91.٣ – قلنا : ما بعده لا يندب إلى إخراج الفطرة فيه ، ولما كان طلوع الفجر أول وقت ندب إلى الأداء فيه كان وقت وجوبها .

ما بعده .

حالنا: كونه غير متعقب لزمان الصوم ، لا يمتنع أن يندب فيه إلى الإخراج
 فلم يمنع أن يكون أول وقت الوجوب .

٣٩١٠٦ – قالوا : الليلة تابعة لما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم ، فوجب أن يكون محلًا للوجوب ، كاليوم .

91.٧ – قلنا: الليلة تتبع اليوم في حكم الصوم ؛ لأنه لا يصح الصوم فيها ، ويصح الصوم في ، ويصح الصوم في جواز تقديم الصوم في اليوم ، وإنما يمنعه من جواز تقدم (١) النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم الفطرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ني (م)، (ع): [علم].

## لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة

٣١٠٨ – قال أصحابنا : لا تجب (١) على واحد من الشريكين في العبد فطرة ، ولو كانت الشركة في عبيد لم تجب (٢) أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٣).

٦١٠٩ - وقال الشافعي تجب (١) الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه، وهل تجوز <sup>(°)</sup> من جنس واحد أو من <sup>(٦)</sup> جنسين ؟ فيها وجهان <sup>(٧)</sup> .

 $^{(4)}$  السلام : « أدوا عن كل حر وعبد »  $^{(4)}$ والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من المخاطبين بجميع (١٠) الحكم ، كقوله تعالى (١١) ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْمُ ﴾ (١٢) ، فكأنه قال لكل مكلف : أد (١٣) عن عبدك .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [يجب]. (١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٢٥٢/٢ ، ٢٦٨ ) ، المبسوط ( ١٠٦/٣ ، ١٠٧ ) ، متن القدوري ص٢٢ ، ٢٤ ، متن الكنز ص٣٠ ، تحفة الفقهاء ( ٣٣٧/١ ) ، بدائع الصنائع ( ١٧/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ١٨٧/٢ ١٨٨ ) ، البناية ( ٧٧/٣ ، ٥٧٨ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۷/۱ ، ۲۲۸ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۷۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يجوز].

<sup>(</sup>٦) حرف : [ من ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) راجع المسألة في الأم باب زكاة الفطر ( ٦٣/٢ ) ، مختصر المزني ، ص ( ٥٤ ) ، المجموع مع المهذب (١١٣/٦) ، حلية العلماء ، (١٠٣/٣) . في المدونة في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره ( ٢٨٩/١ ) ، المنتقى ، في من تجب عليه زكاة الفطر ( ١٨٢/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ٣٢٣/١ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٨/٢ ، ١٨٩ ) ، الإفصاح ( ٢٢٢/١ ) المسائل الفقهية كتاب الزكاة مسألة ( ٢٣ ) ( ٢٤٧/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٢/١ ) ، المغني ( ٧٧/٣ ، ٧٨ ) ، العدة ( ١٣٩ ) . (٨) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني بلفظ صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني ، حر أو مملوك نصف من بر ، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير . في السنن ، في كتاب زكاة الفطر ( ١٥٠/٢ ) ، الحديث

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [لجمع]. . ( 07 )

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة : الآية ٤٣ . (١١) الزيادة: لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>١٣) في (ع): [أو].

ولأن كل واحد منهما لا ولاية له عليه (١) ؛ لأنه لا يملك تزويجه ولا مكاتبته (٢) ، فصار كالمكاتب ؛ ولأن (٣) من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه جزء منها ، كالوصي . 1119 - ولا يلزم الولد من الأبوين ؛ لأن كل واحد يلزمه كل الفطرة عند أبي يوسف ، وليس عن أبي حنيفة نص . ولأنه لا يملك عبدًا كاملا فلم يلزمه الفطرة ، أصله : العبد الكافر إذا كان مشتركًا .

والمعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي على خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة ، والمعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي على خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة ، فلو أوجبنا على الموليين صاعًا واحدًا لم يخل (٤) أن يوجبه من جنس أو جنسين ، ولا يجوز إيجابه من جنس واحد ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتعين (٥) على أحدهما بما يختاره (١) الآخر ، فلا يجوز إيجاب فطرة من نوعين ، كما لا يجوز إذا كان العبد لواحد .

711۳ - قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصبيه وذلك لا يجوز من جنسين .

۱۱۱۶ – قلنا : بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع ، وهذا خلاف النص ، وعلى أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه ، وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالى على أصلهم .

٦١١٥ - فإن قيل: من أصحابنا من اعتبر غالب (٧) قوت العبد أو غالب قوت البلد، فعلى هذا لا تجب (٨) إلا من جنس واحد.

٦١١٦ – قلنا : فهذا خلاف النص ، فإنه يقتضي التخيير بكل حال ، ويدل على أن العبد نصاب ، فنقول : إنها صدقة تختص (١) بجنس الحيوان فلم تجب (١٠) في عين

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا دلاله عليه ]، ولفظ: [ له ] ساقط من صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش وفي هامش ( ص): بدله، مكان: [ ولاية ].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ولايه].

<sup>(</sup>٣) قوله : [ ولأن ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لم يحل]. (٥) في (م)، (ع): [ان يتغير].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ بما به يختاره ] بزيادة : [ به ]

<sup>(</sup>٧) قوله : [ قوت العبد أو غالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ لا يجب ] . (٩) في (م) : [ يختص ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ فلم يجب ] .

٦١١٧ - فإن قيل: المقصود منها المواساة فاعتبر بلوغ المال حدًّا يعتبرها ، والمقصود هاهنا الطهرة (١) .

٣١١٨ - قلنا : والمقصود بالزكاة الطهرة والمواساة فكذلك (٢) الفطرة . ولأنها زكاة يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب ، كزكاة المال .

**٩١١٩** - قالوا : فعندكم يعتبر النصاب من المال ويعتبر كمال العبد ، وهذا يؤدى إلى اعتبار نصابين (٢) .

، ٣٩٢٠ - قلنا : المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه ، فأما النصاب فلا ، ولهذا نوجب إذا ملك عقارًا لغير التجارة .

٣٩٢٩ - قالوا : فعندنا في كل واحد من النصابين (<sup>1)</sup> يعتبر النصاب إلا أنه لا يعتبر في ملك واحد .

م ٢٩٢٧ - قلنا: هذا مغالطة ؛ لأنكم توجبون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي حرًا الفطرة ، فكيف اعتبرتم (٥) النصاب ؟ ثم النصاب في الزكوات (٦) عندكم يعتبر في المشتركة ، فهذا غير معتبر في الفطرة .

الناس صائحًا من تمر أو صائحًا من شعير على كل حر وعبد » (٧) .

۹۱۲۶ - والجواب : أن المراد بالخبر : على (^) واحد من الناس ؛ لأن الخطاب بإيجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها (٩) على ما بينا ، ولأنهم أجمعوا أن كل واحد مراد فقد أوجب على كل واحد فطرة عبد ، وكذلك نقول .

اب . م ٣١٢٥ – قالوا : روى من حديث / ابن عمر ﷺ ( أن النبي ﷺ أمر بصدقة الفطر

<sup>(</sup>١) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يحتملها ] ، مكان : [ يعتبرها ] .

<sup>(</sup>٢) في (م): [وكذلك]. (٣) في (م)، (ع): [نصيين].

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاتين ] ، مكان : [ النصابين ] .

<sup>(</sup>٥) في (م): [اعتبرهم]. (١) في (م)، (ع): [الزكاة].

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٨) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : [ إحادها ] وفي ( م ) ، ( ع ) : [ احدها ] . وهو الأُصح وقد أثبتناه في المتن .

عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون » (١) .

٦١٢٦ - قلنا : الجواب عنه مثل الأول .

۳۱۲۷ – قالوا : قوله : « ممن تمونون <sup>(۲)</sup> يقتضي اعتبار المؤنة ، وهما يمونان <sup>(۱)</sup> فيجب عليهما .

م ٦١٢٨ – قلنا : قوله : « ممن تمونون » <sup>(١)</sup> بيان لقوله : « عن الصغير والكبير والحروالعبد » فإذا كان ذلك يفيد <sup>(٥)</sup> العبد الكامل فهذا مثله .

7179 – قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها، أصله: إذا كان لواحد . ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه نفقته (٦) .

٣١٣٠ – قلنا : إذا كان لواحد فولايته عليه كاملة ، فجاز أن يلزمه إخراج فطرته .
 وفي مسألتنا ولايته ناقصة ، فصار كالمكاتب .

٣١٣١ - قالوا: إذا كان بينهما عبيد فكل واحد قد استكمل ملك عبد فلزمته فطرته كثمانين (٧) شاة بين رجلين ، ولا فرق بين الأعيان المنفردة في السائمة والأشقاص (٨) الشائعة ، كذلك في الفطرة ، وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الملك المنفرد فصح إخراجها عن الملك المشترك ، كزكاة المال .

71٣٢ - قلنا: الزكاة يعتبر فيها جهة المال ، والمال موجود في المنفرد والمشترك ، والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفرد وتنقص (٩) في المشترك ؛ فلذلك افترقا على أصل أبي حنيفة : الغنم تقسم (١٠) بعضها في بعض ، فالمالك لنصف الغنم يجمع ملكه فيها حكمًا ، كما يستحق أن يجمع بالقسمة ، والعبد لا يقسم ، فلا يمكن جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالمالك لعبد منفرد ، ولهذا المعنى إذا كانت (١١) الغنم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ يمونونه ] . حديث ابن عمر : تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ يونونه ] . (٣) في (م)، (ع): [ يونانه ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ يمونونه ] . (٥) في (م)، (ع): [ بعبد ] .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [بعبد]. (٧) في (م)، (ع): [كماتين].

<sup>(</sup>٨) الشقص : بالكر ، القطعة من الأرض ، الطائفة من الشيء ، الجمع : أشقاص ، مثل حمل وأحمال . راجع في مختار الصحاح ، مادة : [ شقص ] ص ٣٤٣ . (٩) في (م) ، (ع) : [ وينقص ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م) (ع): [يقسم].

<sup>(</sup>١١) ني (ص)، (م): [كان].

 $^{(1)}$  لا يقسم كثمانين شاة ، لرجل نصفها ، ولأربعين رجلا ، لكل واحد منهم  $^{(1)}$  نصف شاة معينة لا تجب  $^{(7)}$  فيها الزكاة على صاحب الأربعين ؛ لأنها لا تنقسم  $^{(1)}$  فتنفرد ، هكذا ذكره هشام عن أبي حنيفة ومحمد نصًا .

 $^{(0)}$  عالوا : إذا كانت السائمة مشتركة يجوز أن يقسم نصيبه لا توجب  $^{(0)}$  الزكاة قبل القسمة ، كما أن المعلوفة يجوز أن تنتقل إلى السوم ، ولا تجب  $^{(7)}$  الزكاة فيها قبل النقل .

٣٩٣٤ - قلنا : لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني ، لكن إذا كانت مما يقسم فهي في الحال على صفة توجب الزكاة ، وهو مما يثبت في حق الانفراد والمعلوفة ، وإن جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم (٧) فيها في الحال .

م ٦١٣٥ - قالوا : الفطرة طهرة كالكفارة ، فجاز أن تجب (^) بالسبب الخاص والمشترك .

٣١٣٦ – قلنا : نقلب فنقول : فإذا اشتركا في سببها لم يتبعض وجوبها ، ككفارة القتل ، وكذلك المحرمان يقتلان صيدًا عندنا ، ولا يلزم إذا قتل الحلالانِ صيدًا في الحرم ، لأن ذلك ليس بكفارة عندنا .

٣١٣٧ – قالوا : حق يلزمه لأجل الملك فوجب أن يلزمه في الخاص ، والمشترك ، كالنفقة .

71٣٨ – قلنا: لا نسلم أنه (٩) يجب لأجل الملك ، بدلالة أنه يجب عن نفسه وولده ؛ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة جاز أن تتبعض ، فإذا وجبت لأجل الملك جاز أن تتبعض [ والفطرة إذا وجبت بالقرابة لم تتبعض ] (١٠) ، لم تتبعض (١١) لأجل الملك .

<sup>(</sup>١) في (م): [ بمن].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لا يجب].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ لا يوجب].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ بتام].

<sup>(</sup>٩) في (م): [لأُنه].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ فلم يتبعض].

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ منهم ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يقسم].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ ولا يجب].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [أن يجب].

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

# إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك ولا على العبد

**٦١٣٩** - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك ولا على العبد (١).

• ٦١٤٠ – وقال <sup>(٢)</sup> الشافعي : إذا كان المعتق <sup>(٦)</sup> معسرا فعلى المولى نصف الفطرة ، وعلى المعتق نصفها <sup>(٤)</sup> .

71٤١ - لنا : أن الحرية حصلت في رقبته ، فلم يلزم مالك باقيه فطرة كما لو كان كاتبه . ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تجب (٥) على الآخر فطرة ، كما لو كان موسرًا وكالمكاتب ؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أعتق نصفه وهو موسر ؛ ولأن من لا يلزمه كمال فطرته لا يلزمه بعضها ، أصله شريك الموسر المعتق . فأما الدليل على أن الفطرة لا تلزم العبد : فلأن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة ، كالمكاتب ؛ ولأن الرق باق في رقبته فلم يلزمه شيء من فطرته ، كالمكاتب .

٣١٤٢ – ولأن كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه ، كالزكاة .

٣١٤٣ – احتجوا بأن الفطرة ، حق في المال تجب <sup>(٦)</sup> على المولى لحق العبد، إذا عتق بعضه وجب أن يتبعض ، أصله : النفقة .

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه ، وهو بمنزلة الحر . إذا عتق بعضه فقد عتق كله . راجع المسألة في كتاب الأصل ، ( ٢٤٨/٢ ) ، بدائع الصنائع ( ٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ قال ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [العبد].

<sup>(</sup>٤) راجع المسألة في الأم ( ٢٤/٢ ) ، مختصر المزني ص٥٥ ، حلية العلماء ( ١٠٥/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ١١٨٢/٢ ) . راجع المسألة في المدونة ( ٢٨٩/١ ) ، المنتقى ( ١٨٣/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٣٢٣/١ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٨/٢ ، ١٨٩ ) ، المسائل الفقهية ( ٢٤٧/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٢/١ ) ، المغنى ( ٧٨/٣ ) ، المعذى ( ٧٨/٣ ) ، المعذى ( ٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يجب]. (١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [اعتق].

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريط ولا على العبد \_\_\_\_\_ ١٤٠١ ١٤٠

ع ٦١٤٤ – قلنا لا نسلم ؛ فإن بعضه إذا أعتق (١) انتقلت النفقة كلها إليه ، ولم يتبعض في الوجوب .

ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه قياسيًا على كفارة القتل (٢) ، وما يجب على العبد من الصلاة والصوم .

٦١٤٦ - قلنا هذه المعاني تجب (٣) على العبد في حال الرق بعتق (١) بعضه إن لم يؤكد الوجوب لم تسقط .

 $^{(7)}$  ملكه جدي مسألتنا : الحق يجب على مولاه ، والعتق يعني والحكام ملكه بدلالة : أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه ، فتزول  $^{(7)}$  يده في الحال وتنتقص  $^{(7)}$  قيمته في العادة لنقصان رقه ، فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ اعتق ] - (٢) لفظ: [ القتل ] ساقط من (م)، (ع) ·

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . ( الله عن (ع) : [ يعتل ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [يعني ] ساقط من (م)، (ع). (١) في (م)، (ع): [ يزول ].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ وينتقض ] ، وفي (ع): [ وينتقص ] .



#### لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها

م ٦١٤٨ - قال أصحابنا لا تجب (١) الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها (٢).

**٦١٤٩** - وقال الشافعي : إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه (٢) .

السلام: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم . (°) » والألف واللام للجنس ، فدل أن جنس الصدقات أغنيائكم وأردها على فقرائكم . (°) » والألف واللام للجنس ، فدل أن جنس الصدقات تؤخذ (۱) من الأغنياء فلا تبقى ( $^{(1)}$ ) بعد الجنس صدقة تؤخذ ( $^{(1)}$ ) من الفقير ، ولأنه جعل الناس صنفين ، صنفًا يؤخذ منهم . وصنفًا : يرد عليهم . ولا يجوز أن يثبت صنفًا ثالثًا يعطون ويأخذون .

1101 - فإن قيل : فهذا يقتضي صدقة أخذها إلى الإمام .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>۲) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲۰۱/۲ ، ۲۰۲ ) ، مختصر الطحاوي ص٥١ ، المبسوط ( ١٠٢/٣ ) ، متن القدوري ، ص٢٣ ، متن الكنز ص٣٠ ، تحفة الفقهاء ( ٣٣٤/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٩/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ٢٨/٢ – ٢٨١ ) ، البناية ، ( ٣٦٦/٣ – ٧١٥ ) ، الاختيار ، ( ١٢٣/١ ) ، مجمع الأنهر ، ( ٢٢٦/١ ) ، مجمع الأنهر ، ( ٢٢٦/١ ) ، مجمع الأنهر ، ( ٢٢٦/١ ) ، حاشية ابن عابدين ، ( ٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المسألة في الأم ، وباب من أعسر بزكاة الفطر ( ٢٠٥٢ ، ٧٠) ، مختصر المزني ص ( ٥٤) معالم السنن ( ٤٨/٢ ، ٤٩) ، حلية العلماء ، ( ١٠١/٣ ، ١٠٦ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ١٠٥/٦ ، ١٠١ – ١١٠ ) . المدونة في إخراج المحتاج زكاة الفطر ( ٢٨٩/١ ) ، المنتقى ، في ملكية زكاة الفطر ( ٢٨٩/١ ) ، المكافي لابن عبد البر ، ( ٣٣١/١ ، ٣٢٢ ) ، المقدمات ، ( ٣٣٤/١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة الفصل الثاني فيمن تجب وعمن تجب ( ٢٨٨/١ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٦/٢ ) . العدة مع الإفصاح ، ( ٢٢٠/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، ( ٣٢٠/١ ) ، المعدة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه من حدیث معاذ ﷺ في مسألة ( ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [يؤخذ]. (٧) في (م)، (ع): [ فلا يبقى].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [يؤخذ].

الوقت الأخذ ، كالأموال الباطنة .

1104 – قلنا : الخبر يدل على بيان الحكم المقصود به ، وعلى غيره إذا اقتضاه اللفظ. وروى أن النبي ﷺ قال : « اغنوهم عن المسألة » (٢) ، وهذا خطاب للأغنياء ، فلو وجبت على الفقراء لقال : وليغن بعضهم بعضًا .

وروى أن النبي عَلَيْ قال : ( إن ( $^{(7)}$  أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس ، إنما الصدقة [ ما كان عن ظهر غنى  $(^{(2)})$  وروى ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى  $(^{(2)})$  على أنه لا صدقة تجب  $(^{(2)})$  على أنه لا صدقة تجب  $(^{(2)})$  على الفقير  $(^{(2)})$  فقوله : ( إنما الصدقة  $(^{(2)})$  يدل  $(^{(2)})$  على ذلك لأن على الفقير  $(^{(2)})$  الصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الغنى خيرًا منها ، وهذا لا يجوز  $(^{(2)})$  الصدقة و أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس  $(^{(2)})$  إنكار لهذا الفعل  $(^{(2)})$  وعند مخالفنا هذا واجب .

حماء - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة هم « أن النبي عَلِيلَةٍ قال : « لا صدقة إلا عن ظهر (٩) غنى » (١٠) ولأنها زكاة في الشريعة فلم تجب (١١) على الفقير المنفرد ، [ كزكاة المال . ولأنها زكاة تختص

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (ع).
 (١) تقدم تخريجه في مسألة (٣٢١).

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ أن ] ساقط من (م). (٤) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الصحيح ، في الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( ٢٤٨/١ ) ، أخرجه مسلم من الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ( ٧١٧/٢ ) الحديث ( ١٠٣٤/٩٥ ) ، وأحمد في المسند ، في مسند أبي هريرة ﷺ » ( ٢٤٥/٢ ، ٢٧٨ ، ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [تدل]. (٨) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٩) في (م) (ع): [ لا عن ظهر]، مكان: [ الا عن ظهر].

<sup>(</sup>١٠) أُخرجه أحمد مطولاً في المسند ( ٢٣٠/٢ ، ٣٩٤ ، ٥٠١ ) ، وذكره البخاري تعليقًا ، في الصحيح ، في كتاب الوصايا ، باب تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ( ١٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) في (م): [يجب].

٣/٤٠٤ الركاة

بالحيوان ، فلم تجب على الفقير المنفرد ] (١) كزكاة السوم ، ولأنها صدقة لا تلزم المكاتب ، فلم تلزم الفقير المنفرد كزكاة المنفرد .

٢١٥٧ - فإن قيل: المعنى في زكاة المال أنها تزيد (٢) بزيادة المال. فلذلك اعتبر فيها
 مقدار، وهذه الصدقة لا تزيد بزيادة المال فلم يعتبر قدر المال.

٣١٥٨ – قلنا : القطع لا يزيد بزيادة المال ، ولا يجب إلا في نصاب مقدر .

٣١٥٩ – فإن قيل : زكاة المال يعتبر (٣) في وجوبها مال مخصوص [ والفطرة لا يعتبر فيها مال مخصوص .

القدر القدر وجوبه مال مخصوص  $[^{(1)}]$  ويعتبر القدر القدر الخصوص ولا يلزم على العلل الثلاث العشر ؛ لأنه ليس بزكاة ، ولا يختص الحيوان ، ويجب على المكاتب ، ولأنها صدقة تجب  $[^{(2)}]$  بحضور وقت كالزكاة . ولأنه من جاز له أخذ صدقة لم تجب  $[^{(1)}]$  عليه تلك الصدقة إلا في حال الأخذ كمن لا يملك قوت يومه ، ولا يلزم العشر لأنه ليس بصدقة ؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأرض ، فأجابوا على العادة أن الأرض تساوى النصاب وزيادة ، فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه العشر .

 $\frac{1111}{2}$  - احتجوا: بحدیث الزهری عن ثعلبة بن أبی صغیر عن أبیه ، عن النبی  $\frac{1}{2}$  النبی الله عند ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، غنی أو فقیر ، أما غنیكم فیزكیه الله ، وأما فقیركم فیرد الله علیه (^) أكثر مما أعطاه » (9) .

٣١٦٢ - والجواب: أن النبي ﷺ ذكر الفقير والغنى في المؤدى عنه وعندنا يجب أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط نمن ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): [يزيد] . (٣) في (ع): [معتبر] .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع)، ومن صلب (ص)، واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [يجب]. (١) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٧) حرف : [ من ] : ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ اليه ] .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود باختلاف يسير، في السنن، في كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح ( ١٩/١)، والدارقطني في الكبرى في كتاب الزكاة باب من والدارقطني في الكبرى في كتاب الزكاة باب من قالدارقطني في الكبرى في كتاب الزكاة باب من قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١٦٧/٤ )، وأحمد في المسند ( ٤٣٢/٥ ) والطحاوي في معاني الآثار، في كتاب الزكاة، باب مقدار صدقة الفطر ( ٤٥/٢ ) .

یؤدی عن الصغیر فقیرًا کان أو غنیًّا ولا کلام في فقر المؤدی  $^{(1)}$  ولیس ذلك في الخبر .  $^{(7)}$  أ  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  الفقیر عاد إلى المؤدی .

3174 – قلنا: لا ظاهر يدل على ذلك ، ولا يترك النص من غير حاجة ، وإنما في الحبر إضمار ، فكأنه قال : وأما الفقير فإن أعطى رد الله عليه ، والإضمار ترك الظاهر ورد الصفة التي نص عليها : في المؤدى عنه إلى : المؤدى ؛ ترك للظاهر .

9170 – وجواب آخر: وهو أنا لو سلمنا <sup>(٤)</sup> رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في الحبر أن أداء الفقير ليس بواجب ؛ لأنه لا فرق بين الفقير والغني فجعل الأداء زكاة للغني وعد الفقير بالمضاعفة ، ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما .

مضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (°).

۱۹۲۷ – والجواب (۱): أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور بإجماع ؟ لأن عندنا يعتبر الغنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه ، وإذا تعلق الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا عليها ، لم يجز الرجوع إلى ظاهره .

م ٦١٦٨ - فإن قيل : إذا وجب إحراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة ، دل اللفظ على شرط وجود ما يؤدى .

7179 – قلنا : عندكم يعتبر وجود قوته وقوت عياله ، والإيجاب لا يدل على أنه لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم (٧) من المستقبل ، وإيجاب الصاع لا يدل على قدرته عليه ؛ لأن الوجوب لم يتعلق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة .

- ٦١٧٠ - قالوا : جوهر مال لا يزيد بزيادة المال ، فوجب أن لا يعتبر فيه النصاب

<sup>(</sup>١) في (م): [ في فقير المؤدى عنه ]، وفي (ع): [ فقير ]، مكان: [ الفقر ].

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ قوله ] ساقط من (م)، (ع). (٣) لفظ: [ أن ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ ولو أنا سلمنا ] بالتقديم والتأخير، بحذف: [ هو ] .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٧) قوله : [ ما لا يعتبر كفايتهم ] ساقط من (م) ، (ع) .

۱٤٠٦/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الزكاة

كالكفارات .

91۷۱ - قلنا لا فرق بينهما ؛ لأن الغني بقدر النصاب معتبر في الكفارات والفطرة ، ولو سلمنا فالكفارة تجب (١) بمعنى من جهة المكلف فلا يقف على الغني كالنذر ، والفطرة تجب (٢) بإيجاب الله تعالى ابتداء ، ويعتبر فيها المالك ، ولا يقف على الفقر ، كالزكاة .

٣١٧٢ – قالوا : حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش الجنايات .

٣١٧٣ – قلنا : أرش الجناية (٢) لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية ، ولما اعتبر في الفطرة الغنى بالكفاية وبما يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق .

٦١٧٤ – قالوا : كل من لزمه نفقة ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة ، كما لو
 كان معه نصاب .

محان على الركاتين ، فجاز أن تلزمه إحدى الزكاتين ، فجاز أن يلزمه الأحرى ، ومن لا شيء له إلا كفايته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين .

۲۱۷٦ – قالوا : كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن يكون من
 جنس واحد ، كالماشية .

٣١٧٧ – قلنا : عندنا لا يعتبر النصاب وإنما الغني به ؛ ولأن وجوب الزكاة يعتبر النصاب ولا يختص ذلك بمال واحد .

<sup>(</sup>١) في (م): [يجب]. (٢) في (م): [يجب].

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ الجنايات ] .

#### صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

من تمر أو صاع  $^{(1)}$  من تمر أو صاع  $^{(1)}$  من تمر أو صاع  $^{(1)}$  من تمر أو شعير  $^{(7)}$  .

٦١٧٩ - وقال الشافعي : من كل نوع صاع (٤) .

رسول الله على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير (°) عن أبيه قال : « قال رسول الله على : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى حر أو عبد » (٦) . وفي لفظ آخر عن ثعلبة : « أن النبي على خطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقال : إن صدقة الفطر مدان بر عن كل إنسان ، أو صاع مما (٧) سواه من الطعام » (٨) .

٦١٨١ - فإن قيل : هذا الخبر مشكوك فيه ، فإنه يقول : عبد اللَّه بن ثعلبة ، أو

<sup>(</sup>١) لفظ: [ الفطر ]: ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ صاعا ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في ، مختصر الطحاوي ص ( ٥١) ، المبسوط ( ١١٢/٣ ) ، متن القدوري ص ٢٤، متن الكنز ص ٣ ، تحفة الفقهاء ( ٣٩٧/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٢/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ص ٢٩٠/٢ ) ، البناية ( ٢٩٠/٣ – ٥٨٥ ) ، الاختيار ( ٢٢٨/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ٢٢٨/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ٢٢٨/١ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٢٨/٢ ) ، والجامع الصغير ، باب صدقة الفطر ص ( ١٣٦ ) . (٤) لفظ : [كل] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش . راجع المسألة في الأم باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( ٢٨/٢ ) ، مختصر المزني ، باب ملكية زكاة الفطر ص٥٥ حلية العلماء ، ( ٢٠/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ٢٨/٢ ) ، مختصر المزني ، باب ملكية زكاة الفطر ص٥٥ حلية العلماء ، ( ٢٠/٣ ) ، بداية المجموع مع المهذب ، ( ٢١/٨ ) ، ١٢١ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ) ، معالم السنن ، ( ٢/٠٥ ) فتح العزيز بذيل المجموع المجموع مع المهذب ، ( ١٢٨/٢ ) ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ) ، المقدمات الممهدات ، ( ١٩٣١ ) ، بداية المجتهد كتاب الزكاة ، الفصل الثالث فماذا تجب ( ١٩٠١ ) ، الإفصاح ، ( ٢٢١/١ ) المغني ، الكتهد ، كتاب المجتهد كتاب الزكاة ، الفصل الثالث فماذا تجب ( ٢٩٠١ ) ، الإفصاح ، ( ٢٢١/١ ) المغني ، ( ٣/٧٥ – ٥٩ ) ، الكافي لابن قدامة ، ( ٢٢٢/١ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ١٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، ع): [صغير]، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني بلفظه في السنن ، في كتاب زكاة الفطر ( ١٤٧/٢ ) ، الحديث ( ٣٧ ) ، والطحاوي باختلاف يسير ، في معاني الآثار ، في كتاب الزكاة ، باب مقدار صدقة الفطر ( ٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ممن ] .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب زكاة الفطر (١٤٨/٢)، الحديث (٤٥)

۱٤٠٨/٣ كتاب الزكاة

ثعلبة <sup>(۱)</sup> فلم يتيقن اسم الراوي .

حليف لبني زهرة  $\binom{7}{7}$ ، وله صحبة ، أخذ عن الزهري النسب أفتراه يشك في نسبه مع هذا ؟ وإنما يشك من دون الزهري ؛ لأن له صحبة ، كما أن لأبيه  $\binom{3}{7}$  صحبة . وقد روى هذا الحديث محمد بن الحسن من غير شك .

 $^{(0)}$  هذا الحديث ، ونقل فيه : « أدوا صدقة الفطر عن كل إنسان صاعًا من بر [ على الصغير والكبير »  $^{(1)}$  . وروى « أدوا صدقة الفطر عن كل إنسان صاعًا من بر ]  $^{(1)}$  أو قمح عن كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى »  $^{(1)}$  .

من برأو حلي النين ، (٩) ، فمن نقل « صاعا » في حديثه إنما هو بعض الحديث ، قمح علي كل اثنين » (٩) ، فمن نقل « صاعا » في حديثه إنما هو بعض الحديث ، فالمشهور الذي لا يختلف فيه أهل النقل ، حديث ثعلبة : « نصف صاع » (١٠) . وروى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي علي بعث مناديًا ينادي في فجاج (١١) مكة ، ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، على كل ذكر وأنثى ، حروعبد ، صغير وكبير ، مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام » (١٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : [ أو ثعلبة ] ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): [ ما لا يحسبه ] ، وفي (ع): [ ما لا يجبه ] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ هزيره ] . (٤) في (م، (ع): [ لابنه ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [الطحاوي]، ولفظ الدارقطني ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني مطولاً ، وفيه : [ أدوا عن كلّ إنسان صاعًا من بر ، عن الصغير ، والكبير ( ١٤٧/٢ ، ١٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع). البر: بالضم، القمح والحنطة، واحدته: بُرة. راجع في لسان العرب، مادة برر ( ٢٥٤/١)، المصباح المنير، مادة بر ( ٤٤/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني مطولًا بألفاظ متقاربة ، في كتاب زكاة الفطر ( ١٤٨/٢ ) ، الأحاديث ( ٣٩ – ٤٢ ) . (٩) راجع تخريجه في مسألة ( ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) الذي تقدم تخريجه في هامش (٦،٧) من هذه المسألة .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ مجاج ]، وهو خطأً . الفج : بالفتح والتشديد ، الطريق الواضح الواسع بين الجبلين، والجمع فجاج مثل سهم وسهام .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الترمذي باختلاف يسير ، في السنن في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الفطر (١٧٣) ) الدارقطني بلفظه ، كتاب زكاة الفطر ( ١٤١/٢ ) ، الحديث ( ١٤ ) ، والحديث ( ٦٧٤ ) .

71۸٥ – وروى أبو سلمة (١) بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ (أنه أمر بصدقة الفطر صاعًا (٢) من تمر أو صاعًا من شعير أو مدان (٢) من قمح على كل حاضر وباد صغير وكبير حر وعبد (٤) . وروى الحسن قال : خطبنا ابن عباس ونحن في رمضان على منبر البصرة ، فقال : (أخرجوا صدقة صيامكم (٥) فكان الناس لم يعلموا فقال : من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم ، فإنهم لا يعلمون ، فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر أو شعير ، أو نصف صاع قمح على كل حر ومملوك ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم على الله مله والشعير (١) .

« واستشهد بأهل المدينة على روايته » .

۱۱۸۷ - فإن قيل: روى ابن سيرين عن (^) ابن عباس الله أنه قال: « أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير ، والحر والمملوك صاعًا من طعام ، من أدى برًا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه » (٩) .

م ۱۱۸۸ - قلنا: ابن سيرين لم يلق ابن عباس ، ولا يصح الاستدلال به (١٠) عندكم ، ثم قال: « من أعطى برًا قبل منه » ، وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام فيه ، وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا ؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ أبو أسلمة].

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ أوعا ] ، مكان : [ أو صاعا ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ مدين ] .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس ﷺ : أخرجه الدارقطني بلفظه ، كتاب زكاة الفطر ( ١٤٣/٢ ) ، الحديث ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : [ صومكم ] .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ : [ الشعير ] ، وكذلك في كتب الحديث ، وفي سنن أبي داود : [ السعر ] .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود بألفاظ متقاربة ، في السنن ، كتاب الزكاة ، باب من روى نصف صاع من قمح

<sup>(</sup> ١٠/١) والنسائي مختصرًا ومطولًا في السنن ، في كتاب الزكاة ، في ملكية زكاة الفطر ، وفي الحنطة

<sup>(</sup>٥/،٥، ٢٥ ، ٥٣ ) والدارقطني في كتاب زكاة الفطر ( ١٥٢/٢ ) ، الحديث ( ٦٤ ، ٦٥ ) .

الطحاوي في معاني الآثار (٣٤٧/٤) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع (١٩٣/١) ، وأخرجه أحمد مختصرًا في المسند في (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٨) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة » (١) ، وقال سعيد : « كانت الصدقة تعطى (٢) على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر نصف صاع حنطة » (٣) ومراسيل ابن المسيب مقبولة بإجماع .

٩١٨٩ – وقد روى نصف صاع من برّ عن الأئمة الأربعة ، وعن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي هريرة وجابر بن سمرة وغيرهم (<sup>1)</sup> . قال أبو الحسن : ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن نصف صاع لا يجزئ فصار ذلك إجماعًا .

٠ ٦١٩٠ – فإن قيل : أبو سعيد مخالف .

 $^{(1)}$  عتقد الذي صح عنه أنه قال : لا أخرج  $^{(0)}$  مدين قمح ، فكأنه  $^{(1)}$  اعتقد أن البر ليس من أنواع الفطرة . ولأنها صدقة مقدرة بنفسها تخرج  $^{(Y)}$  من أجناس فلم تتفق  $^{(A)}$  مقاديرها ، كالزكاة . ولأن ما لا يتقدر  $^{(P)}$  به طعام مسكين في كفارة لا تتقدر به الفطرة كثمانية أرطال من برِّ . ولأنه قدر لو أخرجه إلى مسكين في كفارة الأداء اكتفى به ، فإذا أخرجه في فطرة أجزأ ، أصله : صاع من شعير .

١٩٩٢ - فإن قيل: اعتبار الحنطة في الفطرة بأنواع الفطرة أولى من اعتبارها بغيرها.
 ١٩٩٣ - قلنا: الأجناس المختلفة لا تعتبر (١٠) بعضها ببعض في المقدار، فكان اعتبار الحنطة بجنسها أولى.

٦١٩٤ - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري ، وذكروا عنده صدقة رمضان ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بلفظه في المراسيل، في باب زكاة الفطر ص١٦، والطحاوي في معاني الآثار، في (٢٠/٢)، والمشكل (٣٤٤/٤)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفظر (١٦٩/٤)، وابن حزم في المحلى بالآثار، في صدقة الفطر (٣٤٣/٤)، المسألة (٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : [ يعطي ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ ، في المعاني ( ٤٦/٢ ) ، وفي المشكل ( ٣٤٤/٤ ) ، وأبو داود بألفاظ متقاربة في المراسيل ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب صلاة العيدين ، باب زكاة الفطر ( ٣١٦ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ) ، الأثر ( ٧٦١ه ، ٧٦٨ ، ٧٦٩ ) ، العيدين ، باب زكاة الفطر ( ٣١٤ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ) . (٥) في (م) ، (ع) : [ لا اخرج ] . الدراقطني ( ٣/ ١٤٩ ) ، (ع) . [ لا اخرج ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ وكان ] . (٧) في (م): [ يخرج ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ فلم يتفق] . (٩) في (م): [ ما لا تقدر] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع) [ يعتبر ]، مكان : [ لا تعتبر ] .

فقال: « لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله علي صاعًا من تمر أو صاعًا من حنطة ، أو صاعًا من حنطة ، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ، قال : لا تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ، ولا أعمل بها » (١) .

الحنطة، ثم قال: قد روى واحد عن ابن علية الحنطة، وليس بمحفوظ، فلم يجز الحنطة، ثم قال: قد روى واحد عن ابن علية الحنطة، وليس بمحفوظ، فلم يجز الاحتجاج بما ذكره أبو داود (٣)، والعجب ممن قال: قد روى الزيادة الدارقطني وهو أحفظ منه ؛ لأن الدارقطني روى زيادة بين أبو داود أنها غلط، والحافظ من روى وطعن، ليس الحافظ (أ) من أمسك عن الطعن أو جهله، ومن لم يعرف رتبة (أ) أبي داود على الدارقطني ليس من أهل هذا الشأن /، وقد قال أحمد بن حنبل: إن الله ألان الحديث (١) لأبي داود، كما ألان الحديد لداود المسلم (١) والصحيح من الخبر أن أبا سعيد اعتقد أن الأنواع ليس فيها الحنطة وإنما يقوم وليس بأصل، وكلامنا في المقدار، فإنا قد اتفقنا على أن الحنطة أصل وإن اختلفنا في مقدارها. ثم قد عارض هذا ما روت أسماء رحيج الى أحد الأمرين بأولى من الرجوع إلى الآخر (٩)، ثم إن أبا سعيد حكى فليس الرجوع إلى أحد الأمرين بأولى من الرجوع إلى الآخر (١)، ثم إن أبا سعيد حكى

۷۸/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٥ ، ١٤٦ ) ، الحديث ( ٣٠ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الزكاة ( ١١/١ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب من قال : لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا ( ١٦٦/٤ ) ، والطحاوي ، في المعاني ( ٢٢/٢ ) ، وفي المشكل ( ٣٤٠/٤ ) ، إلا أنه لم يذكر : أو صاعا من حنطة . (٢) في (ع) : [ فالجواب ] .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الصحيح ، في صدقة الفطر باب صاع من زبيب ( ٢٦٣/١ ) ، ومسلم في الصحيح ( بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ٦٧٨/٢ ، ٦٧٨ ) الحديث ( ٩٨٥/٢١-١٧ ) ، أبو داود في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( ٤٠٨/١ ، ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): [ لأن الحافظ]. (٥) في (م): [ ربية ].

<sup>(</sup>٦) في (م): [ الحديد].

<sup>(</sup>۷) لم نعثر على هذا القول منسوبًا إلى أحمد بن حنبل ، وقد نسبه بعد ممن ترجم لأبي داود السجستاني إلى أبي بكر محمد بن إسحق الصاغاني وإبراهيم الحربي . راجع البداية النهاية ( ٥٠/١١ ) ، شذرات الذهب ( ١١٧/٢ ) ، سير أعلام النبلاء ، في ترجمة أبي داود ( ٢١٢/١٣ ) الترجمة ( ١١٧ ) .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد بلفظ: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدين من قمح بالمد الذي تفتاتون
 به في المسند ( ٣٤٦/٦ ، ٣٤٧ ، ٣٥٥ ) في المعاني ( ٤٣/٢ ) ، وفي المشكل ، ( ٣٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [لي آخر].

فعله على عهد رسول الله على وذلك حجة حين أمره رسول الله على على ذلك . 197 - ألا ترى : أن الأنصار قالوا : كنا نكسل (١) على عهد رسول الله على فلا نغتسل ، فقال لهم عمر : أشيء علمه رسول الله على فريضة الحكم (٢) فإن قيل : صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله على ، فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو سعيد ، ولولا ذلك لم يحتج على معاوية على بعمل (١) نفسه .

719٧ – قلنا: الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله على لكن من حمل إليه صاعًا من بر قبله منه ، يجوز أن يكون عن اثنين ، أو يكون بعضه تطوعا ، وإنما الحجة أنه (٤) لو نقل أن النبي على أخذ صاعًا فطرة لواحد ، وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية كاحتجاج الأنصار بما لم يعلمه رسول الله على وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر كان حجة بكل حال ، على أن هذا الخبر يرويه عياض بن عبد الله ابن أبي سرح ، ولم يخرجه أحد في صحيح ، وأبوه الذي بدل الوحي (٥) وغيره .

النبي ﷺ فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر أو صاعًا من قمح (١) .

**٦١٩٩** – قلنا : رواه سفيان بن حسين <sup>(٧)</sup> عن الزهري ، وهو ضعيف . قال يحيى بن

<sup>(</sup>۱) نكسل: من الإكسال، قال الطرزي: الإكسال: أن يضع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج، فلا ينزل راجع المغرب، في باب الكاف مع السين الأثير، في باب الكاف مع السين (٤٠/٤، ١٧٥،)، معجم مقاييس اللغة، في باب الكاف والسين وما يثلثهما ( ١٧٨/٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل بالتقاء الحتانين ، الطحاري مطولًا
 بمعناه في المعاني ، في الطهارة ، باب الذي يجامع ولا ينزل ( ٥٨/١ ، ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ عمل ] . ( ان ] . (عمل ] . ( ان ] . ( ان ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [على الوحي] بزيادة: [على].

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٤/٢ ) ، الحديث ( ٢٤ ) ، الحاكم في المستدرك
 كتاب الزكاة ( ٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>۷) في جميع النسخ: سعيد بن حسين ، لعل الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني والمستدرك للحاكم . سفيان بن حسين: هو سفيان بن حسين السلمي الواسطي ، ثقة في غير الزهري . راجع ترجمته في كتاب من كلام أبي زكريا يحيى بن معين ص ٦٨ ، الترجمة ( ١٧٦ ) ، الجرح والتعديل ( ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨ ) ، الترجمة ٤٧٤ ) ، الكامل ( ٢٤٨٠ ) ، المغني ( ٢١٨/١ ) ، الترجمة ( ٣٠٠ ) ، تقريب التهذيب ( ٢١٠/١ ) ، الترجمة ( ٣٠٠ ) .

معين: جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم ، لم يضبط ، ولا يلتفت إليها (١) . • ٦٣٠٠ - قالوا: روى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال (٢) رسول الله علية : (أخرجوا زكاة الفطر صاعًا (٣) من طعام ، وطعامنا (٤) يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط » (٥) .

۹۲۰۱ – قلنا : هذا غلط من الراوي ؛ لأن طعامهم الشعير ، هكذا روى معمر بن عبد الله (۲) . وروى أنه عليه الصلاة و (۲) السلام « ما شبع من خبز بُرٌ حتى قبض رسول الله (۸) عَلِيْتُهِ (۹) .

ركاة الفطر صاعًا من تمر ، أو صاعًا من برِّ (١٠) ، ذكره الدارقطني عن الحضرمي عن الحضرمي عن الخضرمي عن الخضرمي عن زكريا بن يحيى بن صبيح ، وهذا لا يعرف وهو غلط لا محالة ؛ لأن ابن جريج (١١)

<sup>(</sup>١) روى ابن خيثمة عن يحيى بن معين : سفيان بن حسين الواسطي ثقة ، وكان يؤدب المهدي وهو صالح حديثه عن الزهري قط ليس بذاك ، إنما سمع من الزهري بالموسم . راجعه في الجرح والتعديل ( ٢٢٨/٤ ) . (٢) لفظ : [ قال ] : ساقط من (م) ، (ع) . ولفظ : [ ب ] في [ أوس بن الحدثان ] ساقط من (م) ،

<sup>(</sup>ع) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ صاعا ] : ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ قال وطعامنا ] بزيادة : [ قال ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٧/٢ ) ، الحديث ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم مطولًا في الصحيح كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل ( ١٢١٤/٣ ) ، الحديث ( ٣/ ١٠١ ) . ( تحقيق عبد الباقي ) ، وأحمد في المسند ( ٤٠٠/٦ ) . ( تحقيق عبد الباقي ) ، وأحمد في المسند ( ٤٠٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ع). ( ٨) قوله : [ رسول اللَّه ] : ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي على وأصحابه يأكلون ، وباب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم ( ٢٩٦/٣ ، ٢٩٧ ) ، وفي الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي كلي النبي وأصحابه ( ١٢٣/٤ ) ، وفي كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز ( ٤/ ١٥٧) . ومسلم في الصحيح ، في كتاب الزهد والرقائق ( ٢٢٨١/٤ ، ٢٢٨١ ) ، الحديث ( ٢٠ - ٢٩٧٠/٢٤ ) وأحمد في وابن ماجه في السنن ، كتاب الأطعمة ، باب خبز البر ( ٢٠/ ١١١ ) ، لحديث ( ٣٣٤٤ ) ، وأحمد في المسند ( ٤٤٢/٤ ) ، ( ٢٨٨/٠ ، ١٥٦ ، ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٢٠/١) وصححه ، الدارقطني في السنن ، كتاب زكاة الفطر (٢١) ، الحديث (٢٧) ، البيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعًا (٢٦٦/٤) .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ ابن شريح]، وهو خطأً، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، ثقة. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( ٢٠/١ه)، الترجمة ( ١٣٢٤).

روى عن (١) سليمان بن موسى ، عن نافع عن ابن عمر الله قال : « أمر رسول الله على عن (١) عمرو بن حزم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة أو صاعًا من تمر » .

م الناس يخرجون زكاة الفطر الفطر الناس يخرجون زكاة الفطر أي عهد رسول الله ﷺ والم عن ابن عمر أو رائ وسلت ، أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل (٣) نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء » (٤) وروى أبو داود : عن نافع قال : عبد الله : « فعدل الناس بعد نصف صاع من بر » (°).

اللَّه ﷺ وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر ، وما ذكره (٦) ، كيف يصح عنه اللَّه ﷺ وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر ، وما ذكره (٦) ، كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي ﷺ ، وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف .

٦٢٠٥ - قالوا : إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر ، وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى .

٦٢٠٦ – قلنا : بيَّنا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط ، فكيف يتعارض حتى نرجح (٧) ، ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية .

<sup>(</sup>١) حرف : [ عن ] ساقطة من (م) ، (ع) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٥/٢ ) ، الحديث ( ٢٨ ) ، والبيهقي في الكبرى ،
 في كتاب الزكاة ، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) : [ جعلت ] ، وهو ساقط من ( ع ) ، والمثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن ، في كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( ٤٠٨/١ ) ، والنسائي مختصرًا وليس فيه : فلما كان عمر ، إلى آخره في السنن كتاب الزكاة ، في السلت ( ٥٣/٥ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الزكاة ( ٤٠٩/١ ) ، والدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٥/٢ ) ، الحديث ( ٢٩ ) ، وابن حزم في الكبرى باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( ١٦٥/٤ ) ، وابن حزم في المحلى في زكاة الفطر ( ٢٠٠/٤ ) ، المسألة ( ٧٠٤ ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري بلفظ: فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، في الصحيح في الزكاة ، باب صدقة الفطر صاعًا من تمر ( ٢٦٣/١) ، ومسلم بلفظ: فعدل الناس به نصف صاع من بر ، وبمثل لفظ البخاري في الصحيح كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ٢٧٧/٢ ، ٢٧٨ ) ، الحديث ( ١٤ ، ٥ /٩٨٤/١٥) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٢٠٨/١ ) ، والترمذي في السنن ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الفطر ( ٢/٣ ) الحديث ( ٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): [ وما ذكروه ] . (٧) في (م)، (ع): [ يرجح ] .

صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير \_\_\_\_\_\_\_

٣٠٠٧ - قالوا: روى كثير بن عبد الله بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال: « فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زبيب ، أو صاعًا من شعير » (١).

مائة حديث موضوعة عن أبيه عن جده ، فلا يلتفت (7) إلى حديثه .

٩٢٠٩ – قالوا : جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطر ، فوجب أنه يتقدر بالصاع ،
 أصله : سائر الأنواع .

• ٦٧١٠ - قلنا: هذا القياس يخالف النص؛ ولأن الحنطة والشعير تختلف قيمتهما فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب. ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك يقع بالحنطة أكثر من الشعير، فلم يجز أن يتساويا.

۱۲۱۱ - قالوا : الصدقة المخرجة من الحب يستوي في قدرها البر والشعير ، أصله : العشر .

٦٢١٢ – قلنا : العشر ليس بمقدر بنفسه ، فذلك <sup>(٣)</sup> لم تختلف قدره ، والفطرة مقدرة بنفسها ؛ ولأنا نقلب فنقول فجاز أن يجب الشيء ومثل نصفه كالعشر .

٣٢١٣ – قالوا: صدقة الفطر لم توضع على القيمة ، بدلالة أن النبي ﷺ سوى بين الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك (٤) سواء . ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية وكفاية الشعير والتمر سواء ، وهما (٥) يخالفان الحنطة في الكفاية .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني مطولًا في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١٤٤/٢ ) ، الحديث ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): [ لا يلتفت ] . (٣) في (م): [ فكذلك ]

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [أو ذاك]. (٥) في (ع): [سواحما].

#### لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

٦٢١٤ - قال أصحابنا: لا تجب (١) الفطرة عن عبد التجارة (٢).

**٦٢١٥** - وقال الشافعي تجب <sup>(٣)</sup> .

را الله على المسلم في عبده ولا في  $^{(1)}$  فرسه صدقة إلا في  $^{(2)}$  فرسه صدقة إلا في صدقة الفطر  $^{(3)}$  ، فنفى كل صدقة تجب  $^{(4)}$  عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة .

٢٢١٧ - فإن قيل: النبي ﷺ نفى أن تجب (^) صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت (٩) فى الذمة .

٦٢١٨ - قلنا : قوله عليه الصلاة و (١٠) السلام : ليس على المسلم في عبده »
 معناه (١١) : عن عبده .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ لا يجب].

<sup>(</sup>۲) في (ع): [ في عبد التجارة ] . راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٢٥٣/٢ ) ، كتاب الحجة باب زكاة الفطر ( ١٠٧/٣ ) ، متن القدوري ص ٢٣ ، الفطر ( ١٠٧/٣ ) ، متن القدوري ص ٢٣ ، بدائع الصنائع ( ٢٨٦/٢ ) ، البناية ( ٣٧٦/٣ ) ، البناية ( ٣٧٦/٣ ) ، البناية ( ٣٧٧/٣ ) ، حاشية ابن عابدين ، ( ٢٧٧/٢ ) ، ٨٠٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ: [تجب] ساقط من (م) ، (ع) . راجع المسألة في الأم: باب زكاة الفطر ( ٦٣/٢) ، مختصر المنزي ، باب من تلزمه زكاة الفطر ص ٥٥ المجموع مع المهذب ، ( ٥٣/٦ ، ١٢٠) ، المدونة في إخراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ( ٢٩٠/١) ، المنتقى ، في من تجب عليه زكاة الفطر ( ١٨٣/٢) ، الإفصاح ، ١٨٥ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ، الفصل الثاني : فيمن تجب عليه وعمن تجب ( ٢٨٩/١) ، الإفصاح ، ( ٢٢٢/١) ، المغنى ( ٧٠/٣) ، ٢١) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [عليه الصلاة والسلام].

 <sup>(</sup>٥) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : [ يجب ] ولفظ : [ تجب ] ساقط من (ع) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) في (م)، (ع): [ لا يجب]. (٩) في (م)، (ع): [ يثبت].

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ع) . (ع) . (ع) : [ ومعناه ] بالعطف .

7719 - 0 والدليل عليه: الفطرة لا تجب (۱) فيه ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة و (۲) السلام: « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر» (۱) وهذا يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة ؛ لأنه معد للتجارة فلم تجب (۱) فطرته كالكافر . ولأنها حالة لاتجب (۱) فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تجب (۱) عن عبد مسلم كحال الكتابة ، ويدل على أنهما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان عن غير وقتهما (۲) كزكاة السوم والتجارة . [ ولأن إحدى الزكاتين تخص الحيوان ، والأخرى تجب عن الحيوان وغيره ، فلا تجبان عن غير وقتها كزكاة السوم والتجارة ] (۱) أو نقول : زكاتان فلا تجتمعان (۱) عن مال واحد .

. ۲۲۲ - ولا يلزم إذا كان له عبد للتجارة قيمته مائتان وجبت (١٠) عليه الزكاة وجبت الفطرة على السيد لأجله .

۱۹۲۹ - لأنا قلنا : فلا تجبان (۱۱) عن عين واحدة ، والفطرة وجبت على المولى لأجل الغنى بالعبد .

٩٢٢٧ – فإن قيل: زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب، ولهذا لا يجتمعان كالمثل والقيمة. وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف، فسبب الزكاة النصاب والحول، وسبب الفطرة وجود الملك حتى يستهل شوال، أو تحمل (١٢) النفقة أو الولاية عندكم.

9777 - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب ، فسببهما التجارة عندنا ، والحول والنصاب شرطان ، وزكاة السوم لا تعتبر (١٣) فيها نية التجارة ، فسببهما مختلف أيضًا ولا يجتمعان ، وعلى قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا نصاب وحول ؛ لأنها لا تجب في الحول الا مرة واحدة ، ثم اختلاف السببين لو سلمنا عليه بجواز (١٤) الاجتماع ، والكلام في وجوب الاجتماع .

<sup>(</sup>١) في (م): [ لا يجب ] . (٢) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في المسألة ( ٣٢٢ ) . ﴿ } ) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ يجب ] . (١) في (م) ، (ع) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فلا يحبان عن غير واحد وفيهما ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ فلا يجتمعان ] . (١٠) في (م)، (ع): [ وجب ] .

<sup>(</sup>١١) فب (م): [ فلا يجبان ] . (١٢) [ أو نحمل ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [لا يعتبر]. (١٤) في (م)، (ع): [يجوز].

۳۲۲۶ – احتجوا: بحدیث ابن عمر شه « أن النبي ﷺ فرض زکاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعیر علی کل حر وعبد » (۱) وروی عن ابن عمر شه أنه قال: « أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغیر والکبیر ، والعبد ممن تمونون » (۲).

م ٦٢٢٥ – والجواب  $^{\circ}$  أن الحبر يدل على وجوب الفطرة ، وخبرنا يقتضي : أن كل عبد وجب عنه الفطرة لم تجب  $^{(7)}$  عنه صدقة غيرها ، فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع لا يتناوله الحبر .

٦٢٢٦ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر على الفطرة فلزمه إخراجها عنه ، أصله:
 إذا لم يكن للتجارة .

 $^{(1)}$  الفطرة عنه ، وفي عبد الخدمة : أنه معد للقنية ، فوجبت  $^{(1)}$  الفطرة عنه ، وفي مسألتنا : معد للتقلب ، فلم تجب  $^{(0)}$  صدقة الغني  $^{(1)}$  ، أو نقول المعنى فيه : أنه لم تجب  $^{(1)}$  للمولى عن رقبته زكاة القيمة ، فلم يلزمه عنه زكاة الغنى ، كالكافر .

٣٢٢٨ – قالوا : إذا لم يجز اجتماع إحدى (^) الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى / ؛ ٢٩١أ لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع .

٩٢٢٩ – قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف (٩) الإجماع ؛ ولأن الفطرة وإن تأكدت فسببها لم يوجد ؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين .

• ٦٢٣ - فإن قيل: عندكم الولاية سبب .

٦٢٣١ – قلنا : العلة مع كون الموجب عنه نصفه .

٦٢٣٢ - قالوا: سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب ، ككفارة القتل والقيمة والكفارة والدية وجزاء الصيد (١٠) والقيمة .

٦٢٣٣ – قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مسألة (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ يمونون ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لم يجب].

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ فوجب ] ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فلم يجب ] . (٦) في (م)، (ع): [ المعنى ] .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ لم يجب ] . (A) في سائر النسخ : [ أحد ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [بخلاف]. (١٠) في (م)، (ع): [العبد].

777 – فإن قالوا : هنا لا يتنافيان لكن القصاص (۱) والدية بدلان فلا يجتمعان . ولأن اختلاف 777 – قلنا : وكذلك هاهنا هما (۲) زكاتان ، فلا تجتمعان (۳) . ولأن اختلاف السببين (٤) عليه لجواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب ؛ ولأن الفطرة وزكاة المال تتفقان في بعض أسبابهما ، وهو إسلام المزكي وأنهما لا تتكرران (٥) عن عين واحدة (١) في سنة واحدة ، ويقصد بكل واحد (٧) منهما التطهير ويختلفان في أسباب أخر ، كما أن زكاة السوم والتجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في أحدهما (٨) الانتفاع بالعين (٩) ، والآخر : بالعين ولا فرق بينهما .

٦٢٣٦ - قالوا: الفطرة حق بدن والزكاة حق مال ، فهو كالجزاء (١٠) والقيمة .
 ٦٢٣٧ - قلنا: الفطرة حق مال إذا وجبت عن العبد ، ولهذا يسقط من المال بعتقه لما زال معنى المال عنه .

<sup>(</sup>١) في (م): [القصص]. (٢) لفظ: [هما] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ فلا يجتمعان ] . (٤) في (م)، (ع): [ السببان ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ لا يتكرران].

<sup>(</sup>٦) قوله : [ في سنة واحدة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ واحد ] ساقط من (م) ، (ع) .

 <sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ ويختلفان في أسباب أخر كما في زكاة السوم والتجارة في أن القصد في أحدهما] ، مكان المثبت وهو تكرر لما قبله] .
 (٩) في (م) ، (ع) : [ بالعين] .

<sup>(</sup>١٠) في (ع): [كالجز].



#### لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه

م ٦٢٣٨ - قال أصحابنا : لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه وأجداده ، ولا عن ولده الكبير (١) .

7789 - 6 وقال الشافعي : إذا كان الأب زمنا فقيرًا عليه نفقته وفطرته ، وإن كان صحيحًا فقيرًا ( $^{(Y)}$ ) ، ففيه قولان ، وأما الأولاد الزمنى فعليه فطرتهم قولًا واحدًا ، وإن كانوا أصحاء فقراء ، فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح ، ومنهم من قال : لا نفقة ( $^{(Y)}$ ) على الوالدين قولًا واحد ، والفطرة تتبع النفقة .

• ٦٧٤٠ – لنا: أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب بإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه الصغير، ولا يلزم الأب الفاسق؛ لأن (٤) له ولاية في نكاحه وفي ماله أيضًا؛ لأنه لو تصرف جاز وإنما يمنعه الحاكم. ولأنه حر مكلف فلا (٥) يلزم الغير فطرته كالموسر. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالأخ والعم.

۱۲٤۱ – احتجوا : بقوله عليه الصلاة و (1) السلام : (1) ممن تمونون (1) .

٣٧٤٢ – قلنا : هو محمول على من يلزم جميع مؤنته ، وهو العبد والصغير ، فأما الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به .

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٢٥٠/٢ ، ٢٥١ )، تحفة الفقهاء ( ٣٣٦/١ )، المبسوط ( ٢٠٥٣ ، ١٠٥٢ ) المبسوط ( ٣٠١٠ ، فتح ١٠٥ )، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ( ٧٢/٢ ) ، مختصر الطحاوي ص٥١ ، متن القدوري ص٣٣ ، فتح القدير مع الهداية ( ٢٨٦/٢ ) ، العناية ( ٣٧٤/٣ ) ، العناية ( ٣٠٤/٣ ) ، العناية ( ٣٠٤/٣ ) . الأبحر ( ٢٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ فقير].

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في الأم ، ( ٢٣/٢ ) ، مختصر المزني ، ص ( ٥٤ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ١١٣/٦ ، ١٢٠) فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٢٩٣/١ – ١٢٦ ) . في المدونة في ، إخراج زكاة الفطر عن أبويه ( ٢٩٣/١ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ١٨٤/١ – ١٢٦ ) . في المدونة في ، إخراج زكاة الفطر عن أبويه ( ٢٩٣/١ ) ، شرح المنتقى ، ( ١٨٣/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٢٢/١ ) ، المقدمات الممهدات ، ( ١٨٧/٢٢ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٧/٢٢ ) ، الإفصاح ، ( ٢٢١/١ ، ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [لأنه]. (٥) في (م)، (ع): [ولا].

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ ممن يمونون ] . تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٨ ) .

775 — قالوا : "روي أنه قال : « أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير » (١) . 775 — قلنا محمول على العبد الكبير . قالوا : لأنه من أهل الطهرة ويلزم مونه من هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة ، كالابن الصغير والعبد .

م ۲۲٤٥ - قلنا : المعنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة (٢) غيره ، فجاز أن يخاطب الغير بفطرته ، وفي مسألتنا : هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب بفطرة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣١٥ ) وفي مسألة ( ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [بفطرته].

#### لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن

77٤٦ – قال أصحابنا : لا تجب (١) على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن ، وإذا مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تجب (٢) عليه ، وهي رواية الحسن ، وروى محمد عنه أنها لا تجب (٣) .

عليه ، كالعم والأخ ، ولأنه يدلى إليه بغيره ، كالأخ والعم . ولأنه إن كان غنيًا لم يخرج عليه ، كالعم والأخ ، ولأنه يدلى إليه بغيره ، كالأخ والعم . ولأنه إن كان غنيًا لم يخرج الفطرة من ماله ، وإذا كان فقيرًا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ ، وأما بعد موت الأب : فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي . ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة كالأخ . ولأنه ممن يحجب عن ميراثه كالعم ، فإن احتجوا بالخير (1) خصصناه بما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجب]. راجع المسألة في، كتاب الأصل (٢٥٣/٢)، المبسوط (٢٠٥/٣)، تحفة الفقهاء (٣٣٥/١، ٣٦) بدائع الصنائع (٢٢/٢)، الاختيار (١٢٣/١)، مجمع الأنهر (٢٢٧/١)، حاشية ابن عابدين، (٢٦/٢، ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ يجب ] . راجع المسألة في ، كتاب الأصل ( ٢٥٣/٢ ) ، المبسوط ( ٢٠٥/٣ )، عقة الفقهاء ( ٣٢٥/١ )، مجمع الأنهر ( ٢٢٧/١)، الاختيار ( ٢٢٣/١ )، مجمع الأنهر ( ٢٢٧/١)، حاشية ابن عابدين ، ( ٧٦/٢ ) ، ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يجب]. راجع المسألة في ، كتاب الأصل (٢٥٣/٢)، المبسوط (١٠٥/٣)، تحفة الفقهاء (٢٣٥/١، ٣٦) بدائع الصنائع (٢٢/٢)، الاختيار (١٢٣/١)، مجمع الأنهر (٢٢٧/١)، حاشية ابن عابدين، ( ٧٦/٢، ٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ يجب].

<sup>(</sup>٥) قال الشيرازي في المهذب: يجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما ، وولد ولدهما وإن سلفوا . راجع المسألة في المجموع مع المهذب ، (١١٣/٦ ، ١٢٠ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع مع المهذب ، (١١٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ بالخبر ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .



#### إذا أخرج الدقيق والسويق جاز

٦٧٤٨ - قال أصحابنا : إذا أخرج الدقيق والسويق جاز (١) .

۹۲۶۹ - وقال الشافعي : لا يجوز <sup>(۲)</sup> .

• ٦٢٥٠ - لنا : قوله عليه الصلاة و (٣) السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » (٤) وفي حديث أبي هريرة ﴿ ٥) أن النبي ﷺ قال : « قدموا قبل الخروج زكاة الفطرة ، فإن على كل مسلم مُدّين قمح أو دقيق » ؛ ولأن كل مباح لا يجوز بيعه بالحنطة متفاضلًا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة ؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز إخراجه في الزكاة غير متبعض (٦) جاز تبعيضه (٧) كالدراهم .

(أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من مضان على النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من مضان على الناس صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير » (أ) وروى أنه أمر بنصف صاع من بر (٩) .

معلى الجواب : أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع ، وما ذكرناه يدل على غيرها . ولأن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق ؛ لأن عند الشافعي يجوز الذرة والأرز

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في الجامع الصغير ، ص ( ١٣٦ ) ، مختصر الطحاوي ، ص ( ٥١ ) المبسوط ، ( ١/ ٣٣٨) بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ( ٧٢/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ( ٢٩٠/٢ ) ، البناية ، ( ٣٨/٣ ) ، الاختيار ( ١٢٣/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، ( ٢٢٩/١ ) ، حاشية ابن عابدين ، ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة في الأم ، بأب ملكية زكاة الفطر ، باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( ٢٧/٢ ، ٦٨ ) ، مختصر المنزي ، باب ملكية زكاة الفطر ص ( ٥٥ ) ، حلية العلماء ، ( ١١٢/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ١٣٠/٦ ، المنزي ، باب ملكية زكاة الفطر ص ( ٥٥ ) ، حلية العلماء ، ( ١١٢/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ٢٠٤/١ ) . فقح العزيز بذيل المجموع ( ٢٠٤/١ ) . في المدونة ، في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر ( ٢١٨٩/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٣٣١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٣٣١ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٧/٢ ) الإفصاح ، ( ٢٢٣/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٣/١ ) ، المغني ( ٣٢٣/٢ ، ٦٤ ) ، العدة ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (م) ، (ع) . (٥) تقدم تخريجه في مسألة (٣١٩) .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ غير متعبض ] : ساقط من (ع) . (٧) في (م) ، (ع) : [ تعبضه ] .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٥٤ ) .

إذا كان غالب القوت ، فلم يكن لاستدلاله (١) بتخصيص ما في الخبر معنى .

٦٢٥٣ – قالو : إنه ناقص المنفعة عن كونه حبًّا ، فأشبه الخبز .

٣٢٥٤ - قالوا : ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة .

منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة لحضور (Y) منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة غالبًا ليس طبخه ، فإن لم يمكن طبخه (Y) هريسة لم يمنع ، كما أن الشعير يجوز ولا يمكن طبخه ، وأما الزراعة : فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن يحصل لهم ما يزرعونه ، فلا معنى لاعتبار الزراعة .

٦٢٥٦ – فإن قيل : فجوزوا الخبز ؛ لأنه المقصود من الحنطة .

٦٢٥٧ - قلنا : عندنا يجوز .

٦٢٥٨ - فإن قيل: فجوزوه أصلا.

٩٢٥٩ – قلنا : لم ينص عليه ؛ ولأن (١) الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل ، والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة ، فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها ، كما يجوز بسائر الموزونات .

. ٦٢٦٠ – قالوا : العنب مكيل ولا يجوز عندكم .

7771 – قلنا : لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلًا ، والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن ، ولم يجوز دقيق الحنطة ، ويرجع إلى النص ، وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع ، وإن رجع إلى القوت الغالب ، فالدقيق قوت غالب .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ من الأستدلال ] . (٢) في (م) ، (ع): [ بحضور ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ فإن لم يكن طبخه ] ساقط من ( م ، ( ع ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ لأن ] بدون العطف .

#### لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة

٦٢٦٢ - قال أصحابنا: لا يجوز الأقط (١) في الفطرة إلا على (٢) وجه القيمة (٣).
 ٦٢٦٣ - وقال الشافعي في القديم: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعًا من أقط،
 أو صاعًا من لبن.

3774 - وقال في الأم: ولا أحب (٤) لأهل البادية أن يخرجوا الأقط (٥) ، فإن أدوا أقطًا لم يبن لي أن عليهم الإعادة ، فمن أصحابه من قال: يجوز قولًا واحدًا ، ومنهم من قال: في الجديد على قولين (٦) .

7770 - لنا : أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم ؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا يجزئ في الفطرة بنفسه كالنياب ، فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه فيحتمل أن يكون قيمة ، وحديث كُثَيْر قد تكلمنا عليه .

<sup>(</sup>١) الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف على وزن الكتف، لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ. قال الأزهري وابن منظور: الأقط والإقط والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة منه: أقطة. وقال ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل خاصة. راجع لسان العرب ( ٩٩/١) مادة [ أقط]. (٢) حرف: [ على ] ساقطة من (ع).

 <sup>(</sup>٣) راجع المسألة في المبسوط ، (١٤/٣) ، تحفة الفقهاء ، ( ٣٣٨/١ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة ( ٢٢/٢ ،
 ٧٧) ، الاختيار ( ١٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): [اللاقط].

<sup>(</sup>٦) راجع الأم ( ٢٧/٢ ، ٦٨ ) ، مختصر المزني ، ص ( ٥٥ ) ، حلية العلماء ، ( ٣/ ، ١١ ، ١١ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ١١٠ ، ١٣٠ ، ١٣١ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ١٩٧/٦ ) ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ) ، المدونة في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( ٢٩٣/١ ) ، المنتقى ، ( ١٨٨/٢ ) ، الرسائل الفقهية ، باب في زكاة الفطر ص ١٧٧ ، المقدمات الممهدات ، ( ٣٣٧/١ – ٣٣٩ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٧/٢ ) . راجع الإفصاح ، ( ٢٢١/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، ( ٣٣٣/١ ) ، المغني ، ( ٢٠/٣ ، ٦١ ) .



#### إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز

٦٢٦٦ – قال أصحابنا : إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز .

 $^{(1)}$  من قال : فيه قولان  $^{(1)}$  من قال : فيه قولان  $^{(1)}$  فإن أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدًا  $^{(1)}$  .

مه ۲۲۲۸ - لنا : حديث نافع عن ابن عمر الله عليه و الله عليه و الله عليه و كاة الفطر عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير » (٣) .

7779 – وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول اللَّه ﷺ أمر صائحًا صاح : إن (<sup>١)</sup> صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ، صغير أو كبير ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك (<sup>٥)</sup> ، حاضر أو باد ، مدان من قمح ، أو صاعا من شعير أو تمر » (<sup>١)</sup> وهذا يقتضى التخيير .

• ٦٢٧٠ – فإن قيل : ليس يمتنع أن يكون ظاهره التخيير ، والمراد به الترتيب ، كآية المحاربين (٢٧) .

٦٢٧١ – قلنا : الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل ، وحديث أبي سعيد « كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاع طعام ، أو صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع زبيب ،

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ : [ فمن أصحابنا ] ، لعل الصواب ما أثبتناه . وبه يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب الرجل يختلف قوته ( ٢٩/٢ ، ٧٠) ، حلية العلماء ( ١١٠، ١٠٩/٢ ) ، المجموع مع المهذب ( ١٢٩/٦ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ) ، فتح العزيز مع الوجيز ، بذيل المجموع ( ٢٠٩/٦ – ٢١٤ ) ، شرح (الرسائل الفقهية باب في زكاة الفطر ص ١٧٢ ) المقدمات الممهدات ، ( ٣٣٧/١ – ٣٣٩ ) ، شرح الزرقاني ( ١٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : صائح صاح أن ساقط من (م) ، (ع) ، ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(°)</sup> في ( م ) ، ( ع ) : [ او عبد مملوك ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في السنن ، كتاب زكاة الفطر ( ١٤١/٢ ، ١٤٢ ) ، الحديث ( ١٧ ) ، البيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ( ١٧٣/٤ ) . وعبد الرزاق مطولًا بألفاظ مقاربة وفي المصنف ، في كتاب صلاة العيدين ، الحديث ( ٥٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ كانه المجاز بين ] .

إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٤٢٧/٣

أو صاعًا من أقط » (١) . ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد . ولأن ما جاز عن فطرة أهل بلدة جاز عن فطرة غيرهم ، أصله : إخراج الحنطة ، وغالب قوت أهل بلده الشعير .

٣٧٧٧ - قالوا : ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه ، فلم يجزه كما لو أخرج غير المنصوص .

٣٢٧٣ - [ قلنا : إذا أخرج غير المنصوص ] (٢) جاز عندنا .

٣٢٧٤ - فإن قالوا : لا يجوز أصلا .

و ٦٧٧٥ - قلنا : ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن النص يتناوله ؛ ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان ، ولا يجوز في كل الأماكن . ولما جاز أصلا في مكان ، ولا يجوز في كل الأماكن . ولما جاز هذا أصلا في مكان جاز (٢) ذلك في غيره كالحنطة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ، في الزكاة ، باب الصدقة قبل العيد ( ٢٦٣/١ ) ، ومسلم في الصجيع ، في كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ٢٧٨/٢ ) ، الحديث ( ٩٨٥/١٧ ) ، والترمذي في وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة ، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٢٠٩١ ) ، والترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الفطر ( ٣٠٠٥ ) ، الحديث ( ٦٧٣ ) ، وابن ماجه في السنن ، في كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر ( ٥٨٥/١ ) ، الحديث ( ١٨٢٩ ) ، ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة في ملكية زكاة الفطر ( ٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) من قوله : لا يجوز أصلًا إلى قوله : جاز تقدم في (ع) بعد قوله : غير المنصوص بطريق الخطأ .

#### إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز

٦٢٧٦ - قال أصحابنا (١): إذا عجل (٢) الفطرة قبل وجوبها جاز . ولا يختص الوجوب بوقت .

 $^{(7)}$  . يجوز في رمضان ، ولا يجوز قبله  $^{(7)}$  .

م٧٧٨ - لنا : أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت (٤) وجوبها تقديمًا لا يوقت كالزكاة ؛ ولأن ماجاز تقديمه قبل وجوبه بما دون الشهر / جاز بأكثر من شهر ، أصله : الإطعام في ٧٥٥ الزكاة كفارة القتل . ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة ، فجاز تعجلها فيه ، أصله : شهر رمضان .

٦٢٧٩ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة و <sup>(٥)</sup> السلام: « اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » <sup>(٦)</sup>.

• ٦٣٨ - والجواب (٧) : أن هذا بيان وقت الوجوب ، والكلام في الجواز ، ولا خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص (^) جوازها وقت وجوبها .

٦٢٨١ – قالوا : لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها (٩) ، أصله: زكاة المال قبل النصاب.

٦٢٨٢ – قلنا : يبطل بشهر رمضان ، ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد من أسبابها أكثر من الملك (١٠) . ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم [ وجوب الموجب عنه ، والفطرة تجب عن الرقبه فاعتبر في جواز التقديم ] (١١) وجودها .

<sup>(</sup>١) قوله [ قال أصحابنا ] : ساقط من (ع) . ( ٢) في (م) ، (ع) : [ اذا تعجل ] .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في حلية العلماء ، ( ١٠٨/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ١٢٦/٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ) . راجع المسألة في المدونة ، في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ( ٢٨٩/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٢٢/١ ) المقدمات الممهدات ، فصل في جواز إخراج الزكاة من المال قبل حلول الحول عليه ، في ( ٣١٠/١ ، ٣٣٥) ، شرح الزرقاني ( ١٩٠/٢ ) . راجع المسألة في الإفصاح ، ( ٢٢٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، ( ٣٢١/١ ) ، المغنى ( ٦٨/٣ ، ٦٩ ) . (٤) في (م)، (ع): [ وجه].

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ع). (٦) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٨) في (م): [ لا يختص]. (٩) في ( ص ) ، ( ع ) : [ تعجيلها ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [المال].

<sup>(</sup>١١) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .



#### يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة

 $^{(1)}$  عال أبو حنيفة : يجوز صرف  $^{(1)}$  صدقة الفطر إلى أهل الذمة  $^{(1)}$  .

 $^{(1)}$  من أهل دار الإسلام ، فجاز صرف  $^{(2)}$  من أهل دار الإسلام ، فجاز صرف  $^{(3)}$  الفطرة إليه كالمسلم . ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة ، فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي  $^{(1)}$  جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى المدمى .

 $^{(V)}$  السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم »  $^{(A)}$  .

٩٠٠٠ - والجواب : أن هذا يتناول (٩) ما أخذه إلى الإمام ، والفطرة ليس أخذها إليه .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [صرفه].

<sup>(</sup>٢) قال الطحاوي في مختصره: ولا بأس بأن يدفع صدقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف القديم إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحربين . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ( ٢٠٥/٢) ، مختصر الطحاوي باب مواضع الصدقات ص ( ٢٥) المبسوط ( ١١١/٣) ، تحفة الفقهاء ، باب من يوضع فيه الصدقة ( ٣٠٣/١) ، بدائع الصنائع ، كتاب الزكاة فصل : وأما ما يرجع إلى المؤدى إليه ( ٤٩/٢) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ( ٣٠٣/٢) ، العناية ، باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ( ٣٢٦/٢ ، ٣٤٧) ، محمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب في بيان أحكام المصرف ( ٢٢٣/١) ، حاشية ابن عابدين ، باب المصرف و باب صدقة الفطر ( ٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في حلية العلماء ، باب قسم الصدقات (٣/ ١٤١ ، ١٤١) ، المجموع باب قسم الصدقات (٣) راجع المسألة في المدونة في قسم زكاة الفطر ( ٤/١) ، بداية المجتهد ، كتاب الزكاة ، الفصل الخامس في معرفتها ( ٢١٩/١ ) ( ٢١٩/١ ) ، الإفصاح ، باب تفرقة الزكاة ( ٢٢٩/١ ) ، المغني ، (٣/٧٨ ، ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ولأنها]. (٥) في (م)، (ع): [صرفه].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ الذمي ] . (٧) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٠٩ ) . (٩) في (م ) : [ يتناوله ] .

٦٢٨٨ - قالوا : كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كالحربي .

977.9 - قلنا : الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى (١) لنفسه فيها حق ملك . ألا ترى : أنه يسرقها فيملكها ، وقد استحق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها حقًّا (٢) ، ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه ، وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه ، فلا يبقى له فيها حق فصار كالمسلم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ أتى ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ حق ].

## مسألة تلك كا

### الصاع ثمانية أرطال بالعراقي

. ٦٢٩٠ – قال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أرطال بالعراقي .

٦٢٩١ – وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث (١) .

۳۲۹۲ – وبه قال الشافعی <sup>(۲)</sup> .

\* ٦٢٩٣ – لنا : ما روى أنس بن مالك ﷺ ﴿ أَن النبي ﷺ كَانَ يَغْتَسَلُ بِالصَاعِ ثَمَانَيَةَ أَر النبي ﷺ كَانَ أَرطالُ ، ويتوضأ بالمد رطلان » (٢) وهذا قول صحابيين .

. عبد الكفارة على عبد الطهارة كان أكبر من صاع الكفارة .

٩٢٩٥ – قلنا : من ادعى صائحًا غير ما قالا احتاج إلى دليل ، وقد وافق ذلك ما روى

<sup>(</sup>۱) راجع المسألة في متن القدوري ، ص ( 7 ) ، متن الكنز ، ص ( 7 ) ، تحفة الفقهاء ، باب صدقة الفطر ( 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 الصنائع ( 7 ) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية باب صدقة الفطر ( 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، الاختيار ، 7 ، البناية ، باب صدقة الفطر ( 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء باب زكاة الفطر ( ١٠٩/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، باب زكاة الفطر ( ١٠٩/٣ ) ، المجموع ( ١٩٣/٦ ) ، كفاية الفطر ( ١٩٣/٦ ) ، ١٤٥ ) ، كفاية الأخيار ، كتاب الزكاة ( ١٩٥/١ ) ، الإفصاح باب زكاة الفطر ( ١٨٦/٢ ) ، الإفصاح باب زكاة الفطر ( ٢٢١/١ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٤/١ ) ، المغني ، ( ٣٧/٣ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٢٤/١ ) ، المغني ، ( ٣٧/٣ ) ، وه

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بلفظ: كان النبي ﷺ يغسل، أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، في الصحيح في كتاب الحيض باب الصحيح في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ( ٢٥٨/٢ ) ، الحديث ( ٣٢٥/٥١ ) ، الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الطهارة ، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ٣٠/١ ) ، وابن ماجه في السنن ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( ٩٩/١ ) ، الحديث ( ٢٦٩ ) ، كما أخرجه أحمد في المسند ٣٠٣/٣ ) ، ابن عدي في الكامل ، في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي ( ١٢/٥ ) ، الترجمة ( ١١٨٧/٢٢٠ ) .

عن عائشة رَيَجُ الله (١) ( أن النبي عَلَيْكُ كان يغتسل بالصاع » (٢) قال مجاهد أخرجت إليَّ إناء ، فقالت (٢) : بمثل هذا كان يغتسل ، فحرزته (٤) ثمانية أرطال أو تسعة (٥) فقد اتفق قولهما .

 $^{(1)}$  الشعبي والنخعي أنهما قالا : « وجدنا صاع عمر بن الخطاب على حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي »  $^{(1)}$  ، ومعنى ذلك : أن الحجاج كشف  $^{(1)}$  عن صاع عمر بن الخطاب وختم عليه ، وكان يقول لأهل الكوفة : « ألم أظهر  $^{(1)}$  لكم صاع عمر ، وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ  $^{(1)}$  إلى الأمصار ما يتعلق به الأحكام الشرعية ، فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات ، وعمر له لا يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله على  $^{(1)}$  ، وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه ، ولأنه حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال .

٣٩٩٧ - ولأن ما يتقدر (١٢) به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع ، أصله : الخمسة أرطال . ولأن الوسق ستون صاعًا باتفاق ، والوسق حمل بعير ، فلو كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان الوسق (١٣) ثلاثمائة وعشرين رطلا ، وهذا ليس هو حمل البعير الغالب ، وإذا قدرناه بما ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا ، وهذا حمل بعير في العادة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة ، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ٣٠/١ ) ، والترمذي في السنن ، في أبواب الطهارة ، وباب في الوضوء بالمد ( ٨٣/١ ) ، الحديث ( ٥٦ ) ، وابن ماجه في السنن ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( ٩٩/١ ) ، الحديث ( ٢٦٨ ) ، والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة ، باب وزن الصاع كم هو ( ٤٩/٢ ) ، ٥٠ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٦٨ ) ، ٢٨٠ ، ٢٢٩ ) ، ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ فقال ] ، الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الآثار للطحاوي .

<sup>(</sup>٤) الحرز : بفتح الحاء وسكون الزاء ، التقدير ، حرز الشيء قدره بالتخمين . انظر مختار الصحاح ص١٣٣ ، المصباح المنير ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة ، باب وزن الصاع كم هو ( ٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [حجاجا]، مكان: [حجاجيا]. أخرجه الطحاوي في المعاني (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٨) في (م): [كسف] . (٩) في (م) ، (ع): [أظهر] .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ أنفذه ] . (١١) في (م): [ ﷺ ، وعلى آله وصحبه وسلم ] .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ ما لا يتقلر ] . (١٣) في (م): [ كالوسق ] .

٦٢٩٨ – احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: « أن النبي عَلِيلِ قال: تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر » (١). وروى أنه قال: « تصدق بفرق من زبيب على ستة مساكين » (٢) فقال القتيبي (٣): والفرق بتحريك الراء ستة عشر رطلا (٤) ، سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

۹۲۹۹ – قلنا : قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [ فلا يلتفت إلى قول القتيبي ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا ] (°) بوزن المدينة ، وكل رطل عندهم ثلاثون أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قوله .

عن سلف كما نقلوا : نقل أهل المدينة خلفًا عن سلف كما نقلوا (٢) موضع القبر والمنبر
 وذى الحليفة .

١٣٠١ - قالوا: وأحضر مالك إلى أبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار، فجاء كل واحد منهم بصاع وهو يقول: أخبرني أبي (٧) عن أبيه: أنه كان يؤدى إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ( ٨٦١/٢ ) ، الحديث ( ٨٢ ، ١٢٠١ ) ، وأبو داود في السنن ، كتاب المناسك ، باب الفدية ( ٢٤٨/ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٤١/٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ، في المحصر ، باب قول الله تعالى : أو صدقة ، وهي إطعام ستة مساكين ( ٣٢١/١ ) ، ومسلم في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ( ٨٦١ ، ٨٦ ، ٨٦١ ) ، والترمذي في السنن ، في كتاب الحج ، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ( ٣٧٩/٣ ) ، الحديث ( ٩٥٣ ) ، وأحمد في المسند ( ٣٤٣ ) ، وأبو داود في السنن كتاب المناسك باب الفدية ( ٢٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ القتبيي ] .

<sup>(</sup>٤) الفرق: بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها: مكيال كبير معروف لأهل المدينة، يسع ستة عشر رطلا، والجمع: فرقان. قال ابن منظور: وهو إناء يأخذ ستة عشر مدا، وذلك ثلاثة أصوع. وقال ابن الأثير: الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة أصوع عند أهل الحجاز، وقبل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا. راجع النهاية (٣/٤٦٣٧)، لسان العرب (٥/١م) مادة: [ فرق]، انظر كلام القتيبي في معجم مقاييس اللغة (٤٩٥/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ نقل ] . ( ٧) في ( ص ) : [ أمي ] ٠

<sup>(</sup>٨) رواه البيهقي مطولًا في الكبرى ، في كتاب الزكاة باب ما دل على أن صاع النبي ﷺ كان عياره خمسة أرطال وثلث ( ١٧٠/٤ ، ١٧١ ) ، والطحاوي مختصرًا في المعاني ( ١٥/٢ ) .

مروان عن صاع عمر (۱) أن مالكًا سئل عن صاعهم ، فقال : تحرى عبد الملك بن مروان عن صاع عمر (۲) ، ولو كان عندهم (۲) نقلا مستفيضا لم يحتج (٤) عبد الملك إلى التحرى ولكان يتحرى على صاع رسول الله عليه . ولا يتحرى على صاع غيره وليس شيء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه . لأنهم ادعوا التوارث في إفراد قوله : قد قامت الصلاة ، وفي ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وترك الاستفتاح والتسبيح في الركوع ، وأكل كل ذى (٥) ناب من السباع ومخلب ، ثم لم يجب الرجوع إلى نقلهم ، فكذلك هذا النقل . ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال ، وقد حصل عندهم أكابر الصحابة فما (١) أنكروه عليهم ، ولا غيره ، فكذلك (٧) النقل معارض بهذا النقل .

٣٠٠٣ - وروى عن نافع أنه قال : « كان ابن عمر يؤدى صدقة الفطر بالصاع الأول » (^) ، ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله علي ، فدل أن بالمدينة صاعًا يعنى غير الأول (١٠) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عندنا صاع أهل المدينة وجدناه (١٠) يزيد على الحجاجي بمكيال (١١) ، فدل : أن الصاعات اختلفت عليهم ، ولا يجوز ترك قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال .

٣٠٠٤ - قالوا : الأصل براءة الذمة ، فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل .

على الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل ، وقد اتفقنا على
 سقوطها بما نقوله واختلفنا فيما دونه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطحاوي في المعاني ، في كتاب الزكاة ، باب وزن الصاع كم هو ( ١/٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ عندهم ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ عندهم لم يحتج ] بزيادة : [ عندهم ] .

<sup>(</sup>٥) لفظ: [ ذى ] ساقط من (م) ، (ع) . (١) في (ص): [ نصا] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ فذلك ] .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري بلفظ : كان عمر يعطى زكاة رمضان بمد النبي ﷺ المد الأول . في الصحيح ، في كتاب الإيمان والنذور ، باب صاع المدينة ومد النبي ﷺ ( ١٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): [أعنى الأول]. (١٠) في (م)، (ع): [ وجدنا].

<sup>(</sup>١١) أثر ابن أبي ليلى : أخرجه ابن أبي شيبة الحجاجي ، في المصنف ، في كتاب الزكاة ، في الصاع ما هو (٩٤/٣) ، الأثر ( ٢٣ ) .

Solve .



# مُوسُوعة القَوْلِ الْمُوسِدِينِ الْمُولِدِينِ الْمُولِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِينِ اللّهِ اللّهِينِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِينِي اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِينِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ال

المستماة

التعاري

كتاب الصيام



### إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز

٩٣٠٩ - قال أصحابنا : إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز (١) .

٣٣٠٧ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل ، فإن نوى الصوم بعد الفجر كان مفطرًا ، وإن نوى قبل الطلوع [ فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال النية كان مفطرًا ، وإن نوى قبل الطلوع ] (٢) .

٩٣٠٨ - واختلفوا : في وقت جواز النية ، فمنهم من قال : ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر .

م ٩٣٠٩ - ومنهم من قال: النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول. و ١٣٠٩ - ومنهم من قال: في أول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل الفجر بطلت نيته ، واحتاج إلى تجديدها (٣).

٣٣١١ – لنا : قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ (١) . [ فأمر بصوم

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٢٧/٢ ) ، الجامع الصغير باب صوم يوم الشك ص١٣٧ ، مختصر الطحاوي كتاب الصيام ص٥٦ ، المبسوط كتاب الصوم ( ٦٢/٣ ، ٦٣ ) ، متن القدورى كتاب الصوم ص٢٤ ، تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ٣٤٩/١ ) ، بدائع الصنائع فصل : وأما شرائطها ( ٨٥/٢ ، ٨٥/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ٣٠١/٢ ، ٣٠٣ – ٣٠٨ ) ، البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ٣٠٨/٢ ، ٣٠٠ – ٣٠٠ ) .

<sup>(7)</sup> ما يين المعكوفتين ساقط من (7) ، (3) ومن صلب (7) واستدركه المصنف في الهامش . (7) راجع تفصيل المسألة في الأم باب الدخول في الصيام والخلاف فيه ، وفي باب صيام التطوع (7) ، (7) ، (7) مختصر المزني باب النية في الصوم ص (70) ، حلية العلماء كتاب الصيام (7) ، (7) ، (7) المجموع مع المهذب كتاب الصيام (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7)

<sup>.</sup> (٤) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

الشهر ، والمراد به : صوم شرعي ] (١) ، وقد أجمعوا أن الصوم الشرعي قد يكون مع تقديم (٢) النية وتأخيرها ، فاقتضى ذلك جواز كل ما يسمى صوما في الشريعة . ويدل عليه قوله تعالى (٣) : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمُنْظِ الْمُنْسَوِدِ ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ أَتِسُوا الصّوم إلى الصّوم إلى حين الطلوع ، وأمر بالصوم بعده . فظاهره (٥) يقتضى : أنه إذا نوى في تلك الحال جاز صومه .

النبي على النبي المساك الأمساك ، وكتب إلى أهل العوالي وأمر بالأمساك ، وذلك لا يجب في التطوع . وروت الربيع بنت معوذ أن النبي النبي النبي المعار بعث في الأمصار «من أصبح صائمًا (٧) فليقم (٨) على صومه ، ومن كان أصبح مفطرًا (٩) فليتم آخر يومه (١٠) ، فلم نزل نصومه [ بعد ] (١١) ونصومه صبياننا وهم صغار ، ونتخذ لهم اللعبة

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م) ؛ (ع) : [ تقدم ] . (٣) لفظ : [ تعالى ] ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ١٨٧ . (٥) في (ع) : [ وظاهره ] بالعطف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ( ٢٠٢١) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٢٠/١ ٤) ، وأحمد في المسند ، في حديث سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه ( ٤٧/٤) ، والنسائي في السنن بشرح السيوطى ، وحاشية السندى ، في كتاب الصيام ، في إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك من اليوم من التطوع ( ٢٠٢٤) ، والبيهقي في الكبرى ، في كتاب الصيام باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ، وفي باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبًا ( ٢٠٢٤ ، ٢٨٨ ) ، وأخرجه أبو داود من طريق آخر بمعناه في كتاب الصيام ، باب في فضل صومه ( ٢١٨/١ ، وابن ماجه ، في وأخرجه أبو داود من طريق آخر بمعناه في كتاب الصيام ، باب في فضل صومه ( ١٩٧٨) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الصيام ، في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ٢/ ٥٠١) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب صوم عاشوراء ( ٢/ ٢٠٤) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب صوم عاشوراء ( ٢/ ١٠٤) ، والطحاوي في الماني ، في كتاب الصيام ، باب صوم عاشوراء ( ٢/ ١٠٥) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب صوم عاشوراء ( ٢/ ١٠٥) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام الثاني ( ٢٠٤٧) ، واحديث البداية ، كتاب الصيام الثاني ( ٢٠٤٧) ، وإعلاء السنن ( ٢٠٥١) .

<sup>(</sup>٧) لفظ : [ صائما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ فليتم ] ، الصواب ما أثبتناه من معاني الآثار .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ مفطرًا ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : [ يزم ] ، مكان : [ يومه ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١١) الزيادتان : من معاني الآثار .

من العهن ، فإذا سألونا [ الطعام ] (١) أعطيناهم اللعبة » (٢) .والصبيان إنما يصومون الفرض .

 $^{(1)}$  ومعلوم أنه لم يترك  $^{(2)}$  ومعلوم أنه لم يترك استحبابه ، فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة  $^{(2)}$  الله على الله على بصيام استحبابه ، فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة  $^{(2)}$  :  $^{(3)}$  عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان فقال  $^{(3)}$  : من شاء صام عاشوراء ، ومن شاء أفطر  $^{(1)}$  . ولو كان قبل رمضان نفلا لم يتغير برمضان ؛ لأنه قال  $^{(3)}$  قبل ذلك : « من شاء صام ، ومن شاء أفطر  $^{(3)}$  . والخبر يقتضى تغيير حكمه إلى التخيير .

٣١١٤ - فإن قيل: لو كان واجبًا لأمر من أكل بالقضاء.

٦٣١٥ - قلنا : لا يمتنع أن يكون واجبًا لا قضاء له ، كالجمعة .

٦٣١٦ - قالوا: لو كان واجبًا لما تركوه حين (٧) فرض رمضان إلا بنسخ.

٦٣١٧ – قلنا : تركوه بنسخ ، بدليل حديث عائشة تَعَلِّجُهَا .

٦٣١٨ - قالوا : روى أن معاوية خطب بالمدينة ، فقال سمعت رسول اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) الزيادة : من (م) ، (ع) ، ومن معانى الآثار .

<sup>(</sup>٢) حديث الربيع بنت معوذ ، أخرجه الطحاوي في المعاني بهذا اللفظ ، ( ٧٣/٢ ) ، وأخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب الصيام ، في باب صوم الصبيان ( ٣٣٥/١ ) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقيه يومه ( ٤٦٠/١ ) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام ، باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ( ٢٨٨/٤ ) ، وأخرجه النسائي من وجه آخر مختصرًا في إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه ، ( ١٩٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أثر ابن مسعود ، أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الصيام باب صوم عاشوراء ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة : من معاني الآثار .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ : [ قال ] ، المثبت من معاني الآثار .

<sup>(</sup>٦) حديث عائشة ، أخرجه البخاري باختلاف يسير ، في كتاب الصيام في باب صوم الصبيان ( ٣٤١/١) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٢٥٦/١) ، أخرجه الطحاري في المعاني كتاب الصيام ، باب صوم عاشوراء ( ٧٤/١) ، والبيهقي في باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه ( ٢٨٨/٤) ، كما أخرجه عبد الرزاق ، في المصنف ، في كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ( ٢٨٩/٤) ، الحديث ( ٧٨٤٤ ) ، وابن أبي شبية ، كتاب الصيام ، في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ٢١٩/١) ومالك في الموطأ ، في كتاب الصيام ، في صيام يوم عاشوراء ( ٢١٩/١) .

<sup>(</sup>٧) في ( ع ) : [ لم يتركوه حتى ] ، مكان المثبت .

٣/٠٤٤٠ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام

یقول : « صوم عاشوراء لم یکتب علیکم ، من شاء صام ، ومن شاء لم یصم »  $^{(1)}$  .  $_{7919}$  – قلنا : هذا قاله علیه [ الصلاة و ]  $^{(7)}$  السلام بعد النسخ .

. ٦٣٧ - فإن قيل : إنما يجب الصوم نهارًا ، وقد قدموا النية على الوجوب .

۱۳۲۱ – قلنا: بل كان الصوم واجبًا ولم يعلم (۱) النبي الله (۱) بالوقت. ثم عدم النية عندهم من الليل كالأكل بعد طلوع الفجر، كما أن الأكل يمنع الصوم، كذلك يجب (۱) أن يمنع عدم النية ؛ ولأن الصوم لو لم يجب إلا (۱) في تلك الحال لم يؤثر فيه (۷) تقدم الأكل على الوجوب، كما لا يؤثر قبل طلوع الفجر.

٦٣٢٧ – ولأنه وجب (^) بالأمر وأنفذ النبي ﷺ إلى العوالى فأمرهم بالصوم ، فقد تأخرت نيتهم (١) عن وقت الوجوب لا محالة وإن كانوا لم يعلموا به ، كما أن من لم يعلم بالشهر حتى أصبح لم يصح صومه عندهم لفقد النية [ المقدمة ] (١٠) لوقت الوجوب في الجملة ، وإن كان لم يعلم أنه مخاطب بها .

٦٣٢٣ - فإن قيل: هذا الصوم قد نسخ ، فسقطت شرائطه .

٩٣٧٤ – قلنا: لم ينسخ فرض الصوم ، وإنما نقل من وقت إلى وقت (١١) فلا تتغير أحكامه فيها سوى الوقت ، كما أن الصلاة حولت إلى الكعبة فلم تتغير شروطها سوى الاستقبال ، ولأنا قسنا عليه لأنه كان صومًا في زمان معين ، فنسخ وجوبه لا يمنع

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ومن لم يصم يفطر ]، مكان: [ ومن شاء لم يصم ]. حديث معاوية أخرجه البخاري في كتاب الصيام، في باب صوم الصبيان ( ٣٤١/١)، ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٢٥٨/١)، والشافعي من طريقه في المسند، في كتاب الصوم، في الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ٢٦٥/١)، الحديث ( ٢٠٢)، والطحاوي في المعاني ( ٢٧/٢) ( ٢٨٦/٤)، الحديث ( ٢٨٦/٤)، الحديث ( ٢٨٦/٤)، الحديث ( ٢٠٢١)، الحديث ( ٢٠٢٠) . واجع تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١٦٥٠)، الحديث ( ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ 兴] وفي ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام ] ، مكان قوله : [ النبي ﷺ ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [كان يجب] بزيادة [كان].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ في إلا ] بزيادة [ في ] . (٧) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ٠

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ من وجب ] بزيادة [ من ] . (٩) في (م): [ بينهم ] .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة : من (ع) .

<sup>(</sup>١١) قوله : [ إلى وقت ] ساقط من (ع) .

القياس، ألا ترى : أن الوجوب لو لم ينسخ ومنع من الصوم بنية (١) قبل الزوال لم يصح القياس عليه .

ويدل عليه: ما روى عكرمة عن ابن عباس الله (أن الهلال غم ، فأصبحوا متلومين (٢) ، فشهد أعرابي عند النبي الله برؤية الهلال ، فأمر بلال ينادى في الناس بالصوم » (٣) ، ولأنه صوم لا يثبت أداؤه في الذمة كالتطوع . ولا يلزم صوم الظهار ؛ لأنه يثبت في الذمة لكن لا يستقر .

7777 - eV يلزم إذا قال: لله على أن أصوم شهرًا في هذه السنة فلم يبق منها إلا شهرًا واحدًا ؛ لأن هذا الصوم ثبت  $^{(3)}$  في الذمة حين النذر ، ولأنه يصح بنية  $^{(9)}$  قبل الزوال ، إذ لا رواية فيه ؛ لأنه صوم متعلق بعين فجاز بنية  $^{(7)}$  من النهار ، كمن قال بعد الفجر : لله علي أن أصوم هذا اليوم . ولأنه محل للنية في صوم النفل ، فكان محلا لنية صوم رمضان ، كالليل . ولأن جميع العبادات لا تختلف  $^{(9)}$  محل النية في فرضها و فلها ، كالصلاة .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [نيته]. (٢) في (م): [مبلومين].

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس فيهم ، أخرجه أبو داود ، في باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ( ١٩٣/٥ ) ، والترمذي ، في باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( ٣/٥٦ ، ٦٦ ) ، والنسائى ، في باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ، وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك ( ١٣٧٤ ) ، وابن الحاود ، في ماجه ، في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ١٩٥١ ) الحديث ( ١٦٥٢ ) ، وابن الجارود ، في المنتقى ، في باب الصيام ص ١٠٣ ، الحديث ( ٣٨٠ ) ، والدارمي ، في باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ( ٢/٥ ) ، والدارقطني ، في كتاب الصيام ( ٢٨/٠ ) ، الحديث ( ٢١٤ ) ، والطحاوي في المشكل ، في باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله علي ( ٢٠١١ ، ٢٠١١ ) ، والجديث و المحدر السابق ، في باب الصوم ، في من صام يوم الشك نقد عصى أبا القاسم علي ( ٢١٤/١ ) والبيهقي في المصدر السابق ، في باب الشهادة على رؤية الهلال ( ٢١٠/١ ) ، وعبد الرزاق ، في المصنف ، في باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال ( ٢١٦٢ ) ، وعبد الرزاق ، في المصنف ، في باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال ( ٢١٣١٢ ) ، وشرح السنة ، في باب الشهادة على رؤية الهلال ( ٢١٣١ ) ، الحديث ( ٢٨٧١ ) ، الحديث ( ٢٨٧١ ) ، الحديث ( ٢٨٧١ ) ، والحديث البداية ، في كتاب الصيام ( ٢١٠٧ ) ، الحديث ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث البداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث البداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث المداية ، في كتاب الصيام ( ٢٨٧١ ) ، والحديث ( ٢٨٧ ) ، والحديث و كتاب الصيام ( ٢٨٧ ) ، والحديث ( ٢٨٧ ) ، والحديث و كتاب الصيام ( ٢٨٧ ) ، والحديث ( ٢٨٧ ) ، والحديث و كتاب الصيام ( ٢٨٧ ) ، والحديث ( ٢٨٧ ) ، والحديث و كتاب الصيام ( ٢٨٧ ) ، والحديث ( ٢٨٧ ) ، والحديث و كتاب الصيام و كتاب الصيام و كتاب الصياء و كتاب الصي

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ نيته ] . (١) في (م)، (ع): [بنية ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ لا يختلف].

٣٣٧٧ - فإن قيل : النافلة أخف في شرائطها ، بدلالة جواز الصلاة قاعدًا وعلى الراحلة .

٣٣٢٨ – قلنا: هو شرط في الفرض والنفل (١) لا يختلفان فيه ، وإنما يختلفان فيما شرط في أحدهما ولم يشترط في الآخر ؛ ولأن نفل الصلاة وفرضها يختلف في الشرائط، ولا يختلف في محل النية .

7779 - 6 ولأن بعد طلوع الفجر مستحق لصوم رمضان ، ولهذا لا يصح فيه غيره ويستحيل أن يستحق الصوم ولا يستحق أداؤه . ويدل على أنه إذا نوى قبل الزوال صحصومه : لأن كل زمان يصح صومه بنية تتقدم (7) عليه ، صح بنية تبتدئ (7) فيه أصله : غير رمضان يلزم ما بعد الزوال ؛ لأن التعليل للنهار في الجملة لا لأبعاضه .

٣٣٣ - ولأن ما كان صومًا في غير رمضان كان صومًا في رمضان ، كما لو قدم النية . وإذا ثبت أنه يكون (٤) صائمًا ، وقع عن رمضان ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما .

۱۳۳۱ – احتجوا: بحدیث الزهری عن سالم عن أبیه ، عن حفصة ، « أن النبي علیه قال: من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له » (°) ، وفی حدیثها: « لمن لم یفرضه من اللیل » ، ولمن لم یفرضه  $(^{(1)})$  قبل الفجر »  $(^{(1)})$  .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع) [ في النفل والفرض ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ يتقدم ]، وفي (ع): [ بنيته ]، بزيادة: [ هاء ] .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ يتدىء ] . (٤) في (ع): [ أن يكون ] .

<sup>(°)</sup> حديث حفصة تعليم : أخرجه أبو داود ، في باب النية في الصيام ( ٢٢٠/١ ) ، والترمذي ، في كتاب الصيام ، في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ٩٩/٣ ) ، الحديث ( ٧٣٠ ) ، والنسائى ، في كتاب الصيام الصيام في ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ( ١٩٦/٤ ) ، والدارقطني في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١٧٢/٢ ) ، والبيهقي في ، باب الدخول في الصوم بالنية ( ٢٠٢/٤ ) ، وأحمد في المسند ( ٢٨٧/٢ ) والبخاري في التاريخ الصغير ، في قصة حفصة في الصوم ( ١٦١/١ ) . وأحمد في المسند ( ٢٨٧/٢ ) وفي (م ) ، (ع ) : [ ومن لم يود منه ] ، وفي هامش (ص ) : [ صفة ] ، مكان : [ منه ] الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) أخرجهما الدارقطني ، في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١٧٢/٢ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب الصيام ، في من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ٤٤٧/٢ ) وابن ماجه بمثل لفظ الدارقطني في كتاب الصيام ، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم ( ٢/١٤٥ ) ، الحديث ( ١٧٠٠ ) ، والبخاري في التاريخ الصغير في قصة حفصة في الصوم ( ١/٥٩/١ ) ، والنسائي في كتاب الصيام في ذكر اختلاف التاقلين لخبر حفصة في ذلك ( ١٩٧/٤ ) ، وعبد الرزاق ، في المصنف ، في كتاب الصيام ، باب إفطار التطوع وصومه ≕

۱۳۳۲ - الجواب: أن هذا الحديث مختلف في رفعه إلى النبي عليه الله ثقات (۱) أصحاب الزهرى أوقفوه على حفصة . ومعمر ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وإسحاق (۲) بن رشاد ، وعبد الرحمن بن خالد (۳) ، وعقيل ، ومتى أوقفت الثقات (۵) من أصحاب الزهرى خبرا لم يلتفت إلى إسناد الواحد (۵) والاثنين له ، لا سيما إذا لم يكونوا في طبقة من أوقفه ، وهذه طريقة أصحاب الحديث . ثم اختلاف متنه وألفاظه يدل على قلة ضبطه . ولأن عندنا يجب عليه (۱) أن ينوى الصوم قبل الفجر .

- وأما حديث عمرة عن عائشة : « أن النبي را قال : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » ( $^{(Y)}$ ) ، فمحمول على ما كان في بدء الإسلام  $^{(A)}$ ) ، أن الصوم يجب في بعض الليل .

م على الحديث يرويه الواقدى ، وقد ضعفه الدارقطني في كتابه . ثم هو محمول على الحالة التي كان الصوم واجبا فيها (١١) في جزء من الليل ، ونحمله

<sup>=</sup> إذا لم ييته (٢٧٥/٤) الحديث ( ٧٧٨٦) ، الترمذي ، في تلخيص الحبير ، في كتاب الصيام ( ٢١٢/٢) . راجع تخريج حديث حفصة أيضا في شرح السنة ، في باب نية الصوم من الليل ( ٢٦٩/٦ ، ٢٧٠ ) الحديث ( ١٧٤٤ ) ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١٥٥٥-١٥٥٨ ) الحديث ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( ع ) : [ ثقاه ] ، وفي ( م ) : [ نفاه ] . الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله : [ واسحاق ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ خلف ] ، الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ اوقف الثقات ] ، وفي ( ع ) : [ الثقاة ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ اسناده لواحد ]، مكان المثبت وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ عليه ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>۷) حديث عائشة ربيجي : أخرجه الدارقطني ، في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۱/۲ ، ۱۷۱۲ ) ، وأخرجه البيهقي ، في باب الدخول في الصوم بالنية ( ۲۰۳/٤ ) ، وابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة عبد الله بن عباد البصرى ( ۲۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٨) في سائر النسخ : [ في بدو الإسلام ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ قال ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) حديث ميمونة بنت سعد ، أخرجه الدارقطني ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

على أن النية تجب من أول النهار ، لا من حين نوى ، فلابد أن يجمع من الليل ، ولهذا لم يقل في الليل .

٣٣٦ - فإن قيل: أجمع إذا عزم، قال الله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَشَرَكُمْ وَشُرِّكَآ مَكُمْ ﴾ (١).

7777 – قلنا: قد حملناه عليها في أحد التأويلين ، وعلى العزم والفعل في الآخر ، تبين صحة هذه التأويلات ، أنا (7) إذا حملناه عليها عممنا (7) أنواع الصيام ، وإذا حملوه على ما يقولون خصوه بالصوم الواجب ، وما أدى إلى تبعية العموم أولى . ولأنه محمول عندنا على نفى فضيلة الصوم ، ولأنه قد يستعمل على نفى الفضيلة . وعندنا الأفضل أن يقدم النية . ولأنا نحمل هذا الخبر على الصيام الواجب في الذمة ، وأخبارنا على الصيام في الزمان المعين ، فيؤدى إلى استعمال الأخبار كلها .

٦٣٣٨ - فإن قيل (١): قوله : « لا صيام » بيان لشرط العبادة (٥) فينصرف إلى المقصود منها ، وهو المفروض دون غيره .

۹۳۳۹ - قلنا : وقد يكون لبعض الفرائض دون (٦) جميعها ، وقد حملناه على قضاء رمضان والكفارات .

• ١٣٤ - قالوا: روى مثل قولنا عن ابن عمر ، وعائشة ، وحفصة رهي ، ولا مخالف لهم .

۱۳٤۱ – قلنا : لا نعلم انتشاره ، وليس من أصلكم القول بالتقليد . وعلى أصلنا لا يلزم إذا روى عن رسول الله (٧) ﷺ ما يخالفه .

۱۳٤٢ – قالوا: (<sup>۸)</sup> صوم واجب ، فكان من شرطه تقدم النية من الليل ، كقضاء رمضان ، أو صوم واجب ، فكان من شرطه تقدم النية عليه .

٣٣٤٣ – قلنا : قولكم : « صوم يوم » لا معنى له ؛ لأن الصوم لا يكون أقل من يوم ، ولكان المتنفل بنية (٩) من النهار صائمًا بعض يوم لجاز أن يقدم الأكل ، ولكان في

<sup>(</sup>١) سورة يونس : الآية ٧١ . (٢) في (ع) : [ أما ] ، مكان : [ أنا ] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [عمنها].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [قالوا]، مكان: [فإن قيل].

<sup>(</sup>٥) في (ع): [شرط لبيان العبادة]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ دون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) ، ( ن ) : [ الرسول ] ، مكان : [ رسول اللَّه ٢ . ـ

<sup>(</sup>٨) في (م): [قلنا]، مكان: [قالوا]. (٩) في (م)، (ع): [بيته].

جزاء الصيد (١) إذا بقى من الإطعام نصف مد يجوز أن يقوم بنية (٢) من بعض النهار، وهذا لا يقوله أحد . ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن عندنا لو نوى بعد طلوع الفجر في رمضان جاز ، ولا نسلم وجوب النية . ونقلب العلة فنقول : (٣) فإذا أخر النية عن ابتدائه كان ما تقدم (٤) النية . ولأن المعنى في قضاء رمضان : أنه وجب عليه في زمان غير موصوف بتحريم الأكل .

١٣٤٤ - وفي مسألتنا : إذا لم ينو من الليل فالزمان موصوف بتحريم الأكل ، فوقع الصوم في الزمان المستحق فيه .

776 حالوا: عبادة تؤدى وتقضى (°) ، فوجب أن يكون محل النية في أدائها محلها في قضائها ، كالصلاة . ولأن الصلاة لما لم يجز فرضها بنية متقدمة لم يجز بنية متأخرة [ ولما جاز فرض الصوم بنية متقدمة ، كان فيه ما يجوز بنية متأخرة ] (١) ، يين (٧) ذلك أن تقدم النية فيه إنما جاز للمشقة في مقارنتها ، كذلك يشق ( $^{(A)}$  على الإنسان التقديم ؛ لأنه ينسى النية ، ويتشاغل عنها . ولأن الصلاة قضاؤها ، وأداؤها لا يتعلق بزمان بعينه ، فاحتاجت إلى نية ( $^{(P)}$  مقارنة لتعين الفعل . وأداء الصوم يتعلق بزمان بعينه ، ويختلف في النيات التعيين وعدمه ، بدلالة : أن من نذر عتق عبد بعينه لا يفتقر إلى النية ( $^{(A)}$ ) ولو نذر عتقا مطلقا ، لم يصح إلا بنية ، ولذلك ( $^{(A)}$ ) يجوز أن يفترق المعنى وغير المعنى في محل النية .

٣٣٤٦ - قالوا: الأبدال مثل مبدلاتها وأضعف ، فأما أن تزيد عليها فلا ، فلو وجب تقديم النية في القضاء لزاد البدل على المبدل ، وهذا لا يصح .

٦٣٤٧ - قلنا: (١٢) الأبدال أضعف من أصولها ، ولا يمتنع أن تزيد الشرائط في

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ جزء الصوم]، مكان: [ جزاء الصيد].

<sup>(</sup>٢) ني ( م ) ، ( ع ) : [ بنيته ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : [ فنقول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [كان ] ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في (م): [ ويقضى ] . (٦) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [تبين]. (٨) في (ع): [شق].

<sup>(</sup>٩) في (م): [ إلى نيته ] . (١٠) في (م)، (ع): [ إلى نية ] .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [ إلا بنيته ]، وفي (م)، (ع): [ وكذلك ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [قالوا]، مكان: [قلنا].

البدل لضعفه . ولأن تأخير النية (١) يوجب نقصًا (٢) في الصوم ، إلا أن استدراك فضيلة الوقت في رمضان أولى ، وفي القضاء لا يستدرك [ فضيلة الوقت [ ( $^{(7)}$  ويستدرك فضيلة الكمال بتقديم النية .

ما بعد النية عليه ، أصله : ما بعد  $- 3 \pi \epsilon \Lambda = - 3 \pi \epsilon \Lambda$  الزوال / .

٣٣٤٩ – قلنا : ما بعد الزوال ، متى لم تتقدم (١) النية عليه ، لم تصحب (٥) أكثر النهار ، وما قبل الزوال إذا لم تتقدم النية (٦) عليه صاحبت أكثر النهار ، ووجود الشرط في أكثر العبادة مختلف لوجوده في أقلها ، بدلالة : المدرك لأكثر الركعة يعتد بها ، ولو أدرك أقلها لم يعتد بها .

العادة - قالوا : الإمساك يكون عادة ، وعبادة ، فوجب أن يقترن بما يميز  $^{(V)}$  العادة .

۱۳۰۱ – قلنا : اقترن به الزمان الذي تعين (^) الوجوب فيه ، فأخرجه من أن يكون عادة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولا تأخير النية ] .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لم يصحب].

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ما يميز].

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع): [ نقضا ] بالضاد المعجمة .

<sup>(</sup>٤) في (م): [لم يتقدم].

<sup>(</sup>٦) في (م): [لم يتقدم النية].

<sup>(</sup>٨) في (م): [يمين].



#### يصح الصوم في رمضان بمطلق النية

المحابنا : يصح الصوم في رمضان بمطلق النية ، فإن صام عن رمضان أو عن غيره وقع عنه (١) .

- عدا من رمضان الشافعي :  $\frac{1}{2}$  لا يصح حتى ينوى أن يصوم  $\frac{1}{2}$  غدا من رمضان فريضة  $\frac{1}{2}$  .

١٣٥٤ - لنا : قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلَيَصُمْمَهُ ﴾ (١) ، والمراد به : الصوم الشرعي ، وذلك تارة يكون بنية (٥) معينة ، وتارة بنية مطلقة ، فاقتضى الظاهر جواز الأمرين .

. المراد [ به ] : ( $^{(1)}$  فليصم الشهر .

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في ، كتاب الأصل ( ۱۹۷/۲ ) ، المبسوط ( ۹/۳ ه- ۲۱ ) ، تحفة الفقهاء ( ۳٤٧/۱ ، ۳٤٧ ) . ٣٤٨ ) بدائع الصنائع ( ۸۲/۲ ، ۸٤ ) فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۰۸/۲ ، ۳۰۹ ) ، البناية مع الهداية ( ۲۰۸/۳ ، ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [أن أصوم].

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المسألة في ، حلية العلماء ( ١٥٥/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ٢٩٤/٦ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ المجموع مع المهذب ( ٢٩٩ ، ٢٩٩ - ٢٩٦ ) . وقال مالك ، وأحمد في أصح روايته مثل قول الشافعي : يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان . وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية : لا يجب التعيين ، وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه . راجع تفصيل المسألة في بداية المجتهد ، كتاب الصيام ( ٢٠٣١ ، ٣٠٠٣ ) ، ص ١١٨ المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ٢٠٣١ ، ٢٥٤ ) ، مسألة ( ٢ ) ، الإفصاح ، ( ٢٢٣/١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٩٤/٣ ) ، الكافى لابن قدامة ، ( ٢٥١/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) قوله : [ بنية ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) قوله . [ بنيه ] سافط من ( م ) ، ( ع ) (٦) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .

 <sup>(</sup>٧) هذا الحديث ، متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ( ٣٢٥/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ( ٣٤٣/١ ) ، كما أخرجه البخاري ، في باب فضل ليلة القدر ( ٣٤٣/١ ) ، وأخرجه

يمكن صومه ، وإنما المراد : من صام فيه . ومتى أطلق النية فيه احتسابًا ، استحق العقاب (١) عند مخالفنا . وهذا خلاف الخبر .

م ٦٣٥٧ - ويدل عليه : حديث حفصة ريجين « أن النبي عَلَيْكَ قال : لا صيام لمن لم يَعَلَيْكُ قال : لا صيام لمن لم يجمع الصيام (٢) من الليل » (٣) فظاهره يقتضى : أنه إذا أجمع مطلقا صح صومه .

 $^{(3)}$  على ، وعائشة : الله أنهما كانا يأمران بصوم  $^{(7)}$  يومًا من شعبان أحب إلينا من أن بصوم  $^{(7)}$  يومًا من شعبان أحب إلينا من أن نفطر  $^{(7)}$  يومًا من رمضان  $^{(8)}$  . فلولا أن الصوم يصح في رمضان بنية التطوع لم يكن للاحتراز معنى . ولأنه صوم لا يثبت في الذمة عندنا ، ولا يلزم إذا قدم الصوم في الكفارة ؛ لأن ذلك الصوم يثبت في الذمة إذا وجب . ولا يقال : فصوم رمضان يثبت في الذمة إذا فات .

٩٣٥٩ – قلنا: لا يكون رمضان وإنما يكون قضاؤه . ولأنه زمان لا يصح فيه فرض الصوم ونفله (٩) ، فجاز الصوم فيه بمطلق النية ، كاليوم الذي أصبح فيه من غير رمضان . أو نقول : فلا يصح منه إلا نوع واحد .

٠ ٦٣٦٠ – فإن قيل : اليوم الذي فيه يجوز فيه النذر والنفل .

<sup>=</sup> النسائي في كتاب الصيام ، في ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا ( ١٥٧/٤ ) وابن ماجه ، في كتاب الصيام ، باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٢٦/١ ) ، الحديث ( ١٦١٤ ) وابن خزيمة في صحيحه ، في كتاب الصيام ( ١٩٥٣ ) ، الحديث ( ١٨٩٤ ) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في المصنف ، في كتاب الصيام ، في ما ذكر في فضل رمضان وثوابه ( ٢٠٠٢ ٤ ، ٤٢١ ) . انظر تخريجه أيضًا في شرح السنة باب ثواب من صام رمضان ( ٢١٧/٢ ، ٢١٨ ) ، الحديث ( ٢٧٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) في (ص)، (ن): [ العذاب ] . (٢) في (ع): [ للصيام ] .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج حديث حفصة تَتَلِيُّتُهَا في مسألة ( ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ صوم ] . (٦) في (ع): [ تصوم بالتاء ] .

<sup>(</sup>٧) في (م): [يفطر].

<sup>(</sup>٨) حديث على ﴿ : رواه الشافعي ، في المسند ، في كتاب الصوم ، الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم ( ٢٧٣/١ ) ، الحديث ( ٧٢١ ) ، وفي الأم ، في كتاب الصيام الصغير ( ٩٤/٢ ) ، والدارقطني من طريق الشافعي في كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١٧٠/٢ ) ، الحديث ( ١٥ ) . وأما حديث عائشة : أخرجه البيهقي في الكبرى ، في كتاب الصيام ، باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك ( ٢١١/٤ ) .

۱۳۳۱ - قلنا : النذر ليس بفرض ، وإنما نريد (١) بالفرض ما فرضه (٢) الله تعالى . ابتداء ، وعلى العبادة الثانية : لا يصح فيه إلا نوع واحد ، وهو ما يوجبه (٢) الله تعالى . ١٣٦٢ - فإن قيل : فصلاة التطوع لا يحتاج فيها إلى تعيين (١) النية ، وإن احتاج

فرضها كذلك نفل (°) الصوم لا يفتقر إلى التعيين وإن افتقر فرضه .

7777 – قلنا : صلاة التطوع ليس فيها معنى زائد على كونها صلاة . فلم يكن بد  $^{(7)}$  من مخصص لها وهو التعيين ، وصوم رمضان قد يخصص  $^{(8)}$  بالزمان تخصيصًا  $^{(A)}$  ، لا يصح غيره فيه ، فلم يحتج إلى تعيين نية تخصيصه .

١٣٦٤ - فإن قيل: فالصوم في السفر يصح عن غير رمضان ولايحتاج عند كم إلى تعيين النية .
 ١٣٦٥ - قلنا : فيه روايتان ؛ ولأن كل عبادة لا تقع عن النفل بمطلق النية صحت عن الفرض بمطلق النية ، كالحج . ولأنها عبادة تجب بإفسادها (٩) الكفارة ، فصح عن الفرض بمطلق النية ، كالحج .

عن الفرض بمثلق النية ، كالحج ولأنها عبادة على البدن لا تفعل <sup>(١٠)</sup> في السنة إلا مرة .

٣٣٦٦ - فإن قيل: الحج أوكد (١١) في باب البقاء ، بدلالة: أنه يمضى في فاسده (١٢) فلذلك صح بمطلق النية . ولما ضعف الصوم حتى لا يمضى في فاسده ، فلم يصح فرضه بمطلق النية .

٦٣٦٧ - قلنا : إذا وجب عليه حجة من قضاء ، وحجة من نذر ، لم تنعقد إحداهما (١٤) بمطلق النية ، ويصح المضى في فاسدها . وعلة الفرع : تبطل (١٤) بالأيمان والظهار ، وكل واحد منهما يصح بمطلق النية ، يصح المضى في فاسدها .

٦٣٦٨ - فإن قيل: الإحرام ينعقد مع الفساد.

٦٣٦٩ - قلنا : هذا لا يصح على أصولكم ؛ لأن الصوم ينعقد مع الفساد إذا (٥٠)

<sup>(</sup>١) في (م): [يريد].

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ مالم يوجبه ] يزيادة [ لم ] .

<sup>(°)</sup> في ( م ) ، ( ع ) : [ ونفل ] بالعطف .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ وقد تخصص ] .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : [ بافساده ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [أكد].

<sup>(</sup>١٣) في (ع): [أحدهما].

<sup>(</sup>١٥) في (ع): [ وإذا ] بالعطف.

<sup>(</sup>٢) في (م): [ ما فرض].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ تعيين ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ قلم يلزمه].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ تخصصا ].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ لا يفعل].

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) : [ فاسدة ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [ يبطل ] .

طلع له الفجر وهو مواقع ، ويلزمه الكفارة ثم الحج ، وفساده لا ينافيه ؛ فلذلك انعقد مع الفساد والصوم فساده ينفيه (1) فلم ينعقد معه ، وهذا [ لا يصح ؛ لأنه ] (1) لا تعلق له بنفس النية ألا ترى : أن الإسلام لا يصح مع ما ينافيه ، وإن ساوى الحج في أنه لا يفتقر إلى نية معينة .

به مطلقا ، لا ينوى حجة ولا عمرة ثم تصرفه  $^{(7)}$  إلى أحدهما ، فدل على  $^{(1)}$  أنه آكد من الصوم الذي لا ينعقد إلا عن معنى واحد .

٩٣٧١ - قلنا: إنما يصح ذلك لأنه يصح (°) جمعهما ، فالإحرام يصح أن يقع مبهما (١) ثم يتعين ، ولا يصح أن يجتمع فرض الصوم ونفله ، فلم يصح أن يدخل فيه مبهما ثم يعينه (٧) .

٣٣٧٢ - ولأنه زمان لا يجوز أن يؤدى فيه غير فرضه لمن وجب عليه ، فلم يفتقر فرضه إلى تعيين النية ، كالطواف (^) . أو نقول : إنه مستحق العين ، بدلالة أنه فرض لا يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه ، أو لا يصح في وقته عبادة من جنسه ، فصار كالطواف للزيارة .

٦٣٧٣ - فإن قيل : الطواف لا يفتقر إلى النية ؛ لأنه ركن من عبادة .

٣٣٧٤ - قلنا : لو [ طاف خلف غريمه أو خلف بعير نَدُّ منه لم يعتد به .

م ٦٣٧٥ - قالوا: ليس لافتقاره إلى نية ، لكن لأنه نوى غير النسك .

۳۳۷٦ - قلنا : لو ] (٩) لم يفتقر إلى النية لكان متى نوى غيره لم يمتنع وقوعه ، كرد الوديعة .

٣٣٧٧ - احتجوا: بأنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية ، كالقضاء والكفارات .

<sup>(</sup>١) في (ع): [لا ينفيه]، مكان: [ينفيه].

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من (م) ، (ن) ، (ع) .
 (٣) في (م) ، (ع) : [ثم يصرفه] .

<sup>(</sup>٤) حرف الجر : ساقطة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ لا يصح]، مكان: [ يصح].

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ منهما ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ثم يعينه ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ ثم يتعين ولا يصبح تعينه ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [الطريق].

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

٣٣٧٨ - والجواب : أن في القضاء لم يوجد معنى يجعل الصوم عن القضاء إلا النية ، فإذا لم يوجد لم يقع عنه .

وقع الصوم عنه بغير النية ، ولهذا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين فوقع الصوم عنه بغير النية ، ولهذا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين النية لأن اختصاص الوجوب به بنذره اقتضى وقوع الصوم المطلق عنه ، فأما الصلاة في آخر الوقت فلم ينعقد الوقت لفعلها شرعًا ولا إيجابًا ؛ لأن الشريعة وسعت وقتها وخيرت فيه فافتقرت إلى تعيين النية ولم يعتبر حكمها بتأخير المكلف لفعلها . ثم هذا يبطل بمن عليه كفارات من جنسين إذا صام عن الكفارة ولم يعين ، فإن صومه يصح عندهم وهو صوم واجب ، ولم يفتقر إلى التعيين .

. ٦٣٨ - قالوا : يفتقر لأنه لو لم ينو الكفارة لم يصح .

۱۳۸۱ - قلنا : الكفارة جنس والكلام في تعيين النوع ، ألا ترى ، أنه إذا صام ينوى الواجب لم يصح عندهم وإن كان قد عين ، حتى يعين صوم رمضان للفرض (٢) .

٦٣٨٧ - قالوا: الأبدال في الأصول من جنس مبدلاتها أو أقل ، فإذا ثبت أن القضاء يفتقر إلى تعيين النية فمبدله أولى .

7787 – قلنا : الأبدال قد يخالف (7) مبدلاتها في باب النيات ، بدلالة : من غصب عينًا من الأعيان لم يفتقر ردها إلى النية ، ولو استهلكها اعتبر في دفع قبضها النية . والوضوء إذا وقع بنية النفل جاز به الفرض عندهم ، ولو تيمم (3) للنفل لم يجز أداء الفرض به . أو نقول : ما تعين وجوبه مخالف (3) لم يتعين فيه النيات ، بدلالة أن من أوصى بعتق لم يجز (7) عتقهم إلا بنية .

معين النية [ فافتقر أصلها إلى تعيين النية [ فافتقر أصلها إلى تعيين النية [ كالصلاة [ كالصلاة [

- ١٣٨٥ - الجواب : أن القضاء فرع فلا يؤخذ حكم الأصل من فرعه . ولأن الصلاة

<sup>(</sup>١) لفظ : [ الصوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [الفرض] . (٣) في (ع): [تخالف] .

 <sup>(</sup>٤) في (م): [ ولو لم تيمم]، وفي (ب): [ ولو لم يتيمم].

 <sup>(</sup>٥) أي (م) ، (ع) : [ يخالف ]
 (٦) لفظ : [ يجز ] ساقط من (م) ، (ع) .

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

بمطلق النية تقع عن النفل فلم يجز أن تقع عن الفرض . ولما كان الصوم بمطلق النية لا يقع عن النفل جاز أن يقع عن الفرض ، كالحج والأيمان والظهار (١) .

۱۳۸۲ - قالوا: نوى في رمضان عن غيره ، فلم يقع عن رمضان ، كالمسافر . ١٣٨٧ - الجواب : أن المسافر أبيح له الفطر من غير عذر ، فيقع صومه عما ينويه كالمقيم (٢) في غير رمضان . والمقيم تعين عليه الصوم ، فوقع عما استحق عليه وإن نوى غيره ، كما لو نوى بالأيمان النافلة .

\* \* \*

(١) في (م): [ والطهارة ] .



## إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة وقع عما نواه

٣٣٨٨ - قال أبو حنيفة : إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة ، وقع عما نواه ، وإذا تنفل بالصوم وقع عن الفرض في الرواية المشهورة . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه يقع عن النفل .

7789 - 6 وقال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك (١): أنه يقع عن الفرض (٢). 7789 - 6 وقال الشافعي: لا يقع عن واحد منهما ، ويكون مفطرًا (٦). لأبى حنيفة أن الصوم في السفر ليس بمستحق ، بدلالة: إباحة الفطر من غير عذر ، فإذا صامه عن واجب صح كسائر الأيام . ولا يلزم يوم الفطر ؛ لأن الفطر فيه (١) واجب وليس بمباح . ولأن الفطر في السفر رخصة ، فأما إذا صام (٥) عن قضاء رمضان الماضى ، فقد ترخص [ له ] (١) لأنه لا مأثم (٧) عليه في ترك / هذا الشهر ، ويسقط عن ذمته صومًا . وإن حضره الموت قبل الإتمام ، لزمه أن يوصي به ، ومن (٨) رخص له فترخص ، جاز .

<sup>(</sup>١) قوله : [ في جميع ذلك ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل باب ما يجب منه إفطار الصوم ... النخ ( ٣٣٣/٢ ) ، المبسوط كتاب الصوم وباب ما يبجب فيه القضاء والكفارة ... النخ ( ٦١/٣ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ) ، تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ٣٤٨/١ ) بدائع الصنائع ، ( ٨٤/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ٣٠٩/٢ ) . . . البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ٣٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزنى ، حلية العلماء كتاب الصيام ( ١٥٥/٣ ) ، المجموع كتاب الصيام ( ٢٦٣/٦ ) ، وقال الصيام بذيل المجموع ( ٢٩٦/٦ ) ، وقال اللك وأحمد مثل قول الشافعي : إذا نوى المسافر في رمضان صيام غيره لم يجزه عن واحد منهما . راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ، باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( ٣٣٦/١ ) ، بداية المجتهد كتاب الصيام ( ٣٠٢/١ ) ، الإفصاح ، ( ٢٠٢/١ ) ، المغني كتاب الصيام ( ٢٠٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [منه]. (٥) في (م)، (ع): [فإذا صام].

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ع). (٧) في (ن): [ لا يأثم].

<sup>(</sup>٨) في ( ن ) : [ من ] بدون العطف .

٩٣٩١ – ولهذا يقول (١): إذا نوى النافلة كان عن الفرض في إحدى (١) الروايتين ؛ لأنه لم يترخص ، ألا ترى : أنه لا يسقط عن ذمته فرضًا وإنما يطلب الثواب بالنفل ، وثواب الفرض في وقته (١) أعظم من ثواب النفل ، فلذلك وقع عن الفرض .

٦٣٩٧ - احتجوا: بأنه نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه ، كالمقيم .

٣٩٩٣ - قلنا: المقيم تعين (٤) عليه الصوم ، فوقع عما عينه الله (٥) تعالى ، لا عما عينه (١) . والمسافر لم يتعين عليه الصوم ؛ لأنه رخص له في تركه فإذا نوى فرضًا آخر فقد رخص .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ نقول ] . (٢) في (ص) : [ في أحد ] .

<sup>(</sup>٣) في (م) : [ رقية ] ، وفي (ع) : [ رقبته ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [تعين]. (°) في (م)، (ع): [عما يعينه الله].

<sup>(</sup>٦) قوله : [ لا عما عينه ] ساقط من (ع) .



#### لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال

جوز صوم النافلة بنية بعد الزوال (١) ، وهو قول الشافعي في الأم ، وقال في أمالي (٢) حرملة واختلاف على وعبد الله : يجزيه من أى وقت يكون صائمًا . ومن (٢) أصحابه من قال : من حين نوى ، وظاهر المذهب أنه من أول النهار (١) .

و 7٣٩٥ - 11 : قوله عليه [ الصلاة و ] (°) السلام : « الصائم بالخيار ما لم ينتصف النهار » (۱) . والمراد به : التمسك ؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار ، فصار كما لو نوى مع الغروب . ولأن (۷) ما لا يكون محلًّا لنية صوم الفرض لا يكون محلًّا لنية

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل كتاب الصوم ( ۲۲۲/۲ ، ۲۲۷ ) ، المبسوط كتاب الصوم ( ۸۰/۳) ، متن القدورى كتاب الصوم ص۲۶ ، تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۳۴۹/۱ ) ، بدائع الصنائع ( ۸۰/۲ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ۳۱۲ ، ۳۱۲ ) ، البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ۳۱۲ ، ۳۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ن ) : [ في الأماني ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [من] بدون العطف.

<sup>(</sup>٤) قال النووى في المجموع: وهل يصح - أى: صوم التطوع - بنية بعد الزوال ، فيه قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة ، وفي القديم: لا يصح . راجع تفصيل المسألة في الأم (٢/٩٥) ، مختصر المزني ، ص٥٥ ، حلية العلماء كتاب الصيام (١٥٩/٦) المجموع مع المهذب كتاب الصيام (٢/٩٣، ٢٩٢/٦) . وقال مالك: الصيام (٢/٣١، ٢٩٣، ١) ، فتح العزيز في كتاب الصيام بذيل المجموع (٢/١٥-٣١٦) . وقال مالك: لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى ، (٢/١٤) ، الكافي لابن عبد البر، (٣٥١/١) . وظاهر كلام أحمد: مثل أحد قولي الشافعي: تصح نية صوم النافلة في أى وقت من النهار . راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الصيام (٣٥٢-٩٨) ، الكافي لابن قدامة ، (٣٥١/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي ، في الكبرى ، في آخر باب صيام التطوع والحروج منه قبل تمامه ( ٢٧٧/٤ ، ٢٧٨ ) ، وعبد الرزاق في المصنف ، في كتاب الصيام ، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ( ٢٧٣/٤–٢٧٥ ) الحديث ( ٢٧٧٧ع-٧٧٧٧ ) ، وابن أبي شيبة ، في المصنف في كتاب الصيام ، في من

قال : الصَّائم بالخيار في التطوع ( ٤٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ع) : [ ولا ] ، مكان : [ ولأن ] .

صوم النفل ، أصله : إذا اتصلت النية بالغروب . ولأنه صوم شرعى ، فلا تصح (١) نيته بعد الزوال ، كصوم رمضان .

٦٣٩٦ - احتجوا: بأن النهار محل لنية النفل ويستوى أوله وآخره (٢).

٦٣٩٧ - قالوا: ولأن نيته قارنت الإمساك ، فأشبه إذا نوى قبل الزوال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ فلا يصبح].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ وآخره كالليل ] بزيادة : [ كالليل ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ والجواب ] بالعطف. (٤) في (ص)، (ن): [ ذكره ].

<sup>(</sup>٥) في (ن): [يختص]، ولفظ: [صحبت] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ الأفعال ] . (٧) في (م)، (ع): [ والأصول ] .



#### لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا ، ويكره صومه عن رمضان

**٦٣٩٩** - قال أصحابنا : لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا ، ويكره صومه عن رمضان ، أو بحذر (١) لرمضان (٢) .

. • - 98 وقال الشافعي : يكره صومه إلا أن يوافق صومًا كان يعتاده - 98 .

ما روى عمران بن الحصين ، « أن رسول الله ﷺ قال لرجل .

٦٤٠٢ - هل صمت من بعد شعبان ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت رمضان فصم

(۱) في (م) ، (ع) : [ أو بحور ] بدون نقط ، وفي (ص) : [ يجرى ] أيضا بدون نقط ، لعلة تحرى كما أثبتنا ، أو بحرز ، أو بخرز في جميع الصور لا يستقيم المعنى ، والمسألة مفهومة بدون هذه الزيادة . (٢) راجع تفصيل المسألة في الجامع الصغير ، ص ( ١٣٧ ) ، كتاب الحجة باب الرجل يصوم اليوم يشك فيه ( ١٣٧٨ ) ، كتاب الحجة كتاب الصوم ( ٣٤٣/١ ) ، ( ٤٠٣/١ ) ، تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ٣٤٣/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٧٨/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية فصل في رؤية الهلال ( ٣١٤/٢ - ٣٢١ ) ، البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ٣١٣١-٣٢١ ) .

(٣) راجع تفصيل المسألة ، في حلية العلماء كتاب الصيام ( ١٧٧/٣ ) ١ ١٨٠ ) ، المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( ١٩٩/٦ ) ، ١٠ عن ١٠٠٠ ) ، فتح العزيز مع الوجيز ، في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( ١٩٩، ١ ، ١٤٠- ١٥ ) . قال مالك في المدونة : لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان ، وقال القيرواني في الرسالة : ولا يصام يوم الشك لمحتاط به من رمضان ، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان ، ولمن شاء صومه تطوعًا أن يفعل ، وقال ابن عبد البر في الكافى : فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعًا ، فأما مع الشك فلا . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في صيام آخر يوم من شعبان ( ١٨٢١ ) ، الرسالة الفقهية باب في الصيام ص ( ١٦٠ ) ، المنتقى في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( ٢٥ / ٣٦ ) ، الكافي لابن عبد البر باب ما لا يجوز صومه من الأيام ( ١٩٥/٣ ) ، بداية المجتهد في كتاب الصيام الثاني ، وهو المندوب إليه ( ٢١/١٣ ) ، شرح الزرقاني ( ١٩٥/١ ) . واختلفت الرواية عن أحمد في صيام يوم الشك عن رمضان ، فقال في رواية : إن كانت السماء مصحية ، لم يجز صومه ، وإن كانت مغيمة ، وجب صومه عن رمضان . وقال في الأخرى : إن الناس تبع للإمام ، فإن صام صاموا وأن أفطر أفطروا . وفي الثالثة : لا يجب صومه ، ولا يجزئه عن رمضان إن السألة في المسائل الفقهية : كتاب الصيام ( ١٧٥/٢ ) ، الإفصاح ، ( ٢٣٤/١ ) ، المغني كتاب المسألة في المسائل الفقهية : كتاب الصيام ( ٢٥٧/١ ) ، الإفصاح ، ( ٢٣٤/١ ) ، المغني كتاب المسام ( ١٨٥/٣ ) ، الكافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( ٢٣٥/١ ) ، المغني كتاب الصيام ( ٢٥٧/١ ) ، الوصوم التطوع ( ٢٣٥/١ ) ، المغني كتاب المسام ( ٢٥٠/١ ) ، المنافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( ٢٣٤/١ ) .

١٤٥٨/٣ كتاب الصيام

يومين » <sup>(۱)</sup> .

٣٤٠٣ – وهذا يدل على إباحة صوم آخر شعبان . وروى عن أنس ﷺ « أن النبي على أن أن النبي على أن أن النبي على أن أن النبي على أن أن النبي النبي على أن أن النبي النب

٦٤٠٤ - وهذا يدل على أن الصوم فيه أفضل من الفطر ، وذلك في سائر أيامه .
 ٦٤٠٥ - قالوا : لا تأثير لقولكم من شعبان ؟ لأن الصوم في غير شعبان جائز .

74.7 - قلنا : في غير شعبان قد يجوز الصوم وقد لا يجوز ، وهو يوم الفطر والنحر، وأيام التشريق . ورمضان لا يجوز التنفل (٥) فيه ، فكان لتخصيص شعبان فائدة . ولأنه يوم لا يكره فيه صوم النذر وقضاء رمضان فلا يكره صوم النفل ، أصله : سائر الأيام (١) .

٩٤.٧ – ولأنه لا يكره صومه إذا اتصل بصوم قبله ، فلا يكره إذا انفرد ، كسائر الأيام ، وعكسه يوم النحر .

<sup>(</sup>١) حديث عمران بن حصين ، متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب الصوم ، باب الصوم ، باب الصوم أخر الشهر ( ٣٩٩١) ، ومسلم في الصحيح ، في كتاب الصيام ، باب صوم سرر شعبان ( ٤٧٤/١ ) ، ولفظه : عن عمران بن حصين الله الله عليه قال له ، أو الآخر : أصمت من سرر شعبان ، قال : لا ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين ، وأبو داود ، في كتاب الصيام ، باب في التقدم ( ٥٩٩/١ ) ، والطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ( ٨٨/٢ ) ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الصيام ، باب الحبر الذي ورد في صوم سرر شعبان ( ٢١٠/٤ ) . راجع تخريجه في مصابيح السنة في كتاب الصوم ، باب صيام التطوع ، و ٨٨/٢ ) . راجع تخريجه في مصابيح السنة في كتاب الصوم ، باب صيام التطوع ،

<sup>(</sup>٢) حديث أنس ﷺ أخرجه الطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ( ٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [يعقل].

 <sup>(</sup>٤) رواية أسامة بن زيد ﷺ : أخرجها الطحاوي في المعاني ، في كتاب الصيام ، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ( ٨٢/٢ ) ، والنسائي في المجتبي ، في صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ( ٢٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ع): النفل. (٦) في (م): [كسائر الأيام].

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : [ يخالف ] .

۲٤٠٩ – قلنا : بل نخصصه <sup>(۱)</sup> ونحمله على وجه دون وجه ، وتوافق <sup>(۲)</sup> ما ذكرنا من الأخبار .

م ٦٤١٠ – احتجوا: بحديث أبي هريرة ﴿ أَنَ النبي ﷺ قال: لا تقدموا الشهر بصوم يوم (٣) ولا يومين » (١٠) .

السنفتاح للشهر والاستقبال له ، ولا تعلق لهذا بالشك .

 <sup>(</sup>١) في (م): [ يخصصه ] .
 (٢) في (ص): [ وتوافق ] .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ولا بيومين]. هذا الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح، في باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ( ٣٢٨١) ومسلم، في الصحيح في باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ( ٤٣٨٨١)، أبو داود بهذا اللفظ، في السنن باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ( ١٩٨١)، وأما حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود، في باب فيمن يصل شعبان برمضان ( ٩١/١٥)، والترمذي، في باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم ( ٣٠٠٦)، الحديث ( ٥٨٥)، وأخرجه النسائي في السنن ( ٤٩٤١)، وابن ماجه، في باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه ( ٢٨/١٥)، الحديث ( ٢٠٥٠)، والطحاوي في المعاني ( ٢٨٤١)، وابن أبي شيبة، في كتاب الصيام، في من رخص أن يصل رمضان بشعبان ( ٢٣٩٢)، والدارمي في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( ٤/٢) والبيهقي في الكبرى، في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( ٤/٢) والبيهقي في الكبرى، في باب النهي عن التقدم في الصيام والذه ( ٢٨٤١) والبيهقي في الكبرى، في باب النهي عن التقدم في الصيام ( ٤/٤٤) والبيهقي في الكبرى، وأخرج ابن حزم حديث أبي هريرة، في الحلى بالآثار، في كتاب الصيام ( ٤٤٤٤) ، مسألة ( ٢٩٨٢) . واجعه أيضا في اعلاء السنن ( ٢٩٨١) . واجعه أيضا في اعلاء السنن ( ٢٨٧٩) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ، أخرجه أبو داود ، في باب في كراهية ذلك ( ٥٩١/١ هـ ، ٥٩٢ ) ، والترمذي بلفظ : إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا ، في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان ( ١٠٦/٣ ) ، الحديث ( ٧٣٨ ) ، وابن ماجه ، بلفظ : إذا كان النصف من شعبان ، فلا صوم حتى يجىء رمضان ( ٢٨/١ ) ، الحديث ( ١٦٥١ ) ، والدارمي ، بلفظ : فامسكوا عن الصوم في باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان ( ١٧/٢ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، لفظ : فأمسكوا حتى يكون رمضان في من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم ( ٢٧٣٧ ) ، والطحاوي بلفظ : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ، والطحاوي بلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى رمضان ، في باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ( ٢٠٩/٤ ) = يدخل رمضان في الكبرى ، في باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ( ٢٠٩/٤ ) =

۱۶۱۶ – قالوا: روى أبو هريرة ﷺ ( أن النبي ﷺ نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الأضحى وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من رمضان » (١) .

**٦٤١٥** - الجواب : أن النهي عن صومه عن رمضان (٧) متفق عليه ، وإنما الخلاف إذا صامه تطوعًا ، وليس ذلك في الخبر .

7117 – قالوا: روى عن صلة بن زفر قال: « كنت عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه فأمر بشاة مصلية فتنحى بعض القوم وقال: إنى صائم ، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم »  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>=</sup> والدارقطني بنحو لفظ الطحاوي ، وزاد فيه : ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه في باب القبلة للصائم ( ١٩١/٢ ) الحديث ( ٥٧ ) . (١) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): [ تبين ] . (٣) الريادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): [ نقرا ] .

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عمر : أخرجه أبو داود باب في صوم شعبان ( ٢١٥/١ ) ، والترمذي ، في باب ما جاء في وصل شعبان برمضان ( ٢٠٤/٣ ) ، الحديث ( ٧٣٦ ) ، النسائي ، في ذكر حديث أبي سلمة في ذلك ، وفى الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه ( ١٠٠/٤ ) ، ابن أبي شيبة ، في المصنف ، في من رخص أن يصل رمضان بشعبان ( ٤٣٨/٢ ) ، الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) حديث أبي هريرة : رواه عبد الرزاق ، في المصنف ، في بآب فصل ما بين رمضان وشعبان ( ١٦٠/٤) الحديث ( ٧٣٢٠) والبيهقي ، في باب النهي عن استقبال شهر رمضان ( ٢٠٨/٤) ، والدارقطني ، في كتاب الصيام ( ١٠٥/٢) ، الحديث (٦) . راجع في ، مجمع الزوائد كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه من أيام التشريق ( ٢٠٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ من رمضان ] .

<sup>(</sup>٨) حديث صلة بن زفر: أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا، في باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ( ٣٢٧/١ ) ، أبو داود ، في باب كراهية صوم يوم الشك ( ٩١/١ ) ، والنسائي ، في صيام والترمذي ، في باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ( ٣١/٣ ) ، الحديث ( ٦٨٦ ) ، والنسائي ، في صيام يوم الشك ( ٢٧/١ ) ، الحديث ( ١٦٤٥ ) ، وابن ماجه ، باب ما جاء في صيام يوم الشك ( ٢٧/١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه في والدارمي في أول كتاب الصوم ، باب في النهي عن صيام يوم الشك ( ٢/٢ ) ، وابن خزيمة في صحيحه في باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان ( ٢٠٤/٣ ) ، ٢٠٥٧ ) ، الحديث =

٦٤١٧ - قلنا : قول عمار معارض بما روى عن ابن عمر ، وعائشة ، وأسماء الله عنه كانوا يصومون يوم الشك (١) .

٦٤١٨ – فإن قيل : إنما يقول هذا عمار توقيفًا .

7119 - قلنا : بل حمل النهي على عمومه . ولأن عمارا لم يسأله هل صام قبله أم لا ، فدل أنه أراد بالمنهى : إذا صام عن رمضان . وقد ذكروا أن عمارا قال : « قال رسول الله عليه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم » . وهذا لا أصل له (٢) ، ولا روى إلا عن قول عمار .

. ٦٤٢٠ - قالوا: يوم مجاور لرمضان فوجب أن يكون ممنوعًا من صيامه كالفطر. ٦٤٢١ - قلنا: يوم الفطر، كما (٣) كره صومه إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو نذرًا، كذلك إذا تنفل، وفي هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو صيامه عن واجب، كذلك إذا تنفل به.

على الفرض (°) أولى . ولهذا أفطر النبي ﷺ يوم عرفة (¹) ونهى عن صيام يوم الجمعة  $^{(Y)}$  .

<sup>= (</sup>١٩١٤)، والدارقطني ، في كتاب الصيام (١٥٧/٢) ، الحديث (٥) والبيهقي في الكبرى ، في باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك (٢٠٨/٤) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الصوم ، في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم على (٢٣٢١) ، ٢٢٤٤) . راجع تخريجه أيضا في ، تلخيص الحبير (٢٩٧/١) ، الحديث (٨٩٤) ، وإعلاء السنن (١٠٥/٩) . (١) في (ع): يوم الشك فوجب أن يكون ممنوعا من صيامه كالفطر ، مكان : يوم الشك ، وهو سهو هكذا ذكره ابن حزم عن عائشة ، وأسماء بنت أبي بكر ، وابن عمر هي في المحلى بالآثار ، في كتاب الصيام في مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك (٢٥/٤) ، مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك (٢٥/٤) ، مسألة (٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ وهذا الأصل].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لما]، مكان: [ كما].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ صومه ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) قوله : [ على الفرض ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في الصحيح ، في كتاب الصيام ، في آخر باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ( ٢ / ٢٥٧ ) ، أخرجه أبو داود ، في باب صوم يوم عرفة بعرفة ( ٢١٧/١ ) ، ابن حزم في المحلى بالآثار ، فى مسألة : ويستحب صوم يوم عاشوراء ( ٤٣٨/٤ ) ، مسألة ( ٧٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ : ونهى عن صيام غير يوم الجمعة ، لعل الصواب : ونهى عن صيام يوم الجمعة . رواه مسلم ، في صوم يصومه أحدكم ، في الصحيح ، في باب كراهة صيام يوم الجمعة مفردا ( ٤٦٢/١ ) ، وابن =

١٤٢/٣ كتاب الصيام

٦٤٢٣ - قلنا : فإذا وصله بما قبله كان أشد لضعفه ، ولا يكره . ولأنه إذا صامه أَلَف الصوم واعتاده ، فكان أمكن من أداء الفرض .

\* \* \*

<sup>=</sup> حزم من طريق مسلم ، في المحلى بالآثار ، في مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده (٤٤٠/٤) ، مسألة ( ٧٩٥) . وأبو داود ، في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ( ١٢/١) ، وابن ماجه في باب في صيام يوم الجمعة ( ٢٩٥١) ، الحديث ( ١٧٣٢) ، وعبد الرزاق في المصنف في باب صيام يوم الجمعة ( ٢٨٠٤) ، الحديث ( ٧٨٠٣) .



#### إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان

ملال السحابة : إذا كان بالسماء غيم تقبل  $^{(1)}$  شهادة الواحد على هلال رمضان  $^{(7)}$  .

• ٦٤٢٥ – وهو قول الشافعي في القديم والأم ، وقال في البويطي وكتاب الشهادات في الجديد : لا أقبل إلا شاهدين <sup>(٦)</sup> .

٦٤٣٦ – لنا : ما روى عكرمة عن ابن عباس ﷺ قال : « جاء أعرابي إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يقبل].

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع: وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا، سواء كان حرًا أو عبدًا رجلًا أو امرأة غير محدود في قذف أو محدودًا تائبًا بعد أن كان مسلمًا عاقلًا بالغًا عدلًا. وقال الطحاوي في مختصره: تقبل شهادة الواحد عدلا كان أو غير عدل. وقال الكاساني معلقا عليه: وهذا خلاف ظاهر الرواية، إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية، فيستقيم. راجع تفصيل المسألة في الأصل، في مسألة من كتاب التحرى، وفي باب ما يجب فيه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء ... (٢/٥٠٣ - ١٣٠٥)، مختصر الطحاوي، كتاب الصيام ص (٥٥، ٥٥) المبسوط كتاب الصوم وباب ما يجب فيه القضاء ... (٢٤/٣) متن القدوري، كتاب الصوم ص (٢٤) تحفة الفقهاء، كتاب الصوم (٢٤) عفة الفقهاء، كتاب الصوم (٢٤) بدائع الصنائع، كتاب الصوم (٢٤/١)، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية، (٢٢/٢، ٣٢٣) البناية مع الهداية مع الهداية ، كتاب الصوم (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في المجموع في المسألة قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب: يثبت بعدل، وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم قال: والطريق الثاني: القطع بثبوته بعدل للأحاديث. والثالث – حكاه المارودي والسرخسي: إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل، وإلا فقولان. راجع تفصيل المسألة في الأم، كتاب الصيام الصغير (٢/٩٤)، مختصر المزني ص٥٥، مختصر البويطي، في الصيام، ورقة (٥٣٠)، حلية العلماء، كتاب الصيام (٢/٩٤، ١٥١،)، المجموع مع المهذب، كتاب الصيام (٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٨٠). وقال مالك مثل أحد قولي الشافعي: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا عدلين. قال ابن رشد في المقدمات: ورؤية الهامة: أن يراه العدد الكثير والجمع الغفير ورؤية العامة: أن يراه العدد الكثير والجمع الغفير والبلوغ والعدالة. والرؤية الخاصة: هي أن يراه النفر اليسير، فإذا رآه النفر اليسير، فلا يخلو أن يكون ذلك في والسحو فقيل: إن شهادة شاهدين جائزة في ذلك، وهو ظاهر ما في المدونة، وقيل: إنها لا تجوز، وهو قول أمي طنيفة ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الذي عنفية ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الذي عنفية ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الذي عنفية ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الذي =

فقال (١) إنى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، قال : نعم ، قال : أن محمدًا رسول الله ، قال : نعم . قال : يا بلال ، أذن في الناس فليصوموا غدًا (7) .

٣٤٢٧ - فإن قيل : رواه جماعة مرسلًا عن عكرمة عن النبي ﷺ .

معر ، قال : « تراءى (<sup>4)</sup> الناس الهلال فأخبرت رسول الله على الله

٩٤٢٩ - فإن قيل : يجوز أن يكون شهد غيره .

عنى آخر الله عنى آخر الله الحكم والسبب تعلق به وإن جاز أن يكون هناك معنى آخر يعتبر . كما روي أن ماعزًا زنى فرجمه النبي ﷺ (٦) . ولأن الشهادة معنى يحكم به

<sup>=</sup> يرى هلال رمضان وحده ( ١٧٤/١ ) ، المنتقى ، ( ٣٦/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( ٣٣٤/١ ) ، المقدمات الممهدات ، كتاب الصيام ( ٢٥١/١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الصيام ( ٢٩٥/١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الصيام ( ٢٩٥/١ ) ، وعن أحمد في المسألة روايتان مثل قول الشافعي : إحداهما : يثبت هلال رمضان بشهادة الواحد إذا الواحد . والأخرى : لايثبت إلا بشهادة اثنين . قال القاضي أبو يعلى : والمذهب : أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلا في هلال رمضان ، سواء بالسماء علة أو لم تكن . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ٢٥٧/١ ) ، الإفصاح ( ٢٣٥/١ ) المغني كتاب الصيام ( ٢٥٧/١ ) ، الافتق لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٣٤٧/١ ) ، العدة مع العبدة ، كتاب الصيام ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [قال] . (٢) في (م)، (ع): في المكانين: [أشهد].

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ قال قال ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : ترابا بدون نقطة الأخير ، وفي ( ص ) : ترا ، المثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عمر ﷺ ، أخرجه أبو داود ، في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٩٩٣/١) ، والحارفطني ، في أول كتاب الصيام ( ١٥٦/٢ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الصيام ، في قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) قصة رجم ماعز بن مالك ، أخرجها مسلم من وجوه ، وبألفاظ مختلفة ، في الصحيح ، في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، ( ٢/٩٤-٥٠ ) ، وأبو داود ، في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ( ٢٩/٢-٥٠ ) ، وأخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث جابر هيه ، بلفظ : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي على فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي على حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي على : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : لا ، قال : أحصنت ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك ، فرجم حتى مات ، فقال له النبي كي : خيرا ، وصلى عليه ، في كتاب المحارين من أهل الكفر والردة ( ١٧٧٧ ) . راجع تخريجه في ، تلخيص الحبير ، في كتاب حد الزنا ( ١٧٥٧ ، ٢٥٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ) ، الحديث ( ١٧٤٧ ، ١٧٤٧ ) ، راحم ١٧٥٧ ) .

من غير تكرار ، كالإقرار ؛ ولأن من جاز أن يقبل خبره عن رسول اللَّه ﷺ جاز أن يحكم بشهادته أن اليوم (١) من رمضان ، كالاثنين (٢) .

٦٤٣٩ - ولا يلزم المحدود في القذف ؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل في أحد القولين (٣) ذكرها في المنتقى . ولأنه دخول عبادة ، فجاز أن يلزم بقول الواحد ، كالأعمى إذا أخبره واحد بدخول الوقت للصلاة .

٣٤٣٧ - احتجوا: (١) بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: « صحبت أصحاب رسول الله عليه وتعلمنا منهم ، وإنهم حدثونا أن رسول الله عليه قال: (٥) « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا ، وانسكوا » (٢) .

مع ٦٤٣٣ – والجواب : (٢) أن هذا يدل على وجوب الصوم بقول الاثنين (^) ، وكذلك نقول ودليله لا نقول به ، ويظن (٩) الأخبار أولى من الدليل .

٣٤٣٤ - قالوا: شهادة ، فوجب أن يكون من شرطها العدد ، كسائر الشهادات .

معده - قلنا : سائر الشهادات لا توجب حقًا على الشاهد ، ولا يقع فيها لآدمى ، فصار كالأخبار .

٦٤٣٦ - قالوا : شهادة برؤية الهلال كهلال شوال .

٦٤٣٧ – قلنا : هناك في الشهادة منفعة الآدمى ، فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد كالأموال وفي مسألتنا بخلافه .

عدد ، فثبت الفطر بقول الواحد أفطر بكمال العدد ، فثبت الفطر بقول الواحد ، وهذا لا يجوز .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [الصوم]. (٢) في (ص)، (ن): [كالأنين].

 <sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ أحدى القولين ] .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ : « أنهم خدموا رسول الله ﷺ ، الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني ، وفي ( ص ) ،

<sup>(</sup>ع): [ قالوا ] ، مكان : [ قال ] .

<sup>(</sup>٦) ني (م)، (ع): [ وامسكوا ]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : [ يوالّاس ] ، وفي ( ع ) : [ يوما لاثين ] ، وفي ( ص ) : [ الانيين ] كل ذلك تصحيف ، الصواب ما أثبتناه . ( ٩ ) في ( ع ) : [ نظن ] .

7٤٣٩ - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صام بقول الواحد لم يفطر بتمام العدد (1) إلا أن يرى الهلال ويشهد اثنان ( $^{(1)}$ ) وقال محمد : يفطر بتمام العدد ؛ لأن الشهر يثبت بقول الواحد حكمًا ، وقد يقبل /  $^{(7)}$  في سبب الشيء ما لا يثبت به ذلك الشيء ، كشهادة المرأة في الولادة يثبت الميراث بمقتضى هذه الشهادة ، ولو شهدت به لم تقبل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، (ع ) : [ العدة ] . ( ٢ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ وشهد أثباته ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ نقل ]، مكان: [ يقبل ].



## إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما

ولا مانع ، فشهد برؤية الم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع ، فشهد برؤية الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان ، لم يقبل قولهما حتى يشهد (١) جماعة يقع العلم (٢) بخبرهم ، وكذلك في هلال شوال (٣) .

٦٤٤١ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يقبل قول الواحد . وفي القول الآخر : لا يثبت إلا بشاهدين <sup>(١)</sup> .

غير متفاوتة ، وأغراض الناس المدل متفاوتة (٥) والأبصار غير متفاوتة ، وأغراض الناس في طلب الهلال متفقة ، فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك ، فانفراد الواحد (١) به دونهم ، ولم يبنه لهم ولا أراهم إياه ، فالظاهر أنه غلط ، وأخبار الأحاد من شرطها حسن الظن بمخبرها . فإذا قارنه ما يمنع من صحته لم يقبل ، ولها رجع النبي الله أبي بكر وعمر الله في خبر ذى اليدين ؛ لأنه أخبر عما شاهدته الجماعة ، فاعتبر النبي المناه أخبار غيره (٧) معه .

ما النبي عَلَيْكَ إلى قولهما وإنما أخبره عن فعله فلم يقبل والله عن فعله فلم يقبل قوله ، ثم تذكر بقولهما .

<sup>(</sup>١) في (ع): [شهد]. (٢) في (ع): [للعلم].

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المسألة ، في كتاب الأصل ( ٣٠٩/٢ ) ، مختصر الطحاوي ص ( ٥٦ ) ، المبسوط ( ١٤٠/٣ ) ، متن القدورى ص ( ٢٤ ) ، تحفة الفقهاء ( ٣٤٥/١ ) ، تدع ( ٣٤٠/٣ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٠/٢ ) ، فتح القداير مع الهداية وبذيله العناية ( ٣٢٤/٣ ) ، ٢٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع المسألة في نفس المصادر التي تقدمت في مسألة ( ٣٦٩ ) ، انظر رأى المالكية والحنابلة في مسألة (٣٦٩ ) ، ونفس المصادر للمذهبين .

<sup>(°)</sup> في ( ص ) : [ متقاربة ] .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ فانفرد الواجد ] .

<sup>(</sup>٧) في (ع): [ اخباره غيره ] . تقدم تخريج حديث ذى اليدين في كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ لم ترجع ] .

٩٤٤٤ - قلنا: هناك يجوز أن ينفرج الغمام (١) عنه فيراه الواحد وينطبق (٢) قبل رؤية غيره ، فأما في الصحو فلا يغير عقيب طلوعه وإنما يظهر ثم ينحط في الأفق فيستحيل أن يدوم طلوعه ، والواحد يراه ولا يراه سواه مع التماسهم له .

عيد عنون قيل : هذا لا يمتنع في الشيء البعيد ، كما أن المقبل من مكان بعيد يراه الواحد دون غيره .

٦٤٤٦ – قلنا : هذا يكون في العدد اليسير فأما العدد الكثير فلابد أن يكون فيهم جماعة يتساوون في حدة النظر وصحة النظر .

مكان واحد ، فأما مطالع الهلال الهي مكان واحد ، فأما مطالع الهلال فهي (٣) متسعة ، فيجوز أن يكون كل واحد نظر إلى جهة .

معده ، عنه : لم تجر (٤) العادة أن ينظر الإنسان إلى موضع ولم ينظر إلى غيره ، فلم ينظر إلى جميع المطالع وقلب (٥) نظره فيه ، وبين الطلوع والغروب زمان طويل ، وكيف يتصور أن الجماعة الكثيرة كلها تذهب أبصارها عن موضع ، ويدل على إبطال قولهم في الشهادة الواحدة .

٩٤٤٩ - فنقول : العدد معنى شرط في الشهادة برؤية هلال شوال ، وذي الحجة ، فجاز أن يشترك في هلال رمضان ، كالعدالة ، والإسلام ، ويدل على إبطال قولهم : في الاثنين .

نقول: (١) وقوع العلم معنى يعتبر في الأخبار، فجاز أن يشترط في الشهادة كالعدالة، ويعنى به (١) أنه يعتبر الاستفاضة حتى يوجب ( $^{(1)}$  العلم، وحتى يقدم على غيره بما لا يوجب العلم. ولأنه عدد لا يقع العلم بخبره، فلا يثبت بهم الهلال حال الصحو، كالواحد.

<sup>(</sup>١) لفظ : [ الغمام ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ وينطق]، وهو تصحيف. الطبق: غطاء كل شيء، والجمع أطباق. أطبقه بمعنى غطاه. وطبق السحاب الجو: غشاه، وسحابة مطبقة. راجع في لسان العرب مادة: [ طبق] ( ٢٦٣٦/٤).

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ فهي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٤) في (م): [لم يجز]. (٥) في (م)، (ع): [ويقلب].

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ فنقول ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ ونعنى ].

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : [ يرحب ] .

١٤٥١ - احتجوا: بحديث ابن عباس ، وابن عمر الله الله

٣٤٥٢ - قلنا : روى في حديث ابن عباس ﷺ « أنهم شكوا في الهلال » ، وروى «عن (٢) الهلال » ، وهذا لا يكون إلا مع العوارض . وحديث ابن عمر حكاية فعل ويحتمل أن يكون بالسماء علة فسقط التعلق به .

7507 - فإن قيل : الحكم إذا ورد مع السبب فالظاهر أنه يتعلق به دون غيره . 7507 - قلنا : إذا اختلف في السبب ، هل يثبت الحكم مطلقًا ، أو بصفة (٣) ؟

فنقول: إن النبي عَلَيْ على الحكم به ولم ينقل وجود الصفة المختلفة فيها وعدمها ، فلم يصح التعلق به في نفسها ، كما أنه إذا قبل شهادة احتمل أن يكون عدلين أو غير عدلين أو محدودين في قذف ، فإذا لم يبين ذلك الراوى ، لم يدل على أن الحكم متعلق بشهادة اثنين على عموم صفاتهما .

موه و البن عمر ، وابن عبد المدينة وبها ابن عمر ، وابن عبد المدينة وبها ابن عمر ، وابن عبد الله و الله الله الله الله الله الله عباس (ئ) ، فجاء رجل إلى (٥) واليها فشهد عنده على [ رؤية الهلال ] (١٦) هلال رمضان ، فسأل ابن عمر ، وابن عباس (٧) عن شهادته رجل واحد على [ رؤية الهلال ] (٨) ، هلال (٩) رمضان ، [ قال ] (١١) : وكان رسول الله عليه له يعيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين » (١١) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج جديث ابن عباس في مسألة ( ٣٦٤ ) ، وحديث ابن عمر في مسألة ( ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) حرف : [ عن ] ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ او نصفه].

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير ، المثبت من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٥) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ هلال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>١١) حديث طاووس : أخرجه الدارقطني ، في أول كتاب الصيام ( ١٥٦/٢ ) ، الحديث ( ٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م): [ جاز ] .

۲ ۱ ۲ ۷ ۰/۳

إخبار عن فعله ﷺ وهو محتمل كما قدمنا .

٦٤٥٧ - قالوا : شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة ، أصله : سائر الأحكام .

710 - 100 قالوا : كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا كانت مصحية  $^{(1)}$  أصله : سائر الشهادات  $^{(7)}$  .

7609 - 1409 : 100 - 100 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 | 1000 - 1400 - 1400 | 1000 - 1400 - 1400 | 1000 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1400 - 1

٦٤٦٠ - قالوا : لو حكم الحاكم بشهادة الواحد وجب الصوم عندكم ، وكان يجب أن يكون هذا غلط من الحاكم ، والشاهد فلا يوجب الصوم .

7171 - قلنا : ليس في هذا رواية ، ويجوز أن يقال : لا يجب الصوم وإن حكم الإمام . ويجوز أن يقال : إذا انضم الحكم إلى قول (°) من يتهمه نفذ ، كما لو حكم بشهادة (٦) فاسقين ، وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم .

٦٤٦٢ - فإن قيل : ما حكموا بفسق الشاهد .

٣٤٦٣ – قلنا : يجوز أن يكون غلط ، وحل له ولم يتعمد الكذب .

<sup>(</sup>١) مصحية : انقشع عنها الغيم . انظر لسان العرب ( صحو ) ( ٢٤٠٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ص): [ الأشهادات ] .
 (٣) في (م) ، (ع): [ وانفرد ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [أن شاهد معه]. (٥) لفظ: [قول] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): [بشاهدة].



## إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه

٦٤٦٤ - قال أصحابنا : إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه (١) .

٦٤٦٥ - وقال الشافعي : إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة (٢) .

7577 - واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : انعقد صومه ، ومنهم من قال : لم ينعقد . والدليل على أنه لم ينعقد : أن الوطء موجب للخروج من العبادة ، فإذا قارن ابتداءها منع انعقادها ، كالحدث في الصلاة والردة ؛ ولأن البقاء أقوى والابتداء أضعف ، فإذا لم يجز أن يبقى الصوم مع الوطء العامد (٦) ، فلأن لا ينعقد أولى .

٦٤٦٧ - ولا يلزم إذا أحرم وهو مجامع ؛ لأن الجماع لا يوجب الخروج من الحج ،
 ولأنه قارن ابتداء الصوم ما ينافيه ، فلم ينعقد ، كالردة .

٣٤٦٨ - فإن قيل : إذا طلع الفجر فنزع صح صومه ، فلو لم ينعقد مع الجماع لم يصح إذا نزع .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، (٣٣١/٢) ، المبسوط ، كتاب الصوم ، باب ما يجب فيه القضاء والكفارة إلخ ( ٢٦/٣ ، ١٤٠ ، ١٤١ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم ، فصل وأما ركنه ( ٢١/٣ ) . (٢) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته ، أتم صومه ؛ لأنه لا يقدر على الحروج من الجماع إلا بهذا ، وإن ثبت شيئا ، أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر ، كفر . راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب ما يفطر الصائم والسحور والحلاف فيه ( ٢٧/٢ ) ، مختصر المزني ، ص٥٦ حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ٢٠٣٨ ، ٣٠٩ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٣٠٣/٦ ، ٣٠٩ ، ٥٣٥ ) ، وقال أحمد : فتح العزيز مع الوجيز ، في الركن الثاني الإمساك عن المفطر بذيل المجموع ( ٢٠٣/٦ ، ٤٠٤ ) . وقال أحمد : إذا طلع الفجر ، وهو مخالط ، فعليه القضاء والكفارة معا ، سواء نزع في الحال أو استدام . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ، ( ٢٣٧/١ ، ٢٣٨ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٢٦/٢) ، الكافي لابن قدامة كتاب الصيام ( ٢١/٢١) ، الكافي لابن قدامة كتاب الصيام ( ٢١/٢٠) ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ العامد ] ساقط من (م) ، (ع) .

٦٤٦٩ – قلنا: إذا تشاغل بالنزع فقد فعل ما هو شرط في صحة الصوم . فإذا بقى (١) فقد فعل ما هو شرط في بطلانه ، فلذلك انعقد صومه في أحد الموضعين ، ولم ينعقد في الآخر .

۲٤۷۰ - وإذا ثبت أن صومه لم ينعقد ، قلنا : لم يصادف وطؤه صوما ، فلم تجب به الكفارة ،
 كفارة الفطر ، كمن ترك النية ؛ ولأن ما منع انعقاد الصوم لم تجب به الكفارة ،
 كالردة .

٩٤٧١ – فإن قيل : المعنى فيه : أنه لم يترك صومه بجماع فلم تلزمه الكفارة ، وفي مسألتنا تركه بالجماع .

۲٤٧٢ - قلنا : ترك العادة لا تتعلق به كفارة إفسادها ، بدلالة : التارك للإحرام لا تجب عليه كفارة ، والتارك لليمين والظهار لا تجب عليه الكفارة (٣) .

٦٤٧٣ - فأما الدليل في نفس المسألة: فلأنه وطء (١) لم تجب [ في ابتدائه كفارة ، فلم تجب ] (٥) بالبقاء عليه كفارة الفطر ، كوطء الناسي ووطء من لم ينو الصوم من الليل .
 ولأن ما سقط (٦) بالشبهة إذا لم يتعلق بابتداء الوطء ، لم يتعلق باستدامته ، كالحد .

٦٤٧٤ - ولا تلزم كفارة الإحرام ؛ لأنها لا تسقط (٧) بالشبهة . ولأنه معنى : ابتداؤه
 قبل طلوع الفجر ، فاستدامته لا توجب الكفارة ، كالأكل إذا ابتلع من الطلوع ] (٨) .

م ٦٤٧٥ – احتجوا: بأنه ترك صوم يوم في رمضان بجماع (٩) قام إثم فيه بحرمة الصوم ؛ فوجب أن تلزمه الكفارة ، كمن جامع في خلال النهار .

7477 - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل؛ لأن التارك من لم يفعل الشيء، ومن جامع في خلال النهار فقد فعل لغير الصوم، فكيف يقال إنه تركه ؟ ثم النقص الذي احترزوا منه يدل (١٠) عليهم ؛ لأنه إذا ابتدأ الصوم في السفر ثم زنى ، فقد ترك الصوم بجماع تام أثم فيه بحرمة الصوم ؛ لأنه ممنوع من الزنا في العبادة منعا يختص بها

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [نفى]. (٢) في (م): [ فلم يجب].

<sup>(</sup>٣) في (ع): [كفارة ] بدون ألف لام .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلا وطء ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ما شرط]. (٧) في (م)، (ع): [لا يسقط].

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (م): [بجماعا]. (١٠) في (م)، (ع): [لم يدل].

وإن منع منه لكونه زنا ، ألا ترى : أن المحرمات إذا صادفت عبادة يضعف (١) الإثم فيها . ولأن المعنى في الأصل : أنه أفسد الصوم بجماع من غير شبهة .

٦٤٧٨ - فإن قيل: لا فرق بين أن يفسده أو يتركه بدلالة وجوب القضاء.

٩٤٧٩ – قلنا : إذا ترك النية وجب القضاء ، ولم يدل ذلك على وجوب الكفارة ؛ لأنها أضيق وجوب فلا يستدل بالقضاء على الكفارة .

. ٦٤٨٠ - قالوا : لا فرق بين إفساد الحج (٢) وأن يحرم مجامعا .

٦٤٨١ - قلنا: لأن الانعقاد يحصل مع الجماع ، فيصادف الوطء الإحرام في الحالتين .

٦٤٨٧ – قالوا : إذا جامع في خلال النهار فالوطء يصادف جزءا من الصوم ويمنع الباقى ، والكفارة لا تجب بذلك الجزء (٣) وإنما تجب بالجميع .

مه المه الوطء ؛ لأنه صادف حرمة الذي صادفه الوطء ؛ لأنه صادف حرمة كاملة ، وأما على طريق (ئ) من يقول : انعقد الصوم ، فنقول (°) : لأن الكفارة وجبت لابتداء الوطء .

**٦٤٨٤** - وفي مسألتنا : كفارة العتق لم تتعلق بابتداء الوطء فلم تتعلق بالبقاء كوطء الناسى (٦) ومن ترك النية .

74.0 - قالوا : كل حكم متعلق بالجماع إذا أفسد الصوم جاز أن يتعلق به إذا منع الانعقاد وأصله القضاء .

٩٤٨٦ – قلنا : القضاء أوسع والتكفير أضيق ، ولهذا يجب القضاء على المعذور ، ومن طلع عليه الفجر وهو لا يعلم ، لا تجب (٧) الكفارة . ولأن القضاء يجوز أن يتعلق بترك النية فلذلك يتعلق بترك النية ، كذلك بترك الصوم .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ص ) : [ يضاعف ] ، مكان المثبت ، من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) في (ص): [بالحج]. (٣) في (م)، (ع): [الجزاء].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [على طريقه]. (٥) في (م)، (ع): [فيقول].

<sup>(</sup>٦) في (م): [كالوطى الناسي]، وفي (ع): [كالوطء الناسي].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ ولا يجب].



### إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه

٣٤٨٧ - قال في الأصل: إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه، ولم يقدر ذلك. وقال في المنتقى: إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء (١) عليه، وإن كان أكثر من حمصة فعليه القضاء (٢).

. قال الربيع  $(^{(7)}$ : ثم قال : إنه يفطر

٦٤٨٩ – قالوا : وله قول آخر : أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر ، وإذا بلعه باختياره فسد صومه (²) .

. ٦٤٩ - لنا : أنه مقدار يبقى في الأسنان غالبًا ، فإذا وصل منها إلى الجوف لم

(١) في ( ص ) : [ لا قضاء ] .

(٢) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ( ٣٣١/٣ ، ٣٣٢) ، الجامع الصغير ، باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه ص ١٤١ ، ١٤١ ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٣/٣ ، ٩٤ ، ١٤٢ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٣١/١ ، ٣٥٤ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم ، فصل : وأما ركنه ( ٢٠/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله المناية باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ٣٣٢/٣ - ٣٣٣) ، البناية مع الهداية ، باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ٣٣٢/٣ - ٣٣٣) .

(٣) الربيع: هو أبو محمد ، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى مولاهم المصري ، صاحب الشافعي وخادمه ، راوي الأم وغيرها من كتبه ، توفي كلله بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ١٨٨/ ، ١٨٨ ) ، الترجمة ( ١٦٥ ) ، طبقات الشافعية ( ٣٠/١ ) ، الترجمة ( ١٨٥ ) ، شذرات الذهب ( ٢٠/١ ) . ١٦٠ ) .

(٤) قال الرافعي في فتح العزيز: لو بقى طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدًا أفطر ، خلافًا لأمي حنيفة كليّلة فيما إذا كان يسيرًا ، وربما قدره بالحمصة ، وإن جرى به الريق من غير قصد منه ، فمنقول المزني : أنه لا يفطر ومنقول الربيع : أنه يفطر ، واختلف الأصحاب ، فمنهم من قال : فيه قولان ثم قال : ومنهم من نفى كون المسألة على وجهين ، وهو الأصح ، ثم من هؤلاء من حمل النص على حالتين ، حيث قال : لا يفطر ، أراد به ما إذا لم يقدر على تمييزه ومجه ، وحيث قال : يفطر ، أراد به ما إذا لم يقدر على تمييزه ومجه ، وحيث قال : يفطر ، أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه . راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ٣١/ ٢ ، ٢٥ ) مضتصر المزني ص ( ٥٦ ) ، حلية العلماء ( ٣١٨ ) ، المجموع مع المهذب ( ٣١٥ / ٣١ ، ٣١٧ ، ٣١٠ ) ، فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( ٣٨٨ ، ٣٩٤ – ٣٩٦ ) . وقال مالك في المدونة فيمن ابتلع مثل فلقة الحبة من بين أسنانه : لا شيء عليه . راجع المسألة في المدونة ، في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء مثل فلقة الحبة من يين أسنانه : لا شيء عليه . راجع المسألة في المدونة ، في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم ( ١٧٨/١ ) ، المنتقى ، في كفارة من أفطر في رمضان ( ٣/٣٥ ) . وقال ابن قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام ، لم يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه = قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام ، لم يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه =

يفطره كما لو جرى به الريق (١) وهو ذاكر لصومه ، ولا يلزم مقدار الحمصة ؛ لأن ذلك لا يبقى بين الأسنان .

**٦٤٩١** - ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لم يصل من السن ، ولأنه لو أكره على ابتلاعه لم يفطر (٢) فإذا بلعه من غير إكراه (٣) لم يفسد صومه ، أصله : ما يبقى في فمه من تلك المضمضة .

٣٤٩٢ – ولا يلزم <sup>(1)</sup> إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لو أكره <sup>(٥)</sup> على بلعه فطّره . ولأنه بقية في فمه من أمر مباح ، فإذا وصل منه إلى جوفه وهو مما لا يمكن الاحتراز منه لم يطل ، كذلك المضمضة .

٣٤٩٣ – احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلَيَصُمْ مَثُّهُ ﴾ (١) ، والصوم : الإمساك ، وهذا لم يمسك .

ما يكن الاحتراز عنه ، وقد أمسك . وقد ألوا : بلع  $(^{(V)})$  باختياره ما يمكنه الاحتراز منه ، وهو ذاكر لصومه فوجب أن يفطر ، أصله : إذا طلع الفجر وفي فمه طعام ، فازدرده  $(^{(A)})$  .

٩٤٩٦ – قلنا : لا نسلم أنه يمكن الاحتراز من ذلك ، كما لا يمكن الاحتراز من بلل المضمضة (٩) وما يجرى به الريق من الطعام ، فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع لغيره ، وإنما حكمه ثابت بنفسه (١٠) ، وهذا من توابع ما كان مباحا له ، كذلك الماء .

فازدرده ، فإنه لا يفطر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، فأشبه الريق . قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم .
 الثاني أن يكون كثيرا يمكن لفظه ، فإن لفظه فلا شيء عليه ، وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل العلم . راجع تفصيل المسألة في المغني ، كتاب الصيام (٣٠/١١) ، الكافي لابن قدامة ، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة (٣٥٣/١) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [لم يفطره]. (٣) في (م)، (ع): [بغير إكراه].

<sup>(</sup>٤) في ( ن ) : [ ولا يلزمه ] . (٥) في ( ن ) : [ لأنه كره ] .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [يبلغ]، وفي (ن): [بلغ].

<sup>(</sup>٨) أي ابتلعه . قال ابن منظور : زرد الشيء واللقمة ، بالكسر ، زردا ، وزرده ، وازدرده ، زردا ، ابتعله . والازدراد .

الابتلاع . راجع في لسان العرب ، مادة : زرد ( ١٨٢٤/٣ ) ، مختار الصحاح نفس المادة ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ من تلك المضمضة ] . (١٠) في (م)، (ع): [ لنفسه ] .



### إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمداً فعلى كل واحد منهما كفارة

عمدًا ، فعلى المراته في رمضان خطأ أو عمدًا ، فعلى كل واحد منهما [كفارة تجب بحسب حاله (١) .

٦٤٩٨ - وهو قول الشافعي في الإملاء . وقال في القديم والجديد ] : (٢) كفارة واحدة يخرجها الزوج (٣) . وعلى من وجبت ؟ فيه وجهان :

٩٤٩٩ - أحدهما : توجب (١) عليهما ، على كل واحد جميعها ويحملها الزوج .

• ٦٥٠٠ - والثاني : وجبت عليه وحده دونها . فعلى القول بقوله : وجبت عليهما ، إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما ، وإن كانا من أهل الصوم صام كل واحد منهما شهرين ، وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكينًا ،

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ۲۰۳۲–۲۰۰ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ۷۲/۳ ) . ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ۷۳ ) تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ۳٦۱/۱ ) ، بدائع الصنائع ، فصل وأما حكم فساد الصوم ( ۹۸/۲ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، ( ۳۳۸/۲ ، ۳۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في المجموع: والأصح على الجملة: وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب. راجع تفصيل المسألة في الأم، باب الجماع في رمضان والخلاف فيه (٢/١٠٠٠)، حلية العلماء، كتاب الصيام (٢/٣٠٠)، المجموع مع المهذب، كتاب الصيام (٢٠٠٧٠ وقال مالك فيه (٢/٣٣)، فتح العزيز مع الوجيز، في القول في السنن بذيل المجموع (٢/٣٤١)، فتح كفارة الجماع، كالرجل. واصحابه مثل قول الحنفية، والشافعي في الإملاء: تلزم المرأة المطاوعة كفارة الجماع، كالرجل. واجع تفصيل المسألة في المدونة، في الكفارة في ومضان (١٩١/١)، المنتقى، في كفارة من أفطر في ومضان (٢٤/١)، المنتقى المناقة في المدونة، في الكفارة في واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على المرأة، بداية المجتهد كتاب الصيام (١٩٥١)، واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على المرأة، قال في رواية: مثل قول الحنفية والمالكية، عليها الكفارة. قال القاضي أبو يعلى: وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح. وقال في الأخرى: مثل قول الشافعي في القديم والجديد، لا كفارة عليها. راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية، كتاب الصيام (٢٩٥١)، مسألة (٨)، الإفصاح، (٢٣٩/١)، المغني كتاب الصيام المسألة المنائل الفقهية، كتاب الصيام (٢٩٥١)، مسألة (٨)، الإفصاح، (٢٣٩/١)، المغني كتاب الصيام المسألة المنائل الفقهية، كتاب الصيام (٢٩٥١)، مسألة (٨)، الإفصاح، (٢٣٩/١)، المعني كتاب الصيام المسألة المنائل الفقهية، كتاب الصيام (٢٣٥/١)، الكافي لابن قدامة، (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ نوجب ] .

فجاز عنهما . وإن اختلف حالهما : فإن كانت حال الزوج أعلى (١) ، بأن يكون من أهل العتق وهي حرة من أهل الصوم ، أعتق رقبة ، فجازت عنهما .

٩٥.١ - وإن كانت أمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها . وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام ، صام عن نفسه وأطعم عنها . وإن كان من أهل العتق وهي من أهل الإطعام أعتق (٢) ، ويسقط عنها الإطعام . وإن كان الزوج من أهل الصوم وهي من أهل الإطعام أطعم عن نفسه ، والعتق عنها في ذمتها .

70.7 والكلام (7) في هذه المسألة يقع في فصلين في وجوب الكفارة عليها ، ثم في التحمل . والذى يدل على وجوب الكفارة عليها قوله عليه [ الصلاة و ] (2) السلام : (3) ومن يجمع كل عاقل .

٣٥٠٣ – قالوا : المظاهر يجب عليه الاستغفار ، وإنما يجب الكفارة بالعود .

م الكفارة . ولأنه لا يختص بالمظاهر ، وإنما يختص به الكفارة . ولأنه لا يلزم المظاهر الاستغفار إذا سبق الظهار على لسانه .

م عند كم الكفارة وجبت عليه بالظهار ، وإنما لا يستقر ؛ لأن كل كفارة وجبت على المرأة ، ككفارة القتل واليمين .

**٦٥.٦** – ولا يلزم كفارة الظهار ؛ لأنها تلزم الحرة بالفطر ؛ لأنها عتق وصوم شهرين، وهذا يلزمها .

٣٠٠٧ – ولأنه حكم معلق <sup>(١)</sup> بالجماع يسقط بالشبهة ، فجاز أن يجب على المرأة كالحد . ولأنها أفسدت صوم الشهر بالجماع من غير شبهة ، كالرجل . ولأن كل من لزمه الحد بالزنا جاز أن يلزمه الكفارة بالعتق من الجماع ، كالرجل . ولأنها عقوبة تتعلق

<sup>(</sup>١) في (ص) [أعلا].

<sup>· (</sup> ٢ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ أطعم رقبة ] ، مكان : [ أعتق ] .

 <sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ والعنق ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في السنن ، في باب القبلة للصائم ( ١٩٠/٢ ) ، الحديث ( ٥٢ ) ، والبيهةي في الكبرى ، في باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ( ٢٢٩/٤ ) . وحديث أبي هريرة ، أخرجه مسلم في الصحيح ، في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار مضان على الصائم ( ٢٠٠١ ) ، والطحاوي في المعاني ، في باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا ( ٢٠/٢ ) . انظر تخريجه الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١٨٣/ ) ، الحديث ( ٨١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ن ) : [ تعلق ] .

بوطء مخصوص ، فجاز أن تجب على المرأة ، كالحد ؛ ولأن كل معنى يجب بالإفطار على الرجل جاز أن يتعلق به على المرأة ، كالقضاء .

م ٦٥٠٨ - ولا يجوز أن يقولوا بموجب هذه العلة في المجامع النائم والزانية ؛ لأنا أبطلنا أحد القولين ، وإنما يجب على الزانية ، والمقصودة بالجماع على القول الآخر . فأما على هذا القول فلا شيء عليهما .

۲۵.۹ - فإن قالوا : تنتقض (١) علتكم (٢) بالوطء في اليوم الثاني .

٢٥١٠ - قلنا : عللنا لجواز وجوبها على المرأة في الجملة لا للأحوال ؟ ولأن عندنا تجب بالوطء الثانى كفارة ، ثم تسقط بالتداخل .

[ والكفارة حق مال فاختصت بالرجال ، كالمهر ؛ لأن مخالفنا على هذا القول يسوي الكفارة حق مال فاختصت بالرجال ، كالمهر ؛ لأن مخالفنا على هذا القول يسوي بين الصوم والعتق في أن كل واحد ] (٢) منهما لا يجب على المرأة ، وإن كان أحدهما حق مال [ والآخر حق بدن . ويبطل هذه الفرقة إذا اشتركا في القتل أن الكفارة تجب على كل واحد منهما وإن كانت حق مال ] (٤) .

٦٥١٢ - فإن قيل: فعل المرأة في الوطء تابع لفعل الرجل، ولهذا لو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها لم يجب عليها الحد، فجاز أن تتعلق الكفارة بالفعل المسفوح (٥)، ولا تتعلق بالتبع.

٦٥١٣ - قلنا : إذا جاز أن تتعلق بفعلها الكفارة وإن كان تبعا .

۲۵۱٤ – قالوا : القليل ليس له تعلق بالنكاح ، فلهذا وجبت كفارته عليها ، والوطء يتعلق <sup>(۱)</sup> بالنكاح فما يتعلق به يجب على الزوج ، كالمهر .

٦٥١٥ - قلنا : الكفارة تجب بهتك حرمة الشهر لا بالوطء ؛ لأن عندهم على هذا القول : الزانية لا كفارة عليها ، وليس لوطئها (٧) تعلق بالنكاح .

<sup>(</sup>١) في (م): [ينقص].

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ غلطكم ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [الممنوع]. (١) في (م)، (ع): [متعلق].

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ لطيها ] .

7017 - 0إذا ثبت أن الكفارة وجبت عليها ، قلنا : العتق أحد (۱) نوعي الكفارة ، فلم يتحملها الزوج ، كالصوم . ولا يقال : إن الصوم حق بدن ، فلذلك (۱) لم يتحملها ، والعتق حق مال فجاز أن يتحمله ، لأنه يبطل بكفارة القتل لا يحمل عنها العتق ولا الصوم وإن اختلفا . ولأن من لزمته (۱) الكفارة لم يلزم (۱) غيره أن يتحملها عنه ، كالزوج المجنون ، والعبد (۵) . وإذا كان مفطرا فقربته وزعمت أنها طهرت من حيضها ؛ ولأن ما لزم المرأة بالوطء لا يتحمله الزوج عنها كالحد والقتل ؛ ولأن بينهما (۱) عقدًا فلا يتحمل عنها الكفارة ، كعقد الإجارة .

٣٥١٧ - فإن قيل: الإجارة لا يتحمل بها النفقة .

م ٦٥١٨ – قلنا : وكذلك النكاح لا يتحمل به النفقة وإنما يجب عليه الابتداء . ولأن عندنا الإجارة يتحمل بها النفقة إذا استأجر ظئرا (٢) بطعامها .

٦٥١٩ – احتجوا : بأن النبي ﷺ أمر الأعرابي بعتق رقبة واحدة .

• ٣٥٢ - وقد ذكر له إفطاره وإفطارها ؛ لأنه قال : « هلكت وأهلكت » (^) ، فدل أن الواجب رقبة واحدة ؛ لأن الحكم المنقول مع السبب يتعلق (١٠) به كما يتعلق (١٠)

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ إحدى ] . (٢) في (م)، (ع): [ فكذلك ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ ولا من لزمته ] ، وفي ( ن ) : [ لرمها ] ، مكان : [ لزمته ] ، لُعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ن)، (ع): [لم يلزمه].

 <sup>(</sup>٥) في ( ن ) : [ كالزوج والمجنون ، والعبد ] ، وفي ( ع ) : [ كالمجنون والعبد ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ينها].

<sup>(</sup>٧) الظهر: المرضعة غير ولدها من الناس، والإبل، الذكر والأنثى في ذلك سواء. قال المطرزي: الظهر: الخاشنة والحاضن أيضا، جمعه: أظأر، وظؤور. راجع في لسان العرب، مادة: ظأر ( ٢٧٤١/٣- ٢٧٤٣)، المغرب، باب الظاء المعجمة ص ٢٩٧)، المصباح المنير، مادة: ظئر ( ٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ، أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ( ٣٣١/١) ، ومسلم في الصحيح باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( ٢٠٠/١) ، وأبو داود في باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( ٢٠٤/١ ، ٦٠٥ ) ، والترمذي في باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ( ٣٣/٣) الحديث ( ٤٢٧ ) ، والدارقطني بلفظ المصنف في باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ٢٠٩/٢ ) حديث ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٩) نبي (م)، (ع): [ متعلق ].

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) ، ( ع ) : [ كما يتعلق الحكم ] بزيادة : [ الحكم ] .

۱٤٨٠/٣

بالعلة ، فلا يجوز أن يزاد في السبب ولا في الحكم .

۲۰۲۱ – الجواب : <sup>(۱)</sup> أن النبي ﷺ / لما أوجب الكفارة على الرجل بالجماع ، <sub>۱۸۲</sub> كان ذلك بيانا <sup>(۲)</sup> لحكمها ولحكم كل مجامع ، فلا يحتاج إلى إفرادها بالذكر .

النبي ﷺ أوجب عليه الكفارة (٢) ؛ لأنه جامع ، والمرأة ما جامعت (١) وإلى النبي ﷺ أوجب عليه الكفارة (١) ؛ لأنه جامع ، والماعل ضارب . وإنما كانت محلا للفعل ، يقال : جومعت ، كما يقال : ضربت والفاعل ضارب .

۲۵۲۳ – قلنا : جامع فاعل ، وهذا يقتضي الاشتراك في الفعل ، يقال (°) جامعت
 وجامع ولولا ذلك لم يكن مفاعلة ، وهذا كالمقاتلة (٦) والمخاصمة بينهما .

م ٢٥٢٤ - فأما إذا قيل : ضرب ، فالضرب لا يقتضي الاشتراك ، فلذلك اختص به أحدهما .

م  $^{(V)}$  عالوا : البيان من جهة السببية  $^{(V)}$  يكون لأهل الاجتهاد ، فأما العامة فلا تفهم السببية  $^{(\Lambda)}$  .

۲۵۲۲ – قلنا : ذكر الحكم مع سببه بيان للعامة والخاصة ، كقوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » . « وفي حريسة الجبل غرامة مثلها » (٩) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ والجواب ] بالعطف .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [كان في ذلك بيانا ] بزيادة: [ في ]

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ أوجب الكفارة عليه ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ والمرأة جامعت ] بحذف [ ما ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [ فيقال ] . (٦) في (م)، (ع): [ كالمقابلة ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [التنبيه]. (A) في (م)، (ع): [التنبية].

<sup>(</sup>٩) الزيادة لمقتضى السياق ، وفي ( ص ) : وفي حرسيه الحيل عرافة مثلها ، في ( م ) ، ( ع ) : وفي حرسه كذا الحيل عرافة مثلها ، الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث ، الحديث الأول : الحزاج بالضمان ، أخرجه الشافعي من حديث عائشة مرفوعا في المسند ( ترتيب السند ) كتاب البيوع ، الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع ( ١٤٣/ ، ١٤٤ ) ، الحديث ( ٣٧٩ ، ٤٨٤ ) ، وأحمد في المسند ، في مسند السيدة عائشة البيوع ( ٢١٤ ، ٤٩٨ ) ، الحديث ( و ٢٠٤ ) ، الحديث و جد به عين اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عبدا ( ٢٢٠/ ) ، وأبو داود في السنن كتاب البيوع ، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عبدا ( ٢٧٨/٢ ، ٢٧٩ ) والطحاوي في المعاني كتاب البيوع ، باب بيع المصراة ( ٢١/٤ ) . راجع تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب البيوع ( ٣٣٧/٣ ) ، الحديث ( ١٥٤/٩ ) ، الواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب البيع ، باب الشروط في البيع ( ١٥٨/٥ ، ١٥٩ ) ، الحديث في تخريج أحاديث الثاني : في حريسة الجبل غرامة مثلها ، ذكره ابن الأثير ، بلفظ : أنه سئل عن حريسة الجبل فقال فيها مثلها ، وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة الجبل فقال فيها مثلها ، وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة الجبل فقال فيها مثلها ، وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة الجبل فقال فيها مثلها ، وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة الجبل فقال في المساد المسيد ا

٣٠٢٧ - فإن قيل: أليس أن النبي عَلِيكِ بين الحد على الزاني في قصة العسيف (١) ثم بين حكمها ؟

معه . العالم عكمها فلم يكن بيانه في الواطئ (٢) بيانا لحكمها .

**٩٥٢٩** - وجواب آخر: (٢) أن الأعرابي سأل عن حكم نفسه ، فبين له النبي ﷺ ذلك ولم يبين حكمها ؛ لأنها لم تسأل (٤) عن ذلك ، وتأخير البيان عما لم يسأل عنه يجزيه .

. ٢٥٣٠ - فإن قيل: الأعرابي سأل عن حكم الحادثة.

۲۵۳۱ - قلنا : بل سأله عما يتخلص به من المأثم ، ولم يقصد تعلم الأحكام ،
 ولهذا لم يبين له حكم القضاء .

مع عدم الحرأة وإن لم يسأل عنه . عدم الحراة وإن لم يسأل عنه . عدم الحراة وإن لم يسأل عنه . عدم الحراجة إلا أنه لا يلزم ذلك ، فقد يقد يتركه .

۲۵۳٤ - وجواب آخر: (٧) هو أن ظاهر كلامه يدل على أنه أكرهها على الجماع ؟
 لأنه قال: « أهلكت » ، فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو المهلك لها ،
 فلذلك لم يبين حكم كفارتها .

<sup>=</sup> وقال: الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة: أى أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقي نفسها وقال في تفسير لا قطع في حريسة الجبل: أى ليس فيما يسرق من الجبل قطع، في النهاية ( ٢٦٧/١) مادة حرس. وقال الفيومي: وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل، في المصباح المنير ( ٢١/٤/١). هذا الحديث: أخرجه مالك بمعناه مختصرا، في الموطأ كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع ( ٢/٨٦١)، الحديث ( ٢٢)، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز ( ٢/٨٦٨)، الحديث ( ٢٢)، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من الحرز ( ٨٦٥/٢)، الحديث ( ٢٠)، والنسائي في المجتبى مطولا كتاب قطع السارق، باب الثمر ( ١٨٠/٢)، الحديث و باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ( ٨٤/٨-٨١)، وأحمد في المسند، في مسند عبد الله ابن عمر بن الخطاب الله ومسند عبد الله بن عمر بن الخطاب الله تعالى عنهما ( ٢٠٥/١، ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ العسف] . (٢) في (ع): [ في الوطء] .

<sup>(</sup>٣) في (ن): [قالوا]. (٤) في (م)، (ع): [لم يسأل].

<sup>.</sup> (ه) في (م)، (ع): [العسف]. (٦) في (م)، (ع): [أن ين].

<sup>(</sup>٧) في ( ن ) : [ وجوبه ] .

۲۵۳۵ - فإن قيل: إذا أكرهها (١) فلا مأثم عليها ، فلا يكون مهلكًا ، وإنما قال: (٢) أهلكتها وإن طاوعته ، بأنه (٣) السبب في هلاكها .

جوب المعنى وإن لم يجب عليها مأثم . وجواب آخر : (°) وهو أن الأعرابي أقر على نفسه بمعصية وعليها ، فلم يصدقه عليه [ الصلاة و ] ( $^{(1)}$  السلام عليها حتى يلزمه بيان حكمها .

مه ۲۵۳۷ - ألا ترى : أنه يجوز أن تكون (٢) مريضة ، أو حائضًا ، أو مسافرة .

مه ٦٥٣٨ - فإن قيل: أليس في قصة العسيف (^) قد أقر على نفسه بالزنا وعليها ، فبين حكمها وصَدَّقَهُ عليها في المعصية ؟

٢٥٣٩ - قلنا : ما صَدَّقَهُ عليها ؛ لأنه أوقف الحد على اعترافها ، وسأل عن ذلك لأنه (٩) الخصم في إقامة الحد فأنفذ إليها ثبوت حقه ، وهذا لا يوجد في الكفارة .

• ٢٥٤٠ – قالوا : مال يختص وجوبه بالوطء ، فوجب على الواطئ دون الموطوءة قياسًا على مهر المثل .

المحمد المثل عبد المراد الوصف في الفرع ولا في الأصل ؛ لأن مهر المثل يجب عندنا بالعقد تارة ، وبالوطء أخرى ، والكفارة تجب بهتك حرمة الشهر ، فتارة بالوطء ، وتارة بالأكل .

٦٥٤٢ - قالوا : المعنى أنه لا يجب بما دون الوطء من الاستمتاع .

وغيره ، ولا تجب بكل استمتاع لم يوصف (١٠) باختصاصها بالوطء ، ألا ترى : أن ما تعلق بكل واحد من الأمرين لم يوصف أنه يختص بأحدهما ؛ لأنه لا يتعلق بمعنى ثالث ، وإن (١١) أرادوا أن الوطء سبب في وجوب المال بطل بكفارة اليمين إذا حلف [ لا يقربها ، وحلفت هى على

<sup>(</sup>١) في (ع): [إذا كرهها]. (٢) في (م)، (ع): [وإن قال].

<sup>(</sup>٣) في (ص)، (م)، (ع): [لأنه].

<sup>(</sup>٤) أى انفرد بها . راجع في لسان العرب ، مادة : [ توى ] ( ٤٥٧/١ ) .

<sup>(°)</sup> في ( ن ) : [ والجواب ] . (٦) الزيادة من ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ن): [يكون]. (٨) في (م)، (ع): [العسف].

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ لأن ] · (١٠) في (ن): [ لم توصف ] ·

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ فإن].

ذلك فوطئها ، فوجب على كل واحد منهما كفارة ] (١) ، فأما المهر : فإنه يجب بدلًا عن منافعها ، فيستحيل أن يجب عليها ، الكفارة تجب بحق الله تعالى بسبب معصية اشتركا فيها ، فيصح أن تجب على كل واحد منهما .

ع ٢٥٤٤ – فإن قيل : قد حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها ، ثم اختص هو بوجوب المهر .

معوم - قلنا: لأن منافع الزوج غير مقومة في الوطء ، فلم يضمن قيمة ما ليس بقوم ومنافعها مقومة فلذلك ضمنها (٢) وإن اشتركا في الاستمتاع .

**٦٥٤٦** – قالوا : الوطء يتعلق به حق البدن ، وهو الحد ، وحق مال ، وهو الكفارة ، فوقع التحمل في حق مال <sup>(٣)</sup> دون حق البدن ، كالحد ، والمهر ، والنفقة .

7047 - قلنا : قد بينا أن الكفارة لا تتعلق بالوطء وإنما تتعلق (٢) بحرمة الشهر وإن كان الوطء سببا فيها ، كما هو سبب في كفارة اليمين ، فأما المهر ، فلا يقال : إنه عمله ، وإنما هو عوض وجب لها ، وأما النفقة فلا تلزمه (٥) على طريق التحمل ، وإنما تجب عندهم عوضًا عن الاستمتاع . فلا يقال : إنه تحملها (٦) .

معه  $\sim$  عليها الكفارة كالوطء في الموضع المكروه . وإذا وطئت في يوم  $\sim$  ردت شهادتها برؤية الهلال ، أو وطئت دفعة ثانية ولم يكفر عن الأولى .

٩٠٤٩ – قلنا: الوطء في الموضع المكروه غير مسلم على إحدى (^) الروايتين؛ لأن عليها الكفارة ، وعلى الرواية الأخرى: وطء لا يتعلق به ضمان مهر بحال ، كالوطء فيما دون الفرج . وأما إذا وطئت في اليوم الثاني فالكفارة تجب (٩) عندنا ، ثم تتداخل (١٠) وإذا وطئها بعد رد شهادتها ، فلأنه وطء في يوم مختلف في جواز صومه أو وطء في يوم لزمها (١١) في نفسها خاصة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>۲) في (ن): [قيمتها].
(۳) في (م)، (ع): [المال].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لا يتملق ] . (٥) في (م)، (ع): [ فلا يلزم ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ أنه تحملها ] . (٧) في (ن): [ نوم ] .

<sup>(</sup>A) في (ص)، (ن): [أحد]. (٩) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [يتداخل]. (١١) في (م)، (ع): [يلزمها].

• **٦٥٥** - قالوا : كفارة فيها صوم له بدل فوجب أن يختص بها الزوج ، ككفارة الظهار (١) .

١٥٥١ – قلنا: لا نسلم الأصل ؛ لأنه روى عن أبي يوسف أن المرأة لو ظاهرت من زوجها وجبت (٢) عليها كفارة الظهار ، وليس عن أبي حنيفة خلافه . ثم المعنى : إذا ظاهر إن المعصية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خاصة ، ثم شارك فيها فاختص بكفارتها .

٦٥٥٢ – وفى مسألتنا : المعصية التي أوجبت الكفارة اشتركا فيها ، وهو هتك حرمة الشهر بالجماع .

٣٥٥٣ - فإن قيل : الظهار لا يصح إلا من مظاهر منها ، كما أن الجماع لا يصح إلا من مجامعة .

٣٥٥ - قلنا : ولكن هي محل للتحريم في الظهار غير فاعلة لشيء و [ هي ] (٣)
 في مسألتنا مشاركة في الفعل الذي هو الجماع ، كما بينا .

٦٥٥٥ – قالوا : تكفير تعلق بوطء أفسد صوم الواطئين ، فوجب أن يختص به الزوج أصله : إذا وطئها في يوم ولم تكفر (1) هي ، ثم وطئها في اليوم الثاني .

1007 - قلنا: وجب عليها بهذا الوطء كفارة ثم تداخلت الأولى (°) في الوجوب، ولهذا لو سقطت الأولى بشبهة (٦) وجبت الثانية. ولأن الفعل المتكرر إذا لم يوجب حكمًا لا يدل أن الأولى فيه لا يوجب ذلك الحكم، كالحدث بعد الحدث (٧)، والزنا بعد الزنا، والقذف بعد القذف.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، ( ن ) : [ الطهاره ] . (٢) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ وجب ] .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م)، (ع).
(٤) في (م): [ ولم يكفر ].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فالأولى ] . (٦) في (م)، (ع): [ لشبهة ] .

<sup>(</sup>٧) قوله : [ بعد الحدث ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .



#### الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة

**٦٥٥٧** - قال أصحابنا : الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين ، ولا كفارة فيه في الرواية الأخرى (١) .

**٦٥٥٨** - وقال الشافعي : فيه الكفارة (٢) .

۲۰۵۹ – لنا : أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب ، كوطء الميتة . ولأنه وطء لا يتعلق
 به وجوب مال بحال ، أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج .

موم، احتجوا: بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع، فوجب أن يلزمه الكفارة كالوطء في الفرج. وربما قالوا: ترك صوم يوم من رمضان بجماع (7) أثم فيه بحرمة الصوم، فلزمه الكفارة.

٣٥٦١ – قلنا : الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب المال ، وثبوت النسب والإحصان وهذا الوطء بخلافه .

٣٥٦٢ - قالوا: وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال.

٣٥٦٣ - قلنا : الغسل يجب (٤) على وجه الاحتياط ، والكفارة تسقط (٥)

(۱) قال ابن الهمام نقلًا عن الكافي للحاكم: إن وطء في الدبر ، فعن أبي حنيفة عليه لا كفارة عليها ، ولأنه لا يجعل هذا الفعل كاملاحتى لم يجب الحد ، ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن عليه كفارة ، وهو قولهما وهو الأصح ؛ لأن الجناية متكاملة . راجع تفصيل المسألة في المبسوط (٧٩/٣) ، تحفة الفقهاء ( ٣٣٢/١٣) ، بدائع الصنائع ( ٩٨/٢) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٣٣٦/٣-٣٣٨) ، البناية مع الهداية ( ٣٥/٢) - ٣٣٨) .

(٢) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ١٠١/٢ ) ، مختصر المزني ص ( ٥٧ ) ، حلية العلماء ( ١٧٠/٣ ) ، والجموع مع المهذب ( ٣٤٠/٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ٤٤٧/٦ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية في الأصح ، والشافعي ، الوطء في الموضع المكروه يوجب الكفارة . راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ٤٣٢/١ ) ، الإفصاح ( ٢٤٥/١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ١٢٢/٣ ) الكافي لابن قدامة ، ( ١٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ بجماع ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) وفي هامش ( ص ) ، من نسخة أخرى : [ يثبت ] ، مكان : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ والكفارات يسقط ] ، مكان المثبت .

الصيام ١٤٨٦/٣ كتاب الصيام على طريق الاحتياط .

۲۵۲٤ – وقولهم : إنه وطء يوجب الحد ، لا نسلمه ، وفساد الحج : فيه روايتان
 مثل وجوب الكفارة .



#### إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه

- Toro - قال أصحابنا: إذا جامع بهيمة ، فلا كفارة عليه (١) .

**٢٥٦٦** - وقال الشافعي : فيه الحد والكفارة على أحد القولين <sup>(٢)</sup> .

٣٥٦٧ - لنا : أنه وطء غير مقصود ، كوطء الميتة وما دون الفرج ؛ ولأنه وطء <sup>(٣)</sup> لا يتعلق المهر بجنسه ، كالوطء فيما دون الفرج . ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة ، كإطعام ستين صاعًا وعكسه التعزير .

**٦٥٦٨ – قالوا : وطء في فرج كوطء الآدمية .** 

٣٥٦٩ - قلنا: ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان ، وهذا بخلافه .

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في المبسوط ، كتاب الصوم ( ۷۹/۳ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ۳۰۸/۱ ) ، بدائع الصنائع ، فصل وأما ركنه ( ۹٤/۲ ) ، البناية مع الهداية ، ( ۳۰۹/۳ ) ، العناية بذيل فتح القدير ، باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۳۳۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع: وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ، ففيه طريقان ، حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه ، وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره ، وبه قطع البغوي وآخرون . والثاني : فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به . راجع تفصيل المسألة في ، الأم ( ١٠١/٢ ) ، مختصر المزنى ص ( ٥٧ ) ، حلية العلماء ( ١٧٠/٣ ، ١٧١ ) ، المجموع مع المهذب ( ٣٤١/٦ ) ، فتح العزيز في ذيل المجموع ( ٢٤٧/٦ ) . وقال مالك وأصحابه ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي في الأصح ، من وطء البهيمة في يوم من رمضان ، لزمته الكفارة ، وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية ، ليس عليه كفارة . راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ٣٤٢/١ ) ، الإفصاح ( ٢٤٥/١ ) ، المغني ،

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ فلا وطء].



### إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول

**٦٥٧٠** – قال أصحابنا : إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول (١) .

۲۵۷۱ - وروی زفر عن أبي حنیفة : أن (۲) علیه کفارة واحدة وإن کَفَّر ، وأما في رمضانين : فذکر محمد في الکيسانيات : أن عليه کفارة واحدة (۳) .

70٧٧ – وقال الشافعي : تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر ( $^{1}$ ) . 
70٧٣ – لنا : ما روي أن الأعرابي قال : ( جامعت أهلي في رمضان ، فقال : أعتق رقبة  $^{(\circ)}$  . وقوله : ( جامعت  $^{(\circ)}$  يحتمل مرة واحدة ، وما زاد عليها ، فلو اختلف الحكم لسأله . 
70٧٤ – قالوا : فقال له : ( صم  $^{(7)}$  يوما مكانه  $^{(\circ)}$  ، فدل على أنه فهم منه جماعًا واحدًا .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ للأولى ] . (٢) في (م) ، (ع): [ أنه ] بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٠٦/٢ ) ، مختصر الطحاوي ، كتاب الصيام ص٤٥ المبسوط ، كتاب الصوم ( ٣٦٢/١ ) ، بدائع الصنائع ، ص٤٥ المبسوط ، كتاب الصوم ( ٧٤/٣ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٦٢/١ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ٢٠١/٢ ، ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ٩٩/٢ ) ، حلية العلماء ( ١٦٨/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ٣٣٣/٢ ) . وقال مالك مثل قول الشافعي من جامع امرأته أياما في رمضان ، فعليه لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الآول أم لا . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في الكفارة في رمضان ( ١٩١/١ ) ، الكافي لابن عبد البر، ٣٤٣/١ ) ، بداية المجتهد ، القسم الثاني من الصوم المفروض ( ٢١٦١ ) . قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : واختلف أصحابنا إذا وطء في يومين ، ولم يكفر عن اليوم الأول ، فقال أبو بكر في كتاب التنبيه : عليه كفارة واحدة ، ثم قال : وقال شيخنا أبو عبد الله : عليه كفارة ثانية ، وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ٢٢١/١ ) ، الإفصاح ، ( ٢٤٣/١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٣٧٣١ ) الفقهية ، كتاب الصيام ( ٣٥٧/١ ) ، العدة مع العمدة ، باب أحكام المفطرين في رمضان ص ١٥١ . ١٣٣ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٣٧٣ ) ، كما أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب الصيام ، في كفارة من أفطر في رمضان ( ٢١٧/١ ) ، الحديث ( ٢١٠ ٢ ) ، الحديث ( مومنان ( ٢١٧ ) ، ١٠ ) . والشافعي من طريق مالك في المسئد ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ٢٠١١ ) ، الحديث ( ٢٦٠ ) ، الحديث ( ٢٩٠ ) ، ١ كما أخرجه ) ، الحديث ( ٢١٠ ) ، الحديث ( ٢١٠ ) ، الحديث ( ٢١٥ ) . والشافعي من طريق مالك في المسئد ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ٢٠١٨ ) ، الحديث ( ٢٦٠٠ ) ، الحديث ( ٢٩٠ ) ، الحديث ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ فصم].

م ٦٥٧٥ – قلنا : هذا لم ينقل في عامة الأخبار . رواه مالك ، وابن عيينة من غير تفصيل . ولأنه معنى يتعلق بالوطء على طريق العناد (١) فجاز أن يتكرر الموجب له ويقتصر على واحد ، كالحد .

أ ٣٥٧٦ - ولا يلزم كفارة / الحج ؛ لأنها تتداخل (٢) إذا تكرر الوطء في مجلس واحد وإذا تكرر على وجه المرض . ولأن اليوم الثاني : إذا تقدمه جماع في اليوم الأول [حاله لوزنا في مثلها لم يستوف إلا حدا واحدا ، فإذا جامع فيه اكتفى بكفارة واحدة ، كاليوم الأول ] (٣) . ولا يلزم رمضان الثاني لأن فيه روايتين . ولأنها حق لله تعالى تسقط بالشبهة فوجب أن يكون من جنسه ما يقع منه التداخل ، كالحد . ولأنها تجب على طريق العقوبة بدلالة أنها لا تجب على المعذور ، وتسقط بشبهة (١) ، بدلالة من ظن أن الشمس قد غربت فجامع ، لا كفارة عليه ، فكان لاجتماع أسبابها تأثير في التداخل في الحد .

٣٠٥٧ - فإن قيل: هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن بالوطء الأول: انهتك الحرمة، فالوطء الثاني يصادف زمانًا لا حرمة له ، فكيف يقولون: إن أسباب الكفارة اجتمعت؟ فإن أردتم به أنه سبب تقدمه (٥) أو لم يتقدمه الأول.

٣٥٧٨ - قلنا : بموجب العلة في الوطء إذا تكرر في اليوم الواحد .

٣٥٧٩ – قلنا : نريد بقولنا : إنه سبب للكفارة ، أنه وطء أفسد به الصوم ، لو لم يتقدمه وطء أوجب كفارة ، وهذا موجود في اليوم الثاني ، ولا يوجد مثله في الوطء المتكرر في يوم واحد ؛ لأن الوطء الثاني ما أفسد الصوم .

ولأن معنى قولنا :  $^{(7)}$  إن الوطء الأول هتك حرمة الشهر ، إنما نعني به في حق الواطئ ، وإلا فحرمة  $^{(V)}$  الشهر بحالها قالوا وطء  $^{(A)}$  الثاني صادف حرمة الشهر ، ألا ترى : أن من قذف رجلا فحرمة  $^{(P)}$  المقذوف بحالها وإن كان القذف الثاني لا

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ العبادة ] . (٢) في (م)، (ع): [ يتداخل ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في (م): [ بالشبهة ] ، وفي (ع): [ الشبهة ] .

<sup>(</sup>٥) كلمة [ تقدمه ] ساقطة من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ قولنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فحرمت].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [قالوا وطئ]، مكان [فالواطئ].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ فحرمت].

يوجب حدًّا ؛ لأن حرمته في حق القاذف كالزائلة ؛ لأنها زائلة في الحقيقة .

١٥٨١ - فإن قيل : المعنى في الحد أنه يجب لحق الله تعالى على طريق العقوبة ،
 والكفارة تجب على طريق الآدميين قلم تتداخل (١) .

 $^{(7)}$  عقره : هذا الافتراق لم تمنع من تساويهما في تأثير السبب منها ، وإن كانت لا تؤثر  $^{(7)}$  في حقوق الآدميين إذا لم تكن  $^{(7)}$  عقوبة ؛ ولأن حد القذف عندهم حق لآدمي وإن تداخل ، كذلك الكفارة عقوبة لحق الآدمي فتتداخل ، ولأن الشيء قد يجب لحق الآدميين فيتداخل ، كما أن الوطء في العقد  $^{(9)}$  الفاسد يتكرر ، ولا يجب به إلا مهر واحد .

۲۵۸۳ - قالوا: العلة تبطل (٦) بالقصاص في الأطراف فإنه لا يتداخل وجوبه على
 طريق العقوبة ، ويسقط بالشبهة .

٣٠٨٤ – قلنا : التعليل لجنس الكفارة والتعليل للجواز وجنس القصاص يتداخل ، والقصاص من الأطراف بعض النوع . ولأن عندنا يجوز أن يتداخل ؛ لأن من قطع أنملة رجل وقطع تلك الأصبع من آخر واجتمعا قطعت للأول وخير الثاني ، فإن اختار القطع يسقط حقه .

١٥٨٥ – قالوا : الحدود تتداخل مع اختلاف المزني بها ، واختلاف أوقاته ،
 واختلاف المال المسروق وليس كذلك الكفارة ؛ لأنها لا تتداخل في صومي رمضانين .

۲۰۸٦ – قلنا : كذلك نقول في الكفارة : إنها تتداخل في شهر واحد أو شهرين
 على إحدى الروايتين .

٣٠٨٧ - ولو قلنا : إنها لا تتداخل ، فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن حرمة الزنا لا تتعلق (١) بالمزني بها ولا بالأوقات بل بحرمة مؤبدة ، فالحرمة واحدة ، فلذلك تتداخل (١) بكل حال فأما الكفارة فإنها تتعلق (٩) بحرمة الشهر ، فإذا انسلخ فقد انقضت تلك الحرمة

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ فلم يتداخل]. (٢) في (م)، (ع): [ لا مؤثر].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ يكن ]، مكان: [ تكن ].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فيتداخل ] . (°) في (م)، (ع): [ كما أن الوطء في الفعل].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [يطل]. (٧) في (م)، (ع): [لا يتعلق].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [ فكذلك ]، مكان: [ فلذلك ]، وفي (م): [ يتداخل ]، مكان: [ تتداخل ].

<sup>(</sup>٩) في (م): [يتعلق].

وتتجدد بالشهر الثاني حرمة أخرى ، فلم تتداخل مع الأولى ، ولهذه العلة تتداخل الكفارة (١) في رمي الجمار من سنة واحدة ، ولا تتداخل من سنين . ولأن كل من كان (٢) لم يلزمه ابتداء كفارة ، فإذا جامع لم يلزمه كفارة العتق ، كالمسافر .

7000 - ولأن الكفارة إما أن تجب طهرة أو عقوبة أو جبران ، فإن كانت طهرة تداخلت ، كالطهارة إذا تكرر الحدث ، وإن كانت عقوبة جاز أن تتداخل  $^{(7)}$  ، كالحج وإن كانت جبرانا جاز أن تتداخل  $^{(3)}$  ، كالسهو في الصلاة ويدل على أن السهو في باب الكفارة حرمة واحدة ، بدلالة أنها عبادة هي ركن فكان لها حرمة واحدة ، كالصلاة والحج ؛ ولأنه يخرج منها بفعل واحد ، ولهذا يقال : الفطر من رمضان ، فصارت كالحج والصلاة . ولأن لها وقتا لا يتخللها  $^{(6)}$  فيه من جنسها كوقت الحج . ولأن إدراك بعض وقتها قد يوجب جميعها ، بدلالة المجنون عندنا ، والنفساء على الأصلين فصارت كالصلاة الواحدة .

7089 - فإن قيل: النفساء يجب عليها القضاء ، وإن لم تطهر (١) في شيء من الوقت . 
709 - قلنا: هذا لا يمنع (١) ما ذكرناه: أن الصلاة كما (٨) تجب على من لم يدرك شيئا من وقتها عندهم من بلغ في وقت العصر ، وعندنا في المغمى عليه ؛ لأن النبي عَلِيلَةً أخبر ( أن الشياطين (٩) يقيدون » (١٠) وأنه يختص بليلة القدر ، وهي حرمة واحدة تعود إليه .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ولأن هذه العلة بتداخل الكفارة ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ من لو كان ] بزيادة [ لو ] .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ يتداخل ] . ( ٤ ) في ( م ) : [ يتداخل ] .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ لا يتحللها ] .(٦) في (م) : [ يطهر ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ لا يتنع].

<sup>(</sup>A) لفظ [ كما ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : [ أن أشياء حين ] ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>١٠) لعل المراد بالحديث ما رواه البخاري في الصحيح في فضل شهر رمضان ، من حديث أبي هريرة ، في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( ٢٠٥/١ ) ، ولفظه : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء ، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ، وأخرجه مسلم في الصحيح ، بلفظ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين ، وفي رواية أخرى : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين ، في كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ( ٢٣٦١٤) ، ومالك في الموطأ ، بلفظ : إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين في جامع الصيام ( ٢٢٧/١ ) وأحمد في =

۲۰۹۱ - فإن قيل: الحج في (۱) سنتين لا يتخلل بينهما حجة أخرى ، وهما عبادتان أ.
 ۲۰۹۲ - قلنا: فنحن قلنا: (۲) العبادة خصت بوقت لا يتخللها (۳) فيه أخرى من جنسها فلما لم تختص بوقت واحد عكسه فلا يلزمنا .

۲۰۹۳ – قالوا : إنه يتخلل (٤) بين كل يومين ، يخرج من عبادة ويدخل في أخرى ،
 وما يفسد أحد الزمانين (٥) لا يفسد الآخر .

1094 – قلنا: هذه المعاني تعود إلى حرمة الصوم ، وكل يوم له حرمة فيما يعود إلى الصوم ، وإن كان لجملة الشهر حرمة فيما يعود إلى الكفارة ، وهذا غير ممتنع ، كما أن صوم الشهرين له حرمة واحدة في باب التتابع . وإن كان لكل يوم حرمة فيما يعود إلى الصوم . ولأن الحج عبادة واحدة وقد يفسد الطواف عندهم بترك الترتيب والحدث ، ولا يفسد باقيها ، ويفسد الركن من الصلاة الذي سبقه الحدث فيه عندنا ، ولا يفسد باقي الصلاة وإن كانت عبادة واحدة ، وإذا ثبت أن للشهر حرمة واحدة في معنى الكفارة ، فإذا جامع (١) انهتكت تلك الحرمة في حقه ، فإذا عاد فقد صادف جماعة في حقه حرمة منهتكة ، والصوم الواجب إذا كان لا حرمة له فلا كفارة فيه ، كالوطء في قضاء رمضان .

1090 - ولهذا نقول في إحدى الروايتين : إذا كفر ثم وطئ وجب كفارة ؛ لأن حرمة الشهر انجبرت في حقه بالكفارة [ فصار الوطء الثاني حرمة كاملة توجب بها الكفارة ] (٧) ، كالوطء الأول (٨) .

المسند ( ۲۰۷/۲ ) ، والترمذي ، في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ۲۸۲ ) ، ١ الحديث ( ۲۸۲ ) والنسائي ، في باب فضل شهر رمضان ( ۱۲۲/ ، ۱۲۷ ) ، وابن ماجه ، في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ۲۲/۱ ) ) ، الحديث ( ۲۲/۱ ) .

<sup>(</sup>١) حرف : [ في ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٢) قوله : [ فنحن قلنا ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ لا يتحللها].

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتحلل ] .

<sup>(°)</sup> في ( م ) : [ في أحد الزمانين ] ، وفي ( ع ) : [ أحد الزمنين ] بحذف [ في ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ جامع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) وأستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ كالوطء الأولى ] .

7097 - 1000 - احتجوا: بأنه ترك صوم يوم (1) من رمضان بجماع أثم فيه لحرمة الصوم فلزمته الكفارة ، أصله : اليوم الأول ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالجماع فلزمته الكفارة ، أصلة اليوم الأول ، حاله : لو زنا وجب عليه الحد ، فإذا هتك حرمة الصوم جاز أن تجب الكفارة ، واليوم الثاني حاله : لو زنا فيها لم يجب الحد ، فلم تجب الكفارة ، كالجماع الثاني في اليوم الأول ؛ ولأن (1) وجوب ما يجب على طريق العقوبة أو التطهير (1) أو الجبران بالفعل الأول لا يدل على تكرار وجوبه بتكرار الفعل كالحد والطهارة (1) وسجود السهو .

۲۰۹۷ – قالوا: أفسد كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة . فإذا أفسدهما معا وجبت بكل واحد (٥) كفارة ، كيوم من رمضانين .

۱۹۹۸ – قلنا : الأصل ليس بمسلم (۱) على إحدى الروايتين وإن سلمناه ؛ لأن الكفارة يجوز أن تتداخل من سنتين (۷) ، كالكفارة التي تجب بترك رمى الجمار من سنة ، ولا تتداخل من سنتين .

7099 - 6 ولأن الكفارة تجب لحرمة الزمان ، وكل واحد من الشهرين له حرمة ، بدلالة أن الحروج من أحدهما غير الحروج من الآخر ، بإدراك وقت أحدهما لا يجب الآخر (^) ، فصار كالصلاتين . فجبرانهما لا يتداخل ، وأما الشهر الواحد فيخرج منه بعنى واحد ويلزمه جميعه بإدراك بعض (٩) وقته عندنا في المجنون (١٠) ، فصار (١١) كالصلاة الواحدة ، فجبرانها يجوز أن يتداخل .

• ٩٦٠٠ - قالوا : فساد يتضمن التكفير ، فيكون التكفير بتكرره ، كما لو وطئ في العمرة ثم وطئ في عمرة أخرى .

٦٦٠١ - قلنا: إن أردتم أنه (١٢) يكون الإفساد الذي يتضمن التكفير لم نسلمه (١٣)،

<sup>(</sup>١) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ولأنه]. (٣) في (م)، (ع): [والتطهير].

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ والظهار ] . ( ° ) في ( ص ) : [ واحدة ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ بمسلم ] . (٧) في (م) ، (ع): [ سنين ] .

<sup>(</sup> م ) ، ( ع ) : [ على الآخر ] بزيادة : [ على ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ بعض ] ساقط من (م) ، (ع) . (١٠) في (ع) : [ في المجنونة ] .

<sup>(</sup>١١) لفظ : [ فصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [أن]، مكان: [أنه].

<sup>(</sup>١٣) في (م) ، (ع) : [لم يسئله] ، مكان : [لم نسلمه] .

وإن قلتم بتكرر الفساد بطل الصوم الثاني إذا جامع فيه وهو يظن أن الشمس قد غابت أو احتجم فيه فظن أن الحجامة تفطره (١) وأفتى بذلك (٢) فجامع ؛ ولأن العمرتين لا يخرج منهما بمعنى واحد ، فلم يتداخل جبرانها ، وأيام الصوم يخرج منهما بمعنى واحد ، فجاز أن يتداخل جبرانها ، كالصلاة الواحدة .

٣٦٠٢ - قالوا : صوم كل يوم من الشهر عبادة بانفراده ، فلا تتداخل كفارتها (١) قياسا على (٤) من أفسد حجا . والدليل عليه : أنه لا يقف صحة صومه على صحة تقف الآخر ، ولا يفسد بفساده ويقطع بين كل يومين ليلة .

٦٦٠٣ – قالوا : ولو كان (°) عبادة واحدة لكان إذا ابتدأه في الحضر لا يتعين باقيه بالسفر كالصلاة الواحدة .

غيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشاركه فيها سائر (٦) أنواع الصيام / ، وإنما "قيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشاركه فيها سائر (٦) أنواع الصيام / ، وإنما "تجب الكفارة فيه ] (٧) من حيث كان شهرًا مختصًّا بحرمات هي فيها كالشيء الواحد. وإذا صار في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به شيئًا واحدًا لم يضركونه عبادات مفردة (٨) في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به ، وهذا كصوم الشهرين لا يجب التتابع من حيث كان صومًا وإنما يجب من حيث كان كفارة ، فإذا أفسد يومًا فسد (٩) جميعه في معنى التتابع ، وإن لم يفسد باقيه في باب الصوم .

<sup>(</sup>١) في (م): [يفطره].

<sup>(</sup>٢) في (ع): [ وأنسي ذلك ] ، وفي ( ص ) ، ( م ) : [ وأفنى بذلك ] بالنون ، لعل الصواب ما أثبتناه بالتاء .

<sup>(</sup>٤) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ لو كان ] يدون العطف .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ سائر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [منفرد]. (٩) في (م)، (ع): [فسده].



# إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به ، أو يتغذى به أو يشرب كذلك ، فعليه الكفارة

۲۲۰۵ – قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به (۱) ، أو يتغذى به ، أو يشرب كذلك ، فعليه الكفارة (۲) .

٩٦٠٦ - وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع ، ومن أصحابه من قال : يجب
 بالأكل الكفارة الصغرى ، وإنما الخلاف في العظمي (٣) .

(١) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

(٢) راجع تفصيل المسألة في المبسوط ، كتاب الصوم ( ٧٣/٣ ، ٧٤ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ص ٢٤، بدائع الصنائع ( ٩٨/٢ ، ٩٩ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٣٣٨/٣-٣٤٠ ) ، البناية مع الهداية ( ٣٦٠/٣ – ٦٦٠ ) .

(٣) الكفارة الكبرى معروفة: هي إما عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا . الكفارة الصغرى: لعل المراد بها ما حكى بعض الشافعية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه كان يقول : من أفطر يوما من رمضان صام اثني عشريوما . قول ربيعة : أخرجه الدارقطني في السنن باب طلوع الشمس بعد الإفطار (٢/ ٢١) الأثر (٢٠ ) . وعن عمرو بن مرة ، عن عبد الوارث الأنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ع من أفطريوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما ، ومن أفطر يومين عليه ستون يومًا ، ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعين يوما وعن مندل بن على عن أبي هاشم ، عن عبد الوارث ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على -: من أفطر يوما من ومضان من غير عذر فعليه صيام شهر . أخرجهما الدارقطني في السنن باب القبلة للصائم ( ٩١/٢ أ ) ، الحديث ( ٥٦/٥٥ ) ، قال النووي في فرع مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر: إن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار، وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه ثم قال بعد سطي: وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم ؛ لأن السنة اثني عشر شهرًا . وقال سعيد بن المسيب : يلزمه صوم ثلاثين يوما . وقال النخعي : يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم ، كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا . راجع تفصيل المسألة في الأم ( ١٠٠/٢ ) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام (١٦٥/٣) ، ١٦٦١) ، المجموع مع المهذب كتاب الصيام (٣٢٨/٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٢ / ٢ ٤ ٤ ، ٤٤٧ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية ، تجب الكفارة على من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب في نهار رمضان، إلا أنهم لم يشترطوا التداوي أو التغذي في وجوب الكفارة. راجع تفصيل المسألة في الرسالة الفقهية ، باب في الصيام ص ١٦١ ، المنتقى (٢/٢ ه) ، الكافي لابن عبد البر (٢/١ ٣٤٢) ، بداية المجتهد (١٣١/١)، ص١١٧ ، شرح الزرقاني ( ٢٠٧/٢ ) . وقال الحنابلة: مثل قول الشافعي ، لا تجب الكفارة بغير الجماع . وعن أحمد: أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر.

 $^{(7)}$  القصة مفسرة أن الرجل قال : « وقعت على أهلى  $^{(7)}$  .

77.9 – قلنا: هذا إسناد في الصحيح ، ذكره مالك في الموطأ ، وليس في شيء مما ذكروه ما يجري مجراه ، فهو أولى . ويجوز أن يكون السؤال وقع عن الفطر ، فأجابه ، ثم ذكر السائل الجماع . فنقل الراوي هذا مرة وهذا مرة ، وإلا فكيف يظن أن السؤال وقع عن أمر خاص قد ذكر النبي على حكمه ، فنقل الراوي شيئًا أعم وعلق الحكم عليه ؟ وقد يجوز أن يقع السؤال عن سبب خاص فينقله (٣) الراوي متعلقًا ببعض ما يتناوله العموم ، وهذا لو تساوى (١) الخبران ، كيف وليس (٥) في باب الكفارة (١) خبر أصح من هذا ؟ فروى أبو معشر نجيح عن محمد بن كعب القرظي (٧) عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ( ٣٣١/١ ، ٣٣٢) ، ومسلم في الصحيح كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان عليه الصائم ، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ( ٢٥٠١ ) ، مالك في الموطأ كتاب الصيام ، باب كفارة من أفطر في رمضان ( ٢٩٦/١ ، ٢١٧ ) ، تحقيق ححمد فؤاد عبد الباقي ( ٢٩٦/١ ) ، الحديث ( ٢٨٠ ) ، الحديث ( ٢٨٠ ) ، ولي المسند كتاب الصوم في الأم كتاب الصيام الصغير باب الجماع في رمضان والحلاف فيه ( ٢٩٨/٢ ) ، ولي المسند كتاب الصوم ، الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ٢١٠ / ٢٦١ ، ٢٦١ ) ، الحديث ( ٢٩٥)، وفي تخريجه وفي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( ٢٨١٠ / ٧٨٠ ) ، الحديث ( ٢٨٠ ) ، الحديث ( ٢٨٠ ) ، واجع تخريجه الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب الصيام ، القسم الثاني من الصوم المفروض ( ١٨٣٠ – ١٨٧ ) ، الحديث ( المسيام ، فصل في المفطرات الحديث ( المسيل كتاب الصيام ، فصل في المفطرات

<sup>(</sup>٤/٨٨- ٩٠)، الحديث ( ٩٣٩) . (٢) في (م)، (ع): [ روت ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ فنقله ] . ( ٤) في (ص): [ لو تساى ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: [وليس] ساقط من (م)، (ع).(٦) في (ع): [الكفارات].

 <sup>(</sup>٧) في (ص): [نحتج]، وفي (م)، (ع): [يحتج]، مكان: [نجيح]، و [القرصي]، مكان: [القرصي]، مكان: وغيره من والقرطي] كل ذلك خطأ هو محمد بن كعب، أبو حمزة القرظي، مدني ثقة. روي عن أبي هريرة، وغيره من الصحابة، وروي عنه محمد بن المنكدر، وأبو معشر، وغيرهما. راجع ترجمته في الجرح والتعديل (١٧/٨)، الترجمة ( ٣٠٣) ، الترجمة ( ٣٠٩) .

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به ، أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. \_\_\_\_\_\_\_ 1£9٧/٣ .. وإذا أفطر الصائم بأكل من رمضان فأمره النبي عَلَيْكُ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا » (١) .

الدارقطني : أبو معشر [ هو ] نجيح  $^{(7)}$  ، ليس بالقوي ، وهذا غلط ؛ لأنه  $^{(7)}$  صاحب المغازي ، وعليه وضع أحمد التاريخ ، وهو ثقة .

٦٦١٢ - قالوا: المراد: المأثم؛ لأن الكفارة إنما تجب على العامد.

9 ٦٩١٣ - قلنا : المظاهر قد يلزمه المأثم ، وقد لا يلزمه ، والكفارة هي التي تختص (°) به ، ألا ترى : أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه ، وإنما يكون فيما يختص به المظاهر دون غيره . وروى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر « أن رجلًا قال : يا رسول الله أفطرت في رمضان ، قال : أمن غير عذر (٦) ، ولا سفر ؟ قال : نعم ، قال : أعتق رقبة » (٧) .

٦٩١٤ - والجواب: (^) إذا خرج على سؤال (٩) صار السؤال ، كالملفوظ به في الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب ، ومعلوم أن الذي يختلف في السفر والحضر هو الأكل ، فأما الجماع فلا يختلف .

و عليك الكفارة » ، وهي لا عليك الكفارة » ، وهي لا عليك الكفارة » ، وهي لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظه في السنن كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم (١٩١/٢)، الحديث (٥٣).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من سنن الدارقطني ، وفي سائر النسخ : [ يحتج ] ، مكان المثبت : وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لأن ] . (٤) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): [يختص].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ علل ]، مكان [ علر ].

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي - عن أبي بكر بن إسماعيل عن أبيه ، عن عامر بن سعد عن أبيه ، بلفظ : جاء رجل إلى النبي عليه فقال : أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدًا ، فقال عليه : اعتق رقبة ، أو صم شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكينًا . في السنن كتاب الصيام ، باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ٢٠٩/٢ ، ٢٠٩ ) ، الحديث ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ الجواب ] بدون العطف .

<sup>(</sup>٩) في (م) ، (ع) : [ عن سوال ] . (١٠) لفظ : [ يقول ] مكرر في (م) .

تتعلق إلا بفعل (١) مخصوص ، والعموم متى ذكر ، والمراد به الخصوص لم يتأخر بيانه عن وقت الحاجة وعند السؤال وقت الحاجة ؟

(7) السلام الفطر على المعتاد ، وذلك هو الشرب على المعتاد ، وذلك هو الأكل للطعام والشرب للشراب (7) ، فإذا حصل ذلك من غير عذر ولا سفر أوجب الكفارة على العموم ، يبين ذلك : أن إطلاق الفطر يتناول ذلك قولهم : أفطر فلان عند فلان ، وفطر فلان (3) الصائمين . وقال عليه (3) الصلاة و (3) السلام في دعائه : (3) عند كم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » (3) .

771 - ولأن الكفارة تجب بمأثم مخصوص ، بدلالة : أن (7) كل من أوجبها اعتبر في وجوبها ضربا من المأثم ، وأجمعوا أن مأثم الجماع يوجبها ، ومأثم الأكل أكثر منه ، بدلالة أن النعمة في التمكين من الأكل أعظم والصبر عنه أشد ، فثواب الإمساك أعظم ، وهتك العبادة أبلغ فكان بإيجاب الكفارة أولى ، وهذا استدلال على موضع ، وهو طريق يثبت بها الكفارات على قول من لا يثبتها بالقياس .

الله عنون قيل : إذا كانت الحاجة إلى الأكل أشد ، والنفس تدعو (^) إليه أعظم ، كان معذورًا في فعله ، فالمأثم فيه أقل .

۱۹۱۹ – قلنا: فيجب أن يكون وطء الميتة أعظم مأثمًا من وطء الحية ؛ لأن النفس لا تدعو إليه ، وكذلك كان يجب أن يكون سارق المال القليل أقل من مأثم سارق المال الكثير (٩) لأن النفس تدعو إلى سرقة الكثير (١٠) وتعاف القليل ، فعلم بذلك فساد تلك

<sup>(</sup>١) في (م): [ لا يتعلق إلا بفطر ] ، وفي هامش ( ص ) : [ لا تتعلق إلا بفطر ] ، من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ع) . ( ٣) في (م) ، (ع) : [ والشراب للشراب ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ ولأن]، مكان: [ فلأن ].

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ، أخرجه أبو داود ، في آخر كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ( ٣٦٠/٢ ) ، البديث ( ١٧٤٧ ) ، الحديث ( ١٧٤٧ ) ، الدارمى ، في كتاب الصوم ، باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده ( ٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ أن ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٨) في (م): [ يدعوا ] .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ : [ العظيم ] ، مكان : [ القليل ] ، وفي (م) ، (ع) : [ اليسير ] ، مكان : [ الكثير ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ المال الكثير ] بزيادة [ المال ] .

الطريق ؛ ولأن الكفارة إنما وضعت للزجر عن الفعل ، فما كانت (١) النفس تدعوا إليه أشد ، كانت بالزجر عنه أولى .

. ٦٦٢ - قالوا : مأثم الجماع إذا وقع في ملك الغير أعظم منه من مأثم الأكل إذا حصل في طعام الغير .

٦٦٢١ - قلنا : (٢) لأنه يحصل فيه التصرف فيما لا يملك ، وإفساد السبب وإلحاق الشين بالمرأة والزوج لا لتأكد (٢) الوطء على الأكل .

٣٦٢٧ - فإن قيل: الردة في الصوم أعظم مأثما من الأكل والجماع.

۳٦٢٣ - قلنا: تتعلق (٤) بهما الكفارة ، ويسقط بإسلامه كما يسقط به سائر الواجبات (٥) . ولأنه أفطر بمتبوع فوجبت عليه الكفارة العظمى ، كالفطر بالجماع .

٦٦٢٤ – فإن قيل : (٦) الأكل ليس فيه متبوع وتابع .

والمقصود من الجماع مايكون منه ولد .

٣٦٢٦ – فإن قيل : أكل الطعام المتغير كأكل الشهد في إيجاب الكفارة ، ووطء الشوهاء كوطء الحسناء ، وأحدهما متبوع والآخر تبع (٧) .

ما لا يقصد به لتبقية النفس ، كالحصى والحديد (١) فجنس المأكولات متبوعة ، وإن كان بعضها آكل (٩) من بعض ، كما أن جنس الجماع في الفرج هو المتبوع من أنواع الجماع ، وإن كان بعضه أشهى من بعض .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ فكان كانت].

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ قلنا قال ] بزيادة : [ قال ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ لا لتأكيد].

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ يتعلق ] ، الصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٥) من قوله : [ فإن قبل الردة في الصوم ] إلى قوله : [ كما يسقط به سائر الواجبات ] مكرر في ( م ) ،
 (ع) وهو سهو .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ فإن قبل ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ واحد متبوع والآخر تبع ، وأحدهما متبوع والآخر تبع ] .

 <sup>(</sup>٨) في (م): [الحديد] بدون العطف.
 (٩) في (ص): [آكد].

٦٦٢٨ - قالوا : يبطل بالردة .

9777 - قلنا : يتعلق بها الكفارة ، ويسقط (١) بالإسلام ؛ ولأن قولنا : « أبطل الصوم » نعني به : خصائص الصوم التي أمر بالإمساك عنها ، فأما الردة : فإنها تبطل (٢) ثواب العمل فيبطل الصوم لهذا المعنى ؛ لأن الردة من خصائص الصوم .

٦٦٣٠ - قالوا : يبطل بما لو استقاء عمدًا .

77٣١ - قلنا: القيء لا يبطل إلا بما يتراجع من أجزائه إلى جوفه وذاك من جنس الأكل وليس بمتبوعه (٣) ، وإن احترزت عنه ، فقلت أفطر بمتبوع نوعه من غير شبهة ، والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة . قال علي ، وابن عباس ، وابن مسعود الله يفطر ، وحكى عن مالك (٤) .

٣٦٣٢ - ولأنه أفطر بما لا قوام للعالمين إلا به ، أو بما يستبقي جنسه ، فجاز أن يتعلق به الكفارة العظمى ، كالجماع . ولأنه أحد الإمساكين فجاز أن تتعلق بتركه الكفارة العظمى (°) .

الإحرام جنسه من وجوب الكفارة ، كالجماع . ولا يلزم الحصى ، [ لأن النص لم الإحرام جنسه من وجوب الكفارة ، كالجماع . ولا يلزم الحصى ، [ لأن النص لم يتناوله بالإباحة ، ولا الوطء فيما دون الفرج ] (١) ؛ لأن النص يتناول وطءًا في الفرج . قال الله تعالى : ﴿ وَاَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ (٧) ، يعني الولد ؛ ولأن الشرب معنى يتعلق بجنسه الحد ، فإذا أفطر به (٨) جاز أن يلزمه كفارة العتق ، كالوطء .

٣٦٣٤ - فإن قيل : المعنى في الوطء أنه يستحق رقبته بجنسه ، فجاز أن يستحق رقبته والأكل بخلافه .

• ٦٦٣٥ - قلنا : علة الأصل تبطل (٩) بالردة ، وعلة الفرع تبطل بالظهار والحنث (١٠٠

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ يتعلق بها الكفارة وتسقط بالإسلام ] .

<sup>(</sup>٢) في (م): [ يبطل ] . (٣) في (ع): [ من متبوعه ] .

<sup>(</sup>٤) لعل المراد بالحديث : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث لا يفطرون الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ الكفارة العظمى كالجماع] بزيادة: [ كالجماع].

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ يبطل ] . ( (١٠) في (م)، (ع): [ الجنب ]، وهو تصحيف .

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو يتغذى به أو يشرب كذلك ..

وقتل الخطأ ؛ ولأنه ملك معتاد ، فجاز أن تجب الكفارة بترك الإمساك فيه ، كالفرج . ولا يلزم الدبر ؛ لأن الكفارة تجب بترك الإمساك فيه على إحدى الروايتين (١) .

۲۹۳۹ – فإن قيل : من مذهبكم أن الكفارات لا تثبت (٢) قياسًا .

٣٦٣٧ – قلنا : هذا مذهب بعض (٢) أصحابنا ، ومنهم من قال : إذا ورد النص في كفارة قسنا عليها بوجود المعنى ، كما قسنا الوطء بالزنا على وطء الأهل في إيجاب الكفارة ، وقاس مخالفنا على وطء البهيمة .

عدد إلا حريقة الشرع ولم يرد إلا في المجامع .

9779 - قلنا: قد بينا وروده في المجامع وغيره ثم لم يرد به الشرع نصًّا ، فقد ورد به تنبيها ، ولا دليل كالنص . ولأن الفطر لزمه بفطره (<sup>1)</sup> معنى ، زعم مخالفنا أنه يسقط بالقضاء ولا دليل على ذلك ، فنحن نستصحب شغل الذمة حتى يبرئها بدليل .

/أ ، ٢٦٤٠ – قالوا: أفطر بغير جماع / ، فلا يجب به الكفارة العظمى ، كمن أفطر بالقيء ، أو لأنه أفطر بسبب لا يجب به الحد بحاله أو أفطر بسبب لا يفتقر وجوده إلى شخصين ، كابتلاع الحصى والجوز الصحيح (٥) اليابس .

المساك في المجواب : إن قولكم أفطر بغير جماع [ لا يصح ] (٢) ؛ لأن الإمساك في الصوم عن الأكل والجماع بمثابة واحدة ، وهي العبادة التي تجب (٢) الكفارة فيها بالجماع لا يختص به كالحج ، فهذا التخصيص لا يصح . وقول الشافعي . أفطر بسبب لا يجب فيه الحد لا نسلمه (٨) لأن من أفطر بشرب الخمر فقد أفطر بسبب يوجب (٩) الحد .

٣٦٤٢ – وقولهم: معنى لا يفتقر وجوده إلى شخصين لا نسلمه في الأكل؛ لأنه لا يصح إلا بآكل ومأكول، والآكل شخص، وإنما عدلوا عن العلة القديمة وهي قولهم: معنى غير مشترك، لما لم نسلمه في الأكل إلى قولهم وجود شخصين طلبا منهم أن

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ أحد الروايتين ] .
 (٢) في ( ص ) : [ لا يثبت ] .

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لفطره].

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ كابتلاع الحصاة والجواز الصحيح] .

<sup>(</sup>٦) الريادة من (م)، (ع) . (٧) في (م)، (ع): [يجب] .

 <sup>(</sup>A) في (م) ، (ع) : [ لا نسئله ]
 (٩) في (م) ، (ع) : [ سئله ]

الشخص هو الحي خاصة والأجسام أشخاص وإن لم يكن فيها حياة . ثم أصلهم القيء وابتلاع الحصى ، والمعنى فيهما : أنه مختلف في إبطال الصوم بهما (١) . قال علي وابن عباس ، وابن مسعود ﷺ : القيء لا يفطر » (٢) .

772٣ - وقال الحسن بن حي <sup>(٣)</sup> وغيره : ابتلاع الحصى لا يفطره ، فصار الاختلاف شبهة في وجوب الكفارة لأنها تسقط <sup>(٤)</sup> بالشبهة ، والأكل معنى به قوام البشر ، اتفق على وقوع الإفطار به فتعلقت به الكفارة .

7716 ولا يلزم الإنزال بغير جماع ؛ لأنه لا يقع به قوام البشر إلا أن يكون مع الجماع . ولأن القيء إنما يفطر بما يتراجع منه إلى جوفه ، وهذا من جنس المأكول ، وفي نوعه ما يوجب الكفارة ، فإن وجد فيه ( $^{\circ}$ ) ما لا يوجبها لم يستدل به على إسقاط الوجوب عن جنسها ، كما أن سقوط الكفارة عن الميتة فيما دون الفرج لا يسقط الكفارة عن جميع النوع ، فأما ابتلاع الحصى فنوعه لا تدعو إليه النفس فلا يحتاج إلى رجوعه ، والكفارة وضعت للزجر .

• ٦٦٤٥ - ولأنه أكل ما ليس بمأكول فسقوط الكفارة عنه لا توجب سقوطها في المأكول ، ألا ترى : أن من جامع الميتة لا كفارة عليه ؛ لأنه جامع غير مجامع . ثم لا يدل ذلك على أنه إذا جامع الحية لا كفارة عليه .

٦٦٤٦ - فإن قيل : قولكم : إن الفطر في القيء يقع بتراجعه محال ؟ لأن ذلك يعلم
 مشاهدة .

٦٦٤٧ – قلنا : بل المحال إنكار ذلك ؛ لأن الأشياء السيالة تنحدر (٦) بطبعها ، وإنما تتصاعد بدفع دافع ، وكيف ينكر قول : « إنها ترجع » ، وهو الأصل ؟ وهذا أمر يعلم بالحس .

٦٦٤٨ - فإن قيل : النبي ﷺ علق الإفطار بالقيء .

<sup>(</sup>١) في (ع): [بها].

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ والقيء لا يفطر ] بالعطف تقدم تحريجه في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ الحسن منه حي ]، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . هو الحسن بن صالح ابن مسلم بن حي ، أبو عبد الله الهمداني ، حافظ ثقة ، روى عنه ابن المبارك ، ووكيع ، وأبو نعيم وغيرهم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ، في باب الصاد ( ١٨/٣ ) ، الترجمة ( ٦٨ ) ، تقريب التهذيب ، ( ١٦٧/١ ) ، الترجمة ( ٢٨٤ ) . (٤) في (م) : [ يسقط ] .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [فيها]. (٦) في (م)، (ع): [ينحلر].

منها علقه النبي ﷺ بالقيء له ولأن المتراجع هو العلة ، إلا أن القيء لما لم يوجد منها علقه النبي ﷺ بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث ، وإن لم يعلم الحدث .

. ٦٦٥ – قالوا : عبادة يحرم فيها الجماع وغيره ، فوجب أن يكون له مزية على غيره قياسا على الحج ، وكذلك العدة تحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة .

9781 - قلنا : هذا يبطل بالاعتكاف ، فإنها عبادة يحرم فيها الوطء وغيره ، وليس للوطء على غيره من محظوراته مزية .

٦٦٥٧ – وقد احترزوا (١) ، فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة .

٣٦٥٧ – قلنا: المزية إن أردتم في الإفساد لم نسلمه في الأصل ؛ لأن الحج يفسد بالوطء والردة ، وهذه المزية لا توجد في الأصل ، وإن أردتم مزية في الكفارة لم نسلمه في الأصل ؛ لأن المزية عندنا تجب على من قتل نعامة ، ومن طاف جنبا ، ومن مات قبل أن يطوف ، وإن ذكروا مزية مجملة لم نسلمها إذا منعها تفصيل المزية ؛ لأنا نقلب العلة فنقول : فيستوي الجماع وغيره في كفارتها ، كالحج (٢) . ولأن تحريم الجماع في الحج آكد من تحريم غيره ، ألا [ ترى : ] (٢) أنه إذا رمى وحلق ، حل له كل شيء إلا النساء ، فلما تأكد تحريمه على غيره ، جاز أن تتأكد في أحكامه وتحريم الأكل والجماع في الصوم سواء ، ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل ، فلما تساويا في الحرمة تساويا في الكفارة .

\$ 770 - قالوا: الأصل في الكفارة الجماع (1) التام في الصوم التام ، ثم ثبت أنه لو أتى بالجماع التام في صوم غير تام لا كفارة ، فكذلك إذا أفطر بغير جماع (٥) في صوم تام لا كفارة .

م ٦٦٥٥ - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر وهذا هو الأصل ، ثم الجماع التام (٢) في صوم غير تام لا كفارة فيه ، يدل على أن

<sup>(</sup>١) في ( م ) ، ( ع ) : [ اخبروا ] بدون نقط .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [كفارتها]، وقوله: [كالحج] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. (م)، (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) : [ للجماع ] . (٥) في (ع) : [ إجماع ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ التام ] ساقط من (ع) .

الوطء الذي ليس بتمام لا يتعلق به كفارة ، فأما أن يدل على أن غير الوطء لا كفارة فيه فلا ؛ لأن ما كان أصلا في حكم يجوز أن يساويه غيره فيه .

٣٦٥٦ – قالوا : لو تطاول زمان الحاجة حتى خاف على نفسه فأكل ، لم تجب الكفارة فالجزء من الزمان فيه شبهة ، ألا ترى : أن الملك في الجارية لما أسقط [ الحد ] (١) كان الجزء منه شبهة .

 $^{(7)}$  علنا : الكفارة لا تسقط  $^{(7)}$  بالزمان الطويل ، وإنما تسقط  $^{(7)}$  لخوف التلف ، وهذا لا يتجزأ . ثم من اضطر إلى طعام غيره فأكله وأخذه ، ولو لم يضطر فقاتله وأخذه وجب عليه حد قطاع الطريق ، وإن كان قد وجد جزء من الزمان المبيح للأخذ [ ولو هدده بالضرب المخوف ، فشرب الحمر لاحد عليه ]  $^{(3)}$  . ولو هدده بسوط واحد  $^{(0)}$  فشرب حد وقد وجد جزء من المعنى المسقط للحد .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).
 (٢) في (م)، (ع): [يسقط].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ يسقط ] . (٤) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ وأخذ]، مكان: [ واحد].



# إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما

م ٦٦٥٨ - قال أصحابنا : إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما (١) .

٩٦٥٩ – وقال الشافعي : المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء والفدية قولًا واحدًا ، والحامل إذا أفطرت خوفًا على حملها ، فعلى قولين : قال في القديم والجديد : عليها القضاء والكفارة . وقال في البويطي : عليها القضاء دون الكفارة (٢) .

• ٣٦٦٠ - لنا : أنه مفطر يرجى له القضاء فلم يلزمه فدية كالحائض . ولأن كل مفطر لزمه القضاء لم يلزمه فدية ، كالمريض والمسافر . ولأنها إما أن يجعل (٢) في حكم المفطر بعذر فلا يجتمع القضاء عليه والفدية ، كالمريض والمسافر ، أو كالمفطر لغير عذر فلا تجب عليه فدية ، كمن أكل متعمدًا أو ترك النية . ولأن من أفطر وهو يرى أن (٤)

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٤٥/٢ ) ، كتاب الحجة ، باب المرأة الحامل تخاف على ولدها فتفطر ( ٢٩٩/١ ، ٢٠٠ ) ، مختصر الطحاوي ، كتاب الطحاوي ص٥٥ ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٩/٣ ، ١٠٠ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ص٢٥ ، بدائع الصنائع ، ( ٩٧/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٢٥٥/٣ ، ٣٥٦ ) ، البناية مع الهداية ، ( ٣٩٣٣- ٢٩٥٠ ) . (٢) في (م) : [ القضاء ] ، مكان [ الكفارة ] . قال القفال في الحلية : فإن خافت الحامل أو المرضع على المنابق من المعالمة في أصح الأقوال ، احم تفصيل المنابق المنابقة المناب

<sup>(</sup>٢) في (م): [القضاء]، مكان [الكفارة]. فان الفقال في الحليه . فإن حاف الحاس او الرحم على والديهما من الصوم ، أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال . راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب أحكام من أفطر في رمضان ( ١٠٣/٢ ) ، مختصر المزني ص٥٥ ، حلية المعلماء ، كتاب الصيام ( ٢٦٧/٦-٢٦٩ ) ، فتح العزيز مع الوجيز ، بذيل المجموع ( ٢٩٥٤ ، ٤٠١ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه ، وأحمد وأصحابه : مع الوجيز ، بذيل المجموع ( ٢٩٥٤ ، ٤٠١ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه ، وأحمد وأصحابه : مثل قول المنافعي في الأصح ، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، أفطرتا وعليهما القضاء والفدية . وقال مالك في رواية أخرى : مثل قول الحنفية ، عليهما القضاء دون الفدية . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير ( ١٨٦١) ، الرسالة الفقهية ص ( ١٦٠ ) ، المنتقى ، في فدية من أفطر في رمضان من علة ( ٢٠٧ / ١٧ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٢٤٠ / ٢٤ ) ، المعنى ، كتاب الصيام ( ٢٤٠ / ٢٤ ) ، اللغني ، كتاب الصيام ( ٣٤٠ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ٢٠١ ) . (٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٣٤٤ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ٢٠١ ) . (٣٤ ) . الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٣٤٤ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ٢٠١ ) . (٣٤ ) . الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٣٤٤ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ٢٠١ ) . (٣٤ ) . (٣٤ ) . الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٣٤٤ ) ، الكافي المن قدير عبد الربي في ( ع ) : [ أن تجعل ] . ( ٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ ) . (٢٠ )

الشمس قد غابت لم تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة ، ولئلا تجتمع الفدية مع القضاء في الحامل ، وقد أفطرت بتحقيق الإباحة أولى .

٦٦٦١ - قالوا : المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فلزمه معنى واحد .

طيق عصل على المنات الله المنات الله المنات المنات

7777 – قلنا: مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر [ فإذا كان العذر ]  $^{(7)}$  لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى. ولأنه لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره ، بدلالة : من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل بنفسه ، أو أكره بقتل ولده ، لم تجب  $^{(3)}$  على كل واحد منهما فدية ؛ ولأن الفدية لا يجوز أن تجب  $^{(9)}$  لأجل الصبي ، والصوم لا يصح منه ، ولو وجبت لأجله وجبت في مال من يلزمه نفقته .

٦٩٦٤ - قالوا : حكم ما فعله الإنسان بعذر منه ، مخالف لما فعله لغير عذر في غيره
 بدلالة : من قتل غيره دفعًا عن نفسه أو ماله لم يضمن ، ولو قتله دفعًا عن مال غيره ضمن .

- ۲۲۲۰ - قلنا: لا فرق فيهما عندنا.

٣٦٦٦ - قالوا : وهذا القياس يخالف قول الصحابي ، ومن أصلكم : تقديم قول الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده .

٦٩٦٧ - قلنا : من قال من الصحابة : بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء ،
 والذى يمتنع عندنا أن يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة .

٣٦٦٨ – احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُمْ فِذَيَّةٌ ﴾(١) .

٣٦٦٩ – قالوا : فأوجب اللَّه تعالى على من أفطر وهو يطيق الصوم ، فدية .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ في مسألتنا ] بدون العطف.

 <sup>(</sup>٢) في (م): [ عمن تطيق والفدية عمن لا يطيق ] ، وفي (ع): [ لا تطيق ] ، مكان: [ لا يطيق ] ،
 الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [لم يجر]، مكان: [لم يجب].

<sup>(°)</sup> في (ع): [ لا تجوز أن يجب].

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية ١٨٤ .

رد) جالجواب : أنه روي عن سلمة بن الأكوع ، « أنه قال : لما نزلت هذه الآية (١) كان منا من أراد أن يفطر أفطر وافتدى ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها » (٢) .

٩٩٧١ - فإن قيل : كانت الآية عامة في الحامل والمرضع وغيرهما ، والنسخ فيمن لا يستضر بالصوم ، فبقى حكم الحامل والمرضع على الأصل .

٣٦٧٧ - قلنا: الحامل والمرضع لم يدخلا في الآية ؛ لأنه قال : ﴿ وَأَن تَصُهُومُوا خَيْرٌ لَمَا وَالْفَرِ مَا اللهِ وَأَن تَصُهُومُوا خَيْرٌ لَمَا . ولأن الحامل إذا خافت أثمت بالصوم ، والفطر خير لها . ولأن الحامل إذا خافت لا تخير بين الصوم والفطر ، وإنما يتحتم الفطر ، والآية تناولت من يخير (٤) بين الأمرين .

٣٦٧٣ – فإن قيل (٥) الآية عامٌّ ، وآخر هذه خاص .

٣٩٧٤ - قلنا: الظاهر أن الخطاب انصرف إلى جميع من تناوله الخطاب الأول ورجوعه إلى بعضه (٦) غير الظاهر . ولأن الله تعالى أوجب الفدية ، وهي في الظاهر بدل الشيء . قال الله تعالى : ﴿وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧] ، وحمل الآية على الحامل ترك لظاهر الفدية إذ البدل (٧) الذي هو القضاء واجب .

9770 - قالوا: إنما كان في أول الإسلام لهم أن يفطروا ويفتدوا ويقضوا ، بدليل: أن القضاء أغلظ من الفدية ، ولهذا القادر على الصوم والكفارة لا يطعم ، فكيف يوجب على المريض / والمسافر مع العذر ، والقضاء وهو أغلظ ، ويوجب على الصحيح الفدية وهي أخف ، فدل على أنه أوجب الفدية والقضاء .

**٦٦٧٦** - قلنا : هذا (<sup>٨)</sup> إثبات صفة واجبة كان بقياس ، والقياس ينصب الأحكام

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿ • •

<sup>(</sup>٢) حديث سلمة بن الأكوع هذا، أخرجه مسلم في الصحيح، في كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ ﴾ (٢٦/١٤)، وأبو داود، ألله عن السنن كتاب الصيام، باب نسخ قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ ﴾ (٨٦/١)، والنسائي في السنن كتاب الصيام، باب نسخ قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ (١٩٠/٤)، والنسائي في المجتبي كتاب الصيام في تأويل قول الله عَلى : ﴿ وَعَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ (١٩٠/٤)، والطحاوي في المشكل، في باب مشكل ما روي عن ابن عباس، وعن سلمة الأكوع ( ١٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٤ . (٤) في (م) : [ من تخير ] ·

<sup>(°)</sup> في ( م ) ، ( ع ) : [ قالوا ] ، مكان : [ فإن قيل ] .

<sup>(</sup>٦) في (ص): [ إلى أول بعضه ] . (٧) في (م)، (ع): [ أو البدل ] .

<sup>(</sup> ٨ ) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ب ) .

الحادثة ، فأما أن تقيس لتعلم الأحكام التي كانت ويستحب فلا يصح . ثم قد روى هذه القصة : سلمة بن الأكوع ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، كلهم [ ذكروا التخيير بين الصوم والفطر والفدية ، ولم يذكر أحد منهم القضاء ] (١) فكيف تثبته بقياس ، ثم هو قياس فاسد ؛ لأن الصحيح المقيم كان الصوم واجبًا عليه ، فقامت الفدية مقامه لأنها لا تقوم إلا مقام واجب ، وإنما كان بعد الصحة (٢) ، والإقامة يجب (٣) عليهما الصوم [ فتقوم الفدية مقامه .

الحيره ولأن المريض والمسافر يشق عليهما الصوم ] (1) فرخص لهما في تأخيره إلى حالة لا يشق فيها ؛ لأن حاله عند القضاء في ارتفاع المشقة ، كحاله عند الأداء .

٦٦٧٨ - وجواب آخر عن الآية : وهو ما روى أن الآية نزلت في الشيخ الكبير ، قرأ ابن عامر ، وعائشة ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكُم ﴾ (٥) يعني : من طوقه بالمال وهو غير مطيق ببدنه ، ويكون معنى القراءة الظاهرة : أن فيها اضمارا (٦) ، كأنه قال : وعلى الذين يطيقونه فدية فاضمر إحدى (٧) الفديتين ، وهذا التأويل يبنى حكم الآية من غير نسخ .

٦٦٧٩ - فإن قيل: ذكر أبو داود عن ابن عباس شيء أنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، أن يفطرا ويطعما ، والحامل والمرضع إذا خافتا (^) .

٩٦٨٠ – قلنا: و (٩) ذكر أبو داود عن ابن عباس الله أنها في الشيخ الكبير والحامل والمرضع أنهما إذا أفطرتا فعليهما الفدية ، ولا صيام عليهما ، دل أن الآية عندنا لم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : [ بعد الصحية ] . ( ٣ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الصيام باب الشيخ الكبير ( ٢٢١/٤ ، ٢٢٢ ) ، الحديث ( °) أخرجه عبد الأفطار ( ٢٢٠ ، ٢٢٠) ، الحديث ( ° ۷۰۷-۷۰۷۳ ) ، والدارقطني ، في السنن كتاب الصيام ، باب طلوع الشمس بعد الأفطار ( ٢٠٥/٢٢ ) ، الحديث ( ° - ۷ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام ، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي ( ٢٧١/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ احد].

<sup>(</sup>٨) حديث ابن عباس هذا : أخرجه أبو داود ، في باب من قال هي مثبتة للشيخ ، والحبلى ( ٨٧/١ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب الحامل والمرضع ( ٢٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ع) .

**٦٦٨١** - قالوا : روي عن ابن عباس ، وابن عمر الله أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا (١) .

٦٦٨٢ - قلنا : روي عنهما الفدية دون القضاء ، والخلاف في اجتماع القضاء والفدية .

٣٦٨٣ – فإن قيل : الفدية ثابتة بقولهما ، والقضاء بالإجماع .

م ٦٦٨٤ - قلنا: القضاء والفدية يتنافيان ، فإذا اجتمعا على القضاء المنافي سقطت الفدية . وإذا قال الصحابي بوجوب الفدية (٢) مع اسقاط القضاء لم يكن في قوله دليل لمخالفنا ، وكان دلالة لنا من حيث منع الجمع بينهما .

- 3780 - 3100 : مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد ، فكان عليها الكفارة ، كالشيخ الهرم والهرمة . ومقيمة صحيحة : احتراز من المريضة <math>(7) ، والمسافرة أفطرت بعذر : احتراز ممن أفطر بغير عذر ، معتاد احتراز ممن أجهده العطش .

٣٦٨٦ - قلنا : وقوع الفطر بعذر ، مخفف حكمه . فإذا كان الفطر بغير عذر لا كفارة فيه فالمعذور أولى ، وكون العذر معتادًا عندهم سبب للتخفيف ، بدلالة : أن من صلى مع النجاسة ، عليه الإعادة .

٣٦٨٧ - قالوا : لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوفًا على نفسها ، فالمعنى في الأصل : أن القضاء سقط فلزمت (٤) ولما وجب القضاء في مسألتنا سقطت الفدية .

الفطر بغير عذر . أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة ، أصله :

٦٦٨٩ - قلنا : لأنا (°) لا نسلم أن الفدية تسمى كفارة ؛ ولأن الفطر بعذر أخف ،
 فلم يجز أن يستوى الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب (١) ونقلب هذه العلة فنقول : فلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ، في السنن كتاب الصيام ، باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ۲۰۲ ، ۲۰۲ ) ، الحديث ( ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۶ ) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام ( ۲۳۰/۶ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ يوجب الفدية ] . (٣) في (ع): [ في المريض ] .

<sup>(</sup>٤) يعنى : [ فلزمت الفدية ] . (٥) لفظ : [ لأنا ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ فالواجب ] ، وفي ( ع ) : [ بالواجب ] .

١٥١٠/٢ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام

يجتمع فيه الفدية مع القضاء .

• ٦٦٩٠ - قالوا : عبادة يجتمع فيها القضاء مع الكفارة الكبرى فاجتمع مع الصوم ، كالحج .

7791 - قلنا : القضاء في الحج عندنا لا يجتمع مع الفدية ؛ ولأن الحج يجوز أن تجب الفدية فيه وإن فعل النسك في وقته ؛ فجاز أن تجب بتأخيره عن وقته ، والفدية لا تجتمع مع الصوم في وقته فلم يجز أن تجتمع مع القضاء بعد الوقت (١) .

<sup>(</sup>١) في (م): [ بعد القضاء لوقت ] ، وفي (ع): [ بعد انقضاء الوقت ] .



### إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه

**٦٦٩٢** - قال أصحابنا : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه (١) .

٣٦٩٣ - وقال الشافعي : إذا أغمي عليه جميع النهار ، بطل صومه ، وإن أفاق
 بعضه صح صومه ، ذكر هذا في الصوم .

1794 - وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إذا أغمي عليه في جزء من النهار بطل صومه ، وقال في كتاب الظهار (٢) : إذا أفاق في (٦) أوله صح صومه وإلا لم يصح ، ومن أصحابه من قال : يعتبر أن يفيق في طرفي النهار ، وأما النوم : فالصحيح أنه لا يؤثر . ومن أصحابه من قال : إن طلع الفجر « وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر النهار لم يصح صومه » (3) .

• ٦٦٩٥ - لنا : أنها عبادة لا يبطلها الحدث ، فلا يبطلها الإغماء ، كالحج ولأن النية

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في ، كتاب الأصل ( ۲۰۳/۲ ) ، مختصر الطحاوي ص٥٣ ، متن القدورى ص ٢٠٥ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما شرائطها ( ٨٣/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية (٢/ ٣٦٦) ، البناية مع الهداية ( ٢/ ٣٦٦) ، البناية مع الهداية ( ٢/ ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : [ كتاب الطهارة ] . الصواب ما أثبتناه من الأم .

<sup>(</sup>٣) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع بعد أن بين طرق الشافعية فيمن أغمي عليه بعض النهار: فالأصح من هذا الحلاف كله: إن كان مفيقًا في جزء من النهار أي جزء كان ، صح صومه وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في الأم ، في الظهار ، في الكفارة بالصيام ( ٢٨٤/٥) ، مختصر المزني ص٥٥ ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ١٧١/٣ ، ١٧٢ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ١٧٤٠٣-٣٤٧ ) فتح العزيز مع الوجيز ، في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( ٢٥٠/٦-٤٠١ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي : من أغمي عليه جميع النهار ، لم يصح صومه . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في المغمي عليه في رمضان والنائم نهاره كله ( ١٨٥/١ ) ، المكافي لابن عبد البر ، ( ١٨٥/١ ) ، الرفقاني لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٢٨٠/٢ ) ، الإفصاح ، ( ١/٠٥٠) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٩٨/٣ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ٢٠٤/٢ ) . وقال مالك و الكافي المهنوب و ا

صحت في وقتها ، فطرآن (١) الإغماء عليها لا يمنع (٢) صوم يومه ، قياسًا » عليه إذا أغمي عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر ، وإذا أغمي عليه نهارًا على أحد الأقوال . ولأنه مرض لا ينافي القضاء فلا يبطل الصوم كسائر الأمراض ، أو عذر لا ينفي القضاء ، فإذا وجد في الرجال لم يمنع صحة الصوم ، كالنوم والمرض .

٦٦٩٦ - احتجوا: بأنه معنى يسقط فرض الصلاة ، فمنع من صحة الصوم ، كالحيض والنفاس .

9799 - قلنا: لا نسلم الوصف ؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة (٢) ، وقد لا يسقط ؛ ولأن المعنى في الحيض: أنه خارج يوجب الغسل ، فأثر في الصوم ، كالإنزال ، والإغماء معنى يوجب الوضوء ، فلم ينف (١) الصوم ، كسائر الأحداث .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ: [ فريان ] وهو خطأ . قال ابن منظور في لسان العرب : الطريان : الطبق . وقال ابن سيدة : الطريان : الذي يؤكل عليه ، مادة طرا ( ٢٦٧٠/٤ ) . وطرأ يطرأ طرآنا : حصل بغتة ، أى فجأة . الصواب بالهمزة . راجع في المغرب الطاء مع الراء المهملة ص٢٨٨ ، المصباح المنير مادة طرو ( ٣٥٠/٢ ) النهاية ( ١١٧/٣ ) مادة طرأ ، المعجم الوسيط ( ٥٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ما يمنع ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ لا يمتنع ] .

<sup>(</sup>٣) من قوله : [ فمنع من صحة الصلاة ] إلى قوله : [ قد يسقط فرض الصلاة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ فلم ينفي ] .



#### الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر

٦٦٩٨ - قال أصحابنا: الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر (١).
 ٦٦٩٩ - وحكى الطحاوي عن الشافعي: أن الفطر أفضل ، وأصحابه ينكرون هذا (٢).

المسافر . وروى سلمة بن المحبق الهلالي « أن النبي ﷺ قال : من كانت له حمولة المسافر . وروى سلمة بن المحبق الهلالي « أن النبي ﷺ قال : من كانت له حمولة يأوي (٤) إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه » (٥) . ولأنه يؤدى العبادة في وقتها من غير أن يحصل ضرر ، فكان أفضل من تأخيرها عنه ، كالصلاة . ولا يلزم تأخير المغرب

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٣٤/٢ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٢/٣ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ( ٣٦/٢ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ٩٦/٢ ) ، فتح القدير وبذيله العناية ، ( ٣٥١/٣ -٣٥٣ ) ، البناية مع الهداية ( ٣٨٨/٣ ، ٣٨٩ ) ، أحكام القرآن للجصاص ، باب الصيام في السفر ( ٢١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل وذكر الحراسانيون قولا شاذًا ضعيقًا مخرجًا من القصر: إن الفطر أفضل مطلقًا. راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء، كتاب الصيام (٢٦٠/٢٦، ٢٦١، ٢٦١)، المجموع مع المهذب، كتاب الصيام (٢٦، ٢٦١، ٢٦١، ٢٦١)، فتح العزيز، في القول في السنن بذيل المجموع (٢٨/١٥-٤٣١). قال مالك وجل أصحابه: مثل قول الحنفية والشافعية: الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن قوي عليه. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الصيام في السفر (١٨٠/١)، الرسالة الفقهية ص ١٦١، المنتقى، في ما جاء في الصيام في السفر (٢/ ٤١، ٤١)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٢٨٠)، وقال أحمد وأصحابه: الفطر للمسافر أفضل من الصوم. وبه قال ابن الماجشون من المالكية. راجع المسألة في الإفصاح، (٢/ ٢٤٧)، المعنى، كتاب الصيام (٣/ ١٥٠)، الكافي لابن قدامة، كتاب الصيام (٣/ ١٥٠)، الكافي لابن قدامة،

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ من كانت حمولة تاوى].

<sup>(</sup>٥) حديث سلمة بن المحبق ، أخرجه أبو داود ، في السنن كتاب الصيام ، باب من اختار الصيام ( ٢٠٩/٢ . ١٠ م. ٢١) ، وأحمد في المسند ، في حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه ( ٢٧٦/٣ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب ما اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ( ٢٤٥/٤ ) ، ورواه أحمد في المسند ( ٧/٥) ، مصابيح السنة باب صوم المسافر ( ٨٢/٨ ) ، ١٤٤٤ ) .

بالمزدلفة ؛ لأن تقديمها لا يجوز ، فالتأخير في التقديم يقال في الجائزين . ولأن الصوم في وقته أصل الفرض ، والفطر (١) رخصة ، وفعل العزيمة من غير ضرر إذا لم يستدرك به عبادة أخرى أفضل ، كغسل الرجلين ومسح الخفين .

ولا يلزم تقديم العصر بعرفة ؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة ، وهو الوقت . فأما قوله عليه الصلاة و  $(^{\Upsilon})$  السلام « ليس من البر الصيام في السفر »  $(^{\Upsilon})$  مقصور على سبب  $(^{3})$  ، وهو ما روى جابر « أن النبي عليه أن رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهو في السفر صائم ، فقال  $(^{\circ})$  ليس من البر الصيام في السفر » ، يعني : على تلك الصفة .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ ولأن الفطر ] ، مكان : [ والفطر ] .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٣) حديث جابر في أخرجه البخاري في الصحيح ، في باب قول النبي على : لمن ظلل عليه واشتد الحر (٣ ٣٣/١) ، ومسلم في الصحيح ، في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (٢٠٢/١) ، وأبو داود ، في باب اختيار الفطر (٢٠٩/١) ، والنسائي ، في العلة التي من أجلها قيل ذلك ، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك (٤٣١/١) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، في من كره صيام رمضان في رمضان (٢١/١٤) ، الحديث والطيالسي في مسنده ص٢٦٨ الحديث (٢٧٢١) ، والشافعي في المسند (٢٧١/١) ، الحديث (٢١٨) ، وأحمد في المسند (٢٢١١) ، والسافعي في المسند (٢٢١١) ، الحديث السفر (٢٢/٢) ، وأحمد في المسند (٢٩٩٣ ، ٢١٩ ) ، والطحاوي في المعاني ، باب الصيام في السفر (٢٢/٢) ، وابن خزيمة في صحيحه ، في باب ذكر السبب الذي قال النبي ﷺ : ليس من البر والبيهقي في الكبرى ، في باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم (٢٢/٢ ) ، وأما والبيهقي في الكبرى ، في باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم (٢٤٢١ ، ٢٤٣٢ ) . وأما حديث ابن عمر ، وكعب بن عاصم ، أخرجهما ابن ماجه ، في باب ما جاء في الإفطار في السفر (٢١٢٥) ، الحديث (٢٨٢ ) ، والحديث (٢٨٢ ) ، ومصابيح السنة الحديث (٢٨٢ ) ، وفي هامش رسوخ الأخبار ص٣٦٣ ، الحديث (٢٨٢ ) ، ومصابيح السنة الحديث (٢٨٨ ) ، وفي هامش رسوخ الأخبار ص٣٦٣ ، الحديث (٢٨٨ ) ، ومصابيح السنة (٤) في (م) ، (ع) : [ على سفره ] . (٥) في (ع) : [ قال ] .

### مسالة 🚻

إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدًا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع

10.7 - قال أصحابنا: إذا طهرت الحائض في شهر رمضان ، أو قدم المسافر أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس ، أو أفطر الرجل متعمدًا ، أو صح المريض ، أو أسلم الكافر ، وجب عليهم الإمساك [ في ] (١) بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع (٢).

٣٠٠٣ - وقال الشافعي في المسافر: إذا قدم ، والمريض إذا صح ، والحائض والنفساء
 إذا انقطع دمهما ، فليس عليهم الإمساك .

1004 - والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم . قال في البويطي : ليس عليهم الإمساك . ومن أصحابه من قال : يلزمهم وأما المسافر إذا نوي الصوم من الليل فتقدم ، أو المريض تحمل (٢) المشقة فينوي الصوم ثم صح ، والصبي إذا نوي الصوم ثم بلغ ، هل يجوز لهم الأكل ، ظاهر قوله في البويطي أنه لا يلزم تمام الصوم . ومن أصحابه من قال : يلزم (٤) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ١٩٥/٢ ، ٢٠٣ ، ٢٣٤ ) ، كتاب الآثار ، باب الصوم في السفر والإفطار ص٥٥ ، الجامع الصغير ، باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني يسلم والمسافر يقدم ص١٣٥ ، مختصر الطحاوي ، كتاب الصيام ص٥٥ ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٥٧/٣ ) ، ٥٨ ) متن القدوري كتاب الصوم ص٥٢ ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٦٤/١ ، ٣٦٥ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته ( ٢٠٢/٢ ، ١٠٣ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، ( ١٠٣٣ ، ٣٦٤ ) ، ١٠٣ ) ، البناية مع الهداية ، ( ٢٠٣١ ، ٧١٢ ) ، ١٠٢٧ ) ، وحكم المؤلف يبعض رمضان ( ١٨٦/١ ، ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : [ يحمل ] .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في البويطي ، في الصيام ، ورقة ( ٥٣ أ ، ٥٥ ب ) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ٤) راجع تفصيل المسألة في البويطي ، فتح العزيز مع = (١٤٥/٣ ) ، فتح العزيز مع =

77.8 – لنا: دليل يدل على أنه إذا ثبت الشهر قبل الزوال لم يجز الأكل؛ لأنه يوم ثبت من رمضان ، فلا يجوز الأكل فيه من غير عذر ، [ أصله: إذا ثبت قبل الفجر . ولأنه صوم مستحق في زمان بعينه فإذا ظهر نهارًا لم يجز الأكل ] (١) ، أصله: يوم عاشوراء . ولأنه على صفة يصح منه الصوم ، فلم يجز له الأكل في نهار رمضان من غير عذر ، أصله: إذا أفطر متعمدًا . وإذا ثبت لنا أن الشهود إذا شهدوا بالشهر وجب الإمساك ، قسنا عليه أنه معنى لو وجد قبل الفجر وجب الصوم [ فإذا وجد نهارًا مع تعذر (٢) الصوم وجب الإمساك في الصوم ] (٣) المستحق العين ، أصله: إذا شهد الشهود بالرؤية للهلال .

77.٦ – ولأن الإقامة وجدت في أثناء نهار رمضان ، فلزمه الإمساك بقية نهاره ، كمن دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأفطر ثم أقام . ويدل على الكافر إذا أسلم ، فنقول : إن من أثم (<sup>1)</sup> بترك الصوم في أول نهار رمضان لم يجز لها الأكل في نفسه مع عدم الأعذار (°) ، كمن أكل متعمدا . والأولى أن يدل على أن المسافر والمريض إذا صاما ثم زال العذر ، لم يجز الأكل ؛ لأنه مقيم صحيح حكم بصحة صومه في / رمضان فلم يجز له الفطر ، كما لو كان مقيمًا في الابتداء . ولأن دخوله في الصوم صح

٥٨/أ

الوجيز بذيل المجموع (٢/٤٣٤-٤٤). وقال مالك مثل قول الشافعي : إذا قدم المسافر مفطرًا ، أو برء من المرض ، أو طهرت الحائض نهارًا ، لم يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم . واختلف المالكية في الكافر إذا أسلم ، هل يجب عليه الإمساك أم لا ؟ فقال أكثرهم : يجب عليه ذلك ، وقال البعض : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، و في الجنب والحائض في رمضان ( ١٨١/١ ، ١٨٤ ) ، الرسالة الفقهية ص ( ١٦٠١ ) ، المنتقى ، في ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان ، وفي ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ( ١٩٧/ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ١٩٠١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الصيام ، والتسم الثاني من الصوم المفروض ( ١٩٧/ ) ، الكافي لابن عبد البر ، ( ١٩٧/ ) . وقال أحمد في أظهر روايتيه مثل قول المنافعي ومالك : لا يلزمهم الإمساك في بقية النهار . وقال في الثانية مثل قول الشافعي ومالك : لا يلزمهم الإمساك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ١٩٢/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ١٩٢١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ١٩٤١) ، الأفصاح ، ( ١٩٥١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام ( ١٩٤١ ) ، الأفسام ، ( ٥١) ، ( ٤ ) ، ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [بعذر].

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ لأن من أتم].

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [ الاعتذار].

إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو .. \_\_\_\_\_\_\_ 1017 وجاز الفطر للعذر ، فإذا زال لم يجز الفطر ، كالصحيح إذا دخل في الصوم ثم مرض ثم صح (١) .

٩٧٠٧ - احتجوا: بأن من حل له الأكل في أول النهار مع علمه باليوم لم يلزمه إمساك باقيه ، أصله: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه ، فأفطر ثم أقام .

٦٧٠٨ – قلنا : صوم النذر لو أفطر فيه مع الإقامة لم يلزمه الإمساك ، وكذلك إذا أفطر بعذر في رمضان ، أو أفطر بغير عذر لزمه الإمساك كذلك إذا أفطر لعذر ، وإنما كان كذلك لأن الصوم إذا وجب على عامة الناس ، فإذا أفطر مع عدم الموانع ، ألحق بنفسه تهمة ، وهذا لا يوجد في صوم النذر .

٩٧٠٩ - قالوا : كل من لزمه صوم أول النهار ظاهرًا وباطنًا لم يلزمه إمساك باقيه ، أصله إذا استدام السفر .

• ٦٧١٠ – قلنا: سقوط لزوم الصوم في الظاهر لا يمنع وجوب القضاء فلا يمنع من وجوب الإمساك، ولأنه إذا استدام السفر والعذر باق، فلا يلحقه تهمة بالأكل، وإذا زال العذر ألحق بنفسه تهمة ؛ لأنه يأكل مع ارتفاع الأعذار.

٩٧١١ - قالوا : الأصل إباحة الفطر ؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل .

 $^{(7)}$  مع زوال العذر  $^{(8)}$  مع زوال العذر فعليه الدليل .

<sup>(</sup>١) قوله : [ ثم صح ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامس (٢) في (م) : [ يبقى ] .



## إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته ، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

۹۷۱۳ – قال أصحابنا : إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته ، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة (١) .

۲۷۱۶ – وقال الشافعي : عليه الكفارة <sup>(۲)</sup> .

 $^{(7)}$  من لو أكل لم تلزمه  $^{(1)}$  الكفارة ، إذا جامع لم تلزمه الكفارة ؛ أصله : من أخبره واحد بالهلال ، وقد رد الإمام شهادة المخبر . ولأنه يوم مختلف في وجوب  $^{(9)}$  صومه ، كيوم  $^{(7)}$  الشك . وقال الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء: لا يجب عليه الصوم  $^{(8)}$  .

(١) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ١٩٩/٢ ، ٢٠٠ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٦٤/٣ ، ٢٠ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٦٤/٣ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما شرائطها ( ٨٠/٢ ، ٨٠٨ ، ٨١ ) ، البناية مع الهداية ، وبذيله العناية ، فصل في رؤية الهلال ( ٣٢٠/٢ ، ٣٢١ ) ، البناية مع الهداية ، كتاب الصوم ( ٣٢١ - ٦٢٢ ) .

(٢) راجع تفصيل المسألة في ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ١٦٩/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٢/ ٢٨٠ ، ٣٣٧ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الصيام ( ٢/ ٢٨٠ ، ٣٣٧ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٤٥٠ ، ٤٤٩/١ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : إن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال ، وجبت عليه الكفارة . راجع المسألة في المدونة ، في الذي يرى هلال رمضان وحده ( ١/٤٧١ ) ، المنتقى ، في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( ٣/٢٠ ) ، المغنى ، كتاب الصيام ( ١٥٦/٣ ) ، الم

(٣) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

(٤) في (م)، (ع): [ يلزمه ]، مكان : [ لم تلزمه ] وهو خطأ .

(٥) لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

(٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ كصوم ] ، مكان : [ كيوم ] .

(٧) الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن، أبو سعيد البصري، تابعي ثقة. قال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. واجع ترجمته في تاريخ الثقات للعجلي ص١١٣، الترجمة ( ٢٧٥)، الجرح والتعديل ( ٢٠/١-٤١)، الترجمة ( ٢٦٣). وابن سيرين: هو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، أبو بكر البصري، تابعي ثقة ثبت. ووى عنه الشعبى وقتادة، وعوف وغيرهم. قال عوف: كان محمد حسن العلم بالتجارة، حسن العلم بالقضاء، حسن العلم

. ١٧١٦ - فإن قيل : هذا خلاف سقط بإجماع الفقهاء بعدهم .

٩٧١٧ - قلنا : إلا أن خلافهم شبهة ، ألا ترى : أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد الحلاف وإن لم يترك الشبهة ؟

٩٧١٨ - قالوا : هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع ، فعليه الكفارة وإن اختلف في وجوب الصوم .

9٧١٩ - قلنا: (١) هذه المسألة غير منصوصة ، وظاهر المذهب أن الكفارة لا تجب (٢). ولأنه صوم لزم (٣) الواحد خاصة ، كقضاء رمضان . ولأنه يوم محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة ، فلم تلزم المجامع في الموضع المحكوم به الكفارة كما قبله ، أو يوم حكم الإمام بإباحة الفطر فيه ، فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال .

، ٣٧٢ - احتجوا : بأنه يوم لزمه صيامه ظاهرًا وباطنًا من رمضان ، فوجب أن يتعلق بهتك حرمته الكفارة ، كما لو حكم به الحاكم .

7071 - 5 قلنا : إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة ، وإذا لم يحكم يثبت ، ألا ترى : (3) أنه روي عن النبي عَلَيْ أنه قال : « صومكم يوم تصومون » (0) ، وهذا يقتضي وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة ، وسقوطه إذا لم يصوموا ؟ فأوجب هذا الحبر شبهة ، فإن وجدت سقطت الكفارة ، وإن عدمت وجبت .

٣٧٧٢ - قالوا : إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان ، وإذا

بالفرائض. راجع ترجمته في تاريخ الثقات، ص٥٠٥ ، الترجمة (١٤٦٤) ، الجرح والتعديل (٢٨٠/٧) ، الترجمة (١٥١٨) وعطاء: هو عطاء بن أبي رباح الترجمة (١٥١٨) . وعطاء: هو عطاء بن أبي رباح المكي ، تابعي ، ثقة ، مفتي أهل مكة في زمانه ، كان كثير الإرسال . روى عن عائشة وأبي هريرة والكبار ، وأحذ عنه أبو حنيفة ، وقال : ما رأيت مثله . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص٣٣٣ ، الترجمة (١١٢٧) ، الترجمة (١١٢٧) ، الترجمة (١١٣٠) ، الترجمة (١٨٣٩) ، ميزان الاعتدال (٢٠/٣) ، الترجمة (١٩٠٠) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ قلنا إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة ]، بزيادة ما بعد: [ قلنا ] وهو سهو . (٢) في (م)، (ع): [ لا يجب ] . (٣) في (م)، (ع): [ لزمه ] .

<sup>(؛)</sup> في (ص): [ألا يرى].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني ، في السنن كتاب الصيام ( ١٦٤/٢ ) ، الحديث ( ٣٤ ، ٣٥ ) والترمذي ، في باب ما جاء الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ( ٢١/٣ ) ، الجديث ( ٢٩٧٧) ، أبو داود في باب إذا أخطأ القوم الهلال ( ٨٨/١ ) . راجعه أيضا في إعلاء السنن ( ١٠٠/٩) .

رآه علم ، فكيف تجب (١) الكفارة عليه مع غلبة الظن ، وتسقط (٢) مع اليقين ؟ . ٩٧٢٣ - قلنا : الكفارة لا تجب بنفس الشهر حتى ترتفع الإباحة ، ولهذا لا تجب (٦) الكفارة على المسافر إذا أفطر ، والمريض ، وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن تحقق التحريم كوطء جارية الابن .

1775 - قالوا : الكفارة تعتبر (ئ) به دون غيره ، بدلالة : أن في آخر الشهر لو رأى الهلال ورد الحاكم (٥) شهادته سقطت الكفارة عنه ، ولو رأى الفجر وحده وجبت عليه الكفارة بالجماع ، وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدوه . ومعلوم أن الشهر يثبت في حقه ، ولهذا حل ما عليه من دين . ولو كان علق طلاق امرأته باستهلاك الشهر طلقت ، ولهذا يجب عليه الصوم واعتباراته ، وإن لم يجب الصوم على غيره .

7070 – قلنا : وجوب الكفارة ، إذا أقرت السنة (1) فيه اعتبر الجهة المسقطة لها ، سواء كانت في حقه أو في حق غيره ، ألا ترى : أنه لو غلب على ظنه صدق المخبر بالهلال فردَّه الناس ، لم تجب (1) الكفارة اعتبارًا بغيره ، فأما آخر يوم من الشهر إذا رأى الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تجب (1) الكفارة ترجيحًا لجهة الإسقاط ، وإنما المعتبر (1) بما عنده ، ألا ترى : أنه لو أخبره في آخر الشهر من غلب على ظنه صدقه فرد الإمام شهادته ، لزمته الكفارة ، وإن كانت عنده أن لا وجوب (1) ؟ فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم دون الكافة . وأما قولهم : إن اليوم (1) من رمضان عنده .

٦٧٢٦ - قلنا : وليس هو عند الإمام من رمضان ، فاعترف أنه رأى الهلال لم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجب]. (٢) في (م)، (ع): [ويسقط].

<sup>(</sup>٣) في (م): [ لا يجب ] . (٤) في (م)، (ع): [ يعتبر ]

<sup>(</sup>٥) في (ع) [ ور الحاكم ] ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ إذا برب السنة ] بدون نقط ، وفي ( ع ) : [ إذا اترب السنة ] أيضا بدون نقط ، وفي
 ( م ) : [ إذا اترت السنة ] ، لعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>م) . [ إذا الرك السنة ] ، نعل الصواب ما انبتناه .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [لم يجب] . (٨) في (م) : [ فلم يجب] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ وإن المعتبر ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ إلا وجوب ] بحذف : [ ن ]، ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ فأما قولهم إن الصوم].

يحكم الحاكم عليه بتسليم الدين ، وإنما نقول له : إن كنت رأيت فعليك أن تسلم ، ولا يوجب ذلك عليه . ثم إنا لا نمنع (١) أن الشهر قد ثبت عنده ، إلا أن الكفارة لا تعلق (٢) بوجود الشهر حتى ترتفع (٢) أسباب الإباحة والشبهة ، وما ذكرناه شبهة . علق (٢) عباركم وجوب الصوم في حق الكفارة ، لانسلم أنه يجب (٤)

على المريض ، والمسافر ، والحائض . على المريض ، والمسافر ، والحائض .

٩٧٢٨ – قلنا : نعني <sup>(٥)</sup> به كل من كان من أهل الصوم ، ولا عذر له .

<sup>(</sup>١) ني (م): [ لا يمنع ] . (٢) في (م): [ لا يتعلق ] ·

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ حتى يرتفع ] .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ لا يجب ] ، مكان : [ يجب ] .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : [ يعني ] .



#### إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه

۹۷۲۹ - قال أصحابنا : إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه (١) .

ب ٦٧٣٠ - وقال الشافعي : إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية ، لكل يوم طعام مسكين . وإن أخره إلى رمضان ثالث ، لزمه فدية واحدة ، ومن أصحابه من قال : فديتان .

**٦٧٣١ - قالوا هذا خطأ <sup>(٢)</sup> .** 

٣٧٣٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿ فَعِـدَهُ مِنَ أَيَّامٍ أُخَرً ﴾ (٣) ، وهذا عام في جميع العمر فإن [ كان ] (١٤) القضاء تارة يسقط بالفرض ، وتارة لا يسقط إلا مع الفدية ،

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل المسألة في كتاب الحجة ، باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه ( ۱/۱ . ٤ - ٢٠ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٧٧/٣ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ص ٢ ، بدائع الصنائع فصل : وأما حكم الصوم المؤقت ( ١٠٤/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ٢/٢ ٣٥ ، ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيرازي في المهذب بعد أن بين حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فإن أخره سنتين ، ففيه وجهان. أحدهما : يجب لكل سنة مد ؛ لأنه تأخير سنة ، فأشبهت السنة الأولى . والثاني : لا يجب للثانية شيء . قال النووي في المجموع : والأول أصح . راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب أحكام من أفطر في رمضان ( ١٠٣/٢) ، مختصر المزني ، ص٥٥ ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ١٧٣/٣ ، ١٧٢ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٣٦٢/٦ ، ٣٦٤ ) ، فتح العزيز مع الوجيز ، في ذيل المجموع ( ٢/ ٤٦٤ ، ٣٦٤ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : من أخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في فلدية الملونة ، في الكفارة في رمضان من علة ( ١٩٢/١ ) ، الرسالة الفقهية ، ص ( ١٦١ ) ، المنتقى ، في فدية من أفطر في رمضان من علة ( ٢١/٢٧ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإخماء أو غيره ( ٢١٣/١ ) ، بداية المجتهد ، ( ٢٠٩/١ ) ، شرح الزرقاني ( ٢١٦/٢ ) ، الإفصاح ، (٢١٧/١ ) ، المعنى كتاب الصيام ( ٢٥٤/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب القضاء ( ٢٤٧/١ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ١٥٠ ) . الكافي لابن قدامة ، باب القضاء ( ٢٥٩/١ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) لفظ: [ كان ] ساقط من سائر النسخ ، أثبتناه لمقتضى السياق .

لبينه (۱) وروى جابر فته أن النبي يَهِلِي سئل عن تقطيع [ قضاء ] (۲) رمضان ، قال : ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ، ألم يكن قضاء ؟ فالله (۳) أحق أن يعفو ويغفر (۱) وهذا عام في السنة الأولى والثانية ، ولو كان الحكم يختلف لبينه (۱) ، ولأنه أخر القضاء فلم تلزمه فدية ، كمن (۱) لم يزل مريضًا ؛ ولأن من وجب عليه القضاء لم تلزمه فدية ، كما لو قضى في السنة الثانية . ولأن نفس رمضان لو أخره عن وقته (۷) بترك الصوم ، لم تجب به فدية [ فإذا أخر قضاءه أولى .

 $^{(\Lambda)}$  عن قيل : تأخير رمضان يجب به القضاء ، ولم تجب به فدية  $^{(\Lambda)}$  ، وتأخير القضاء لا يجب به قضاء ؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل ، فلذلك وجبت الفدية .

٣٧٣٤ - قلنا : تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية .

م ۹۷۳۵ - فإن قالوا : الآية لم تؤخره عن وقته ، لم نسلم ؛ لأن القضاء مؤقت بشعبان ؛ ولأن إفساد الصوم آكد من تأخيره ، بدلالة : أن مفسد صوم رمضان يلزمه كفارة واحدة ، ولو أخره لم يجب بإفساد هذا الصوم (٩) الكفارة ، فتأخيره أولى .

مضان . إنما لا تجب (١٠٠) الكفارة ؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء

٣٧٣٧ - قلنا : عندكم مؤقت ، فإذا تضايق الوقت فصام ، فهو صوم القضاء الذي يضيق وقته ، وإنها بالإفساد لم تجزئ ، كما أن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجزئ ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ لسنه ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ لننه ] بدون نقط ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م) ، (ع) . (٣) في (م) ، (ع) : [ الله ] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [أن يعفو أو يغفر]، وهو تصحيف. أخرجه الدارقطني، في السنن كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ( ١٩٤/٢) الحديث ( ٧٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، من قالوا في تفريق رمضان ( ٤٤٧/٢)، راجعه في تلخيص الحبير ( ٢٠٦/٢)، الحديث ( ٩١٩).

<sup>(</sup>٥) في (م): [ لبينه ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [كما]، مكان: [كمن].

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ عنه ] ، مكان : [ عن وقته ] ولفظ : [ وقته ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ بانسادها اداء الصوم].

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ لا يجب].

ولأنها عبادة فلا تجب (١) بتأخيرها إلى وقت مثلها فدية ، كما لو أخر الحج ، ولا يلزم تأخير الطواف ؛ لأن الفدية لا تجب (٢) بتأخيره إلى وقت مثله .

٣٧٣٨ – احتجوا: بحديث مجاهد عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ النَّبِي عَيِّلِيَّ قَالَ فِي رَجَلَ أَفُطُرُ فِي [ شهر ] رمضان من مرض ، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، قال : يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينًا ﴾ (٣) .

۹۷۳۹ – قلنا : رواه إبراهيم بن نافع <sup>(۱)</sup> ، وهو ضعيف ، عن عمر <sup>(۱)</sup> بن موسى بن وجيه وهو ساقط عندهم ، ولو ثبت هذا الخبر قلنا به .

الفدية (٢) ، ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت ابن أبي عمران لفدية (٢) ، ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت يحيى بن أكثم يقول : وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم (٧) .

۱۷٤۱ – قلنا : أما ابن عمر فيوجب <sup>(۸)</sup> الفدية دون القضاء ، فروى عنه إيجاب هديين <sup>(۹)</sup> فديتين ، فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية ، وعلى أنه روى عن أبى

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ فلا يجب ] . (٢) في (م)، (ع): [ لا يجب ] .

<sup>(</sup>٣) في (م): [مسكينا]، وهو تصحيف، وفي سائر النسخ: [ في الرجل]، مكان: [ في رجل]، ثم مرض، مكان: [ من مرض]، [ الذي أدرك ] مكان [ الذي أدركه]، وما أثبتناه من سنن الدارقطني. أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ( ١٩٧/٢)، الحديث ( ٨٩)، عبد الرزاق، في المصنف، باب المريض في رمضان وقضائه ( ٢٣٤/٤)، البيهقي، في الكبرى باب المفطر يمكنه أن يصوم فقرط حتى جاء رمضان آخر ( ٢٥٧/٤). راجعه أيضًا في تلخيص الحبير ( ٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ إبراهيم عن نافع ] .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ : [ عمرو ] ، المثبت من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عمر ، وأمي هريرة ظير ( ٢٣٤/٤ ، ٢٣٥ ) ، الحديث ( ٢٦٢١ ، ٢٦٢ ) الحديث ( ٢٦٢١ ، ٢٦٢ ) ، والبيهقي في كربر ٢٦٢ ، ٢٦٤ ) والبيهقي في الكبرى ( ٢٦٢ ، ٢٥ ، ٢١ ) ، وأما حديث ابن عباس ) ظير ، أخرجه الدارقطني من طريق أبي اسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، بلفظ : من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر ، فليصم هذا الذي أدركه ، ثم ليصم ما فاته ، ويطعم مع كل يوم مسكينًا ( ٢٩٧/١ ) ، الحديث ( ٢١ ) ، والبيهقي ، عن ابن عباس بلفظ : يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه في الكبرى ( ٢٥٣/٤ ) . راجعه أيضًا في تلخيص الحبير ( ٢١٠/٢ ) ، الحديث ( ٢١٠/٢ ) ، الحديث ( ٢١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ فثوب ] .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ هديين ] ساقط من (م) ، (ع) .

عبيدة ، ومعاذ أنهما قالا : « اقضه متفرقًا إذا أحصيت العدة » (١) ، وهذا من قولهما ، يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والثانية ، ولو وُقّت عندهما لبينا ؛ ولأن هذا ليس بإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره (٢) في الصحابة . وعلى قول الشافعي في الجديد : لا يجب تقليد الصحابي (٣) وعلى أصلنا : متى روى عن النبي برا عموم يخالف قوله ، لم يجب تقليده .

٣٧٤٢ - فإن قيل : هذا لا يدل على القياس ، فالظاهر أنهم قالوا / توقيفًا .

م ٦٧٤٣ - قلنا : لو كان كذلك لم يختلفوا فيه . وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن والنخعي (1) مثل قولنا ، وعصر الصحابة لم ينقرض ، حتى جاء الحسن ، فخلافه معتد

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ إذا أحصنت ] . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ : أحصى العدة وصم كيف شئت في ما قالوا في تفريق ومضان في المصنف ( ٤٤٨/٢ ، ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ لأنا لا يعلم إنسان].

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ الصحابي ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) ابن المنذر: هو الإمام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب كتاب الإجماع والإشراف والإقتاع والأوسط ، والمبسوط المتوفى سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ، وقيل : في سنة تسع أو عشرة وثلاثمائة . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ١٩٦/٢ ، ١٩٧ ) ، الترجمة ( ٣٠١ ) ، طبقات الشافعية للأسنوي ( ١٩٧/٢ ) الترجمة ( ١٠١٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٤٩٠/١٤ ) ، الترجمة (٢٧٥ ) . والحسن : هو الحسن بن يسار ، أبو سعيد البصري ، تابعي ثقة . قال ابن حبان البستي : رأى الحسن عشرين ومنة من أصحاب رسول الله ﷺ ، وكان من علماء التابعين بالقرآن ، والفقه ، والأدب ، وكان من عباد أهل البصرة ، وزهادهم ، مات في شهر رجب ، سنة عشر ومئة ، وهو ابن تسع وثمانين سنة ، كان معرى عما قذف به من القدر على تدليس ، كان منه في الروايات . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص١١٣ ، الترجمة ( ٢٧٥ ) ، وعلل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني ص٦٠ وكتاب الجرح والتعديل (٣/٠٤-٤٢) الترجمة ( ١٧٧) ، مشاهير علماء الأمصار ص١٤٢ ، الترجمة ( ٦٤٢) ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( ١٠١/١ ) ، الترجمة ( ١٨٨ ) ، تقريب التهذيب ( ١٦٥/١ ) ، الترجمة ( ٢٦٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٦/٤ ، ٥٦٤ ) الترجمة ( ٢٢٣ ) . والنخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو ، أبو عمران النخعي ، الكوفي ، ثقة ، إلا إنه كان يرسل كثيرًا . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : إبراهيم النخعي علم من أعلام الإسلام ، وفقيه من فقهائهم . قال البستي : كان مولده سنة خمسين ، ومات سنة خمس أو ست وتسعين ، وهو متوار من الحجاج بن يوسف ، ودفن ليلًا . راجع ترجمته في علل الحديث ومعرفة الرجال ص ( ٤٦ ) ، تاريخ الثقات ص ( ٥٦ ، ٥٧ ) ، الترجمة ( ٤٥ ) ، مشاهير علماء الأمصار ص ( ١٦٣ ) ، الترجمة ( ٧٤٨ ) ، والجرح والتعديل ( ١٤٤/ ، ١٤٥ ) ، الترجمة ( ٤٧٣ ) ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( ٥٣/١ ) ، الترجمة ( ١٦ ) ، تقريب التهذيب ( ٤٦/١ ) ، الترجمة ( ٣٠١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٠/٤-٢٩٥ ) ، الترجمة ( ٢١٣ ) .

١٥٢٦/٣ كتاب الصيام

به على الصحابة .

عاد عبادة يجب في جبرانها المال <sup>(۱)</sup> فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد وقتها، وجب عليه الكفارة، أصله: إذا أفسد الحج.

م ٢٧٤٥ - قلنا : عندنا إذا أفسد الحج وجبت الكفارة بإفساده لا بتأخيره ، وكذلك الكفارة في مسألتنا يجوز أن تجب في رمضان بإفساده ؛ ولأن الحج لا تجب الكفارة (٢) بتأخيره قبل الدخول فيه ، فالصوم مثله .

من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يأتي شعبان ؛ اشتغالا برسول الله ﷺ » (٣) فدل على أن هذا آخر ما يجوز التأخير إليه .

الزمان الذي يصوم فيه ، حتى لا يفوته الاستمتاع ، ولم تؤخر (°) إلى ما بعد رمضان ؟ الزمان الذي يصوم أيه ، حتى لا يفوته الاستمتاع ، ولم تؤخر (°) إلى ما بعد رمضان ؟ لأنه لا يصوم ، فتعود (٦) إلى خدمته . وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به . ثم قد روينا عن النبي علي قضاء رمضان ما يدل على التأخير مطلقا ، فكيف ثبت التوقيف مخالفًا له بخبر محتمل .

۱۷٤۸ – قالوا : أخر صوم رمضان عن وقته ، فإذا لم يتعلق (۲) بتأخيره وجوب القضاء وجب أن تتعلق (۸) به الفدية ، أصله : الشيخ الكبير .

<sup>(</sup>١) في (م): [ بالمال ] . (٢) لفظ: [ الكفارة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة وتيليجها متفق عليه ، أخرجه البخاري مختصرًا ، في الصحيح باب متى يقضى قضاء رمضان (٣) حديث عائشة وتيليها متفق عليه ، أخرجه البخاري مختصرًا ، في الصحيح ، بلفظ : عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة وتيليها تقول : كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من رسول الله عليه أو برسول الله عليه في باب قضاء رمضان في شعبان ( ٤٦٣/١ ) ، ومثله ابن أبي شيبة ، إلا أنه لم يذكر الجزء الأخير ، في المصنف ، في ما قالوا في قضاء رمضان ( ٢٠٧/١ ) ، وأبو داود في السنن باب قضاء رمضان ( ٢٠٧/١ ) ، وأخرجه ابن خزيمة ، في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان ( ٢٩٩/٣ ) ، الحديث في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان ( ٢٩٩/٣ ) ، والنسائى ، في المجتبى ، في وضع الصيام عن الحائض ( ١٩٩/٤ ) ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): [فيعود]. (٧) في (م)، (ع): [يتعلق].

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [يتعلق].

**٩٧٤٩ - قلنا : وجب عليه (١) بتأخير رمضان قضاء .** 

• ٦٧٥ - وإن (٢) قالوا: بتأخير القضاء لا يجب القضاء ، وإنما يجب بتأخير الأصل.

۱۷۵۱ – قلنا : فالقضاء ليس هو رمضان ، فلم نسلم الوصف ، والمعنى في الشيخ : أن القضاء  $(^7)$  سقط عنه ، فجاز أن تلزمه الفدية ، والقضاء في مسألتنا واجب ، فلم تجتمع  $(^3)$  الفدية معه .

إذا زال عذره في آخر الوقت ، كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح ، ويتضيق في حق المعذور إذا زال عذره في آخر الوقت ، كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح ، ويتسع في حق المريض والمسافر ، فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها ، سواء دخل وقت مثلها أو لم يدخل ، فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته ، فلم يتأخر بما قبل الدخول وقت مثله ، ألا ترى : أن صلاة المسافر عندهم ، والمغرب عندنا بمزدلفة ، فلما جاز (°) تأخيرها ، بما قبل دخول وقت مثلها . ولأن قبل الصلاة الفائتة ليس هو بعدها ، وإنما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد ، والوقت لا يتعذر بدخول تلك بإجماع .

<sup>(</sup>١) لفظ: [ عليه ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ وإن ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ المعنى ]، مكان: [ القضاء ] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : [ فلم يجتمع ] .

<sup>(</sup>٥) في هامش ( ص ) : [ التي ] من نسخة أخرى ، و [ جا ] ، مكان : [ جاز ] ، لعل حرف الزاء المعجمة سقطت سهوا .



#### إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

700 – قال أصحابنا : إذا أخر  $^{(1)}$  الصوم مع الصحة حتى مات ، لم يجز لوليه أن يصوم عنه ، ويجوز الإطعام عنه  $^{(7)}$  . وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في أماليه : إن صح الخبر قلت به .

٦٧٥٤ - قالوا: والخبر قد صح (٣) .

من مات ، عن النبي ﷺ أنه قال : « من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم (١) عنه مكان كل يوم مسكينًا (٥) . وروي عن ابن

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ أخرج ]، وصوبه في هامش (ع).

<sup>(</sup>۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل، كتاب الصوم ( ۲۳۰/۲ ، ۲۳۱ ) ، المبسوط كتاب الصوم (۹/۳ ) ، بدائع الصنائع ، ( ۱۰۳/۲ ) ، العناية بذيل فتح القدير ، باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۲/ ۳۱۰) ، البناية مع الهداية ( ۲/ ۳۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الشافعي في الأم: من مات وقد فرط في القضاء ، أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدًّا من طعام . قال الإمام الشيرازي في المهذب : وهو الصحيح . وقال النووي في المجموع فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات : ففيه قولان : أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور ، وهو المنصوص في الجديد : أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام ، ولا يصح صيام وليه عنه . قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة . والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ، ويجزئه عن الإطعام ، وتبرء به ذمة الميت ولكن لا يرم الولي الصوم ، بل هو إلى خيرته . راجع تفصيل المسألة في ، الأم ( ٢/٤ ١٠) ، مختصر المزني ص٥٥ ، حلية العلماء ( ٣٧٤ ١ ، ٥٠) ، فتح العزيز مع الوجيز بديل المجموع ( ٣٧٦ ، ٢٧١ ) ، المجموع مع المهذب ( ٣٦٧٣ - ٣٧١ ، ٣٧٣ ) ، فتح العزيز مع الوجيز يقضيه مع القدرة عليه ، لم يصم عنه أحد ، ويستحب للورثة أن يطعموا عنه إذا لم يوص به . راجع تفصيل المسألة في المنتقى ، في النذر في الصيام والصيام عن الميت ( ٢٣٣٦ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ٣٣٨ ، ٣٣١ ) ، بداية المجتهد ( ٣٠٩ ، ٣١ ) ) . وقال أحمد وأصحابه : إن كان صوم نذر ، صام عنه وليه ، وإن كان صوم رمضان ، أطعم عنه . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ( ٢٤٨/١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٢١٤٧ ) . الكافي ( ٢٠٩١ ) ، المعمود مع العدة ، ص ( ٢٥٠ ) . الكافي ( ٢٠٩ ) ، الكافي ( ٢٩٨١ ) ، العدة مع العمدة ، ص ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فليصم ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عمر ﷺ ، أخرجه الترمذي ، في الصحيح ، في باب ما جاء من الكفارة ( ٨٧/٣ ) ، الحديث = الحديث ( ٧١٨ ) ، الحديث =

عباس الله أنه قال : « لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد » (١) . ولا مخالف له ، ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها ، كالصلاة ، ولأنها حالة ، لا تجوز النيابة في الصوم ، كحال الحياة .

٦٧٥٦ - فإن قيل: الصلاة لا يدخل في جبرانها المال (٢) .

۱۷۵۷ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إذا مات وعليه صلوات فأوصى بها أطعم عنه (۲) لكل صلاة مسكين .

من النبي ﷺ قال : (٤) « من عائشة تعلیم أن النبي ﷺ قال : (٤) « من مات وعلیه صیام ، صام عنه ولیه » (٥) .

م ٦٧٥ – قلنا : هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة [ رَجُونُهُم ] (٦) . وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها ، وحديثًا آخر أن

<sup>= (</sup>١٧٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه، في باب من مات وعليه صوم لكل مسكين إن صح الخبر (٣/ ٢٧٣)، الحديث (٢٠٥٦)، وأخرجه البيهةي موقوفًا، في الكبرى، في باب من قال: إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا مد من طعام (٢٥٤/٤)، وشرح السنة (٢٧٧/٦)، والحديث (٢٧٧٥)، وتلخيص الحبير (٢٠٨/٢، ٢٠٩) الحديث ( ٩٢٧).

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس ( : أخرجه الطحاوي في المشكل ، في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على الواجب ( ١٤١/٣ ) ، وابن حجر في تلخيص الحبير ( ٢٠٩/٢ ) ، وقال ابن التركماني بعد أن ذكره وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى ، فإنه على شرط مسلم في الجوهر النقي ، بذيل السنن الكبرى ( ٢٠٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): [ لا تدخل في جبرانها المال ].

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ قال ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة تعلقها ، أخرجه البخاري في الصحيح ، في باب من مات وعليه صوم ( ٣٣٤/١) ، ومسلم في الصحيح ، في باب قضاء الصيام عن الميت ( ٤٦٣/١ ) ، وأبو داود ، في باب فيمن مات وعليه صيام ( ٢٠٧/١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ، في باب قضاء ولى الميت صوم رمضان عن الميت وعليه صيام ( ٢٧١/٣ ) الحديث ( ٢٠٥٢ ) ، والدارقطني ، في باب القبلة للصائم ( ٢٧١/٣ ) ، الحديث ( ٢٧١ ) ، الحديث ( ٢٧١ ) ، والدارقطني ، في باب القبلة للصائم ( ١٩٥/٢ ) ، الحديث ( ٢٧١ ) ، الحديث الكبرى ( ٤/٥٥ ) ، راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ( ٣٢٤/٦ ) ، الحديث ( ١٧٧٣ ) ، مجمع الزوائد باب في قضاء الفائت من شهر رمضان ( ١٧٩/٣ ) ، تلخيص الحبير ( ٢٠٩/٢ ) ، الحديث ( ٢٧٩ ) ، الحديث البداية ( ١٨٠/٠ ) ، الحديث ( ١٨٠/٠ ) ، الحديث ( ١٨٠ ) ، الحديث البداية وي تخريج أحاديث البداية وي تحديد المدين وي تحديد البداية وي تحديد البداية

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (م)، (ع).

النبي ﷺ قال : « من باع عبدًا وله مال تبعه ماله » (١) وأنكر هذين الخبرين . وقد روى محمد بن يمان ، عن عائشة على أنها قالت : « من مات وعليه صيام ، فيطعم (٢) عنه ولا يصام » (٣) ولو كان الحديث صحيحًا عندها لم تقل (١) بخلافه ، ولأنه – إن ثبت – محمول (٥) على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام ، بدلالة الخبر الآخر .

٣٧٦٠ - قالوا: روى ابن عباس ﴿ (ان امرأة قامت إلى النبي عَيْلِيَّةٍ فقالت: إن أختى ماتت وعليها صوم ، فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه ، فقالت : نعم .
 قال: ﴿ فَدِينُ اللَّه أحق أن يقضى ﴾ (١) .

1771 - قلنا: ذكر القضاء عنها ، والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا ، يين ذلك ، أن ابن المنذر قال : كان ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والحسن البصري والزهري (٢) يقولون : « لا يصام عنه ولكن يطعم » (٨) ، فدل أن (٩) ابن عباس فهم (١٠) من القضاء الإطعام .

٣٧٦٢ - قالوا : عبادة يدخل في جبرانها المال ، فجاز أن يدخلها النيابة ، كالحج .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ، أخرجه أبو داود ، في السنن كتاب البيوع ، باب في العبد يباع وله مال ( ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤ ) . (٢) في (م) ، (ع) : [ فليصم ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في المشكل في بيان مشكل ماروي عن النبي ﷺ في الواجب ( ١٤٢/٣ ، ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ: [ تقل ] ساقط من (م)، (ع). (٥) لفظ: [ محمول ] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح، في باب من مات وعليه صوم ( ٣٣٤/١)، ومسلم في الصحيح في باب قضاء الصيام عن الميت ( ١٩٥/٢، ٤٦٤)، الدارقطني، في باب القبلة للصائم ( ١٩٥/٢، ١٩٥/١) الصحيح في باب قضاء الصيام عن الميت ( ٢٥٦/١)، والبيهقي في الكبرى، باب من قال يصوم عنه وليه ( ٢٥٥/٤)، والبيهقي في الكبرى، باب من قال يصوم عنه وليه ( ٢٥٥/١)، الحديث ( ١٧٥٨)، وأخرجه ابن خزيمة، في صحيحه في باب ذكر من مات وعليه صيام من نذر ( ١٩٥١٥)، الحديث ( ١٧٥٨)، راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ( ٣٢٤/٦)، ٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا المعنى ، في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام ( ٢٥٤/٤ ) ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، في باب المريض في رمضان وقضائه ( ٢٣٧/٤ ) ، الحديث ( ٧٦٣٢ ، ٧٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٩) لفظ: [أن] ساقط من (م). (١٠) في (م)، (ع): [يقهم].

٣٧٦٣ - قلنا : الحج يقف وجوبه على المال ، فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك المال إلى من يفعله ، والصيام لا يقف وجوبه على المال ، فلم يلزم فعله عنه . ولأنه لا فرق بينهما لأن وجوب الحج لما وقف على المال ، فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج لم يجز عنه عندنا ، كذلك الصوم لما لم يقع بتسليم مال صار نظيره من الحج أن يحج بغير شيء . ولأن الحج تصح (١) النيابة فيه حال الحياة ، والصوم بخلافه .

7775 - قالوا: النيابة تدخل في العبادات بحسب دخول الأموال فيها ، وتعلقها به ، بدليل: أن الزكاة مال محض ، فدخلت النيابة فيها بكل حال . والصلاة لا تعلق لها بالمال بوجه ، فلم تدخلها النيابة بوجه ( $^{7}$ ) ، والمال يتعلق بالحج في موضعين ، يجب بوجوده ، ويدخل في جبرانه ، فدخلت ( $^{7}$ ) النيابة في موضعين حال الحياة ، وبعد الوفاة ، والصيام يدخله المال في موضع [ واحد ، وهو الجبر دون الوجوب ، فدخلته النيابة في موضع واحد ] ( $^{1}$ ) .

و ٦٧٦٥ – قلنا : فالجهاد يقف وجوبه على وجود المال ، ولا تدخله (°) النيابة وركعتا الطواف تصح (٦) النيابة فيها ، ولا مدخل للمال فيها .

 <sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : [ يصح ] .
 (٢) في (م) : [ فلم يدخلها النيابة لوجه ] .

<sup>(</sup>٣) ني (م)، (ع): [قد دخلت].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ ولا يدخله ] . (٦) في (م): [ يصح ] .



#### لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق

٦٧٦٦ - قال أصحابنا : لا يجوز صوم يوم المتعة (١) في أيام التشريق (٢) .
 ٦٧٦٧ - وهو قول الشافعي في الجديد .

٦٧٦٨ - وقال في القديم: يجوز. وهل يجوز صومها عن غير المتعة ؟ فيه وجهان. أحدهما (٣):
 لا يجوز، والآخر: يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء، وكفارة، وتطوع راتب (١).

٩ - ١٧٦٩ - لنا: ما روى أبو هريرة هه ( أن النبي الله نهى عن صيام ستة أيام ، وذكر يوم النحر ، وأيام التشريق » (٥) وروي عن عبد الله بن خليفة (١) ( أن النبي الله أمره أن

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ : [ يوم المتعة ] بزيادة : [ يوم ] ، الصواب بدونها .

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة في المبسوط، في كتاب الصوم ( ٨١/٣ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٤٥/١ ) . (٣) في ( م ) : [ احديهما ] .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني: وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهي النبي كله عنها، ولو صامها متمتع لا يجد هديا، لم يجز عنه عندنا، وقال النووي في المجموع: إن الأصح عند الأصحاب: هو القول الجديد: إنها لا يصح فيها صوم أصلا، لا للمتمتع ولا لغيره، والأرجح في الدليل: صحتها للمتمتع وجوازها له راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني، باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق صه ه حلية العلماء، كتاب الصيام ( ١٩٧٨ ، ١٩٧٨)، المجموع مع المهذب، كتاب الصيام ( ١٩٤١ ٤ - ٤٤٥)، فتح العزيز مع الوجيز، في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( ١٩٠٦، ٤ ، ١٤ - ١٤١٤). وقال مالك، وأحمد في روايته مثل قول الشافعي في القديم: يجوز صوم المتمتع في أيام التشريق. وقال أحمد في رواية أخرى مثل إحدى روايتيه مثل قول الشافعي في المقديم: يجوز صوم المتمتع في أيام التشريق، وقال أحمد في رواية أخرى مثل قول الحنفية، والشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك. راجع تفصيل المسألة في المدونة، في الذي ينذر صيامًا متنابعًا بعينه أو بغير عينه ( ١٩١١) ، الرسالة الفقهية ص ١٦١، الكافي لابن عبد البر، باب ما لا يجوز صومه من الأيام بعينه أو بغير عينه ( ١٩١١) ، الرسالة الفقهية ، كتاب الصيام الثاني ( ٢٠٥١) ، الإفصاح ( ٢١٨) ، الكافي لابن قدامة ، باب صوم التطوع ( ٢١٠) ، الكافي لابن قدامة ، باب صوم التطوع ( ٢١٠) ، العدة مع العمدة ، باب صيام التطوع ص ( ٢٥٠) ، الكافي لابن قدامة ، باب صوم التطوع ( ٢١٤/١) ، العدة مع العمدة ، باب صيام التطوع ص ( ٢٥٠١) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٦٨) ، وأخرجه الطيالسي من حديث أنس علله بلفظ : نهى رسول الله علله علله علله على عن صوم ستة أيام من السنة وذكر فيه أيام التشريق . في حديث يزيد بن أبان عن أنس على ص ( ٢٨١ ، ٢٨١) ، الحديث ( ٢١٠٥) ، مجمع الزوائد باب ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها ( ٢٠٣/٣) . راجع تخريجه أيضا في تلخيص الحبير ( ٢٠٩/٢) ، الحديث ( ١٩٧١) .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ : عبد اللَّه بن خليفة ، لعل الصواب : عبد اللَّه بن حذافة . راجع ترجمته في تقريب =

ينادى في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب » (١) وروى بشر بن سحيم (٣) أن النبي ﷺ قال له: فأذن في الناس (٣) أنها أيام أكل وشرب في أيام منى » (١) وروى قتادة (٥) عن أنس « أن النبي ﷺ نهى عن صيام خمسة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى ، وأيام منى الثلاثة » (١) ، وروى أن عليًا ﴿ (١) نادى بمنى على جمل (٨) أحمر، أن النبي ﷺ قال: فيها « أيام أكل وشرب ، فلا يصم فيها أحد » (١) ولأنه يوم

<sup>(</sup> ١٣٦١) ، تقريب التهذيب ( ٩٩/١ ) ، الترجمة ( ٥٥ ) . (٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ فاذن الناس ] بحذف : [ في ] .

<sup>(</sup>٤) حديث بشر بن سحيم ، أخرجه الطحاوي في المعاني باب المتمتع الذي لا يجد هَدْيًا ولا يصوم في العشر ( ٢٤/٢ ) ، والبيهقي في الكبرى ، باب الأيام التي نهى عن صومها العشر ( ٢٤/٢ ) ، وابن ماجه في سننه ، باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ( ٤٨/١ ) الحديث ( ٢٩٨/٤) ، قال البوصيري : هذا إسناد صحيح ، رواه النسائي في غير رواية ابن السني من طرق . في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ٢٦/٢ ) ، الحديث ( ٢١٩-١٧٢ ) .

<sup>(°)</sup> قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، الضرير ، المفسر ، تابعي ، ثقة ، روى عن أنس بن مالك وغيره . وروي عنه شعبة ، وهشام ، وسعيد ، وهمام . قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة ، لا يسمع شيقًا إلا حفظه . واجع ترجمته في تاريخ الثقات ص ٣٨٩ ، الترجمة ( ١٣٨٠ ) ، الجرح والتعديل ( ١٣٣/٧ ) ، الترجمة ( ٧٥٠ ) ، تقريب التهذيب ( ٢ - ١٢٣ ) ، الترجمة ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) حديث أنس ﷺ أخرجه الدارقطني من طريق بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، بلفظ : أن النبي ﷺ نهى عن صوم خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ، يوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ( ٢١٢/٢ ) الحديث ( ٣٤ ) . (٧) في سائر النسخ : ٦ عليه السلام ٢ الأنسب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : [ حبل ] ، مكان : [ جمل ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ذكر الهيشمي هذا الحديث ، عن أسامة الهذلي ، بلفظ : قال : بعث رسول الله على أيام منى رجلا على جمل أحمر فنادى أيها الناس إنها أيام أكل ، وشرب ، فلا تصوموا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : وفيه =

نهى فيه عن صوم النفل المبتدأ ، فلم يصح فيه صوم التمتع ، كيوم النحر . ولأنه صوم لا يصح في يوم النحر ، فلم يصح في أيام التشريق ، أصله : قضاء رمضان . ولأنه صوم وجب بحكم التمتع ، كالسبع .

• ١٧٧ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَثَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ ﴾ (١) .

۱۷۷۱ – قالوا : نزلت هذه الآية يوم التروية ، فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة ،
 وأيام التشريق .

١٧٧٢ – قلنا : نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام ، فأما اليوم فكان معهم الهدى، فلم يحتاجوا إلى الصوم في تلك السنة .

٣٧٧٣ – قالوا: روي أن عمر ، قال: « رخص رسول الله ﷺ للمتمتع (٢) إذا لم يجلل للمتمتع (٣) إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج ، أن يصوم أيام التشريق » (٣) .

1774 - قلنا: رواه يحيى بن سلام (٤) عن شعبة ، وهو ضعيف . ثم هذا الخبر يفيد الإباحة وما ذكرناه (٥) يفيد الحظر ، فكان أولى . ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر . ولأن بيانه وقع عامًّا ، فهو أولى مما لا يساويه في البيان ، وكذلك الجواب عن حديث الزهري عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة وعبد الله بن عمر الله لم يرخص رسول الله عن عروة بن الزبير قال التشريق إلا لمتمتع (١) أو محصر (٧) . على أنه راوية (٨)

<sup>=</sup> عبيد الله بن أبي حميد ، وهو متروك في مجمع الزوائد ، ( ٢٠٤/٣ ) ، وأخرجه الطحاوي في المعاني ، في باب المتمتع الذي لا يجد هديًا ولا يصوم في العشر ( ٢٤٥/٢ ، ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ للتمتع]، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في الصحيح ، باب صيام أيام التشريق ( ٣٤١/١ ) ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير من حديث عائشة رتيانيها بهذا اللفظ ، خلا لفظ الحج ، مكان : العشر وعزاه إلى الدارقطني . راجعه في تلخيص الجبير ( ١٩٦/٢ ) ، الحديث ( ٨٩٢ ) . وأخرجه الدارقطني باب القبلة للصائم ( ١٨٦/٢ ) ، الحديث ( ٢٩ ) ، وأخرجه الطحاوي ، في المعاني ، باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ٢٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ يحيى بن مسلم ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ وما ذكرنا ] . (٦) في (م)، (ع): [ إلا التمتع ] .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث ، أخرجه الدارقطني ، باب القبلة للصائم ( ١٨٦/٢ ) ، الحديث ( ٣١ ) ، الطحاوي في المعاني ، باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ٢٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [على أنه رواية]، وفي (م): [على أن رواية].

عبد الغفار بن القاسم ، عن الزهري ، وأخطأ في إسناده . وقد ذكر ابن المنذر عن ابن عمر ، وعائشة ، « أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة » (١) فلولا أنهما (٢) عرفا نسخ الرخصة ، لم يعتقدا خلاف ذلك ، وعلى أن عليًا الله يقول : « لا يجوز صيامها عن المتعة » .

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث ، أخرجه البيهقي ، في الكبرى باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق عن سر
 التمتع ( ٢٩٨/٤ ) .

\_\_ (٢) في ( م ) : [ أنها ] ، مكان : [ أنهما ] ، وهو تصحيف .



#### إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ، أفطر

7000 - قال أصحابنا : إذا تمضمض أو استنشق ، فوصل / الماء إلى جوفه ، أو 700 دماغه أفطر (1) ، وهو قول الشافعي في القديم والأم .

7۷۷٦ – وقال في البويطي ، والأمالي واختلاف العراقيين : لا يفطر (٢) ، ومن أصحابه من قال : لا يفطر ، ومنهم من قال : إن بالغ فوصل الماء إلى جوفه ، أفطر قولًا واحد (٢) .

م عليه [ الصلاة و ] (٤) السلام : « بالغ في المضمضة الصمضة

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٠١/٢ ، ٢٣٧ ) ، كتاب الآثار ، باب ما ينقض الصوم ص٥٨ ، كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، باب الصيام ص١٣٥ ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٦٠١/٣ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم فصل وأما ركنه ( ٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : [ لا يفطر ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في المجموع: فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ، ثلاثة أقوال: أصحها عند الأصحاب: إن بالغ أفطر وإلا فلا. والثاني: يفطر مطلقًا. والثالث: لا يفطر مطلقًا. والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم ، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم يبطل بلا خلاف. واجع تفصيل المسألة في الأم ، باب الجماع في رمضان والحلاف فيه ( ١٠٢/٢ ) ، وباب الصيام من كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم ( ١٩٥/١ ) ، مختصر المزني ، باب النية في الصوم ص٥٨ ، مختصر البويطي ، في الصيام ، ورقة ( ٤٥ أ ) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ١٦٥/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٣٢٦/٦ ، ٣٢٧ ) ، فتح العزيز ، في الركن الثاني الإمساك عن المفطرات بذيل المجموع ( ٣٩٣/٣ ) . وقال المالكية مثل قول الحنفية : إن سبق الماء إلى حلقه في المضمضة والاستنشاق ، أفطر . قال مالك في المدونة : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه المضمضة والاستنشاق ، أفطر . قال كان في تطوع ، فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في المضمضة والسواك للصائم ( ١٧٩/١ ) . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالغًا ، فلا يفسد المضمضة والسواك للصائم ( ١٧٩/١ ) . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالغًا ، فلا يفسد المضمضة والسواك للمائة ، فنيه وجهان : أحدهما : لا يفطر . والثاني : يفطر . راجع تفصيل المسألة في يوجب الكفارة ( ٢٤٠/١ ) ، المعدة ، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة ( ٢٤٠/١ ) ، العدة مع العمدة ، باب ما يفسد الصوم وما

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ع).

والاستنشاق ، إلا أن تكون (١) صائمًا » (٢) ، رواه لقيط بن صبرة ( $^{(7)}$  ، فلولا أن الماء إذا وصل أفطر ، لم يكن للنهى  $^{(4)}$  عن سببه معنى .

٦٧٧٨ – قالوا: نهى عن المشاتمة (°) في الصوم ، وإن كانت لا تفطر (١) .

۱۹۷۹ - قلنا : لأنها معصية نهى عنها ، حتى لا يبطل ثوابه ، والصيام فيه ، قربة ، لنا يجوز أن يكون النهي  $^{(4)}$  عنها حتى لا يقع بها الفطر  $^{(4)}$  ؛ ولأن المشروب وصل  $^{(9)}$  إلى جوفه مع ذكره للصوم ، كما لو شرب بنفسه .

• ۲۷۸ - فإن قيل : إذا (١٠) شرب فقد حصل الفطر بفعله ، وهذا مغلوب عليه ، وقد فرق بينهما ، بدلالة : من استقاء ، ومن ذرعه القيء (١١) ومن احتلم ، أو استمنى (١٢) .

1۷۸۱ – قلنا: هذا فاعل للسبب على وجه يمكن الاحتراز من المسبب. ألا ترى: أن الماء يصل بالنفس، ويمكنه أن يتنفس ثم يتمضمض، فصار كالمستقيء (١٣) ويبطل بمن قبّل فأنزل؛ لأن القبلة توجد (١٤) بفعله، ثم يصير مغلوبًا على تحرك (١٥) الشهوة، ومع ذلك لا يمنع الإفطار. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، كالحيض؛ وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) في ( م ) : [ يكون ] .

<sup>(</sup>٢) حديث لقيط بن صبرة ، أخرجه أبو داود مطولًا ، وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ، في كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار ( ٢٠/١ ، ٤١ ) ، وبهذا اللفظ ، أخرجه الترمذي ، في الطهارة ، باب ما جاء في كراهية مبالغة في الاستنشاق ( ٦٦/١ ) ، وابن ماجه ، في الطهارة ، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ( ١٤٢/١ ) الحديث ( ٤٠٧ ) . وابن أبي شيبة في المصنف ، في الصيام ، في الصيام ، في من كره للصائم المبالغة في الاستنشاق ( ٢٠٢/١ ) ، واجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة ( ١٤٥١ ٢٥٠١ ) . وابن أبي السنة ( ٢٩٦٠ ) ، الحديث ( ٢٩٦٠ ) ، مصابيح السنة ( ٢٩٦٠ ) ، الحديث ( ٢٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) لقيط بن صبرة ، صحابي مشهور . راجع ترجمته في تقريب التهذيب ( ١٣٨/٢ ) ، الترجمة ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): [للمنهى].

<sup>(</sup>a) في (م): [عن المسابجه]، وفي (ع): [عن المسابحه] بدون نقط.

<sup>(</sup>٦) في (م): [ لا يفطر]. (٧) في (م)، (ع): [ المنهى].

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : [ لا يقع الفطر بها ] بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ وقع]، مكان: [ وصل].

<sup>(</sup>١٠) في (ع): [ فإذا ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ من استفاد من درعه الفي ].

<sup>(</sup>١٢) في (ع): [ ومن استمني ] .

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [كالمسعى]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) في (م) ، (ع) : [ على تحريك ] .

باختياره ، كالمقبل أنه مأذون في القبلة إذا أمن ، فإذا فعلها وهو ممن يأمن <sup>(١)</sup> فأنزل فهو مغلوّب ، ومع ذلك يفطر .

٦٧٨٢ - فإن قيل : القبلة منهى عنها والمضمضة مأذون فيها .

٩٧٨٣ – قلنا: نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن (٢) على نفسه ، وذلك مأذون ، وهذا الكلام هل يصح (٦) ممن يسوي (٤) بين المبالغة وغيرها ؟ لأن المبالغة منهي عنها ، وما يصل بها لا يفطر عنده .

٣٧٨٤ - فإن قيل : هذا يبطل إذا نظر فأنزل .

٦٧٨٥ - قلنا: لم يؤذن (°) له في النظر على وجه يأمن ، بل أذن له فيها مطلقا .

 $^{(7)}$  السلام : « رفع عن أمتي الحطأ و  $^{(7)}$  السلام : « رفع عن أمتي الحطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه »  $^{(7)}$  .

۱۷۸۷ – قلنا : المراد : مأثم الخطأ ، وليس المراد به : حكم الخطأ ، وقد بينا ذلك فيما تقدم . ولأن المعنى المفطر ليس يقف على فعله ، وإنما يقف بوصول (^) واصل إلى الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا خطأ ، فلا يتناوله (°) الخبر .

۹۷۸۸ – قالوا : وصل إلى جوفه بغير اختياره ، فوجب أن لا يفطر ، أصله : الذباب وغبار الطريق والدقيق .

۹۷۸۹ – قلنا: الذباب يصل على وجه لا يفطر ؛ لأنه يخرج حيًّا على هيئته ، فلم يفطر وصوله ، والماء لا يصل على وجه لا يفطره ، ولأنه لا يخرج على هيئته ، فلذلك فطره وصوله . ولأن الذباب مختلف في بقاء الصوم مع عمده ، فجاز أن يخف حاله عند عدم القصد (۱۰) ، والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [تأمن] . (٢) في (م)، (ع): [تأمن] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ هل يصح ] ، ولفظ : [ يصح ] ساقط من ( ع ) ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [سوى]. (٥) في (م)، (ع): [لم يأذن].

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٧) راجع تخريج الحديث في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١٦٧/١-١٦٩ ) ، الحديث ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ موصول ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ ولا يتناوله ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [عند قصد العمد]، وهو خطأ .

العمد ، فجاز أن يفطره عند عدم القصد . ولأن ما لا يقصد به الأكل ، والشرب ، حكمه أخف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع (١) بالمتبوع ، فترتب الحكم ، فإذا تناول ما يقصد بالتناول باختياره أفطر ولزمته الكفارة . فإذا [ وصل بغير اختياره ، فالقضاء ، دون الكفارة ، وما لا يقصد بالتناول إذا ] (٢) وصل باختياره فطره ، ولم يلزمه الكفارة وإن وصل بغير اختياره ، لم يفطره .

. ٦٧٩ – قالوا : الفطر يقع بالواصل والخارج – وهو <sup>(٣)</sup> القيء – ثم ثبت أن الفطر بالخارج يقع في حق المختار ، دون المغلوب ، فكذا <sup>(١)</sup> الواصل .

۱۹۷۹ – قلنا: القىء يوجد سببه باختياره ، وقد يحصل المسبب ، ولا يحصل السبب ، وإذا حصل غلب وأفطر ، كذلك المضمضة تحصل (٥) باختياره ، وقد يصل منها وقد (١) لا يصل ، فإذا وصل مغلوبًا أفطر ، فلا فرق بينهما .

٣٧٩٢ - قالوا : هذا أعذر من الناسي .

ويكنه الاحتراز من وصول الماء بالمضمضة .

<sup>· (</sup>ع) ، (ع) . [ البيع ] · (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) ، (ع) ·

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ وهي ] والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فكذلك ] . (٥) في (م)، (ع): [ يحصل ] .

<sup>(</sup>٦) أُثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . (٧) لفظ : [ منه ] ساقط من (م) ، (ع) .



#### إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة

علام المحابنا : إذا أقطر في إحليله لم يفطر ، كالحجامة  $^{(1)}$  ولأن ما يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ ، فصار  $^{(7)}$  كالجراحة التي لا تنفذ  $^{(7)}$  .

٩٧٩٥ – احتجوا: بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه ، فكذلك بالواصل ، كالفم .
 ٩٧٩٦ – قالوا: ولأن الفطر (³) بالواصل أعظم ، بدلالة : الذي (°) يفطر بالواصل منه دون الخارج ، فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [ فالواصل (٦) أولى .

٦٧٩٧ – قلنا : إن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج ، فإذا أفطر في مسألتنا

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الأصل: قال أبو حنيفة ومحمد: إن أقطر في إحليله ، فلا قضاء عليه . وقال أبو يوسف: عليه القضاء . ثم إن محمدا شك في ذلك ووقف فيه ، وقال السمرقندي في التحفة: وأما الإقطار في الإحليل: فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة ، وعندهما: يفسد ثم قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة: مثل قولهما . وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢١٢/٢ ) ، مختصر الطحاوي ، كتاب الصيام ص٥٥ ، ٥٥ المبسوط ، كتاب الصوم ( ٣٧/٣ ، ٦٨ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ص ٢٤، ٢٥ ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٥/١ ) ، بدائع الصنائع ( ٩٣/٢ ) ، فتح الصوم ص ٢٤، ٢٥ ، قوليله العناية ( ٣٤٤/٣ ) البناية مع الهداية ( ٣٥٤/٣ ) . ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ فصار ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش . (٣) سقط من سائر النسخ قول الشافعي . قال الشافعي كَتَلَفه : يفطر . قال النووي في المجموع : وأما إذا أقطر في إحليله شيئًا ، ولم يصل المثانة ، أو زرق فيه ميلا : ففيه ثلاثة أوجه ، أصحها : يفطر ، وبه قطع الأكثرون ، ثم قال : والثاني : لا . والثالث : إن جاوز الحشفة أفطر ، وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في ، حلية العلماء كتاب الصيام (٣١٢/٣ ، ٣١٤ ، ٣٢ ، ٣١ ) ، فتح العزيز ، كتاب الصيام (٣١٢/٣ ، ٣١٤ ، ٣٢ ، ٣٢ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع (٣٧٠ ، ٣٧١ ) . وقال المالكية ، والحنابلة : إن أقطر في إحليله شيئًا ، لم يبطل صومه . بذيل المجموع (٣٧٠ ، ٣٧١ ) . وقال المالكية ، والحنابلة : إن أقطر في إحليله شيئًا ، لم يبطل صومه . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط ، والحجامة ، وصب الدهن في الأذن راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط ، والحجامة ، وصب الدهن في الأذن الصائم ( ١٩٧/١ ) ، شرح الزرقاني ( ٢١٢/٢ ) ، الإفصاح ، باب الصيام ( ١٧٧/١ ) ، المعني ، كتاب الصيام ( ١١٧/١ ) الكافي لابن قدامة ( ٢١٣٥ ) ، العدة مع العمدة ص١٥٥ . ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في (ع): [المفطر]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ص): [المذي].

<sup>(</sup>٦) في (م): [ فالوصل].

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ فالواصل أولى إلى الجوف ] ، الصواب ما أثبتناه بتأخيره : [ أولى ] .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ ولم يصل إلى الجوف ] ، لعل الصواب : [ ومالم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر ] .



#### إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه

۱۷۹۸ - قال أصحابنا : إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان ، لم يجزه (۱) .

٩٩٩ - وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله قول آخر : إنه يجزيه إذا علم بعد مضي
 رمضان ، فإن علم قبل مضيه لم يجزئه (٢) .

• ٦٨٠٠ - لنا : أنه أدى العبادة قبل وجوبها ، ووجود سبب وجوبها ، فصار كمن أداها مع العلم ، أصله : الصلاة قبل الوقت . ولا يلزم العصر بعرفة ؛ لأنه يؤدى قبل وقتها مع العلم ، ولأنه صام قبل وجوب الصوم ، فلم يجزئه ، كمن صام في الكفارة قبل الحرج . ولأنها عبادة مؤقتة ، فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم ، أصلها : الصلاة . ولأن كل عبادة تتعلق (٢) بأدائها وجوبها (٤) لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها ، كالزكاة .

٦٨٠١ - احتجوا : بأنها عبادة تجب (٥) في إفسادها الكفارة ، فإذا أداها باجتهاد قبل وقتها أجزأه ، كالحج .

٣٨٠٢ – قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز (٦) ، وإن وقفوا

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ١٩٧/٢ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٥٩/٣ ) ، بدائع الصنائع كتاب الصوم ( ٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في الأم ، (١٠١/٢ ، ١٠١٧) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام (١٥٢/٣ ، ١٥٢) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام (٢٨٤/٣٦-٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ) ، فتح العزيز ، في القول في ركن المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام (٣٤٠-٣٤٠ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية ، وأحد قولي السافعية : من التبس عليه الشهور فصام قبل رمضان فإنه لا يجزئه . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده (١٨٣/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب مايوجب الصيام وحكم النية فيه (٣٣٧/١ ) ، الإفصاح ، (٢٠٠١ ) ، المغني ، كتاب الصيام (٣٣٧/١ ، ١٦١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الصيام (٣٤٩/١ ) ، العدة مع العمدة ، كتاب الصيام ص١٤٩ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتعلق ] . ( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ باداء وجوبها ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [يجب].

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه \_\_\_\_\_\_\_\_

يوم التروية لم يجز ، فالحج والصوم سواء .

٩٨٠٣ - فإن قالوا: في الحكم فوجب أن يجوز فيها حال الاشتباه (١) ما لا يجوز في غيرها .

عن رمضان قبل أن يعلم بدخول (٢) في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول (٦) وقته .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الأشتباه ] . (٢) في (م): [ بموجها ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ بدخول ] .

٣/٤٤٥٢ ----- كتاب الصيام



#### إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه

منه، وإن استوعب الجنون (١) الشهر لم يلزمه .

٦٨٠٦ – وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : أن الجنون (٢) الأصلي والطارئ سواء .
 وروى ابن سماعة عن محمد : أن (٢) من بلغ مجنونًا ثم أفاق في بعض الشهر ، لم
 يلزمه القضاء ، كالصبى إذا بلغ (٤) .

۱۸۰۷ – وقال الشافعي : يصوم ما بقي ، ولا يقضي بعضه . ومن أصحابه من قال : يقضي ، وإذا طرأ الجنون على الصوم (٥) أبطله ، كالحيض (٦) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ بدخول ] . (٢) في (م)، (ع): [ المجنون ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) ، ( م ) : [ الجحنون ] .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٢٨/٢ ، ٢٢٩ ) ، الجامع الصغير ، باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ ، والنصراني يسلم ، والمسافر يقدم ص١٣٨ ، مختصر الطحاوي ، كتاب الصيام ص٥٥ المبسوط ، كتاب الصوم ( ٨٨/٣ ، ٨٩ ) ، متن القدوري ، كتاب الصوم ص٢٥ ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٢٠/١٥ ، ١٩٨ ) ، المنائع ، كتاب الصوم ، فصل وأما شرائطها ( ٨٨/٢ ، ٨٩ ) ، فتح القدير وبذيله العناية ( ٣/٩٠١ - ٣٦٩ ) ، البناية مع الهداية ( ٣/٩٠٠ - ٧١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في : [ وإذا طرأ المجنون على المجنون على الصوم ] ، وفى ( ع ) : [ وإذا طرأ الجنون على المجنون على الصوم ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في المجموع: وإذا أفاق أي المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون ، سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ : أنه يلزمه مطلقا ، ثم قال : وفيه وجه ثالث : وهو مذهب أي حنيفة والثوري : أنه إن أفاق في أثناء الشهر ، لزمه قضاء ما فاته ، وإن أفاق بعده ، فلا قضاء . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء ، كتاب الصيام (٣٠٤/١ ) ، فتح العزيز في القول في السنن بذيل المجموع (٣٠/١ ) ، فتح العزيز في القول في السنن بذيل المجموع (٣٣/٦ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام (٣٠/١ ) ، فتح العزيز في القول في السنن بذيل المجموع (٣٣/٦ ) ، وقال مالك : الجنون لا يسقط القضاء ، كالإغماء . قال ابن جزى الغرناطي من الملاكية : فأما المجنون : فلا يصح صومه ، والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور . وقيل : لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين . وقيل : إن بلغ مجنونا لم يقض ، بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن . راجع تفصيل المسألة من الكافي لابن عبد البر ، باب على من يجب الصوم ... إلخ ( ٣٣٠ / ٣٣١ ) ، المقدمات الممهدات ، في الكافي لابن عبد البر ، باب على من يجب الصوم ... إلخ ( ٣٣٠ / ٣٣٣ ) ، المقدمات المهدات ،

مهد - لنا: قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهَرَ فَلْيَصُمُّ أَلَّهُم ﴾ (١) ، وهذا عام فيمن (٢) شهد بعضه أو كله ، يقال (٣): شهدت الحرب ، وشهدت الجماعة . وإن أدرك بعضها ، فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه .

٦٨٠٩ - فإن قيل: المراد بالآية (١) من شهده بالإفاقة (٥).

• ٦٨١٠ – قلنا : والتكليف مراد ، فكأنه (٦) قال : من شهده بالإفاقة (٧) مكلفًا ، وهما لا يتنافيان ، وكذلك نقول (٨) .

١ ٦٨١١ - فإن قيل : المراد بالآية : فمن شهد بعض الشهر ، فليصم ذلك البعض .

٣٨١٢ − قلنا : إذا كان قوله : ﴿ فَمَن شَهِدَ ﴾ عام ، فمن (٩) شهد البعض مثله ؛ لأن قوله : « فليصم » كناية واحدة ، ولا يراد بها أمران مختلفان .

٣٨١٣ − ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَهُ مِّنَ أَ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ (١٠) ، والجنون نوع مرض ، فاقتضت الآية وجوب القضاء على المجنون بكل حال إلا ما منع منه دليل .

٣٨١٤ - فإن قيل: الجنون عارض في العقل ، وليس (١١١) بمرض .

٦٨١٥ – قلنا: هو عارض في البدن ، يغير العقل ، وهو فساد ، خلط السوء يبين ذلك : (١٣) أن من وقف على مداواة المرض (١٣) جاز صرف وصفه إلى مداواة المجانين ، ولأنه معنى لا ينافى حكم الحول ، فلا يمنع وجوب قضاء الصوم ، كالحيض ، والجنون ،

صوم ما بقي من الأيام ، ولا قضاء عليه لما مضى . وفي رواية أخرى مثل قول الحنفية ومالك : يلزمه صوم ما بقى ،
 ويقضي ما مضى . أما إذا أفاق بعد مضي الشهر : ففي وجوب القضاء عنه روايتان ، في رواية : يجب القضاء ،
 وفي الأخرى : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ، باب الصيام ( ١/ ٢٥١، ٢٥٢) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٣٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٥ . (٢) في (م) ، (ع) : [ فمن ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [يقول]. (١٤) قوله: [بالآية] ساقط من (ع).

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ بالإقامة ] .
 (٢) في (م) ، (ع) : [ ركأنه ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ بالإقامة ] . ( ٨) في (م): [ يقول ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [فيمن]. (١٠) البقرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ ليس] بدون العطف .

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [ خلط السوداوين ذلك ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>١٣) في (م)، (ع): [الريض].

والإغماء وعكسه الكفر إذا كان سببه معصية . ولأنها عبادة لا تجب في السنة إلا (١) مرة . فإذا اعترض الجنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه ، كالزكاة ، والحج . ولأنه ركن من أركان الشريعة مؤقت فإذا أدرَك بالإفاقة (٢) جزءا من أول الوقت ؛ لأن ذلك ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاء ، كذلك إذا حصل بغير معصية كالنفاس .

7۸۱٦ – والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف الجنون الصوم ؟ لأنه معنى ينقض الطهارة الصغرى دون الكبرى ، فلا ينافي (١) الإمساك ، فصار كالنوم (١) . ولأن الجنون لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا يحبط ثواب الأعمال ، ولا يضاد الإمساك ، ولا يبطل الصوم ، كالمرض والنوم . ولا يلزم القيء لأنه ينافي الإمساك مما يتراجع (٥) منه إلى الجوف .

7۸۱۷ – وإذا ثبت هذا قلنا : ما لا ينافي صحة الصوم لا ينافي القضاء ، كالنوم والإغماء . ولا يلزم إذا أطبق الشهر ؛ لأن المانع ليس هو الجنون (٢) ، وإنما المانع : أنه لم يدرك جواز وقت العبادة بالتكليف . ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا يمنع وجوب صومه ، أصله : إذا جن بالليالي .

۱۸۱۸ – احتجوا : بقوله عليه / [ الصلاة و ] ( $^{(V)}$  السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ،  $^{(N)}$  عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق  $^{(N)}$  .

( ٨٠٨ ) ، والحاكم في المستدرك من حديث علي ، وأبي قتادة ( ٢٥٨/١ ، ٣٨٩/٤ ) وأخرجه البخاري =

<sup>(</sup>١) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ بالإقامة ] . (٣) في (ع): [ فلا يناف ] .

<sup>(</sup>٦) في (ع) : [ ليس الجنون ] ، بحذف : [ هو ] ، وفي (م) : [ المجنون ] ، مكان : [ الجنون ] . (٧) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة . أخرجه أبو داود من حديث عائشة وعلي الله في كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا ( ٢٩٣/٢ ) ، ٤٩٤ ) ، والترمذي من حديث علي في كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ( ٣٢/٤ ) ، الحديث ( ١٤٣٣) ، وابن والنسائي من حديث عائشة تعليمها في كتاب الطلاق ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ( ١٥٦/٦ ) ، وابن ماجه من حديث عائشة ، وعلي في كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( ١٥٨/١ ) ، ماجه من حديث علي ، وعائشة في ( ١٥٨/١ ) ، وأحمد في المسند ، من حديث علي ، وعائشة في ( ١٥٨/١ ) ، الحديث المعتود ص ٢٠٠٠ ، الحديث علي ، وابن الجارود في المنتقى ، من حديث عائشة تعليما في باب الحدود ص ٢٠٠٠ ، الحديث

٩٨١٩ - قلنا : هذا يقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه (١) ، والكلام
 بيننا (٢) في وجوب القضاء عند إفاقته ، والخبر لا يدل على هذا .

. ٦٨٢ - فإن قيل : إذا لم يخاطب بالأصل لا يخاطب (٢) بالقضاء .

٩٨٢١ - قلنا: يبطل بالحائض، والنفساء، والمغمي عليه، والمريض، والنائم.
 ٩٨٢٢ - قالوا: معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه، فإذا (٤) وجد في بعضه لم يجب قضاؤه، أصله: الصغر والكفر، وعكسه النفاس.

7477 – قلنا : إذا جن بالليل فأفاق في كل يوم قبل الفجر ، فلم يبق هذا العارض (°) ، لو غم الشهر لم يجب القضاء ، وإذا (١) وجد في بعضه وجب القضاء ، ولأنه إذا وجد في جميع الشهر ، لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة ، وإذا أفاق فقد أدرك جزءا منها ، وفرق في الأصول بينهما ، بدلالة الصلاة .

7AY£ - وقد بينا فيما مضى أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها واحد (٧). ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدًّا للخطاب ، فلم يجز أن يوجب ما تقدم عليه ؛ لأنه إبطال للحد الشرعي ، والإفاقة لم تجعل (٨) في الشرع حدًّا للتكليف بدلالة : أن الخطاب قد يتقدم على الجنون ، فتثبت (٩) التكليف ، ثم يسقط ويعود ، فلم تكن (١٠) الإفاقة جزءا ، وإيجاب ما تقدمها لا يمنع ، فأما الكفر فجميعه ينافي القرب ويبطلها ، فإذا زال لم يجز (١١) إيجاب ما تقدم . ولأن الإسلام جعلته الشريعة مسقطًا

في الصحيح تعليقا بقول على ظلم في كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون (٢٧٢/٣) . راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة (٢٢٠/٩ ) ضمن الحديث (٢٣٥٦ ) ، مصايح السنة (٢٧٧/ ) ، ١٠٤ ) ، الحديث (٢٤٥٦ ) ، الهداية في تخريج أحاديث البداية (٢٩٦/ ) . الحديث (٢٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ في حال حياته ].

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ ينافي ] ، مكان : [ بيننا في ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لم يخاطب] . (١٤) في (م)، (ع): [وإذا].

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [ فلم ينو بهذا العارض] .

<sup>(</sup>٢) ني (م)، (ع): [ وان ] . (٧) ني (م)، (ع): [ واحدا ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [لّم يجعل]. (٩) في (ع): [ فثبت].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ فيمود فلم يكن ].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [لم يجب].

لما تقدم عليه في التفريط في القرب ، فلم يجز إيجاب القضاء مع وجود المعنى المسقط ؟ والإفاقة (١) ليس كذلك ، فإنها لا تسقط (٢) عن ذمة المجنون ماتقدم عليها فعلا له قضاء ما كان عليه قبل جنونه (٣) . ولأن الجنون له شبه بالإغماء ؛ لأنه يطول ويقصر ويؤثر في التمييز ، وله شبه بالصغر ؛ لأنه يستحق الولاية فأعطى الشبه .

٦٨٢٥ – فقلنا: إن استغرق الوقت ألحقناه بالصغر ، وإن لم يستغرق ألحقناه بالنوم .
 ٦٨٢٦ – قالوا: صوم فات في حالة (٤) جنونه ، فلا يجب قضاؤه ، أصله : إذا استغرق جميع الشهر ، وإذا أفاق المجنون الأصلى في بعض الشهر .

7۸۲۷ – قلنا: قد بينا الفرق بين استغراق المدة بالجنون وبين الإفاقة في بعضها وقصرناه (°) بوقت الصلاة. فأما إذا بلغ الصبى مجنونًا فأفاق في بعض الشهر، فقد بينا أن عليه القضاء على ما روي عن أبي يوسف، وهو الصحيح فأما على قول محمد فإن الجنون إذا تخلل بين التكليفين صار عارضا، فمتى زال في الوقت فكأنه قال: لم يعرض فيه، وإذا بلغ واستمر به (۱) الجنون، فالبلوغ لم يؤثر في التكليف، فصار حال الإفاقة كابتداء البلوغ.

<sup>(</sup>١) في (م): [ والأقاله]. (٢) في (م)، (ع): [ لا يسقط].

<sup>(</sup>٣) في (ع): [ جنون ] . (١) في (م) ، (ع): [ حال ] .

<sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ وكسرناه ] ، وفي (ص) : [ ولصرناه ] ، لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [فيه].



#### يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره

- 7878 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

• ٦٨٣٠ - لنا : ما روت عائشة رَيِّ أن النبي يَلِيِّ قال : « خير خصال الصائم السواك » (٣) . وهذا عامٌ في أول النهار وآخره . ولأن (١) السواك خير خصال غير الصائم ، فتخصيص الصائم لا فائدة له ، إلا أنه يزيل الرائحة حتى لا يتأذى به الناس والملائكة إذا قرأ القرآن .

٩٨٣١ – ويدل عليه : ما روى إبراهيم بن يوسف البلخى ، أخو عصام بن يوسف (°).

(۱) راجع المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٤٤/٢ ) ، كتاب الحجة ، باب السواك للصائم ( ٢١/١٤ ) ، الجامع الصغير ، باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه ص١٤١ ، مختصر الطحاوي ، كتاب الصيام ص٥٥ المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٩/٣ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٦٧/١ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما بيان ما يسن ويستحب للصائم ( ٢٠٦/٢ ) ، فتح القدير وبذيله العناية ، ( ٣٤٨/٢ ) . ٣٤٩ ) ، البناية مع الهداية ( ٣٨/٢ - ٦٨٥ ) .

(٢) قال الإمام الشاقعي في الأم: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره يكره ، وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم ، وإن فعل ، لم يفطره . راجع المسألة في الأم ، ( ١٠١/٢ ) ، مختصر المزني ، ص٥٥ ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ٢١٦٦-٤٢٣ ) . وقال مالك مثل قول الحنفية : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره . قال الباجي في المنتقى : وهذا إذا كان السواك يابسا ، فإن كان رطبا له طعم ، فإنه يكره السواك به في جميع النهار . الباجي تفصيل المسألة في المدونة ، في المضمضة والسواك للصائم ( ١١٧٩/١ ، ١٨٠ ) ، الرسالة الفقهية ص ١٦٠ المنتقى ، في جامع الصيام ( ٢٥/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب جامع في الصيام ( ٢١٧/١ ) ، شرح الزرقاني المنتقى ، في جامع المواك بعد الزوال . وقال في رواية ثانية : لا يكره له ذلك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ٢١٦/١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ٢١٠/٢ ) ، المغني ،

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن ، في باب السواك للصائم ( ٢٠٣/٢ ) ، الحديث ( ٦ ) ، والبيهقي فى الكبرى ، في باب السواك للصائم ( ٢٧٢/٤ ) ، وابن ماجه من هذا الوجه ، بلفظ : من خير خصال الصائم السواك ، في باب السواك للصائم ( ١٦٧٧ ) ، الحديث ( ١٦٧٧ ) .

(٤) في (م) ، (ع) : [ لأن ] بدون العطف .

(٥) إبراهيم بن يوسف بن ميمون : أبو إسحاق الباهلي ، البلخي ، الماكياني ، مفتي بلخ ، حدث عن مالك ، =

 $^{70}$  السائم ؟ عاصمًا الأحول (١) أيستاك الصائم ؟ عاصمًا الأحول (١) أيستاك الصائم ؟ قال نعم [ قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : أول النهار وآخره ؟ قال : نعم ] (٢) قلت : عمن ؟ قال : عن أنس بن (٣) مالك ، عن النبي عَبِيلَةٍ (١) .

7000 - وقولهم: أبو إسحاق ضعيف ، ليس بشيء ؛ لأنه فقيه ، روى عنه إبراهيم ابن يوسف ، وهو فقيه . [ وأصحاب الحديث ( $^{\circ}$ ) يطعنون على من يكتب الفقه ويفتي بالرأي . ولأنه تطهير ( $^{\circ}$ ) للفم لا يكره أول النهار ، فلا يكره ( $^{\circ}$ ) آخره ، كالمضمضة ] ( $^{\circ}$ ) . أو نقول : تطهير للفم ، فلا يختلف بالغداة والعشى ؛ ولأن ما لا

<sup>=</sup> وحماد بن زيد ، وغيرهما ، وحدث عنه النسائي وخلق كثير ، صدوق ، وثقه النسائي ، وابن حبان ، كان فقيها بارعا ، شيخ زمانه تفقه على أبي يوسف ولزمه حتى برع . ذكر علىالقاريء في ترجمته ، أنه إبراهيم بن يوسف روي عن أبي يوسف القاضي ، عن أبي حنيفة ، أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف ما أين قلنا . كان وفاته في جمادي الأول ، سنة تسع وثلاثين ومائتين . انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ١٤٨/٢ ) ، الترجمة ( ٤٨٨ ) ، سير أعلاء النبلاء ( ٦٢/١١ ، ٦٣ ) ، الترجمة ( ٢٥ ) المغنى ( ٣١/١ ) ، الترجمة (٢١٥)، الأنساب ( ٣٨٨/١)، تقريب التهذيب ( ٤٧/١)، الترجمة ( ٣٠٦)، الفوائد البهية ص ٢١، ١٢ . وعصام بن يوسف ، أبو عصمة البلخي ، كان هو وأخوه إبراهيم شيخا زمانهما . قال السمعاني : والمشهور- بهذه النسبة- عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي ، أخو إبراهيم بن يوسف ، يروى عن ابن المبارك ، روى عنه أهل بلده ، وكان صاحب حديث ثبتا في الرواية ، ربما أخطأ ، وكنيته : أبو عصمة ، وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه ، وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع ، ومات عصام سنة ، عشر وماثتين ، هكذا ذكرهما أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات ، وقال الذهبي : روي عن سفيان ، وشعبة ، حدث عنه عبد الصمد بن سليمان وغيره ، ومات ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين . قال القرشي : قال عصام كنت في مأتم ، وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة ، زفر ، وأبو يوسف ، وعافية ، وآخر . فأجمعوا على أنها لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا . راجع ترجمته في الكامل ( ٣٧١/٥) ، الترجمة ( ١٥٣٤/٥٦٦ ) ، الأنساب ( ٣٨٨/١ ) ، ميزان الاعتدال ( ٦٧/٣ ) الترجمة ( ٥٦٢٨ ) ، الجواهر المضية ( ٢٧/٢ ، ٢٨ ه ) ، الترجمة ( ٩٣٤ ) ، الفوائد البهية ص١١٦ .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [الاحوال].

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكونتين ساقط من (م)، (ع)، وفي (ص): [ قال قلت ]، بزيادة: [ قال ]، حذفها أفضل موافقا لكتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) لفظ: [ بن ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني ، في السنن ، في أول باب السواك للصائم ( ٢٠٢/٢ ) ، الحديث ( ١) ، والبيهقي في الكبرى ، باب السواك للصائم ( ٢٧٢/٤ ) .

 <sup>(°)</sup> في (م): [الحدث].
 (۲) في (م): [ولا يطهر]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ يكره ] ساقط من (م) . (٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع) .

يكره للصائم فعله قبل الزوال لا يكره بعده كالمضمضة ، وعكسه المبالغة . ولأنه تطهير شنَّ (١) في أول النهار للصائم ، فلا يكره آخره ، كالاستنشاق .

٦٨٣٤ - احتجوا : بحديث أبي هريرة الله أن النبي على قال : لحلوف فم (٢) الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٢) .

مدح الصائم ، فبين عليه والمسلام أن الرائحة التي تكره منه (1) أفضل عند الله من الرائحة الطيبة . [الصلاة و ] (1) السلام أن الرائحة التي تكره منه (1) أفضل عند الله من الرائحة الطيبة . وهذا يدل على أنها لا تزال ، ألا ترى (1) أن المضمضة تخففها ثم لا تكره (1) والأكل بالليل يزيلها (1) ولا يكره ، فكذلك لا تكره إزالتها بالسواك .

٣٨٣٦ - ولأن الخلوف الممدوح عليه ، هو رائحة الفم من خلو المعدة ، والسواك يزيل وسخ الأسنان ، ولا يزيل ما كان من المعدة ، فلم يصح استدلالهم .

7387 - 1 - حتجوا: بحدیث ذکره الدارقطنی ، عن أبی عمر کیسان  $(^{(1)})$  عن یزید بن هلال عن علی  $(^{(1)})$  قال: « إذا صمتم فاستاکوا بالغداة  $(^{(1)})$  ولا تستاکوا  $(^{(1)})$  بالعشی فإنه لیس من صائم تیبس  $(^{(1)})$  شفتاه بالعشی إلا کانت نورا بین عینیه یوم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [نبين]. (٢) في (م): [ثم]، مكان: [قم].

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث أمي هريرة على ، أخرجه البخاري بطوله ، في الصحيح ، في باب هل يقول إلى صائم إذا شتم ، ( ٢٦٦/١ ) ، ومسلم في الصحيح ، في باب فضل الصيام ( ٢٥١١ ) ، وعبد الرزاق في المصنف ، في باب فضل الصيام ( ٢٠٦/٤ ) ، الحديث ( ٢٨٩١ ) ، وابن أبي شببة في المصنف ، في ما ذكر في فضل الصيام وثوابه ( ٢٢٧/١ ) ، والترمذي في باب ما جاء في فضل الصوم ( ٢٢٧/١ ) ، الحديث ( ٢٦٤ ) والنسائي ، في ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث ( ٢٦٤ - ١٦٤ ) ، الدارمي ، في باب فضل الصيام ( ٢٤/٢ ) ، والدارقطني ، ( ٢٠٣/٢ ) ، الحديث ( ٥ ) ، والبيهقي في الكبرى في باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائم الم يستحب من خلوف فم الصائم ( ٢٧٢/٤ ) ، ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ هذا دلالة فيه لأن الله ]، مكان المثبت .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من (ع).
 (٦) في (م): [يكره منه].

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : [ ألا يرى ] وفي ( ع ) : [ ألا ترى ] وهو الذي اثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٨) ني ( م ) ، ( ع ) : [ يخففها ثم لا يكره ] .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [ لَا يزيلها ] . (١٠) في (ص): [عن أبي عمر بن كيسان].

<sup>(</sup>١١) في سائر النسخ : [ النَّلِينة ] ، الأنسب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢) ني (ع): [ بالغدة ] . (١٣) ني (م): [ ولا يستاكوا ] .

<sup>(</sup>١٤) في (م) ، (ع) : [ من صام تبلس ] .

١٥٥٢/٣ كتاب الصيام

القيامة » (١).

النبي عَيِّلِيَّ ، وهذا كتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول اللَّه عَيِّلِيَّ ولا يغتر بها (٢) . النبي عَيِّلِيَّ ، وهذا كتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول اللَّه عَيِّلِيَّ ولا يغتر بها (٢) . فإن كيسان هو أبو عمرو ، الذي ينسب (٢) إليه الكيسانية ، وهو مشهور بالكفر ، ومن قال : بنبوة (٤) المختار ، وكان سادن (٥) الكرسي الذي زعم المختار ، أنه في هذه الأمة كالتابوت في بني (١) إسرائيل ، وكيسان لعنه اللَّه قتل محمد بن عمار بن ياسر (٧) بالسيف ؛ لأنه قدم عليهم وكذبوا على رسول اللَّه عَيِّلِيَّ أحاديث وقالوا له : ترويها (٨) عن النبي عَلِيْ فأبي .

۱۱۳ - فقالوا: فنرويها (٩) وأنت حاضر ، فتمسك (١٠) فامتنع ، فقام له (١١) كيسان بالسيف فقتله ، فكيف يستحسن (١٢) ذكر هذا في كتاب العلماء ؟ ولولا خوفي (١٣) أن يغتر به (١٤) من لا يعرفه لم أتشاغل (١٥) بذكره لشهرة حاله .

ما بينه حمر الله عن ابن عمر الله كان يستاك (١٦) ما بينه وينى الظهر ، ولا يستاك بعد ذلك » (١٧) . وهذا لا يكون إلا توقيفًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، في السنن في أول باب السواك للصائم ( ٢٠٤/٢ ) ، الحديث ( ٧ ) ، والبيهقي ،

في الكبرى باب من كره السواك بالعشى إذا كان صائمًا لما يستحب من خلوف فم الصائم ( ٢٧٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ ولا يعبر بها ]، وفي ( ص): [ ولا يفتر بها ]، لعل الصواب: [ لا يغتر به ].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [نسب] . (٤) في (م) ، (ع) : [بنيوة] بدون نقط .

<sup>(°)</sup> قال ابن منظور : السادن : خادم الكعبة ، وبيت الأصنام ، والجمع : السدنة ثم قال : والسدنة : حجاب البيت وقومة الأصنام في الجاهلية . راجع في النهاية باب السين مع الدال ( ٣٥٥/٢ ) ، لسان العرب ، مادة سدن ( ١٩٧٧/٣ ) ، المصباح المنير ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ بني ] ساقط من ( م ) ، ( ع ٍ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ وكيسان لعبد اللَّه بن محمد ]، مكان المثبت.

<sup>(</sup>٨) في (م) ، (ع) : [ يرويها ] . (٩) في (م) ، (ع) : [ فيرويها ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [فيمسك]. (١١) في (م)، (ع): [فقام إليه].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع): [يستحل]. (١٣) في (ع): [ولا خوني]، بحذف: [لو].

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [أن يعتبر به]. (١٥) في (م): [أشاغل].

<sup>(</sup>١٦) في (م): [يستان].

<sup>(</sup>١٧) أخرجه عبد الرزاق ، في المصنف ، في باب السواك للصائم ( ٢٠٢/٤ ) ، الأثر ( ٧٤٨٨ ) ، وابن أبي شيبة ، في المصنف ، في من رخص في السواك للصائم ( ٤٥١/٢ ) ، الأثر ( ١٠ ) .

٦٨٤١ – قلنا : يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة ﷺ إن ثبت هذا عنه .

٦٨٤٢ - قالوا : عبادة يتعلق عملها بالفم ، فكان للصوم تأثير فيها ، كالمضمضة .

٣٨٤٣ – قلنا : فلا يمنع الصوم من أصلها ، كالمضمضة . أو نقول : فإذا أمن منها إنساد الصوم لم يمنع منها ، كالمضمضة .

٦٨٤٤ - قالوا : أثر عبادة ، فوجب أن تكون إزالته ، كدم الشهيد .

م ٦٨٤٥ – قلنا : لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر ، ودم الشهيد لا يزال بحال ، دل على اختلافهما . ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه  $^{(1)}$  في الآخرة ، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف  $^{(7)}$  . ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته  $^{(7)}$  والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها  $^{(3)}$  .

<sup>(</sup>١) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م): [الحلول]. (٣) في (م)، (ع): [أن يشرع بنفسه].

<sup>(</sup>١) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلم يشرع بنفسه أثرها ] .



# إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء

7.487 - قال أصحابنا : إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول ، وإن أفسده لزمه القضاء ، وكذلك صلاة التطوع . وهل يكره له الفطر من غير عذر ؟ ذكر (١) في المنتقى عطفًا على قول أبي حنيفة : إذا أصبح صائمًا تطوعًا ، ثم بدا له (٢) أن يفطر ، فلا بأس بذلك ، ويقضيه . وكان أبو بكر الرازى (٣) يقول : إنه لا يكره له الفطر من غير عذر ؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب ، فإن دعاه صديقه إلى طعامه ، فخاف أن يوحشه بالامتناع ، جاز أن يفطر (٤) .

مه لم يجب عليه ذلك بالدخول ، فإن خرج منه لم يجب عليه القضاء  $(^{\circ})$  . والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول  $(^{\circ})$  .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ ذكره]. (٢) في (م)، (ع): [ثم بدلا له].

<sup>(</sup>٣) تقدم ترجمته ، هو صاحب أحكام القرآن ، أحمد بن على الجصاص .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ٣٠٣/٢ ) ، كتاب الحجة ، باب الرجل يصيبه أمر يقطع صيامه ( ٣٠٩/١ - ٢٤٠ ) ، أحكام القرآن للجصاص باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه ( ٣٠٤/١ - ٢٤٠ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٣٠٤/١ - ٢٠١ ) ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٠١/١ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ٢٠/١ - ٣٦٣ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، ( ٣٠٠ - ٣٦٣ ) ، والبناية مع الهداية ( ٣٠٠٠ - ٧٠٣) .

<sup>(</sup>٥) راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب صيام التطوع ( ١٠٣/٢ ) ، مختصر المزني ، باب صوم التطوع ص٥٥ مختصر البويطي ، في الصيام ، ورقة ( ٥٣ ب ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٣٩٢/٦ ٣٩ ٢/٨ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٤٦٤/٤ ، ٤٦٥ ) . وقال مالك : من دخل في صوم التطوع ، لزمه الإتمام ، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء ، وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في الذي يصوم متطوعًا ويفطر من غير علة ( ١٨٣/١ ) ، الرسالة الفقهية ص ( ١٦٠ ) ، المنتقى ، في قضاء التطوع ( ٢٨/٢ ، ١٩٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب صيام التطوع ( ٢٠٧١) ، بداية المجتهد ، كتاب الصيام الثاني ( ٢/٢٢) ٢٢٣) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يبجب ، فإن خرج منه ، فلا قضاء عليه . وقال في الأخرى : عليه القضاء . قال ابن قدامة في الكافي : والأول المذهب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ، ( ٢٤٩١ ) ، المعنى ، كتاب الصيام ( ١٥١٣ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب صوم التطوع ص ( ١٥٧ ) ) ، الكافي لابن قدامة ، باب صوم التطوع ص ( ١٥٧ ) ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : [ في ذلك ] ساقط من (م) ، (ع) . وفي سائر النسخ : [ ثلاث فصول ] ، الصواب ما أثبتناه .

٣٨٤٨ – أولها : وجوبه بالدخول .

٦٨٤٩ – والثاني : أنه ممنوع من إبطاله بغير عذر .

٠ ٩٨٥٠ – والثالث : وجوب القضاء بإبطاله .

٦٨٥٢ - فإن قيل : الحج يمضى في فاسده (١) ، والصوم بخلافه .

٣٨٥٣ – قلنا : هذا الاختلاف لا يمنع من تساويهما بالنذر .

٦٨٥٤ - فإن قيل : الحج لا يقدر على التحلل منه ، والصوم بخلافه .

مع إمكان الخروج منها ، وكذلك إذا فاته الحج خرج منه ولم يسقط الوجوب . ولأن ما مع إمكان الخروج منها ، وكذلك إذا فاته الحج خرج منه ولم يسقط الوجوب . ولأن ما جاز أن يجب به الصوم ، كالنذر . ولا يلزم وجود الزاد والراحلة ، لأن الحج يجب عندنا بإيجاب الله ، فأما بها فلا . وإن شئت قلت : معنى من جهة يجوز أن يجب به الحج فجاز أن يجب فيه الصوم ، كالنذر .

۳۸۵٦ – قالوا : أوسع ، بدلالة : أن من نذر عشرين ركعة ، واعتكاف شهر ، يلزمه ، ولو دخل ينوى ذلك لم يجب عليه .

٣٨٥٧ – قلنا : الموجب هو المنذور ، وقد يتناول جميعه ، فوجب به ، والموجب في علتنا (°) هو الدخول ، فما دخل فيه وجب ، ولا يصح الدخول في أكثر من ركعتين نافلة ، ولا في اعتكاف (٦) أكثر من يوم فما لم يوجد الدخول فيه ، وإنما وجد فيه النية دون الدخول فصار كمن وجد فيه نية النذر ، دون النذر ؛ ولأن الدخول معنى مقصود

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث طلحة بن عبيد الله ظله في مسألة ( ١٩١ ) راجع تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ، في كتاب الصلاة ( ٢٤٧/٢ ) ، الحديث ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ يجب ] . (٤) في (م): [ يجب ] .

<sup>(°)</sup> في ( م ) ، ( ع ) : [ والموجرب في علينا ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ ولا اعتكاف ]، بحذف: [ في ].

في القرب ، فجاز أن يجب به الصوم ، كالنذر . ولأن النذر يراد للمباشرة <sup>(۱)</sup> ، فصارت هي المقصودة . فإذا وجب الصوم بالنذر ، فالمباشرة أولى .

٦٨٥٨ - وأما الدليل على أنه ممنوع من إبطاله: فلقوله تعالى: ﴿ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُونَ ﴾ (٢).

7۸۰۹ – وروي عن النبي ﷺ أنه قال : « أخوف ما أخاف عليكم شيئان الرياء (٣) والشهوة الخفية ، قيل : وما الشهوة الخفية ؟ قال : أن (١) يصبح أحدكم صائما ، يحب أن يفطر على طعام يشتهيه » (٥) ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية (٦) النفل ، فلم يجز إفسادها ، كالحج (٧) .

متطوع ، استقر المهر ، ولو كان حاجا متطوع ، استقر المهر ، ولو كان حاجا متطوع الم يجب المهر ، فدل : على أن صوم التطوع  $^{(\Lambda)}$  يجوز إبطاله .

حموم التطوع (٩) الحزوج منه ، وثبوت حقها في تقدير المهر بالحلوة عذر . وأما الدليل صوم التطوع (٩) الحزوج منه ، وثبوت حقها في تقدير المهر بالحلوة عذر . وأما الدليل على وجوب القضاء : فما روى عبد الله بن عمر العمرى عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة [ تَعَلَيْهُم ] (١٠) قالت : «أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين ، فأهدى لنا طعام (١١) فأفطرنا عليه ، فدخل علينا رسول الله عَلَيْهُم فسألناه ، فقال : اقضيا يوما مكانه » (١١) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ المباشرة ] وفي ( م ) ، ( ع ) : [ للمباشرة ] وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ : [ الزنا ] لعل الصواب ما أثبتناه من الكامل ، ولفظ : [ شيئان ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ أن ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ، في ترجمة عبد الله بن بديل ( ٢١٣/٤ ) ، الترجمة ( ٢٠٢٠/٥٣ ) ، وأخرجه ابن ماجه ، في السنن في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ( ١٤٠٦/٢ ) ، الحديث ( ٤٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١٦) في (م)، (ع): [نية].

<sup>(</sup>٧) قوله [كالحج] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [المتطوع]. (٩) في (م): [ولان الصوم التطوع].

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١١) في سائر النسخ : [ طعاما ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢) هذا الحديث : أخرجه الطحاوي في المعانى بهذا الإسناد واللفظ ، في باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر ( ١٠٨/٢ ) . ورواه مالك عن ابن شهاب ، بلفظ : اقضيا مكانه يوما آخر وفي الموطأ ، في =

- 1777 – فإن قيل: رواه الزهري عن (۱) عبد الله العمرى ، وهو ضعيف (۲) . ورواه مالك عن ابن شهاب ، « أن عائشة وحفصة أصبحتا متطوعتين » ، وقال سفيان بن عينة : سئل الزهرى عن هذا الحديث فقيل له : أحدثك عروة ، قال : لا ، وقال ابن جريج : سألت الزهرى عن ذلك ، فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ، ولكن حدثنى في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من يسأل عائشة (۲) .

الجبر حملنا : هذا يقتضي إرسال الزهرى للحديث ، وذلك لا يقدح في الجبر عندنا . ثم أسنده غير الزهرى ، رواه الطحاوي عن أبي (٤) عمران ، عن أحمد بن عيسى المصرى ، قال : ثنا ابن وهب عن عمرة ، عن عائشة عليها فذكر مثل حديث ابن شهاب ، غير أنه قال : « فبذرتنى حفصة بالكلام ، وكانت ابنة أبيها » (٥) ، فإذن قد روى هذا مقطوعا ومسندًا وكل واحد منهما حجة . وروت عائشة بنت طلحة ، عن عائشة زوج النبي عليهم قالت (١) : « دخل على رسول الله عليهم فقلت : إنا قد خبأنا لك

كتاب الصيام قضاء التطوع ( ٢٢٣/١ ، ٢٢٤ ) ، ومحمد عن مالك ، عن الزهري ، بلفظ : اقضيا يوما مكانه ، في موطئه ، باب من صام تطوعا ثم أفطر ص ( ٢١٧ ) ، الحديث ( ٣٦٣ ) . ورواه الشافعي ، في المسند ، الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ٢٦٦/١ ) ، الحديث ( ٧٠٥ ) ، وأخرجه أبو داود ، في باب من رأى عليه القضاء ( ٣٢١/١ ) ، والترمذي في باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه ( ٣٠٣/١ ) ، ورواه الحديث ( ٧٣٥ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب من رأى عليه القضاء ( ٢٧٩/٤ ) ، ورواه المنف ، في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٢٤٥/١ ) وعبد الرزاق ، في المصنف ، في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٢٤٥/١ ) وعبد الرزاق ، في المصنف ، في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٢٠٥/١ ) . وعبد الرزاق ، في المصنف ، في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٢٧١/١) ، الحديث ( ٢٧٩١ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ، باب المتطوع بالصوم يفطر ( ٢٧٦/٢) ، الحديث ( ٢٨١١ ) .

 يفطر ( ٢٧٢/٢ ) ، الحديث ( ١٨١٤ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ، باب المتطوع بالصوم يفطر ( ٢٨٠٢) ) .

 يفطر ( ٢٧٢/٢ ) ، الحديث ( ١٨١٤ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ، باب المتطوع بالصوم يفطر ( ٢٨٠١) ) .

<sup>(</sup>١) حرف : [ عن ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش . (٢) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن العمري ، المدني ، قال العجلي : لا بأس به . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص ٢٦٩ ، الترجمة ( ٨٥٤) ، الأنساب ( ٢٤٠/٤)، تقريب التهذيب ( ٣٤٣/١ ، ٣٤٣/١ ) الترجمة ( ٤٩٠) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك بطوله في الموطأ ، في كتاب الصيام ، في قضاء التطوع ( ٢٢٣/١ ، ٢٢٤ ) ، والبيهقي في الكبرى في باب من رأى عليه القضاء ( ٢٧٩/٤ ) . راجعه أيضا في معاني الآثار ( ١٠٨/٢ ) ، (١٠٩٠ ) .
 (٤) لفظ : [ أبي ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(°)</sup> في سائر النسخ : [ بنت ] ، مُكان : [ ابنه ] ، وفي (م) ، (ع) : [ انها ] ، مكان : [ أبيها ] ، المثبت من معاني الآثار . أخرجه الطحاوي في المعاني ، ( ١٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ قال ]، وهو خطأ .

وذكر حمانا : ذاك V يكون صومًا  $V^{(1)}$  مبتدأ ، وهذا الحديث رواه الشافعي ، وذكر أنه لم يسمع قوله : « سأصوم يوما مكانه » من سفيان عامة مجالسه ، « فلما كان قبل موته بسنة عرضته عليه ، فأجاز لى  $V^{(1)}$  سأصوم يومًا مكانه »  $V^{(2)}$  .

٦٨٦٦ - فإن قيل : هذا فطر بغير عذر .

7۸٦٧ – قلنا : يجوز أن يكون به حاجة إلى الطعام ، وهذا عذر عندنا ، ولأنه صوم شرعى فكان من جنسه ما يجب القضاء بإفساده ، كالفرض . ولأنها عبادة صح الدخول فيها بنية النفل ، فإذا أفسدها لزمه قضاؤها ، كالحج . ولا يلزم إذا ارتد في خلالها ؛ لأن القضاء وجب وسقط بالإسلام .

٣٨٦٨ – فإن قيل: تخصيص الدخول بنية النفل لا معنى له في الحج.

٦٨٦٩ – قلنا : واضع العلة (°) له أن يضعها عامة ، وله أن يضعها خاصة ، وقد يكون الحكم في الأصل أعم منه في الفرع .

. ٦٨٧٠ - فإن قيل : الحج لا يخرج منه بالفساد .

١٨٧١ – قلنا : وجوب القضاء في الحج والصوم ، إنما (١) يكون بعد إفسادهما ، فقد

<sup>(</sup>۱) في معاني الآثار: [مكان ذلك] ، بدل: [مكانه]. هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق محمد ابن إدريس الشافعي ( ۱۰۹/۲) ، وأخرجه الدارقطني في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۷/۲) ، والبيهقي بهذا الإسناد، في الكبرى باب صيام التطوع، والخروج منه قبل تمامه ( ۲۷۰/٤) ، وعبد الرزاق، في المصنف، باب إفطار التطوع ( ۲۷۷/۲) الحديث ( ۷۷۹۳) . راجعه في تلخيص الحبير ( ۲۱۰/۲) ، ضمن الحديث ( ۹۲۵) .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع) : [ لا يصوم صوما ] . (٣) في (م) ، (ع) : [ عرضته فارلى ] . (٤) في (م) ، (ع) : [ عرضته فارلى ] . (٤) قال الطحاوي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الشافعي : قال محمد بن إدريس : سمعت سفيان عامة مجالستي إياه ، لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكان ذلك ، ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموه بهذا بسنة ، فأجاز فيه : سأصوم يومًا مكان ذلك . وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق الباهلي : لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي ، ولم يتابع على قوله : وأصوم يوما مكانه ، ولعله شبه عليه ، والله أعلم لكثرة من خالفه عن ابن عيينة . راجع قول الشافعي ، والدارقطني أيضًا في السنن الكبرى ، (٢٧٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [العدة]، مكان: [العلة].

<sup>(</sup>٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ وإنما ] بالعطف .

إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء \_\_\_\_\_\_ ١٥٥٩/٣

تساويا بعد الخروج منهما في الصوم بنفس الفساد ، وفي الحج بالفراغ من أفعاله . ثم الحج إذا كان يجب المضي فيه مع أنه أدنى الأفعال فلأن يجب (١) في الصوم ولم يأت بأفعاله أولى .

٣٨٧٢ - فإن قيل: فرض الحج ونفله سواء ، بدلالة : وجوب الكفارة في نفل الصوم لا يمنع من وجوب القضاء بإفساده ، كما أن فروض (٢) الصوم كلها سوى رمضان لا تجب كفارة بإفسادها ، وإن وجب إعادتها ، والنذر في يوم معين ، لا تجب الكفارة بإفساده ، ويجب القضاء .

٣٨٧٣ - فإن قيل : الحج لو دخل فيه على أنه عليه ثم أفسده ، وجب القضاء ، والصوم بخلافه .

٦٨٧٤ – قلنا: لا نسلم بأن الصوم يبجب قضاؤه في إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى: تأكد الحج على الصوم لم يمنع من وجوبهما (٣) بالنذر، كذلك بالدخول. ولأنه أفسد صومه وهو قربة، لا يثبت أداؤه في الذمة، فوجب أن يلزمه قضاؤه، كما لو أفطر في شهر رمضان، ولا يلزم من دخل في صوم يوم النحر؛ لأنه ليس بقربة. ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يجب القضاء بإفساد نفلها، كالحج.

• ٦٨٧٥ – احتجوا: بما روى عن أم هانئ: قالت: دخل عليّ رسول الله عَلَيْ ( أ ): وأنا صائمة ، فناولني فضل شرابه فشربت ، فقلت يا رسول الله : إني كنت صائمة ، وإني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول الله عَلَيْ : « إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تقضيه » ( أ ) .

- 1007 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

<sup>(</sup>١) في (ع): [ فلا يجب].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ فرض]، مكان: [ الفروض].

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ وجوبها ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فقال ﷺ ]، المثبت من (ص).

<sup>(°)</sup> في (م): [ فلا يقضبه ]، وفي (ع): [ فلا تقضه ]. هذا الحديث: أخرجه الدارقطني، في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال (١٠٧/٢، ١٧٥)، الحديث (١٢) والطحاوي في المعاني، (١٠٧/٢)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٤)، والدارمي، في باب فيمن يصبح صائما تطوعا ثم يفطر (١٦/٢). والطيالسي في مسنده، في ما روت أم هانئ بنت أبي طالب تطفيع عن النبي علي ص ٢٢، الحديث (١٦١٦). (٢) في (م)، (ع): [ أو بن ]، مكان: [ أو ابن ].

١٥٦٠/٣ كتاب الصيام

بنت أم هانئ  $^{(1)}$  . ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب ، عن ابن أم هانئ ، عن جدته  $^{(7)}$  أم هانئ ، وقال فيه : « تقضين عنك شيئا . قالت :  $\mathbb{Y}$  ، قال :  $\mathbb{Y}$  يضرك  $^{(7)}$  .

 $- \sqrt{1000} - \sqrt{1000} = \sqrt$ 

<sup>(</sup>١) راجع سند هذا الحديث في المصادر السابقة التي تقدمت آنفا .

<sup>(</sup>٢) في (ص) ، (ع) : [جدة] ، وفي (م) : [حدث] ، وهو تصحيف ، الصواب ما أثبتناه . (٣) هذا الحديث أخرجه الطحاوي من هذا الوجه ، وبهذا اللفظ ، في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر ( ١٠٧/٢) ، والدارقطني ، في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١٧٤/٢) ، والبيهقي ، في الكبرى ( ٢٧٧/٤) ، وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ٣/ ١٠٠) ، الحديث ( ٧٣١) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ، في باب المتطوع بالصوم يفطر ( ٢/ ٢٧٠، ٣٧٠) ، الحديث ( ١٨١٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي ، في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر ( ١٠٧/٢ ، ١٠٨ ) ، والترمذي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ١٠١٣ ) ، في تلخيص الحبير ( ٢١٠ ، ٢١١ ) ، الحديث ( ٩٢٥ ) ، في الجوهر النقي ، بذيل السنن الكبرى ( ٢٧٨/٤ ، ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) : [بينه] ، مكان : [ثلاثة] .

<sup>(</sup>٦) وردت في (م)، (ع)، مكان : كل كلمة : [ سماك ] كلمة : [ شمال ]، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (م): [ اعوانه ] ، مكان: [ عوانه ] .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [فيهما].

 <sup>(</sup>٩) ورد في هامش ( ص ) ، هذه العبارة : [ حاشية ] : يريد صحيح البخاري ؛ لأن حمادًا من رجال مسلم .
 (١٠) في ( م ) ، ( ع ) : [ ورواته ] .

<sup>(</sup>١١) في (ص): [عن جده]، وفي (م)، (ع): [عن جدى لدا]، وهو تصحيف، الصواب ما أثبتناه. هو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب، وروى عن خاله ابن أبي طالب في . قال العجلي: تابعي مدني، ثقة، وفي التقريب: صحابي صغير. وقال يحيى بن معين: جعدة بن هبيرة لم يسمع من النبي علي شيئا. ترجمته في تاريخ الثقات ص٩٦، الترجمة (٧٠٧)، والجرح والتعديل (٢٠٧)، الترجمة (٢١٧)، وتقريب التهذيب (٢٩/١)، الترجمة (٢١٧).

أم هانئ [ الذى روى عنه سماك . قال شعبة : قلت لجعدة : سمعت أم هانئ ، ] (١) قال :  $\mathbb{Y}$  ، حدثناه أهلنا . قال (٢) شعبة : وكان سماك يرويه عن ابن أم (٣) هانئ فلقيت (٤) أفضلهما فحدثنى به (٥) ، فقد بين شعبة : أنه مرسل ، فلا يصح التعلق به على أصلهم . وقد روى ابن أم هانئ القصة بعينها وقال فيها : قال النبي على السند والمتن المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (١) . وهذا اضطراب في السند والمتن . ثم أم هانئ أسلمت يوم الفتح ، وكان (٧) الفتح في رمضان ، فكيف تكون (٨) صائمة عن قضائه (٩) ، وكيف يلزمها القضاء إن أسلمت ؟ فبان (١٠) بهذا فساد الخبر واضطرابه . قضائه (٩) ، وكيف قبل : في خبرنا إنى دخلت على رسول الله (١١) عليه ، ولم تقل : (١٢)

۱۸۷۸ – فإن قيل : في خبرنا إنى دخلت على رسول اللَّه (۱۱) ﷺ ، ولم تقل : (۱۲) يوم الفتح .

٦٨٧٩ - قلنا : الراوى للخبر سماك بن حرب ، وهذا يدل : أن القصة واحدة ، وإنما ذكر إحدى الراويتين (١٣) عنه يوم الفتح ، وسكت الراوى الآخر عن ذلك .

م ۹۸۸ – فإن قيل : قد أقام رسول اللَّه ﷺ بمكة إلى شوال ، فيجوز أن يكون هذا في شوال . وقوله : « يوم الفتح » يعنى : (١٤) أيام الفتح .

٦٨٨١ - قلنا : يوم الفتح ظاهره اليوم الذي وقع الفتح فيه ، وما بعده يقال : عام الفتح . ثم إن أصل الخبر (١٥٠) إن كان قوله : « الصائم أمير نفسه » ، فهذا لا دلالة فيه على إسقاط القضاء ، فإن استدلوا به في إباحة الفطر .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [عن]، مكان: [قال].

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ أم ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فلقت] . (٥) في (م): [ محديني ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٣/٦) ، والدارقطني (١٧٣/٢ ، ١٧٤ ) ، الحديث (٧) ، وأخرجه الترمذي ، في باب ما جاء في إفطار الصائم (١٠٠/٣ ، ١٠١ ) ، والبيهقي ، في الكبرى (٢٧٦/٤ ، ٢٧٦/٢ ) ، والحاكم في المستدرك ، في كتاب الصوم ، في صوم التطوع (١٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ فكان ] . (٨) في (م): [ يكون ] .

<sup>(</sup>٩) في (ع): [عن تضاء]. (١٠) في (ص): [فبانا].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [على النبي]. (١٢) في (م)، (ع): [ولم يقل].

<sup>(</sup>١٣) في سائر النسخ : [ أحد الروايتين ] ، الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٤) لفظ : [ يعني ] و [ أن ] ، ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب ( ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٥) لفظ : [ أن ] و [ الخبر ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

«الصائم» ظاهره يقتضى من دخل في الصوم، وظاهر قوله: « إن شاء صام» يقتضى «الصائم» ظاهره يقتضى من دخل في الصوم، وظاهر قوله: « إن شاء صام» يقتضى ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ / الأول على المريد للصوم، وذلك مجاز، فتساويا، على أن (٣) ما قلناه أولى ؛ لأن المريد لصوم النافلة هو بالخيار بين أن يصوم، أو لا يصوم على وجه سواء ومن دخل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه واحد (٤) ؛ لأن البقاء أفضل منه بإجماع.

٣٨٨٣ - وأما قوله: « فإن كان تطوعًا فلا بأس » فليس فيه دليل على إسقاط القضاء.

7٨٨٤ - فإن استدلوا به على إباحة الفطر ، قلنا : أمرها عليه [ الصلاة و ] (°) السلام ، فصار ذلك عذرًا أباح به الخروج من الصوم ، وإن ثبت لفظ حديث حماد بن سلمة ، وهو قوله : « إن كان تطوعًا فلا بأس ، فإن شئت فاقضه <math>(7) وإن شئت فلا » .

م ٦٨٨٥ – والجواب عنه : أن النبي ﷺ أمرها بالشرب ، فوجب عليها الفطر ومتى وجب الفطر لم يجب قضاءُ التطوع ، كمن دخل في صوم يوم النحر ثم أفطر (٧) .

٦٨٨٦ - قالوا: روى مثل قولنا عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود هما . (^)

۹۸۸۷ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده ، عن ابن سيرين أنه قال: « صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت ، فسألت عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: اقض يوما مكانه » (٩٠).

 <sup>(</sup>١) لفظ: [عندنا]، ساقط من (م)، (ع).
 (٢) لفظ: [وجب] ساقطان من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ أن ] ، ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من (ع).
 (٦) في (م): [ ماضه ].

 <sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ يوم التحريم ] ، مكان المثبت ، وقوله : [ ثم أفطر ] ساقط من (م) ، (ع) ومن
 صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٨) أثر ابن عمر ، وابن عباس ، ونحوه ، عن على ، وجابر ﷺ : أخرجه عبد الرزاق ، في المصنف ( ٤/ ٢٧١، ٢٧١ ) . وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة ، في المصنف ، في من كان يفطر من التطوع ولا يقضى ( ٢٠/٢ ٪ ) .

<sup>(</sup>٩) أثر أنس بن سيرين : أخرجه الطحاوي ، في المعاني ( ١١١/٢ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه ، بلفظ أنه صام يوم عرفة فعطش عطشًا شديدًا فأفطر ، فسأل عدة من أصحاب النبي ﷺ فأمروه أن يقضي يوما مكانه ، في المصنف ، في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر ( ٤٤٥/٢ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في آخر باب من رأى عليه القضاء ( ٢٧٧/٤ ) . راجع في الجوهر النقي ، بذيل السنن الكبرى ( ٢٧٧/٤ ) .

٦٨٨٨ - قالوا : عبادة يخرج منها بالفساد ، فلم يلزمه الدخول فيها ، كمن أحرم
 بالظهر يعتقد أن الشمس قد زالت ، أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان .

7۸۸۹ – قلنا : خروجه منها بالفساد لا يمنع وجوبها بالدخول ، كما لا يمنع بالنذر . وعلى أن (١) من دخل في صوم ، أو صلاة على أنها عليه ، فيه روايتان . إحداهما : أنه يجب (٢) . عليه بالدخول ، فعلى هذا لا فرق بينهما ، وعلى الرواية الأخرى : إذا دخل بنية الواجب فلم يبتدئ التقرب به وإنما قصد أن يسقط (٣) الواجب ، فإذا بان أنه لا واجب اشتبهت (١) القربة فلم يلزمه المعنى ، والداخل في النفل ملتزم القربة ابتداء فلزمه ما التزمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا .

• ٦٨٩ – قلنا حج الإفراد إذا دخل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخول وإنما يجب بمعنى آخر قالوا : كل صوم إذا أتمه كان تطوعًا وإذا لم يتمه لم يجب قضاؤه قياسًا على من دخل فى صوم يظن أنه عليه .

٦٨٩١ - قلنا لا نسلم أن هذا الصوم إذا أتمه كان متطوعًا لأنه يجب بالدخول . فإذا
 أتمه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى .

۲۸۹۲ – فإن قيل : فإذا دخل على أنه واجب ، فقد اعتقد الوجوب في الحال (°) ، واعتقد وجوب المضي (¹) ، فهو بالإيجاب أولى .

٣٨٩٣ – قلنا : لم يعتقد إيجاب شيء ، وإنما اعتقد إسقاط الواجب (٧) عنه ، فإذا سقط الوجوب لم يبق التزام . وفي الصوم المبتدأ التزم ، فلزمه بالتزامه .

٣٨٩٤ - فإن قيل : لو صح هذا ، لم يجب المضى على الحج إذا دخل على أنه عليه .

٦٨٩٥ - قلنا : فرقنا في الوجوب بالدخول ، وهناك لا يجب بالدخول ، وإنما يجب
 لابتداء الحج ، لا ينفرد بنفسه ، فإذا دخل فيه ثم تبين أن لا وجوب ، لم يصح أن يكون

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [على ]، مكان: [وعلى ان].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ إحدهما يجب ]، وفي (ص): [ إحديهما ]، مكان اللبت.

<sup>(</sup>٣) حرف : [ على ] ساقط من (ع ) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ اذا ].

 <sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ في الخلاف ] .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ وجوب القيء ] ، وني ( ع ) : [ وجوب الشيء ] .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) ، ( ع ) : [ الوجوب ] .

الإحرام فيه قربة في نفسه ، حتى تقضى عليه (١) فلم يكن بد من إتمامه ، والجزء الأول من الإمساك : يجوز أن يكون قربة وإن (٢) لم يتم به صومًا ، بدلالة وجوب الإمساك على الفطر في رمضان ، واستحباب الإمساك عن الأكل يوم النحر حتى يعود من المصلى ، فإذا النهى (٢) ما دخل ، اقتصر عليه ، فكان قربة في نفسه وكذلك الجزء الأول من الصلاة ثم بان أنها ليست عليه (٤) اقتصر على جزء ، وهو قربة ، وفي الإحرام بخلافه ؛ ولأن الحج يجوز أن يفعل قبل وجوبه ، فيقع عنه الواجب ، كالفقير إذا حج ، فجاز أن يفعله على أنه قد وجب عليه ، فيلزمه ، وأما الصوم والصلاة ، فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن الواجب ، فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب ، لم يجب عليه .

٦٨٩٦ - قالوا : أفسد صوم التطوع ، فلم يجب عليه قضاؤه ، كمن ارتد .

789 – قلنا : المرتد وجب عليه القضاء ، وسقط عنه بالإسلام ، كما يسقط عنه  $^{(0)}$  سائر الواجبات ، وقد قاسوا على من دخل في الإسلام ، وهذا لا يصبح . لأن في إحدى الروايتين يصبح قليل الاعتكاف و كثيره ، فعلى هذا لم يدخل إلا في الجزء الذي فعله ، وعلى الرواية الأخرى : لا يصبح الاعتكاف أقل من يوم ، فعلى هذه الرواية إذا دخل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء ، وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد بالتقرب به  $^{(1)}$  ، فلم يكن داخلا في جملته . ولأن من دخل في الطهارة ثم أفسدها وجبت عليه الطهارة لأداء الصلاة ، وقاسوا على من دخل في الطواف  $^{(2)}$  وعندنا يجب عليه  $^{(3)}$  بالدخول سبعة أشواط ، ذكر ذلك محمد في الرقيات  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) في (ع): [ حتى تقتضي علته ] ، وفي (م): [ حتى يقتضي علته ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ إن ] بدون العطف . (٣) في (م)، (ع): [ فإذا انتهى ] .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ عليه ] ، ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(°)</sup> لفظ : [ عنه ] ، ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ: [ به ] ، ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق ، في المصنف ، في أول باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ( ٢٧١/٤ ) ، الحديث

<sup>(</sup>٧٧٦٧ ) ، والبيهقي في الكبرى ، في باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ( ٢٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) لفظ: [ عليه ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) راجع في مصادر الحنفية السابقة في أول المسألة ، في قضاء التطوع ( ٢٢٤/١ ) .

## مسالة ٢٩٢ كم

### إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة

م ٦٨٩٨ - قال أصحابنا : إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافرفجامع ، لم تجب الكفارة (١).

٦٨٩٩ - وقال الشافعي : تجب الكفارة <sup>(٢)</sup> .

١٩٠٠ - لنا : أن السفر معنى (٣) مبيح للفطر في الجملة ، وسبب الإباحة إذا قارن مايسقط بالشبهة سقط وإن لم يبح ، كوطء الجارية المشتركة ، والوطء بعقد فاسد .

٦٩٠١ - فإن قيل : الكفارة آكد وجوبًا من الحد ؛ لأن من جامع ملكه لم يحد وتجب (<sup>1</sup>) الكفارة .

٣٩٠٣ – قالوا : هناك الفطر مباح ، وفي مسألتنا بخلافه .

١٩٠٤ – قلنا : حظر الفطر الأول ، لا يدل على وجوب الكفارة ، كمن جامع في صيام واجب من غير رمضان ، وكمن جامع بعد أن أكل ناسيًا فظن أنه يفطره . لأنه

<sup>(</sup>١) راجع المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٣٤/٢ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [الكفارة ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش. راجع تفصيل المسألة في مختصر البويطي ، في الصيام ، ورقة (٥٣ ب) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام (١٦٩/٣) المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام (٢٦٠/٦ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع (٢٢٦/٦ ) راجع تفصيل المسألة في المدونة ، في الصيام في السفر (١٨٠/١ ) ، المنتقى ، في ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان (٢/١٥) ، الكافي لابن عبد البر ، باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره (٣٣٨/١ ) ، شرح الزرقاني (٢١١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ يعنى ] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [ ويجب ] .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : [ كمن مسافر ] ، وفي ( ع ) : [ كمن سافر ] بحذف : [ كان ] .

معنى : لو وجد في أول النهار أسقط الكفارة عن الواطئ (١) ، كذلك إذا وجد في أثنائه ، أصله : الإغماء والمرض . ولأن كل حالة لو أفطر فيها بالأكل لم تجب (٢) الكفارة ، فإذا أفطر بالجماع مثله ، كما لو سافر في أول النهار .

معنى طرأ على الصوم ، لم يؤثر في وجوبه ، فوجب أن لا يمنع تعلق الكفارة به ، أصله : إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسخًا ، وربما قالوا : سفر لا يبيح الفطر .

79.7 - قلنا: لا يمتنع أن يجب الصوم ، وتسقط الكفارة بشبهة  $(^{7})$  مقارنة ، كمن أكل ناسيًا ثم جامع . وأصلهم : لا تعرف  $(^{3})$  الرواية فيه ويجوز أن يقول : إنه شبهة ، وإن لم يبح  $(^{\circ})$  الفطر فتسقط  $(^{7})$  الكفارة ، ولا نسلم الأصل . وإن قلنا : الكفارة واجبة ، فالمعنى فيه : أنها مدة لا يستوفى فيها رخصة مسح المسافر ، فلا يكون طرآنها  $(^{\circ})$  شبهة في سقوط الكفارة ، والسفر الطويل بخلافه .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : [ عن الوطى ] ، وفي ( ع ) : [ عن الوطء ] .

<sup>(</sup>٢) في (م): [لم يجب].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ وسقط الكفارة شبهة ] .

<sup>(</sup>٤) في (م): [ لا يعرف]. (٥) في (ع): [ لم يبيح].

<sup>(</sup>٦) في (م): [ فيسقط ] ، وفي (ع): [ فنسقط ] . أ

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ : [ طريانها ] ، وتصويبه ما أثبتناه .



# إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت ، أو صب في حلق النائم الشراب ، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

ر ۲۹،۷ - قال أصحابنا (۱) : إذا جومعت [ المرأة ] (۲) النائمة ، أو أكرهت ، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر (۳) المستيقظ مكرها أفطر (<sup>1)</sup> .

٩٩٠٨ - وقال الشافعي : لا يفطر ، وإن أكرهت فشربت بنفسها ، فيه قولان (°) .

بوصف بالنسيان ، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع ، كالمريض . ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان ، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع ، كالمريض . ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم ، كالحيض ، وعكسه الغبار .

. ٩٩١ – فإن قيل : الحيض لا يبطل الصوم ، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانًا

 <sup>(</sup>١) قوله: [ قال أصحابنا ] ساقط من (م)، (ع). (٢) الزيادة من (م)، (ع).

رَ ﴿) الوجر : بفتح الواو : صب الدواء في الحلق . وفي لسان العرب : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق صَبيِّ راجع في لسان العرب مادة : [ وجر ] ( ٤٧٧١/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٨/٣ ، ٩٩ ) ، ، تحفة الفقهاء ، كتاب الصوم ( ٣٥٤ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم فصل : وأما ركنه ( ٩١/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، ( ٣٨٠/٢ ) ، البناية مع الهداية ، ( ٧٢٨/٣ ، ٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قال النووي في المجموع: لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب ، فأكل أو شرب أو أكرهت على التمكين من الوطء فمكنت ، فغي بطلان الصوم به قولان مشهوران أقل من بين الأصح منهما ، والأصح : لا يبطل . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ١٦٤/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٢٣٨٦/٦ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٣٨٦/٦ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الحنفية : إذا وطئت المرأة مكرهة أو نائمة ، فسد صومها وعليها القضاء . وكذلك الحكم فيمن أكره أو كان نائمًا فصب في حلقه ماء في رمضان ، عند مالك وأصحابه . قال ابن قدامة في المغني : ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاءه ولا غيره ، أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد منها فعل ، الصائم ، ليس عليه قضاءه ولا غيره ، أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد منها فعل ، في صيامه مكرها ، في الكفارة في رمضان ( ١٨٦/١ ، ١٩١١ ) ، المنتقى ، في ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ( ٢٥/٦ ) ، الرفصاح ، ( ١٨٣٨ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ١٢٥/٣ ) ، الإفصاح ، ( ١٢٨٨ ) . الإفصاح ، ( ٢٠٨١ ) ، المغني ، كتاب الصيام ( ١٢٧/٣ ) . ١٢٤ ) . الإفصاح ، ( ٢٠٨١ ) .

١٥٦٨/٢ كتاب الصيام

للصوم ، كزمان الليل .

۱۹۱۱ – قلنا : هو معنى ينافي الصوم فيبطله ؛ لأن خروج ما ينقض الطهارة الكبرى يبطل الصوم ، كالمنى .

٦٩١٢ – احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال : « إن اللَّه تجاوز (١) لأمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (٢) .

7917 - الجواب: ما قدمناه ، أن نفس الفعل غير مرتفع ، فاحتمل أن يكون معناه : رفع عن أمتى حكم الخطأ وما استكرهوا عليه ، ويحتمل مأثمه ، وليس أحدهما أولى من الآخر فسقط التعلق به .

١٩١٤ - قالوا: معنى حرمة الصوم طرأ بغير اختيار الصائم، فصار كما لو ذرعه القيء (٦).

١٩٩٥ – قلنا: القيء معنى لا ينقض (١) الطهارة الكبرى ، فإذا وجد بغير اختياره لم يفطره (٥) ، كأكل الناسى . وفى مسألتنا : معنى نادر ، فاستوى فيه الاختيار وغيره ، كمن جامع فأولج فى الموضع المكروه وقد قصد غيره .

**٦٩١٦ – قالوا : كل معنى إذا فعله الصائم باختياره فطره ، فإذا وجد بغير اختياره لم** يفطره <sup>(٦)</sup> ، كالذباب ، والغبار .

791۷ – قلنا: ليس بمقصود للتناول ، فاختلف فيه الاختيار وغيره . وفي مسألتنا: هي مقصود بالتناول ، فاستوى الأمران . ولأن الذباب وصوله لا يفطر ؛ فجاز أن يختلف بالقصد وعدم القصد ، وفي مسألتنا : الواصل يفطر بوصوله ، فاستوى فيه القصد وغيره ، ولا يجوز اعتبار هذا بالنسيان ؛ لأن النسيان معنى معتاد متكرر لا يمكن التحفظ منه ، وهذه أمور نادرة . وقد يمكن التحفظ منها ولم يجتمع فيها الوصفان المجتمعان في أكل الناسي .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : [ يجاوز ] .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة في مسألة ( ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ذرعه القيء : ذرعا ، أي : غلبه وسبقه . وفي لسان العرب : وذرعه القيء ، إذا غلبه وسبق إلى فيه ، وقد أذرعه الرجل ، إذا أخرجه . وفي الحديث : من ذرعه القيء فلا قضاء أي سبقه وغلبه في الحزوج . راجع في لسان العرب ، مادة ذرع ( ١٤٩٧/٣ ) ، المصباح المنير ( ١٩٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): [ القيء منهى معتاد لا ينقض ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لم يفطر].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ فطره ] ، مكان : [ لم يفطره ] ، وهو خطأ .

# إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم، أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

٦٩١٨ - قال أصحابنا : إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم الله الله الله المراء على المراء / ، أو حاضت المجامعة ، أو نفست ، فلا كفارة عليهم (١) .

**٦٩١٩** - وقال الشافعي : عليهم الكفارة (٢) .

. ۲۹۲۰ - لنا : أن الحيض يخرج اليوم أن يكون مستحق العين للصوم ، فصار كما لو جامع في آخر يوم (١) من رمضان ، ثم شهد الشهود أنه من شوال (٥) .

مناك تبيُّنًا (٦) : أنه لم يكن صائمًا .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [اوجز]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وقال زفر من الحنفية: تسقط الكفارة بعذر الحيض، دون المرض. راجع تفصيل المسألة في الأصل، كتاب الصوم ( ٢٣٤/٢ ) ، وفي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص١٣٧، المبسوط، كتاب الصوم ( ٢٠١٠ ، ٢١١) . المسوم ( ٢٠١٠ ، ٢١١) . الصوم ( ٢٠١٠ ، ٢١١) . الصوم ( ٢٠١٠ ، ٢١١) . الصوم ( ٢٠١١ ، ٢١١) . الصوم ( ٢٠١١ ، ٢١١) . الصائم ثم مرض: ففيه قولان: أحدهما: لا تسقط عنه الكفارة . وهو الأصح . والثاني: تسقط . وأما إذا طرأ بعد الجماع جنون أو حيض فلهم فيه قولان أيضا: أصحهما: أنها تسقط . والآخر: لا تسقط . راجع تفصيل المسألة في باب الصيام من كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم ( ٢/١٥٥ ) ، حلية العلماء ، كتاب الصيام ( ٢١٠٠١ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٢١٠٠١ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الصيام ( ٢/٣٥٠ ، ٣٤٠ ) ، فتح العزيز ، في القول في السنن بذيل المجموع ( ٢١٥٤ ) . المهذب ، كتاب الصيام ( ٢/٣٥٠ ) ، المناب أنه في الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض والنفاس . راجع تفصيل المسألة في المدونة ، فيمن أكل في رمضان ناسيًا ، في الكفارة في رمضان ( ١٨٥١ ) ، الإفصاح ، ( ١٩٥١ ) ، بداية الصيام ( ٢٤٩/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة ، (٢١٧ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة ، (٢٥٧١ ) . الكافي لابن قدامة ، باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة ، (٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ يوم ] ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ من سال ]، مكان: [ شوال ].

<sup>(</sup>٦) ني (م)، (ع): [ينا]. (٧) ني (م): [لم يكن].

معنى : لو تقدمه الأكل لم يخاطب بالكفارة ، كالمسافر إذا أقام . ولأن الكفارة لا تجب <sup>(۱)</sup> إلا بإفساد صوم يوم كامل الحرمة ، ووجود هذه المعاني في آخر النهار تؤثر في حرمة اليوم ، فتمتنع الكفارة ، كما لو جامع في غير رمضان .

٦٩٢٣ - احتجوا: بأن النبي ﷺ قال للأعرابي: « أعتق رقبة » (٢) ، ولم يقل له:
 إن لم يمرض.

7972 - قلنا: ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم ، فيجوز أن يكون الجماع تقدمه ، وعلم النبي ﷺ ذلك . ولأن الصحة موجودة ، وليس للمرض أمارة ، والإيجاب على الاطلاق . وإن جاز أن يحدث شبهة ، كما أن الزاني يجب عليه الحد ، وإن جاز أن يحدث شبهة ، كما أن الزاني يجب عليه الحد ، وإن جاز أن يدعى شبهة تسقط (٦) الحد عنه ، أو يرجع عن إقراره (٤) ، ولا يمنع ذلك الأمر بجلده (٥) .

7970 - قالوا: معنى طرأ بعد وجوب الكفارة في الحقيقة ، وإنما وجبت في الظاهر . 7977 - وكيف يقال: لا يسقطها ، وكيف نسلم إطلاق قوله: « وجبت » ؟ فإن أرادوا الوجوب الظاهر ، انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال ؛ ولأن المرض بالليل لا يتصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه ، والمرض بالنهار يتصل ببعض النهار في سقوط استحقاق الصوم ببعض ، فيصير تأخر (١) المرض ، وتقدمه سواء .

٦٩٢٧ - فإن قيل: الصوم فسد بالوطء، فحصل المرض ولا صوم، فلا يؤثر في اليوم، ألا ترى: أن الجنب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني ؛ لأن الطهارة أسقطت بالأول، فلم يؤثر الثاني فيها.

٣٩٢٨ – قلنا : لسنا نعني بقولنا : « أن المرض في آخر النهار يتصل بأوله » بمعنى : أنه يؤثر في الصوم ، ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم ، فإذا كان لبعضه صفة زوال الاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه .

٣٩٢٩ - فإذا قاسوا بهذه العلة على السفر . قلنا : السفر لا يبيح الفطر من أن يكون مستحقا ، فلم يؤثر في الكفارة .

<sup>(</sup>١) في (م): [لا يجب].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في مسألة ( ٣٧٣ ) ، ومسألة ( ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ سقط ] . ( ٤) في (م) : [ أو يرجع بس عن اقراره ] .

<sup>(°)</sup> في (م)، (ع): [بخلافه]. (٦) في (م)، (ع): [باخر].

٦٩٣٠ - فإن قيل: لا فرق بينهما ؛ لأن السفر لو تقدم الوطء أسقط الكفارة ، وإن
 لم يبح الفطر ، ثم يتأخر ولا يكون شبهة .

٩٩٣١ – قلنا : إذا تقدم السفر سقطت الكفارة ، فيقارنه (١) سبب الإباحة والوطء ؟ وإن لم يبح ، فإذا تأخر السفر لم يوجد هذا المعنى ، والحيض : إذا تقدم أخرج اليوم من أن يكون مستحقًا ، كذلك إذا تأخر .

٣٩٣٢ - وجواب آخر: أن الجنون والمرض كل واحد منهما يوجد بغير فعله ، ولا فعل من هو من جنسه . وكذلك الحيض يلحقه تهمة في حق الله تعالى والسفر يوجد بفعله ، فاتهم في حق الله تعالى وإذا سوفر به مكرها ، فالسفر بفعل من هو من جنسه وذلك لا يسقط العبادات عندكم ، كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائمًا عنه .

**٦٩٣٣ – فإن قيل** : المرض المتأخر شبهة فلم يقارن الفعل ، فصار كمن زنا بامرأة ثم تزوجها <sup>(٢)</sup> .

۲۹۳٤ – قلنا: يسقط (٣) الحد عندنا في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: لا يسقط. فالفرق على هذه الرواية: أن الملك الطارئ لا يتصل بالفعل الموجب للحد، حتى يؤثر فيه، وفي مسألتنا: ما وجد في آخر النهار مما يبيح الفطر يتصل بالزمان الذي وجبت الكفارة بهتكه، فصار شبهة فيه.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ بمقارنه ] . (٢) في (م): [ ثم زوجها ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [سقط].



### إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه

مه ٦٩٣٥ - قال أصحابنا : إذا نوى في الصوم الفطر ، أو الخروج من الصوم ، لم يفسد صومه (١) .

۲۹۳۲ - وقال أصحاب الشافعي : يفسد <sup>(۲)</sup> .

(١) راجع المسألة في المبسوط ، كتاب الصوم ( ٨٦/٣ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم ، فصل : وأما ركنه ( ٩٢/٢ ) .

ر (٢) لفظ: [يفسد] ساقط من (م)، (ع). ذكر الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولين: أحدهما: يبطل صومه. والثاني: لا يبطل. قال الشيرازي: والأول أظهر، وقال النووي في المجموع: أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين: بطلانه وأصحهما عند الأكثرين: لا يبطل. راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء، كتاب الصيام المجموع مع المهذب، كتاب الصيام (٢٩٧/٦). وللمالكية في هذه المسألة أقوال. قال ابن عبد البر: فقيل: عليه القضاء والكفارة. وقيل: عليه قضاء دون كفارة. وقيل: لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئًا من الأكل والشرب - وإن قل - عامدًا ذاكرًا لصومه، وهذه أصحها. راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر، باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده (٣٤٣/١) شرح الزرقاني، (٢٠٧/٢). قال الخرقي من الحنابلة: من نوى الإفطار، فقد أفطر. قال ابن قدامة: هذا الظاهر من المذهب. راجع المغنى، كتاب الصيام (١٩٨٣) المال).

(٣) في ( م ) : [ يجاوز ] .
 (٤) تقدم تخريجه هذا الحديث في مسألة ( ٣٨٦ ) .

(٥) الزيادة من (م)، (ع).

(٢) في (م)، (ع): [لنفسها]، مكان: [انفسها]. هذا الحديث أخرجه الأثمة الستة، وأحمد من حديث أبي هريرة على . وأخرجه البخاري في الصحيح، في كتاب العتق، باب الحيطاً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ( ٨٠/٢)، ومسلم في الصحيح، في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والحواطر بالقلب إذا لم تستقر ( ٢٥/١، ٣٦)، والترمذي، في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته ( ٤٨٠/٣)، الحديث ( ١١٨٣)، النسائي في السنن، في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به طلق في نفسه ( ١٠٥٦، ١٥١)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به ( ٢٥٨١)، الحديث ( ٢٠٤٠)، الحديث ( ٢٠٨٠)، الحديث وي السنن، في آخر الندور ( ١٧١/٤)، الحديث ( ٣٤)، بلفظ: إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكرهوا عليه، ألا أن يتكلموا به، ويعملوا به. قال الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن صحيح.

۱۹۳۸ – ولأنها عبادة تجب <sup>(۱)</sup> بإفسادها الكفارة ، فلا يخرج منها بنية <sup>(۲)</sup> الإفساد ، كالحج ؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية <sup>(۲)</sup> الإفساد كالحج ؛ ولأنه نوى إفساد الصوم فلم يفسد ، كما لو نوى أن يسافر ويفطر .

٣٩٣٩ – احتجوا : بأن الصوم ليس هو أكثر من النية ، فإذا نوى إفسادها زالت النية ، فيفسد الصوم .

• ١٩٤٠ – والجواب : أن الصوم هو الإمساك <sup>(٤)</sup> ، والنية من شرطه ليصير قربة ، فإذا تركها فكأنما عزبت عنه <sup>(٥)</sup> بعد صحتها ، وسها عنها ، فلا يقدح ذلك في صومه .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [يجب]. (٢) في (م)، (ع): [نية] في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ في الموضعين ] .

<sup>(</sup>٤) قوله : [ هو الإمساك ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) عزبت عنه : أي غابت عنه . عزب : بفتح الزاي المعجمة ، غاب وخفي ، وعزبت النية : غاب عنه

ذكرها. راجع في لسان العرب مادة : [ عزب ] ( ٢٩٢٣/٤ ، ٢٩٢٤ ) ، المصباح المنير ( ٣٨٤/٢ ) .



# إذا قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب ، لزم الصوم

١٩٤١ - قال أصحابنا : إذا قال : لله علي (١) أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان ،
 فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب ، لزم الصوم (٢) .

جوهذا أحد قولي الشافعي . وقال في قول آخر : لا يلزمه . ولو قال : اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان  $^{(7)}$  لزمه قولًا واحدًا  $^{(1)}$  .

۱۹۶۳ – لنا : أن النذر المعلق بالشرط ، كالموجب عند وجود (°) الشرط حكمًا ، فكأنه قال : بعد قدوم فلان لله عليّ (٦) أن أصوم هذا اليوم . ولأنه شرط ، لو علق به الاعتكاف صح فكأنه (٧) إذا علق به الصوم صح ، أصله : إذا قال : إن شفى الله مريضى .

٦٩٤٤ - احتجوا : بأن فلانا إذا قدم نهارًا استحال أن يصوم ، فيكون في أول النهار

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [اللَّه على ]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ( ٢٤٢/٢ ) ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ فلان ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٤) قال الشيرازي في المهذب: وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، ففيه قولان : أحدهما : يصح نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه ، فينوي صيامه من الليل ، فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم تطوعًا ، وما بعده فرضًا ، وذلك يجوز ، كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . والثاني : لا يصح نذره ، لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره ؛ لأنه إن أقدم بالنهار فقد مضى جزء منه ، وهو فيه غير صائم . راجع تفصيل المسألة في الأم ، باب أحكام من أفطر في رمضان ، وكتاب الاعتكاف ( ٢/٤،١ ، ١ ، ١ ) ، مختصر المزني ، باب الندر الاعتكاف ص ( ٦١ ) ، وحلبة العلماء ، باب الندر ( ٣٤٤/٣ ، ٣٤٥ ) ، المجموع مع المهذب ، باب الندر ( ٨/٤٨٤ ) من قدم ليلا ؛ لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ، وإن قدم نهازًا ، لم يخل من ثلاثة أحوال .راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الندر شرطه فلم يجب نذره ، وإن قدم نهازًا ، لم يخل من ثلاثة أحوال .راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الندر ( ٢١/٧ - ٢٣ ) ، الكافي لابن قدامة باب النذر ( ٢٤/٢ ) ، ٢١٨٤ ) .

<sup>(°)</sup> في (م) ، (ع) : [ عند وجوب ] .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [اللَّه على]، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في هامش ( ص ) : [ كالموجد ] ، [ فكأنه ] من نسخة أخرى .

• ٢٩٤٥ – قلنا : يبطل إذا نذر الصوم نهارًا ؛ ولأن ما تقدم (٢) ليس بفطر وإنما هو إمساك مراعي (٢) ، فإذا وجدت النية صار صومًا ، ولهذا يصح التطوع بنية (٤) من النهار ، وقد بينا فيما تقدم : أنه لا يصح أن يكون صائمًا بعض النهار دون بعض .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) ، ( م ) : [ مراعا ] .

<sup>(</sup>١٤) ني (م)، (ع): [نيته].

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ أو في ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [نيته].



#### إذا نذر صوم يوم الفطر ، والنحر ، وأيام التشريق ، لزمه النذر

7927 - 310 أصحابنا إلا زفر : إذا نذر صوم [ يوم ] (١) الفطر ، والنحر ، وأيام التشريق ، لزمه النذر ، وقيل له : أوقع الصوم في غيرها ، فإن صام فيها سقط موجب النذر (7) .

٦٩٤٧ -وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء ، وإن نذر صوم كل خميس ، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين (٦) . والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:

م ٩٤٨ - أحدهما : أن صوم هذه الأيام يصح .

٦٩٤٩ - والثاني : أن الصوم يجب (٢) بإضافة النذر إليها .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في الجامع الصغير ، باب من يوجب الصيام على نفسه ص١٤١ ، ١٤٣ ، مختصر الطحاوي ، كتاب الكفارات والنذور والأيمان ص٣٢٤ ، ٣٢٥ ، المبسوط ، كتاب الصوم ( ٩٥/٣ –٩٠ ) ، بدائع الصنائع ، كتاب الصوم ( ٧٨/٢ ، ٧٩ ، ٨٠ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، فصل فيما يوجبه على نفسه ( ٣٨١/٢ -٣٨٧) ، البناية مع الهداية ، فصل فيما يوجبه على نفسه ( ٣٠/٣٠-٧٣٧) . (٣) راجع نفصيل المسألة في الأم ( ١٠٤/٢ ) ، حلية العلماء ، ( ٣٣٥/٣ ) ، المجموع ، كتاب الصيام وباب النذر ( ٤٤٠/٦ ) ، ( ٤٥٧/٨ ، ٤٨٢ ، ٤٨٩ ) . وقال المالكية مثل قول الشافعي : من نذر صوم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم ينعقد نذره . قال ابن عبد البر : ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها ، لنهيه ﷺ عن ذلك ، ولزمه الفطر ولا قضاء عليه ؛ لأنه لا نذر في معصية . وكذلك من نذر صيام أيام التشريق ، أفطرها ، ولا ا قضاء عليه أيضا . وقد روي عن مالك : أنه عليه القضاء عنهما ، وليس ذلك بصحيح . ومذهب مالك في اليوم الثالث من أيام التشريق : أنه يصومه من نذره . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ١٩٠/١ ، ١٩١ ) ، الكافي لابن عبد البر ، كتاب الصيام ، باب جامع النذر وكتاب الأيمان والنذور ، باب النذور ( ٣٤٨/١ ، ٣٤٩ ، ٤٦٠ ) . وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال : لله على صوم يوم العيد ، فهذا نذر معصية ، على ناذره الكفارة لاغير ، نقلها حنبل عن أحمد . وفيه رواية أخرى : أن عليه القضاء مع الكفارة . ثم قال : والأولى الصحيحة ، قاله القاضي . وأما أيام التشريق : ففيه روايتان عن أحمد ، في رواية : يجوز صومها عن النذر . وفي الأخرى : لا يجوز . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية ، كتاب الصيام ( ٢٦٤/١ ، ٢٦٥) ، الإنصاح ، باب الصيام ( ٢٤٨/١ ) المغنى، كتاب النذور ( ٢٣/٩ ، ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ يجب ] ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

• ٦٩٥٠ - والدليل على الفصل الأول: أن النبي ﷺ: « نهى عن صومها » (١) ، فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي . ولأنه زمان يصح الصيام (٢) في أمثاله ، فيصح (٣) الصوم فيه ، كيوم الشك .

٦٩٥١ - فإن قيل : أمثال يوم الفطر والنحر .

1907 – قلنا: أمثاله الأيام كلها ، والفطر والنحر أفعال يوقع فيها كالصلوات والحج فلا يخرج سائر الأيام أن يكون مثلا له ، ولأنه زمان نهي عن الصوم فيه فلم يمنع (أ) ذلك وقوع الصوم فيه كيوم الشك ، ولا يلزم زمان الحيض ؛ لأن الصوم يصح فيه من غيرها والتعليل للوقت لا للشخص . ولأن أيام التشريق اختلف في صومها عن واجب ، كيوم الشك .

٦٩٥٣ – قالوا : المعنى في سائر الأيام : أنه لم يخرج الصوم فيها ، فكانت قابلة
 للنذر ، وهذه الأيام بخلافه .

\$ 790 - قلنا : الصلاة في الأوقات الثلاثة محرمة ، ولا يمنع ذلك من جواز الصلاة فيها [ ولأن الصوم إنما منع منه في هذه الأيام ؛ لأن الفطر وجب فيها ] (°) ، فكان تقديم الفطر أولى من الصوم ، وهذا كما يقول : إن الصوم واجب في رمضان ، فإذا مرض وجب الفطر ، فنهى عن الصوم ، ولا يمنع ذلك جوازه .

• **٦٩٥٥** - وأما الدليل على الفصل الثاني : فقوله عليه [ الصلاة و ] (١) السلام « من نذر نذرًا سماه ، فعليه الوفاء به » (٧) .

٦٩٥٦ - فإن قيل: هذا لا يجب عليه الوفاء، وإنما سمى بإجماع.

٦٩٥٧ - قلنا : سمى الصوم ، وهذا يقدر على الوفاء به وإن منع منه في الزمان

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في مسألة ( ٣٦٤ ) ، وفي مسألة ( ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [الصوم]، (٣) في (م)، (ع): [فصح].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ فلا يمنع].

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود ، في السنن ، كتاب الأيمان والنذور ، باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر ( ٢٣٣/٢ ) وأخرجه الطحاوي ، في المعاني في كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل ينذر وهو مشرك نذر ثم يسلم (١٣٣/٣ ) وابن أبي شببة في المصنف ، في كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، في من قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ( ٢٩/٣ ) .

المسمى كما أن من نذر أن يصلي (١) في الدار المغصوبة يلزمه أن يفي بالصلاة ، وإن لم يلزمه بالصفة المعينة .

**٦٩٥٨** - وروى أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إنى نذرت صوم [ يوم ] <sup>(٢)</sup> النحر فقال : « إن النبي ﷺ نهى عن صيام يوم النحر ، وأمر اللَّه تعالى بالوفاء بالنذر » ، فأعاد السائل سؤاله ثلاثًا ، فأعاد الجواب ثلاثًا (٣) .

٣٩٥٩ – وهذا يدل : أنه يجب عليه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم ، وإلا فلا معنى لهذا الكلام ، ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله . فجاز أن ينعقد النذر بإيجاب صومه ، كسائر الأيام (1) ، ولا يلزم أيام الحيض . ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها ، والتعليل للزمان لا للشخص . ولأنه يوم يجاوز رمضان ، فصح صومه ابتداء ، كيوم الشك . ولأن أيام التشريق زمان ، يختلف في صومه عن الواجب فجاز أن يلزم الصوم بنذر صومه ابتداء ، كيوم الشك ، ولا يمكن القول بموجب العلة فيمن (°) نذر صوم كل خميس ؛ لأنا قلنا : ابتداء . احتج المخالف في بطلان النذر ، بقوله عليه [ الصلاة و ] (١٦) السلام: « لا نذر في معصية » (٧).

· ٦٩٦٠ – قالوا : ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم ، وهو معصية . ولا يجوز إفراد النذر بالإيجاب عن الزمان ، كما لو قالت : لله عليّ أن أصوم أيام حيضي ، لم يجز لنا : إيجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عينته (^).

<sup>(</sup>١) لفظ : [ يصلى ] ساقط من (ع) . (٢) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : عن زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى ، فقال ابن عمر : أمر اللَّه وفاء النذر ، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن صوم هذا اليوم ، في المصنف كتاب الأيمان ، في الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم فيأتى ذلك على فطر أو أضحى ( ٤٧٢/٣ ) . (٤) قوله : [كسائر الأيام ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ نسن]. (٦) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأيمان ( ٢٠٠/٣ ) ، وأخرجه عبد الرزاق من حديث أبي هريرة في كتاب الأيمان والنذُور ، باب لا نذر في معصية اللَّه ( ٤٣٣/٨ ) . وأبو داود في السنن باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ( ٢٢٨/٢ ، ٢٢٩ ) ، والترمذي في السنن كتاب النذور والأيمان ( ١٠٣/٤ ) ( ١٥٢٤ ، ١٥٢٥ ) ، والنسائي في المجتبي كتاب الأيمان والنذور ، في النذر فيما لا يملك ( ١٩/٧ ) وابن ماجه في السنن كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية ( ٦٨٦/١ )، الحديث ( ٢١٢٤ ، ٢١٢٥ ). راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٨١/٦ ) ، الحديث ( ١٠٧٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ع): [عينه].

۱۹۹۱ – والجواب : أنه نذر صومًا يوقعه على وجه منهى ، وهو يملك إيجاب / الصوم ، ولا يملك إيجاب الصوم ، ولا يملك إيجاب المنهى فيجب بالنذر الطاعة ، ويسقط بالمعصية ، كما لو قال : للّه (۱) علىّ حجة أجامع فيها ، وصوم يوم أغاب فيه ، أو أباشر (۲) النساء .

7977 - فأما قولها : « يوم حيضي » فالحيض معنى ينافي الصوم ، بدلالة : أنه يعترض الصوم ويبطله ، كالأكل ، فلم يتضمن نذرها ، كمن قال : لله عليَّ أن أصوم بعد الأكل . يبين ذلك : أن قربة (٣) الأوقات وفضائلها لا تتعين (١) بالنذر ، بدلالة : أن من نذر صوم يوم (٥) عاشوراء ، فقدمه عليه ، جاز عندنا . وعلى المذهبين : إن لم يصم جاز الصوم بعده ، ولا يلزم تأخير الصوم إلى اليوم (١) من السنة الثانية ، وكذلك النهى المتعلق بالأوقات لا يتعين بالنذر .

٣٩٦٣ - قالوا: يوم لا يحل صومه ، فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره ، أصله: يوم الحيض .

1975 - قلنا: كون الوقت لا تحل (٧) العبادة فيه ، لا يمنع لزوم النذر المضاف إليه كالأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، وكمن نذر الصلاة في الدار المغصوبة . والمعنى في الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها ، فكأنها قالت : لله على الصوم إذا أكلت ؛ ولهذا نقول : إنها إذا أضافت النذر إلى الغد (٨) ، وكان يوم حيضها ، وجب عليها القضاء ؛ لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه ، فتعلقه (٩) بزمان الحيض لا يمنع وجوبه .

7970 - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا : الليل معنى يوجب الخروج من الصوم . قال النبي عَلَيْنَةٍ (١٠٠) : « إذا أقبل الليل من ها هنا ، أفطر الصائم » (١١٠) . وما أوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه . واستدلوا على أن صوم هذه

 <sup>(</sup>١) لفظ: [ لله] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ وأباشر ] . (٣) في (ع): [ مزية ]، مكان: [ قربة ] .

<sup>· (</sup> م ) : [ لا يتمين ] . ( ٥ ) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) · ( \$

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ الصوم]، مكان: [ اليوم].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ لا يحل] . (٨) في (م)، (ع): [ إضافة النذر إلى العذر].

<sup>(</sup>٩) في (م): [ فيعلقه ] . (١٠) في (ص): [ قال الطيخة ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في الصحيح، في كتاب الصيام، باب الصوم في السفر والإفطار، وفي باب تعجيل الإفطار، وفي باب يعجيل الإفطار، وفي باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره ( ٣٣٥/١ ، ٣٣٥)، ومسلم في الصحيح، في كتاب الصيام باب بيان وقت إنقضاء الصوم وخروج النهار ( ٤٤٤/١ ، ٤٤٥ )، وأخرجه الدارمي، في السنن كتاب الصوم باب في تعجيل الإفطار ( ٧/٢).

الأيام لا يجوز : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن صوم [ يوم ] (١) الفطر ، ويوم الأضحى ، ونهى عن صيام (٢) خمسة أيام (٣) .

 $7977 - والجواب: أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده ، فأما ما لا يوجد فلا ينهى <math>^{(1)}$  عنه ، فلا يدل  $^{(2)}$  هذا النهى على وجود الصيام على وجه منهى عنه كالصلاة  $^{(1)}$  عند الطلوع والزوال .

۱۹۹۷ – فإن قيل : روى أن النبي ﷺ « نهى عن الوصال » (٧) ، ولم يدل ذلك على انعقاد الصوم بالليل .

٦٩٦٨ – قلنا : إنما نهى عن صيام النهار ، إذا لم يأكل بالليل ، ولم ينه عن صيام الليل ، حتى يدل على انعقاد الصوم فيه .

٦٩٦٩ - فإن قيل : النهي يقتضي فساد المنهي عنه (^) .

• ٦٩٧٠ – قلنا: ليس الفساد عدم الانعقاد خاصة ، بل يقال: فسد إذا لم يجزئ عن صوم عليه مطلقا ، فهذا فاسد من هذا الوجه ، وإن كان منعقدًا . كما أن الحج يفسد بالجماع وإن بقى عقده ، إلاأنه لا يجزئ عما وجب .

۱۹۷۱ - قالوا: زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة ، أو نذر مطلق ، فوجب أن لا يصح فيه صوم نذر (٩) معين ، كزمان الليل ، وأيام الحيض .

19۷۲ – قلنا : الصيام الواجب في ذمته مطلقا ، وجب على وجه كامل ، فإن أداه ناقصًا لم يجز (١٠) ، وفي مسألتنا : أوجبه ناقصًا ، فجاز عما أوجب . وهذا ، كمن

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ صيام ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجهما في مسألة ( ٣٦٤ ) ، وفي مسألة ( ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ فلا نهى ] . ( °) في هامش ( ص ) : [ ندل ] من نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [ فالصلاة ]، مكان [ كالصلاة ].

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة في كتاب الصيام باب الوصال إلي السحر ( ٣٣٦/١) والدارمي في ومسلم في الصحيح ، كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٤٤٥/١ ، ٤٤٦ ) ، والدارمي في السنن باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) لفظ : [ نذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [لم يجز عنه ] بزيادة: [عنه ].

منا : من فاته رمضان ، لم يثبت في ذمته نفس رمضان ؛ لأن ذلك لا سبيل إلى فعله ، وإنما يثبت في ذمته  $^{(1)}$  القضاء ، ولذلك  $^{(2)}$  يقف على الوجوب على إدراك الصلاة ، ففي أي زمان فعله جاز  $^{(1)}$  ، فلم يوقعه أنقص  $^{(2)}$  مما وجب .

 $- \sqrt{190}$  -  $\sqrt{190}$  -  $\sqrt{190}$ 

<sup>(</sup>١) لفظ : [ القضاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ فأته].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ نائمًا ]، مكان: [ بإيماء ].

<sup>(</sup>٤) ني (م)، (ع): [ ذمة ] . (٥) ني (م)، (ع): [ وكذلك ] .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م): [ فلم يرفعه انقض].

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ وأما صلاة المرض فهي ناقصة ]، مكان: [ وأما صلاة المريض ] إلى قوله: [ لأن صلاة المريض ناقصة ].

<sup>(</sup>١٠) لفظ : [ منه ] ساقط من (ع) وفي (م)، (ع) : [ فكذلك ]، مكان المبت .

## مسائل الاعتكاف [ ٢٩٨ - ٢٠٨]



## اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل

**٦٩٧٦** - [ قال أصحابنا ] (١) : اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل ، ويكره اعتكافها في المسجد (٢) .

797٧ – وقال الشافعي في القديم : يكره لها أن تعتكف <sup>(٣)</sup> في المسجد ، وإن اعتكفت في مسجد بيتها صح ، وكان أفضل ، وقال في الجديد : لا يصح اعتكافها في مسجد البيت <sup>(٤)</sup> .

ما روى الما : أن المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد ، والدليل عليه : ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عليها قالت : « كان رسول اللَّه عَلَيْهِ إذا أراد أن يعتكف في (°) العشر يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في (°) العشر

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ ، أثبتناه تمشيًا بمنهج المصنف .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصل المسألة في الأصل ، باب الاعتكاف ( ٢٧٤/٢ ) ، مختصر الطحاوي باب الاعتكاف ( ٢٧٤/٠ ) ، بدائع ص٥٨ المبسوط باب الاعتكاف ، ( ١١٩/٣ ) ، بدائع الصنائع كتاب الاعتكاف ( ١١٣/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب الاعتكاف ( ٣٩٤/٢ ) ، البناية مع الهداية مع الهداية باب الاعتكاف ( ٧٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ يعتكف ] .

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع: لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل، وهو المعتزل المهيأ للصلاة، هذا هو المذهب. راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الاعتكاف (١٨١/٣)، المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف (١٨١/٣)، المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف (٤٧٨/٦)، وقال ١٠٠٤، ١٩٤٤، ١٩٤٤)، فتح العزيز مع الوجيز، في باب الاعتكاف بذيل المجموع الاعتكاف المرأة ولي الشافعي في الجديد: لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها . راجع المدونة في اعتكاف العبد وأصحابهما مثل قول الشافعي في الجديد: لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها . راجع المدونة في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها (١٠٠١)، المقدمات الممهدات كتاب الاعتكاف (٢٠٢١)، بداية المجتهد كتاب الاعتكاف (٢٠٢١)، المغني كتاب شرح الزرقاني باب الاعتكاف نافلة (٢٠٢١)، الإفصاح باب الاعتكاف (٣٦٨/١)، العدة مع العمدة باب الاعتكاف (٣٦٨/١)، العدة مع العمدة باب الاعتكاف ص١٥٩ .

الأواخر من رمضان ، قالت : فأمر بينائه فضرب ، فلما رأيت ذلك أمرت بينائي ، فضرب ، قالت : وأمر  $^{(1)}$  غيري من أزواج النبي  $^{(1)}$  بينائه فضرب ، فلما صلى الفجر نظر  $^{(1)}$  الأبنية . فقال : ما هذه [ آلبر تردن ؟ ]  $^{(7)}$  وأمر بينائه  $^{(1)}$  فقوض  $^{(0)}$  وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » [ يعني ]  $^{(1)}$  من شوال  $^{(V)}$  .

[اعتكاف النساء في المسجد . ولا يجوز حمل النهي على خروجهن بغير أمره ؟ لأن اعتكاف النساء في المسجد . ولا يجوز حمل النهي على خروجهن بغير أمره ؟ لأن ذلك لا يضر بهن . ولأن ] (^) الاعتكاف يمتد ، وتختلف (^) فيه أحوال المعتكف من النوم (^() إلى الجلوس إلى القيام ، والأكل . وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره لها ذلك ، وليس هذا كالطواف . لأنه مشى من غير اختلاف حال ، فهو كالمشي في الطرق (١١) ، وكذلك الوقوف بعرفة هو لبث لا يمتد على صفة واحدة ، فيؤمن الاطلاع عليها . ولأن الصلاة أخص بالمساجد من الاعتكاف ؛ لأنها بنيت لها ، فإذا كره لها الصلاة في المسجد فالاعتكاف أولى ، وإذا ثبت كراهة الاعتكاف فيه ، وهذه العبادة يستوي فيها النساء والرجال ، فلابد أن تكون لها حالة لا تكره لها وما ذلك إلا إذا اعتكفت في مسجد بيتها (١٢) .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ : [ فامر ] ، المثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ في ] ، المثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : [ قالت ] فأمر بينائه ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٥) ني (م)، (ع): فنقض. (٦) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح ، في باب اعتكاف النساء ، وفي باب الأبنية في المسجد (٧) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح في كتاب الاعتكاف ، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ( ٤٨٠/١ ) وأبو داود في السنن في باب الاعتكاف ( ٦٢٣/١ ) ، الترمذي ، في باب ما جاء في الاعتكاف ( ٦٢٣/١ ) ، الحديث ( ٧٩١ ) ، ابن ماجه في باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف ( ٥٦٣/١ ) ، الحديث ( ١٧٧١ ) .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ: [ بهم ] والصواب ما أثبتناه ، وما بين القوسين: ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب
 (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

(٩) في (م) ، (ع) : [ ويختلف ] .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) ; من اليوم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [ في الطواف ].

<sup>(</sup>١٢) في (م)، (ع); [غيرها]، مكان: [بيتها].

٦٩٨٠ - فإن قيل: الصلاة تكره (١) في المسجد؛ لأنها تقوم (٢) مع الناس فيطلعون عليها،
 والمعتكفة تنفرد (٣) في ناحية من المسجد وتصلي (٤) بصلاة الإمام، فلا يطلعون عليها.

19۸۱ – قلنا : هذا موجود في الصلاة ؛ لأنها تقدر أن تنفرد  $(^{\circ})$  في ناحية من المسجد وتصلي  $(^{\circ})$  بصلاة الإمام ، ومع ذلك يكره لها . ولأن كل ناحية من المسجد تنفرد  $(^{\circ})$  فيها لا تأمن من حضور  $(^{\circ})$  الرجال فيها .

۱۹۸۲ – فإن قيل : الجمعة لا تصح إلا في مسجد <sup>(٩)</sup> وتكره لها <sup>(١٠)</sup> حضورها ، ولا تجوز منها في غير المسجد <sup>(١١)</sup> .

19۸۳ – قلنا : هي غير مخاطبة بها ، فلم تساوى الرجل (۱۲) فيها . ولأن الجمعة (۱۲) تصح منها في دار يتصل بالمسجد من غير كراهة ، وفي نفس المسألة أنه موضع لمسنون صلاة شخص ، فكان موضعًا لمسنون اعتكافه ، كالمساجد في حق الرجال . ولا يلزم المصلي ؛ لأنه يجوز الاعتكاف فيه إذا كان له مؤذن راتب .

٦٩٨٤ - فإن قيل : البيت موضع لصلاة الرجل النافلة ، ولا يجوز اعتكافه فيه ،
 واعتبار الاعتكاف الذي هو سنة بسنن (١٤) الصلاة أولى .

<sup>(</sup>١) في (م): [يكره]. (٢) في (م): [يقوم].

<sup>(</sup>٣) في ( م ) ، ( ع ) : [ قلنا والمعتكف ينفرد ] ، مكان : ﴿ وَالْمُعْتَكُفَةُ تَنْفُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [ ويصلي ] . (٥) في (م): [ أن ينفرد ] .

<sup>(</sup>٦) في (م): [ ويصلي ] . (٧) في (م): [ ينفرد ] .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [ لا تأمن ] حضور بحذف: [ من ] .

<sup>(</sup>٩) في (م): [ في المسجد ] . (١٠) في (م)، (ع): [ ويكره له ] .

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [المساجد]. (١٢) في (م): [الرجال].

<sup>(</sup>١٣) لفظ : [ الجمعة ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>١٤) في (م)، (ع): [سنن]. (٥١) في (م)، (ع): [مقصود].

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من (م) ، (ع) . (١٧) في (م) : [ لا يختص ] .

٣٩٨٦ - احتجوا : بأن كل موضع لا يصح للرجل أن يعتكف فيه ، لم يصح للمرأة ، كالشارع .

٦٩٨٧ - قلنا : الشوارع لم تسن (١) لها الصلاة فيها ، ولما كان مسجد بيتها موضعًا لفضيلة صلاتها (٢) جاز اعتكافها فيه .

۱۹۸۸ - قالوا : موضع لم يبن <sup>(۳)</sup> للصلاة والجماعات ، فلم يصح فيه <sup>(٤)</sup> الاعتكاف ، أو موضع يجوز للجنب اللبث فيه .

۲۹۸۹ - قلنا : هذه المعاني لم تمنع (°) أن يكون موضعًا مسنون للصلاة ، ويخالف الشوارع ، والصلاة أفضل من الاعتكاف ولأن لا يمنع (¹) ذلك الاعتكاف فيه أولى .

، ٩٩٩ – قالوا : عبادة لا تصح  $(^{(Y)})$  من الرجل إلا في المسجد ، فكذلك من المرأة ، كالطواف ، أو قربة تختص  $(^{(A)})$  في حق الرجل بمكان ، فوجب أن تختص  $(^{(A)})$  في حق المرأة بذلك المكان ، كالوقوف .

۱۹۹۱ - قلنا: الطواف والوقوف يختص ] (١٠) بمكان واحد لا يجوز في غيره ، فلم يختلف الرجل [ و ] المرأة (١١) في حكمه . والاعتكاف لا يختص بمكان واحد ، فاختلف المرأة والرجل في مكان فضيلته ، كالصلاة . ولأن الطواف والوقوف يتعلق ببقعة (١٢) بعينها ، لا يختلف أحوال المرأة في أداء العبادة فيها ، فلهذا ساوت الرجال ، وأما الاعتكاف فلابد فيه من التنقل من حال إلى حال (١٣) لا يؤمن في مثلها زوال السبب ، فاختلف الرجل والمرأة (١٤) فيها .

<sup>(</sup>١) في (م): [لم يسن].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ لفضله ]، وفي (ع): [ صلاته ]، مكان المثبت .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [لم يبين]. (٤) في (م)، (ع): [منه].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [لم يمنع]. (١) في (م): [وان لا يمنع].

<sup>(</sup>٧) في (م): [ لا يصح]. (٨) في (م): [ يختص].

<sup>(</sup>٩) في (م): [يختص].

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من (م)، (ع)، ولفظ: [ المرأة ] ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>١٢) لفظ: [ ببقعة ] ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م): [ من حال الرجال ] ، مكان المثبت .

<sup>(</sup>١٤) في ( ص ) ، ( م ) : [ المرأة والرجل ] بالتقديم والتأخير .

٦٩٩٢ - الدليل عليه : أنهما لما اختلفا في أحكام السنن وجب على الرجل في الإحرام نزع المخيط ، وخالفته / المرأة في ذلك لمعنى (١) يعود إلى السنن ، وكذلك في ١٨٩ كشف الرأس ، ومنعت من الرمل ، والسعي في بطن الوادي ، وإن كان سنة في حق الرجل ، لما في ذلك من الستر عليها ، فالاعتكاف مثله .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ إلى معنى ]: مكان [ لمعنى ].



### لا يصح الاعتكاف إلا بصوم

1084/4=

**٦٩٩٣** - قال أصحابنا: لا يصع الاعتكاف إلا بصوم (١).

٣٩٩٤ – وقال الشافعي : يصح بغير صوم ، وهو بصوم أفضل ، وإن نذر اعتكافًا بصوم : اختلف أصحابه ، فمنهم من قال : لابد أن يجمع بينهما ، فإن اعتكف بغير صوم لم يجز .

٩٩٩٥ – ومنهم من قال: يجوز أن يأتي بالصوم على الانفراد، والاعتكاف على الانفراد، كما لو نذر الصوم والصلاة. فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف أعاد الصوم دون الاعتكاف.

٦٩٩٦ - ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف ، ولم يبين ما الذي استأنف (٢) .
 ٦٩٩٧ - لنا : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة تعليها «أن النبي عليها قال : لا اعتكاف إلا بصوم » (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع المسألة في كتاب الحج باب لا اعتكاف إلا بصوم ( ۲۰/۱ ) ، مختصر الطحاوي ص٥٧ المبسوط ( ١٠٩/٢ ) ، منتصر الطحاوي ص٥٧ المبسوط ( ١٠٩/٣ ) ، نتح ( ١١٩/٣ ) ، تتح الفداية وبذيله العناية ( ٢٠٩/٣ ) ، البناية مع الهداية ( ٧٤٥-٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ: ما الذي استأنف، لعل الصواب: ما الذي يستأنف. قال الشافعي في مختصر البويطي: والصيام في الاعتكاف أحب إلى ، فإن أفطر ، فلا شي عليه . راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الاعتكاف ( ١٠٥/٢٠ ، مختصر البويطي ، في السنة في الاعتكاف ، ورقة ( ٤٥ب ) ، مختصر المزني باب الاعتكاف ص ٢٠ ، حلية العلماء كتاب الاعتكاف ( ١٨٢/٣ - ٤٨٤ ، ١٨٨٤ ) ، العلماء كتاب الاعتكاف ( ١٨٢/٣ - ٤٨١ ، ١٨٨٤ ) ، فتح العزيز مع الوجيز في ذيل المجموع ( ١٨٣/٣ ، ٤٨٤ - ٤٨١ ) ، الموطأ في ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( ١/ ٢٣١) ، فتح العزيز مع الوجيز في ذيل المجموع ( ١٩٥١ ، ١٩٦ ) ، الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص ١٦٣ ، المنتقى في وفي المدونة كتاب الاعتكاف بغير صوم ( ١٩٥١ ، ١٩٦ ) ، الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص ١٦٣ ، المتمدات ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( ١/ ١٨٥ ، ١٨) ، الكافي لابن عبد البر باب الاعتكاف ( ١/ ٢٥٧ ) ، المقدمات الممهدات كتاب الاعتكاف ( ٢١/٧١ ) ، والمسائل الفقهية كتاب الصيام ( ١/ ٢١٧ ) ، مسألة ( ٢٢ ) ، الإفصاح ( ١/ ٢٥٧ ) ، المغني كتاب الاعتكاف ( ١/ ٢١٧ ) ، الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) ، المائي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) ، المائي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) ، المائي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) ، المائع لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) ، المائع لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١/١٨ ) . المؤلف لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١٨ ) ، المائع لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١٨ ) . المائع لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ ، في السنن باب الاعتكاف ( ١٩٩/٢ ، ٢٠٠ ) ، الحديث (٤) ، والماكم في المستدرك في كتاب الاعتكاف ( ٤٠٠/١ ) ، والبيهقي في الكبرى في باب المعتكف يصوم ( ٤١٧/٤ ) .

٦٩٩٨ – قالوا: انفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري .

999 - قلنا: قد عولتم على خبره في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل. وقد وافقه عليه يحيى بن أحمد بن الصلت بن هاشم السمسار ، عن هاشم بن مروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ولا يجوز أن يحمل على نفي الاستحباب والفضيلة ؛ لأن ظاهر النفي عندهم يقتضي نفي الجواز . ولأنه إنما يحمل على نفي الفضيلة إذا كانت العادات بانتفاء النفي (١) ناقصة ، وعندهم الاعتكاف بغير صوم ليس بناقص ، وإن كان غيره أفضل منه عند بعض أصحابهم ، فلا يجوز نفيه (٢) إذا كان كاملًا ؛ لأن غيره أكمل منه .

المسيب وعروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنها (٣) أخبرتهما « أن رسول الله عليه كان المسيب وعروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنها (٣) أخبرتهما « أن رسول الله عليه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان (٤) حتى توفاه الله ، [ ثم اعتكفهن أزواجه من بعده ] (٥) . وإن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضًا ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ويأمر (١) من اعتكف أن يصوم » (٧) .

وفي سنن أبي داود: « ولا اعتكاف إلا بصوم » (^) ، وقول الدارقطني: يقال: إن قوله: « وإن السنة للمعتكف » إلى آخره من كلام الزهري ، أدرج في الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود ذكره ولم يعترضه ، وإنما استدل الدارقطني على هذا ، بأن هشام بن سليمان لم يذكره ( $^{(9)}$ ) ، وقد ذكره عن ابن جريج القاسم بن معن ،

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ إذا كانت العادة بانتفاء المنفي ] .

<sup>(</sup>٢) في (م): [بنيه]. (٣) في (م): [أنهما].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ رمضان ] ساقط من (م) ، (ع) .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من سنن الدارقطني ، وفي سائر النسخ مكانها لفظ تعالى .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ ويؤمر ] .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الصحيح باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المسجد ( ٤٧٩/١)، وأبو داود في ومسلم في الصحيح كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ٤٧٩/١)، وأبو داود في السنن باب الاعتكاف ( ٦٢٢/١)، والترمذي في السنن باب ما جاء في الاعتكاف ( ٦٢٢/١)، الحديث ( ٧٩٠)، الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( ٢٠١/٢)، الحديث ( ١١، ١٢)، والبيهقي في الكبرى في باب الاعتكاف في المسجد ( ٣١، ٣١٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في السنن باب المعتكف يعود المريض ( ٦٢٥/١ ) .

٩) في سائر النسخ : [ لم ينكره ] ، المثبت من سنن الدارقطني .

وعبد الرحمن بن إسحاق ، والاثنان أقرب إلى الحفظ من الواحد . ولأنه لم يقل : من الذي قال ذلك ؟ فلا يلتفت إلى قوله . ولأنه إمساك يجب في الصوم ، فجاز أن يجب بمطلق الاعتكاف ، كالإمساك عن الوطء ، [ أو لأنه أحد إمساكي (١) الصوم ] (٢) . ولأن الأكل معنى يفسد الصوم ، فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق ، كالجماع . ولأنه لبث في مكان مخصوص ، فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا بمعنى آخر ، كالوقوف بعرفة .

٧٠٠٢ – ولا يقال : (٣) إن الوقوف يصير قربة بانضمام الإحرام ، وهو مجرد النية عندنا ؛ لأنه ليس بنية الوقوف خاصة ، وإنما هو نية لجملة (١) الحج .

٧٠٠٣ - فإن قيل : الوقوف ليس بلبث لأنه لو اجتاز بعرفة صح وقوفه .

٧٠٠٤ - قلنا: الوقوف اسم اللبث (٥) فهو الفرض (٦) ، فكذلك (٧) الاعتكاف فللبث، فهو القربة، وإنما يقوم الاجتياز (^) مقام الوقوف الواجب كما يقوم الطواف في المسجد مقام اللبث الذي هو الاعتكاف . لأن الواجب من الوقوف جزء غير مقدر ، وذلك حاصل في أول قدم يضعه وما بعده ليس بواجب ، فصار الوقوف لبثا <sup>(٩)</sup> في الحقيقة .

٥٠٠٥ - فإن قيل: (١٠٠ فلا يكون من شرطه الصوم، انتقض بمن نذر اعتكافًا بصوم.

٧٠٠٦ - قالوا: ليس من شرط الاعتكاف هناك الصوم ؛ لأنه لو ترك الصوم كان اعتكافًا وإن لم يجز عن النذر .

٧٠٠٧ - قلنا : فهو من شرط النذر الذي هو الاعتكاف ، فإن تركه عندهم لا يكون الاعتكاف الذي أوجب ، وإنما يكون اعتكافًا مبتدأ .

٧٠٠٨ - فإن قيل: يبطل بالمرابطة.

٧٠٠٩ - قلنا : لا يكون قربة بنفسها (١١) حتى ينوي أن يقيم ليقابل العدو ، أو لحراسة المسلمين . ولأنها عبادة مقصودة يخرج منها بالجماعة ، فخرج منها بالأكل ،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع). (١) في (م): [ إمساك].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ فلا يقال ].

<sup>(</sup>٦) في (ع): [الغرص]. (°) في (م)، (ع): [للبث].

<sup>(</sup>٨) في (م): [الاختيار]. (٧) في (م)، (ع): [ فلذلك ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [كا].

<sup>(</sup>١١) في (م): [سنها].

<sup>(</sup>٤) في (ص): [ بحمله ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م): [ فإن قالوا ] .

٣/ ١٥٩ ----- كتاب الصيام

كالصوم والصلاة .

على المعتكف صيام ، إلا أن يجعله على نفسه » (١) .

V.11 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني بإسناد لا يعرف ، ولكن لم يرفعه إلا الشيخ الذي رواه عنه ، وهو محمد بن إسحاق السوسي  $(^{7})$  ، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ، فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله ، وكيف يصح هذا عن ابن عباس ، وقد صح عنه أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم »  $(^{7})$  ؟

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( ١٩٩/٢ ) ، الحديث ( ٣ ) ، والحاكم في المستدرك ، في الاعتكاف ( ٤٣٩/١ ) ، والبيهقي في الكبرى باب من رأى الاعتكاف بغير صوم ( ٣١٨/٤ ، ٣١٩ ) . (٢) في ( م ) : [ السوى ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام ، وفي من قال : لا اعتكاف إلا بصوم ( ٢٩٩/٢ ) ، وعبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ في باب لا اعتكاف إلا بصيام ( ٣٥٣/٤ ) ، الأثر ( ٣٠٣٠ ، ٨٠٣٣ ) . والبيهقي من هذه الوجوه في الكبرى باب المعتكف يصوم ( ٣١٧/٤ ، ٣١٧ ) . (٤) ما بين القوسين ساقط من (م) ، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) في (ع): [ الشرط]، وفي (م): [ الشرحاقف]، مكان: [ الاعتكاف].

<sup>(</sup>٢) في (ص): وأن يفي بنذره. أخرجه البخاري في الصحيح، في الاعتكاف، في باب الاعتكاف ليلا، وفي باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف، وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( ١٩٥/١)، وفي كتاب الجهاد والسير، باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ( ١٩٨/٢)، وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ( ٦٧/٣)، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم ( ١٩٥/ ١)، ومسلم في الصحيح، في كتاب النذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( ٢١/٣)، وأبو داود، في آخر كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ( ٢٣٧/٢)، والترمذي، في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر ( ١١٢/٤، ١٢)، وابن ماجه، ( ٢٣٧/٢)، والنسائي، في كتاب الأيمان والنذور، في إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( ٢١/٧، ٢٢)، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ١٩٧٨)، الحديث ( ١٧٧٧).

٧٠١٤ – قلنا : هذا رواه سفيان بن عيينة (١) ، وخولف فيه . فروى جرير بن حازم عن أيوب في الخبر ، وقال فيه : « إني نذرت أن اعتكف يوما » (٢) . ورواه على بن مسهر ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر الله الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر الله الله عن المسجد الحرام » (٣) .

. ٧٠١٥ - فإذا كانت الرواية متناقضة ، والقصة واحدة ، لم يصح التعلق بها على أن رواية الاثنين أولى من رواية الواحد .

٧٠١٦ - فإن قيل : يجوز أن يكون نذر نذرين ، فيستعمل الخبرين .

٧٠١٧ – قلنا : ويجوز أن يكون نذر يومًا وليلة ، فمن نقل يوما فهو صادق ، ومن روى ليلة فهو صادق ، فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم بالخبر ، على أنه قد (<sup>1)</sup> .

۷۰۱۸ - فإن قيل: قال النيسابوري: هذا حديث منكر. لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم: ابن جريج، وابن عيينه، وحماد بن سلمة، وحماد ابن زيد، وإنما تفرد به ابن بديل (۲)، وهو ضعيف الحديث (۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ، في كتاب الصيام ، في باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ١٣/١٥) ، الحديث ( ١٧٧٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ، في الاعتكاف ، في باب الاعتكاف ليلا ، وفي باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف ، وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( ٣٤٨ ، ٣٤٥/١ ) ، مسلم في الصحيح ، في كتاب النذور ، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( ٢٦/٢ ، ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في السنن باب الاعتكاف ( ١٩٩/٢ ) ، الحاكم في المستدرك ، في الاعتكاف ( ٣١٨/٤ ) . راجع في الجوهر النقي ، في ذيل السنن الكبرى ( ٣١٨/٤ ) ، الموطأ ، كتاب الصيام ، ما يجوز الاعتكاف إلا به ( ٢٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في السنن باب المعتكف يعود المريض ( ٦٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني بعد أن روى الحديث الذي تقدم تخريجه في نفس المسألة: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث، ثم قال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث، في السنن (٢٠٠/٢، ٢٠١)، الحديث (٨، ٩)، وهكذا ذكره البيهقي عن الدارقطني في باب المعتكف يصوم (٣١٦/٤)، ٣١٧).

٧٠١٩ - قلنا : الذي روى ابن بديل (١) أن النبي ﷺ ، قال لعمر : « اعتكف وصم » (٢) ولم يحتج بهذا ، على أن طعن النيسابوري لا يصح ؛ لأنه لم يقل : إن الثقات (٣) خالفوا ابن بديل (٤) ، وإنما قال : لم يرووه (٥) ، وليس من شرط صحة خبر الواحد أن يرويه الجماعة .

٧٠٢٠ - احتجوا بحديث عائشة تعظيمها « أن النبي تيليلي لما أخر الاعتكاف من شهر رمضان اعتكف العشر الأول من شوال » (٦) .

٧٠٢١ – قالوا : وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن يوم الفطر لا يصح صومه .

٧٠٢٧ – قلنا : إنما اعتكف من العشر بعد يوم الفطر ، بدلالة : أنه لم ينقل ترك (٧) النبي ﷺ للخروج إلى المصلى يوم العيد منذ (٨) دخل المدينة ، ولو فعل ذلك لنقل .

٧٠٢٣ - فإن قيل : إنه صلى العيد في المسجد لأجل المطر ، فيحتمل أن يكون اعتكف هذا اليوم .

عدا ، وهو يحتاج إلى أن يبتدئ بالاعتكاف من الليل ، فلا يجوز (٩) أن يفعل ما يمنع هذا ، وهو يحتاج إلى أن يبتدئ بالاعتكاف من الليل ، فلا يجوز (٩) أن يفعل ما يمنع من الحروج والمسنون قبل أن يعلم بدوام المطر ، وبعذر الحروج عليه . ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل (١٠) والشرب ، والجماع . فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه ؟ (١١) .

<sup>(</sup>١) في (م): [ رواه ] ، مكان : [ روى ] ، وفي سائر النسخ : [ ابن زيد ] وهو خطأ كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في السنن باب الاعتكاف ( ١٩٩/٢ ) والحاكم في المستدرك ، في الاعتكاف

<sup>(</sup> ١٩٩/١ ) ، البيهقي في باب المعتكف يصوم ( ٣١٧ ، ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): [ الالتفات ] ، مكان : [ الثقات ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: [ لم يرووه ] ، وفي سنن الدارقطني ، والبيهقي ، والجوهر النقي لم يذكروه مكانه ،
 والجوهر النقى بذيل السنن الكبرى ( ٣١٦/٤ ، ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ٣٩٨ ) . (٧) في (م) : [ نزل ] .

<sup>(</sup>٨) في (م): [مد]. (٩) في (ص): [ولا يجوز].

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [ من يوم العيد السوفر عن الأكل ] .

<sup>(</sup>١١) في (ع): [ في الأعتكاف ] ، مكان: [ فيه ] .

٧٠٧٥ - قالوا: عبادة يصح أن يفتتحها ليلًا ، فلم يكن من شرطها الصوم ، كالحج والعمرة . ٧٠٢٦ - قلنا: يبطل بمن نذر اعتكافًا بصوم .

٧٠٢٧ - فإن قالوا : إن ترك الصوم لم يبطل اعتكافه .

V.YA - V.YA -

٧٠٢٩ - والمعنى فيما قاسوا عليه: أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع ، فلم تقف صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها . ولما كان الاعتكاف لا يجب جنسه بالشرع ، وقف كونه قربة على انضمام عبادة مقصودة إليه .

. ٧٠٣٠ – قالوا : كل زمان صح فيه الاعتكاف ، صح إفراده به ، كالنهار .

٧٠٣١ - قلنا : عندنا الليل لا يصح الاعتكاف فيه ، وإنما (٣) يوجد فيه اللبث ، وحكمه مراعى (٤) ، فإن انضم إليه النهار كان اعتكافًا ، وإلا بطل (٥) ، وهذا كما يقول : لي الإمساك (١) في جزء من نهار ، أنه مراعى (٧) ، فإن انضم إليه بقية النهار ، كان جميعه صومًا ، وإن انفرد ذلك الجزء بطل حكمه ، ولا يصح بالصيام . ولأن النهار ، زمان شرع فيه [ الإمساكان ، فجاز أن ينفرد بالاعتكاف ، والليل زمان شرع / فيه ] (٨) أحد الإمساكين دون الآخر ، فلم ينفرد بالاعتكاف .

٧٠٣٧ – قالوا : كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم ، وجب أن لا يكون من شرطها الصوم ، كالصلاة .

٧٠٣٣ – قلنا : قد يكون من شرط (٩) افتتاحها الصوم ، وقد لا يكون ؛ لأنه إن نذر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (م)، (ع) ومن صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ والصلاة لم يشترط ].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ إنما بدون العطف]. (٤) في (ص)، (م): [ مراعا].

<sup>(</sup>٥) قوله : [ وإلا بطل ] ساقط من (م)، (ع). (٦) في (م)، (ع) : [ في الإمساك ] .

 <sup>(</sup>٧) في (ص) ، (م) : [ مراعا ] .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ من شرطها].

اعتكاف يوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم ، وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى الصوم ، فالوصف غير مسلم على إطلاقه . ولأنه قد يشترط (١) في ابتداء العبادة ما لا يشترط في إثباتها (٢) ، ألا ترى : أن الطهارة شرط (٣) في الطواف عندهم دون افتتاح الإحرام ، ودون الوقوف .

٧٠٣٤ – ولأن من شرط افتتاحها الصوم (١) عندنا ، ألا ترى : أن الصوم متى لم يوجد لم يكن لبثه بالليل اعتكافًا ، فأداء الصوم شرط وإن لم يقارن ، كما أن الخطبة شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها . والإيمان شرط من العبادات وإن تقدم عليها . والمعنى في الصلاة : ما ذكرنا في الحج والعمرة .

٧٠٣٥ - قالوا: عبادة لا تصح (٥) إلا في المسجد ، فلم يكن الصوم من شرطها كالطواف .

٧٠٣٦ – قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن اعتكاف المرأة يصح في بيتها .

٧٠٣٧ - وقولهم : لا يصح إلا في المسجد ، لا تقف صحة الصوم على ذكره ، فلا معنى له .

٧٠٣٨ - قالوا : عبادة مقصودة ، فلم تكن (٦) شرطًا في عبادة أخرى ، أصله : سائر العبادات .

٧٠٣٩ – قلنا : العبادة عندنا هي الصوم ، والاعتكاف تابع له ، وصفة من صفاته ، فهو كالتابع مع الصوم . ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها ، وهي شرط في جميع العبادات .

وي الله الله الله الله يكن شرطا في صحة الاعتكاف بالليل لم يكن شرطا  $^{(Y)}$  فيه بالنهار قياسا على كل  $^{(A)}$  ما ليس بشرط .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [قد يشرط].

<sup>(</sup>٢) في ( م ) ، ( ع ) : [ وما لا يشترط ] ، وفي سائر النسخ : [ [ثباتها ] ، لعل الصواب : [ أثنائها ] .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [تشترط].

<sup>(</sup>٤) لفظ: [ الصوم ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): [ لا يصبح]. (١) في (م): [ فلم يكن].

<sup>(</sup>٧) لفظ: [ شرطا ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٨) لفظ: [كل] ساقط من (م) ، (ع) .

٧٠٤١ - قلنا: الصوم عندنا شرط في الاعتكاف بالليل على ما قررنا ، والشرط قد يتقدم العبادة ، فكذلك يتأخر عنها ، ألا ترى (١) أن من شرط افتتاح الظهر إتمامها عددًا مخصوصًا ، حتى إن لم يتمم ذلك العدد لم يكن ظهرًا ، وهذا الشرط يتأخر عن افتتاحها .

٧٠٤٧ – قالوا : عبادة توجد ليلًا ونهارًا ، فلم يكن شرطًا في صحتها بالنهار ، كالحج .

٧٠٤٣ - قلنا: قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف (٢) الليل. ولأن الإمساك عن الأكل والشرب لم يشرع ليلا ، ولا يجوز شرطه ، وقد شرع نهارًا ، فجاز أن يشرط (٢) ، ولأنه يتعذر شرط ترك الأكل ليلا ونهارًا ، فلم يشرط منه ما تعذر ، وشرط الليل (١) ، ولا يتعذر بشرط ترك الجماع والخروج من المسجد ليلا ونهارًا ، فاستوى فيه الزمانان (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : [ ألا يرى ] وفي ( م ) ، ( ع ) : [ ألا ترى ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٢) لفظ: [ اعتكاف ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : [ أن شرط ] .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : [ وشرط لليل ] ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ وشرط الليل ] ، لعل الصواب : [ في شرط الليل ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ الزمان].



## إذا خرج المعتكف إلى الجمعة ، لم يبطل اعتكافه

٧٠٤٤ - قال أصحابنا : إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه (١) .

٧٠٤٥ - وقال الشافعي : إن أوجب اعتكافًا غير متتابع فخرج (٢) عاد وبني (٢)، وإن أوجب اعتكافًا متتابعًا ستة أيام أو نحوها اعتكف في غير يوم الجمعة فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل وإن أوجب اعتكافًا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ، ويقال له : استقبله في الجامع (٤) .

٧٠٤٦ - لنا : أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف المقيد بالتتابع ، [ أصله : البيع والشراء ، والبيات ، وعكسه الجماع .

٧٠٤٧ – ولأنه خرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يبطل اعتكافه ] (°) ، أصله: إذا كان مطلقًا . ولأن ما لابد له منه (٦) و لا يمكن فعله في معتكفه إذا خرج إليه لم يبطل اعتكافه قياسًا على حاجة الإنسان .

<sup>(</sup>۱) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲۷۳/۲ ) ، كتاب الحج باب الاعتكاف ( ۲۱۳/۱ ) ، مختصر الطحاوي ص۸۵ ، المبسوط ( ۲۱۳/۱ ) ، متن القدوري باب الاعتكاف ص۲۵ ، تحفة الفقهاء ( ۳۷۳/۱ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما ركن الاعتكاف ( ۲۱٤/۲ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۹٤/۲ ) . وصع ) ، البناية مع الهداية ( ۷٤/۲ – ۷٤۹ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ : [ فخرج ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ ومتى ] ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في مختصر البويطي ، ورقة ( ٤٥ب ) ، حلية العلماء ، كتاب الاعتكاف ( ٣/ ١٨٦) ، المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف ( ٢/ ٥١٠ ، ١٥٠ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٢/ ٥٤٠) . وقال المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف العلمة ، بطل اعتكاف على الإطلاق . قال الباجي في المنتقى : وهو المشهور من مالك في رواية أخرى مثل قول الحنفية : لا ينتقض الاعتكاف بذلك ، وبه قال أحمد ، وابن ملاجشون من المالكية . راجع تفصيل المسألة في المنتقى ، في ذكر الاعتكاف ( ٧٨/٢ ، ٧٩) ، الكافي لابن عبد البر ( ٢٥٣/١ ) ، الإفصاح ( ٢٥٢/١ ، ٢٥٧ ) ، المغني ، كتاب الاعتكاف ( ٣٧/٢ ) ، كتاب الاعتكاف ( ٣٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): [ ما لابد منه ] ، بحذف: [ له ] .

٧٠٤٨ - فإن قيل : ذلك لا يمكن الاحتراز من الخروج (١) إليها ، وهذا يمكن الاحتراز منه ، فإنه يعتكف في الجامع .

بعيد فله (٢) الخروج إلى منزله للحاجة ، كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة ، ثم لا بعيد فله (٢) الخروج إلى منزله للحاجة ، كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة ، ثم لا يبطل الاعتكاف ، ولأن الاعتكاف وجب بإيجابه (٣) ، والجمعة فرض متعين ، وجب بإيجاب الله تعالى ، والإنسان لا يوجب على نفسه ما يتقرب به ليسقط الفرض عن نفسه ؛ فصار مقدار الخروج للجمعة مستثنى من اعتكافه ، فلا يبطله . ولأنا لو لم يستثن الخروج للجمعة بطل إذا دخل في صوم الشهرين في شعبان قطع التتابع شهر رمضان . وإذا كان الإنسان لا يصوم الكفارة على وجه لا يترك الفرض ، ثم لا يصير كالمستثنى من صوم الشهرين .

بتعيينه ، وقد كان يقدر على تعيينه  $^{(1)}$  في غير هذا الزمان وفي مسألتنا ، الإيجاب حصل بتعيينه ، وقد كان يقدر على تعيينه  $^{(1)}$  في غير هذا الزمان وفي مسألتنا ، الإيجاب حصل بإيجابه  $^{(0)}$  فيستثنى منه شرعًا ما لو استثنى لفظًا لم يبطل الاعتكاف . وفي صوم الشهرين لو  $^{(1)}$  استثنى شهر رمضان لفظًا لبطل صومه ، كذلك إذا استثناه الشرع ، على أن استثناء الشرع أولى ، ألا ترى : أنه لو نذر اعتكافًا على أن يبول  $^{(V)}$  في المسجد فخرج لم يبطل اعتكافه ، وصار استثناء الشرع أولى من إيجابه .

٧٠٥١ – احتجوا: بأنها عبارة من شرطها التتابع، فإذا فرضها حيث يخرج منها قبل إتمامها وأمكن التحرز منه لم يجز، أصله: إذا دخل في صوم الشهرين المتتابعين في أول شعبان، أو في أول ذي الحجة.

٧٠٥٧ – قلنا : هناك وجب التتابع على وجه لو استثنى منه هذه الأيام إذا عينه لم يصح ، فإذا استثنت بالشرع لم يصح ، وفي مسألتنا : التتابع يتعلق بإيجابه ، فلو استثنى

<sup>(</sup>١) في (م): [ من الوقوف الحروج]، بزيادة: [ الوقوف].

<sup>(</sup>٢) قوله : [ بعيد فله ] ، ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ بإيجاب].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [نفسه].

<sup>(</sup>٥) قوله : [ بإيجابه ] : ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع) : [الشهر] ، ولفظ : [لو] ، ساقط من صلب (ص) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ رسول ] ، مكان : [ يبول ] .

۱۵۹۸/۳ كتاب الصياء

الجمعة بلفظ لم يبطل اعتكافه ، كذلك إذا (١) استثنى له الشرع الخروج إليها لم يبطل . ٧٠٥٣ - قالوا : خروج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه ، كما لو خرج للصلاة على الجنازة .

٧٠٥٤ – قلنا : صلاة الجنازة فرض لم يتوجه عليه (٢) فلم يستثنه بلفظه ولا بالشرع فصار كالخروج لسائر الحوائج ، وفي مسألتنا : تعين فرض الجمعة عليه ، وزانه أن يخرج للصلاة (٢) على ميت ، ليس هناك من يصلي عليه سواه ، فلا يبطل اعتكافه بالخروج للصلاة عليه .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ الما]، مكان: [ إذا ] .

<sup>(</sup>٢) في (ع): [إليه].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : [ إلى الصلاة ] .

# إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه

٧٠٥٥ – قال أصحابنا : إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة ، فلم ينزل ، لم
 يبطل اعتكافه (١) .

٧٠٥٦ - وقال الشافعي : لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد ، وقال في الإملاء : إذا باشر المعتكف ولم ينزل ، بطل اعتكافه (٢) .

٧٠٥٧ - لنا : أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم ، فلا يفسد الاعتكاف ، كاللمس (٢) بغير شهوة . ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال ، فإذا لم يبطل الصوم لم يفسد (١) الاعتكاف ، كما لو كانت من وراء ثوب . ولأنه استمتاع أبيح في الصوم ،

<sup>(</sup>١) وقال محمد في كتاب الأصل: ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل، كان ذلك بمنزلة الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق، وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت، فقد أساءا جميعا في ذلك، ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف، وأما أبي حنيفة: فإن كان خرجا من المسجد، فقد فسد اعتكافهما. راجع تفصيل المسألة في السابقة، في كتاب الأصل ( ٢٨٠/٢)، المباية المبسوط ( ٢٢٣/٣)، بدائع الصنائع ( ٢١٦/٣)، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٤٠٠/٢)، البناية مع الهداية ( ٧٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الشافعي في الأم: ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد ، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ونظرة ، أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل ببشهوة ، ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل ، وهو الصحيح ؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف ، فبطل بها كالجماع . وقال في الأم : [ لا يبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم ، كتاب الاعتكاف ( ١٠٥/٢ ) ، مختصر المزني ص ٦١ ، حلية العلماء ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٩/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٩/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٩/٣ ) ، المحكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ( ١٩٧/١ ) ، والمنتقى في قضاء الاعتكاف ( ١٨٥/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ١/١٥٥ ) ، المقدمات الممهدات ، كتاب الاعتكاف ( ١٠٥/١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٥/١ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٥٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٥٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي لابن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٥٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قدامة ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٠٢ ) ، الكافي المبن قديد المبن و كلية المبن و المبن و ٢٠٠٠ ) ، الكافي المبن قديد المبن و المب

<sup>(</sup>٣) في (م): [كالملس]، وفي (ع): [كالمس].

<sup>(</sup>٤) في (ع): [لم تفسد].

١٦٠٠/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام

فلم يبطل الاعتكاف ، كالطيب .

٧٠٥٨ - ولا يقال : هذه المعاني لا يحرمها الاعتكاف فلم تفسدها ، والمباشرة بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته ، وذلك لأن تحريم المباشرة في العبادة لا يقتضي فسادها ، بدليل : أنها محرمة على المحرم ولا تفسد (١) الحج . ولأنها عبادة لا يبطلها كثير العمل فلا تبطلها (٢) المباشرة ، كالصوم .

٧٠٦٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَيْرُوهُ ثَ وَاَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَنجِدِ ﴾ (٣).
٧٠٦٠ - الجواب: إن (١) الظاهر من الآية: الوطء؛ لأنه قال في الآية ﴿ فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَ وَاَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ (٥)، والمراد به: الوطء، بدلالة: أنه قيل في التفسير: وابتغوا الولد. وبدلالة: تخصيص الإباحة بالليل، وذلك إنما يكون في الجماع خاصة، فلما قال: ﴿ وَلَا تُبَيْرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَدِيدِ ﴾ نفى (١) ما أثبتنا، فاقتضت الآية: النهى عن الجماع دون اللمس.

٧٠٦١ - قالوا: مباشرة يحرمها (٧) الاعتكاف ، فوجب أن يفسد ، كالوطء ؟ ولأنها مباشرة : يفسد (٨) الاعتكاف إذا كان معها إنزال ، فوجب أن يفسدها إذا لم يكن معها إنزال ، أصله : الوطء .

٧٠٦٢ - قلنا: المعنى في الوطء: أن عمده يفسد الصوم ، فأفسد الاعتكاف ، والمباشرة استمتاع عمده لا يفسد الصوم ، فلم يبطل الاعتكاف .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ولا يفسد].

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧) ني ( م ) : [ تحرمها ] .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ فلا يبطلها].

<sup>(</sup>٤) لفظ : [ أن ] ساقط من ( ع ) .

<sup>(</sup>٦) لفظ : [ نفي ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٨) في (ع): [تفسد].

## إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه

٧٠٦٣ - قال أصحابنا : إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل (١) بطل اعتكافه (٢) .

٧٠٦٤ - وقال الشافعي في الأم: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد (٣).

٧٠٦٥ – لنا : أنه إنزال عن مباشرة ، كالوطء في الفرج ، ووطء البهيمة ، والوطء في الموضع المكروه . ولأن ما أبطل (١) الصوم أبطل الاعتكاف ، كالوطء . ولأنها عبادة يخرج منها بالوطء ، فجاز أن يبطلها الإنزال من غير وطء ، كالصلاة والصوم .

٧٠٦٦ – احتجوا : بأنها عبادة تختص (°) بمكان ، فلم يفسدها غير الجماع (٦) في الفرج ، كالحج .

۷۰۹۷ - قلنا : يبطل بالطواف ، فإنها عبادة تختص  $^{(Y)}$  بمكان ، فتبطل بالمباشرة . قالوا : تبطل  $^{(\Lambda)}$  بالطهارة ، فيبطل  $^{(\Lambda)}$  الطواف ببطلانها .

٧٠٦٨ - قلنا : فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى ، بدلالة : أن المحرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد ، والاعتكاف بخلافه .

<sup>(</sup>١) ني (م)، (ع): [أنزل].

<sup>(</sup>٢) وقال محمد في كتاب الأصل: ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل، كان ذلك بمنزلة الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق، وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت، فقد أساءا جميعا في ذلك، ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف، وأما أبي حنيفة: فإن كان خرجا من المسجد، فقد فسد اعتكافهما. راجع تفصيل المسألة في ، كتاب الأصل ( ٢٨٠/٢ )، المبسوط ( ١٢٣/٣) ، بدائع الصنائع ( ١١٦/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٢٠٠/٢ ) ، البناية مع الهداية ( ٧٥/٢ ) ، البناية مع الهداية ( ٧٥/٢ ) ، وتح القدير عم الهداية وبذيله العناية ( ٧٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكرها في المسألة ( ٤٠١ ) .(٤) في (ع) : [ أما أبطل ] .

 <sup>(</sup>٥) في (م): [ عن الجماع].
 (١) في (م): [عن الجماع].

<sup>(</sup>٧) في (م): [يختص]. (٨) في (م): [يطل].

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ فبطل].

١٦٠٢/٣ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام

٧٠٦٩ – قالوا : كل ما حرم الوطء ودواعيه كان للوطء مزية على ما حرم معه ،
 كالصوم والحج .

٧٠٧٠ - قلنا : له مزية عندنا ؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال ، والمباشرة لا تفسد إلا بإنزال .



### إذا جامع المتكف ناسيا بطل اعتكافه

٧٠٧١ - قال أصحابنا : إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه (١) .

٧٠٧٢ - [ وقال الشافعي : لا يبطل (٢) .

٧٠٧٣ – قالوا : وإذا خرج من المسجد ناسيًا لم يبطل اعتكافه ] (٣) ؛ لأن الشافعي قال : لو أخرجه السلطان مكرهًا لم يبطل ، فالناسي مثله .

٧٠٧٤ - لنا : أنه وطء في الفرج ، فوجب أن يبطل الاعتكاف ، كما لو اعتمده .
 ولأنه وطء يوجب الحد فيفسد الاعتكاف ، كالعمد . ولأن المعتكف له أمارة ظاهرة يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلى .

٩٠/أ ٧٠٧٥ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام / « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » (٤)

(١) وقال محمد في كتاب الأصل: ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل ، كان ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق ، وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت ، فقد أساءا جميعا في ذلك ، ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف ، وأما أبي حنيفة : فإن كان خرجا من المسجد ، فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في ، كتاب الأصل ( ٢٨٠/٢ ) ، المبسوط ( ١٢٣/٣ ) ، بدائع الصنائع ( ١١٦/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٤٠٠/٢ ) ، البناية مع الهداية ( ٧٥٧ ) ، (٧٥٧ ) .

(٢) قال الإمام الشافعي في الأم: ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد ، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ونظرة ، أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ، ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل ، وهو الصحيح ؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف ، فبطل بها كالجماع . وقال في الأم : [ لا يبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٥/١ ) ، مختصر المزني ، ص ٦١ ، حلية العلماء ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٩/٣ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الاعتكاف ( ٢٣٨٥-٢٦٥ ) . وراجع في المدونة ، في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ( ١٩٧/١ ) ، المنتقى في قضاء الاعتكاف ( ٢٥/١ ) ، الكافي لابن عبد البر ( ١٩٥/١ ) ، المقدمات الممهدات ، كتاب الاعتكاف ( ١٧٥/١ ) ، بداية المجتهد ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٧/١ ) ، الكافي لابن قدامة ،

(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .
 (٤) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ٣٨٢ ) .

وقد يكون جوابًا عن الاستدلال بهذا الخبر .

٧٠٧٦ - قالوا: استمتع ناسيًا فوجب أن لا يفسد اعتكافه ، كما لو قبلها .

٧٠٧٧ - قلنا : القبلة عمدها لا يبطل الصوم ، فلم يبطل الاعتكاف ، والوطء استمتاع يفسده عمد الصوم ، فأفسد جنسه الاعتكاف .

٧٠٧٨ – قالوا : الناسي لا يدخل في الأمر والنهي ؛ لأنه يستحيل أن يقول : افعل أو لا تفعل وأنت ناسي ؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد (١) ؛ لأن الناسي لا يعلم أنه ناسي .

٧٠٧٩ - قلنا : النهي لا يتعلق بشرط النسيان ، لكنه يمنع من جنس فعل ، أو تعلق على جنس فعل على جنس فعل على جنس فعل حكم ، يستوي فيه النسيان والعمد . ألا ترى : أن الحد يتعلق بالوطء ، ثم لو نسى أنه طلق ثلاثا ، فجامع حدَّ ، ولو نسى أنه تطهر فأحدث ، بطلت طهارته ، كذلك هذا .

<sup>(</sup>١) في (ع): [أن لا يوجد].

## إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة

٧٠٨١ - وقال الشافعي : إذا لم يوجبه (٣) متتابعًا ، فالأحسن أن يتابع .

٧٠٨٢ – قال أصحابه : وفيه دليل ، أنه إن لم يتابع جاز ، وأما إذا

أوجب اعتكاف يوم (<sup>1)</sup> فالصحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ومن أصحابه من قال : إن دخل في الاعتكاف في أي وقت (<sup>0)</sup> شاء إلى مثله من الغد جاز (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) الزيادة : أثبتناها من كتب الحنفية تمشيا بمنهج المصنف .

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي: وقال زفر كِتَلَفَة : هو بالخيار ، إن شاء تابع ، وإن شاء فرق . راجع تفصيل المسألة في الجامع الكبير ، باب الصيام والاعتكاف ص١٤ ، الأصل ، باب في الصيام والاعتكاف من الجامع الكبير ( ٢٩٦/٢ ، ٢٩٧ ) ، مختصر الطحاوي ، ص٥٠ ، المبسوط ، ( ٣١٩/٣ ) ، متن القدوري ، باب الاعتكاف ص٢٦ ، بدائع الصنائع ، كتاب الاعتكاف ( ٢١/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ، ( ٤٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : [ إذا لم يوجد ] .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ ارجب الاعتكاف يوم ] .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ فاي وقت ]، مكان: [ في اي وقت ].

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الشافعي في الأم: وإذا جعل لله عليه شهرًا، ولم يسم شهرًا بعينه، ولم يقل متتابعًا، اعتكف متى شاء وأحب إلي أن يكون متتابعًا. راجع تفصيل المسألة في الأم، كتاب الاعتكاف ( ١٠٥/٢)، مختصر المزني، ص ٢١، حلية العلماء، كتاب الاعتكاف ( ١٨٤/٣)، المجموع مع المهذب، كتاب الاعتكاف ( ١٩٢/٦- ٩٩٤)، فتح العزيز مع الوجيز، في بذيل المجموع ( ١٨٤/٣ ٥، ٥، ٥). وقال مالك وأصحابه مثل الحنفية: من نذر اعتكاف أيام مطلقة، لزمه أن يأتي بها متتابعة. راجع المسألة في المدونة، في نذر الاعتكاف ( ٢٠٢/١)، الرسالة الفقهية، ص ١٦٣٠، الكافي لابن عبد البر ( ٢٠٢٥، ٣٥٣)، بداية المجتهد، كتاب الاعتكاف ( ٢٢٨/١). وللحنابلة في لزوم التتابع وجهان: أحدهما: مثل قول الشافعي: لا يلزمه التتابع. والثاني: مثل قول الحنفية والمالكية: يلزمه التتابع. راجع تفصيل المسألة في الإفصاح، ( ٢٥٧/١)، المغني، كتاب الاعتكاف ( ٢١٢/٣)، الكافي لابن قدامة، كتاب الاعتكاف ( ٢١٢/٣) .

٧٠٨٣ - لنا : أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها ، فكان إطلاقه كشرطه متتابعًا ، كترك الكلام .

٧٠٨٤ - ولا يقال : إن اليمين يختص تعقيب السبب ، وذلك لأنه لو حلف على شهر بعد شهور ، لزمه متتابعًا وإن [ لم ] (١) تختص تعقيب السبب .

٧٠٨٥ - ولا يقال: العادة أن الهجرة تكون (٢) متوالية ، وبهذا وردت السنة في هجرة (٣) أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأن العادة أيضًا في الاعتكاف المتابعة ، ولم يفعل رسول الله ﷺ الاعتكاف إلا في مدة متتابعة . ولأنه نذر اعتكاف مدة ، فلا يجوز أن يفرقه ما لم يشرط التفريق ، أصله : إذا نذر شهرًا بعينه . ولأنها عبادة أوجبها في مدة تصح (١) في جميعها ، فلم يجز تفريقها مع الإمكان ، أصله : اليوم الواحد إذا شرط التتابع .

٧٠٨٦ – فإن قيل : اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار ، وعشرة أيام : عبارة عن المجتمع والتفرق بطل اليمن .

٧٠٨٧ – احتجوا : بأنها عبادة يجوز تفريقها ، فلا يجوز التتابع بمطلق النذر ، أصله : إذا نذر صوم ثلاثين يومًا .

٧٠٨٨ - قالوا : وما جاز تفريقه بشرط (٥) التفرق ، جاز بمطلق النذر ؛ أصله : الصوم .

٧٠٨٩ – والجواب : أن الصوم في المدة قد اقتضى نذره التفريق ؛ لأنه لا يصح في جميع المدة ، فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ ، وفي مسألتنا : بخلافه .

٧٠٩٠ - فإن قيل : متابعة الصوم هي المتابعة بين أيامه ، بدلالة : أنه إذا شرط التتابع
 وجب أن يتابع الأيام دون الليالي .

٧٠٩١ – قلنا : فهذا هو الدليل ؛ لأن اسم عشرة أيام : عبارة عن الليالي والأيام ، واللفظ يتناولهما (١) ، وما أوجبه يصبح في بعضها ، فلم يوجب نذره الاتصال (٧) ؛ لأن

<sup>(</sup>٢) في (م) : [ يكون ] .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع) : [ في تنجز ] .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): [يصح].

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ع): [ شرط].

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : [ يناولهما ] .

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ع) : [ الايصال ] .

إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متنابعة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ التتابع ما لا يفرق فيه وتتابع الصوم ، هو توالي الأيام ، وذلك تفريق من وجه ، فلم يلزمه جوجب اللفظ ما يشرطه (١) .

<sup>(</sup>١) في (م): [ ما شرطه ] .



## إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتيهما

۷۰۹۲ – قال أبو حنيفة ومحمد (۱) إذا نذر (۲) اعتكاف يومين ، لزمه يومان بليلتيهما وعنه (۳) : أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما ، فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة أيام وثلاث ليالي (٤) .

٧٠٩٣ - وقال الشافعي : إذا أوجب اعتكاف يومين متتابعين ، لزمه بليلة بينهما .
 واختلف أصحابه إذا لم يشترط (٥) التتابع ، فمنهم من قال : يلزمه بياض يومين ، ومنهم من قال : يلزمه يومان وليلة (٦) .

٧٠٩٤ - لنا : أن ذكر أحد العددين على طريق الجمع يفيد دخول ما بإزائه من العدد الآخر . الدليل عليه : قوله تعالى : ﴿ ثَلَنَمُهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَّزُاً ﴾ (٧) . وقال : ﴿ ثَلَنَثَ لَيَــالِ سَوِيًّا ﴾ (^) .

٧٠٩٥ – والقصة واحدة ، عبر عنها تارة بالأيام ، وتارة بالليالي (٩) ، فدل أن ذكر أحد الأمرين يفيد الآخر . ولا يقال : إن هذا عرف بدليل ، وهو ذكره الليالي مرة ،

<sup>(</sup>١) في (ص): [ 幽].

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [ أوجب]، مكان [ نذر].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ع): [ وروى عنه ] بزيادة [ روى ] الصواب : وعن أبي يوسف ، والدليل على ذلك : أن هذه الرواية لم يذكرها أحد عن أبي حنيفة ، وإنما ذكرها عن أبي يوسف .

<sup>(</sup>٤) راجع تفصيل المسألة في ، الجامع الكبير ص١٤ ، كتاب الأصل ( ٢٩٨/٢ ) ، المبسوط ( ١٢٢/٣ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ) ، البناية ( ١٢٢/٢ ) ، دنتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ( ٢٠٢/٢ ) ، ٣٠٨١ ) ، البناية رع الهداية ( ٣٥٨/١ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب الاعتكاف ( ٣٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): [لم يشرط].

<sup>(</sup>٦) راجع تفصيل المسألة في ، الأم ( ١٠٧/٢ ) ، مختصر المزني ص٦١ ، حلية العلماء ( ١٨٤/٣ ) ، المجموع مع المهذب ( ١٩٦/٦ ) ، وتتح العزيز ، بذيل المجموع ( ١١٤/٦–١٦ ) . راجع المعني ، كتاب الاعتكاف ( ٢١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) ، ( ع ) : [ ثلاثة ] ، مكان : [ ثلاث ] ، وهو خطأ سورة مريم : الآية . ١ .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ تارة بالأيام خاصة ، وتارة بالليالي خاصة ] .

والأيام أخرى ، وذلك لأن كل واحدة من الآيتين أفادت بيان الأمرين ؛ لأنها حكاية قصة اقتضت الامتناع من الكلام في اليومين ، ولو كان كما قالوا ، لم تكن كل آية مقيدة بحكاية القصة على حالها . ولأنه أوجب الاعتكاف (١) في أحد الزمانين على طريق ، فصار كما لو قال : العشر الأواخر . ولأنه علق بيومين ما يصح في الزمانين فوجب أن يدخل فيهما (٢) ليلتهما ، كاليمين .

٧٠٩٦ - احتجوا : بأن اليوم : عبارة عن بياض النهار (٣) ، بدلالة : أنه إذا نذر اعتكاف يوم لم يتناول إلا ذلك ، فإذا ثنى وجمع تناول (١) لضعف ما يتناوله على الانفراد .

٧٠٩٧ – قلنا: وإذا قال: العشر الأواخر، فقد جمع اليوم الواحد، ومع ذلك يتناول عند الجمع ما لا يتناوله عند الانفراد، وكذلك اليومان والليلة؛ بيين هذا أنه لو قال: لا أكلمه يوما وهو عند طلوع الفجر يتناول (٥) بياض النهار، ولو ثنى يتناول (١) الليل والنهار، فكذا هذا مثله.

V.qA - e وقالوا : على الطريقة التي قالوا يدخل الليلة التي بين (V) اليومين ، بأن الليلة التي (A) قبل النهار زمان لا يتناوله لفظ الناذر ولا تتخلل (A) ما يتناوله لفظه ، ولا يلزمه اعتكافه أصله : ما قبل الليلة الأولى .

٧٠٩٩ – قلنا : لا نسلم أن الليلة لا تتناول ما لفظه لما دللنا عليه أن ذكر أحد العددين يتناول الآخر . ولأن الليلة التي فيها لا تدخل (١٠) في اليمين ولا تدخل (١١) في

<sup>(</sup>١) لفظ: [ الاعتكاف ] ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ع): [نيه]، مكان: [فيهما].

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ النهار ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) في (م): [يناول] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) ، ( م ) : [ يتاول ] .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) ، ( م ) : [ يناول ] .

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [بمد]، مكان: [بين].

<sup>(</sup>٨) لفظ [ التي ] ساقط من (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ع): [ ولا يتناول ]، مكان : [ ولا تتخلل ] .

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ع): [يدخل].

<sup>(</sup>١١) في (م)، (ع): [يدخل].

الاعتكاف ، والليلة المختلف فيها تدخل <sup>(۱)</sup> في اليمين ، كذلك في الاعتكاف .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ يدخل].

## إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه

٧١٠٠ - قال أصحابنا : إذا أذن لزوجته في الاعتكاف (١)

فدخلت فيه ، فليس له منعها منه ، وإن أذن لأمته فدخلت ، فله منعها (٢) .

۷۱۰۱ - وقال الشافعي : له المنع فيهما (٣) .

٧١٠٢ - لنا: أن الزوجة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملكها شيئا لم يرجع (٤) فيه ، وليس كذلك الأمة ، لأنها لم تملك (٥) بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه ، فصار كالمعير (١) .

٧١٠٣ - ولأنه أذن لزوجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع ، كما لو أذن له لها في النذر والدخول فيه . ولأنها حرة (٢) دخلت في عبادة بإذن زوجها فلم يكن له منعها كما لو دخلت في الحج بإذنه . ولأنه لا يملك منافعها ، بدلالة : أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها ، وإنما له حق ، فإذا أذن فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع ، كما لو أبرأها من دينه ، أو عفا عن القصاص .

<sup>(</sup>١) قوله : [ في الاعتكاف ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل المسألة في الأصل ، كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ( ٢٨٦/٢ ) ، المبسوط ، باب الاعتكاف ( ٢٨٦/٢ ) ، المبسوط ، باب الاعتكاف ( ١٠٥/٣ ) ، بدائع العنكاف العتكاف في فصل شرائط صحته ( ١٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة في الأم ، كتاب الاعتكاف ( ١٠٨/٢ ) ، حلية العلماء ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٠/٣ ) ، فتح العزيز باب الاعتكاف في ذيل المجموع ( ٤٩٢/٦ ) ، المجموع مع المهذب ، "كتاب الاعتكاف . ( ٤٩٢/٦ - ٢٧٨ ) . قال مالك : من أذن لعبده ، أو لامرأته ، أو لأمنه في الاعتكاف ، وشرعوا فيه ، فليس له أن يخرجهم منه . راجع المسألة في المدونة ، كتاب الاعتكاف بغير صوم ، في اعتكاف العبد ، والمكاتب ، والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( ٢٠٠١ ) . وقال أحمد وأصحابه في التطوع مثل الشافعية : يجوز لهما إخرجهما وإن كان بإذنهما . وإن كان منذورًا مأذرنًا فيه ، لم يجز لهما إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا . راجع المسألة في الإفصاح باب الاعتكاف ( ٣٦٧/١ ) ، الكافي لابن قلمة كتاب الاعتكاف ( ٣٦٧/١ ) ، الكافي لابن

<sup>(</sup>٤) في (ص): [لم ترجع]. (٥) في (م): [لم يملك].

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ع): [كالعين].

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ع): [ ولا بفاجرة ]، مكان: [ ولانها حرة ].

٧١٠٤ - فإن قيل: في القصاص أسقط حقًا قد وجب ، وفي مسألتنا: أسقط حقًا يجب له في الثاني .

٧١٠٥ - قلنا : يبطل إذا أذن لها في الصوم ، فدخلت فيه أو الحج .

٧١٠٦ - احتجوا: بأن كل من ملك منع غيره من الاعتكاف، لم يسقط المنع ياذنه، كالأمة.

٧١٠٧ - قلنا : لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدخل (١) في العبادة ، فهو كما لو أذن لها في الحج فدخلت فيه ولأن الأمة لا تملك بالتمليك ، فلم يسقط حقه بالإذن لها ، والحرة بخلافها (٢) .

۷۱۰۸ – قالوا : الزوج يملك منافعها ، بدليل : أنه لو (٣) أعطى العوض عنها ، ويزيل ملكه عنها بعوض .

٧١٠٩ - فإذا أذن : فإما أن يكون عارية أو هبة ، وأيهما كان (<sup>1)</sup> فله أن يرجع قبل
 الإقباض .

٧١١٠ - قلنا : يبطل به إذا أذن لها في النذر ، وأذن لها في الدخول . ولأن إسقاط الحقوق لا يفتقر إلى القبض (٥) ، كالبراءة والعفو عن القصاص (٦) .

٧١١١ - قالوا: لم يجب له الحق فقد أسقط حقًا لم يجب.

٧١١٧ – قلنا : لا يمكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده ، فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا وجد سببه ، ألا ترى : أن المنافع لما لم يجز أن يملك بعد وجودها جاز أن يعتمد عليها قبل وجودها .

\* \* \*

(١) في سائر النسخ : [ يدخل ] .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : [ بخلافه ] الصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى الأمة .

<sup>(</sup>٣) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش .

<sup>(</sup>٦) في (ع): [ من القصاص].

## إذا هلك زوج المتكفة في المسجد عادت إلى منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف

٧١١٣ - قال أصحابنا : إذا هلك زوج المعتكفة (١) في المسجد ، عادت إلى منزله ،
 فقضت العدة وتممت الاعتكاف .

ب V114 - e وقال الشافعي : تعود إلى المنزل . واختلف أصحابه (7) ، فمنهم من قال : تستأنف الاعتكاف قولًا واحدًا .

٧١١٥ - ومنهم من قال : على قولين (٣) . وهذه مبنية على أصلنا : إن ابتداء الاعتكاف يجوز في منزلها ، فكذلك يجوز البناء ، وخروجها من المسجد لا يبطل اعتكافها ؛ لأنه خروج بغير اختيارها ، فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر . ولأنها خرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها (٤) في المسجد ، كما لو خرجت للجمعة .

٧١١٦ - فإن قيل : أوجبت في المسجد .

٧١١٧ - قلنا : المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته ، بدليل : أنها لو نذرت أن تعتكف في غيره (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ع): [ المعتكف].

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ: [ واختلف أصحابنا ] الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني: وإن هلك زوجها ، خرجت فاعتدت ثم بنت راجع المسألة في مختصر المزني ، في آخر باب الاعتكاف ص ٦١ ، حلية العلماء ، كتاب الاعتكاف ( ١٨٧/٣ ) فتح العزيز ، في ذيل المجموع ( ٢٠٨/١ ) ، المجموع مع المهذب ، كتاب الاعتكاف ( ٢٠٤/١ ، ٥١٦ ) . راجع المسألة في المدونة ( ٢٠٠/١ ) . وقال الحنابلة : المتوفى عنها زوجها تخرج لقضاء العدة ، إن كان منذورًا ، ترجع إلى معتكفها بعد قضاء العدة ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . راجع المسألة في الإفصاح ، ( ٢٠٩/١ ) ، المكافى لابن قدامة ، ( ٢٠٢/١ ) ، المغنى ، ( ٢٠١/٣ ) ، ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): [ فعلها ] ، مكان : [ مثلها ] من نسخة أخرى .

 <sup>(</sup>٥) ورد في سائر النسخ في آخر المسألة : [ والله تعالى أعلم بالصواب ] .

## فهرس المجلد الثالث

| الصفح | الموضوع |
|-------|---------|
|       |         |

## مسائل الجنائز [ ٢٦٧ - ٢٩٥ ]

| ۱۰٤۳    | ٢٦٧ الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل          | مسألة  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.20    | ٢٦٨ ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق                            | مسألة  |
| ١٠٤٦    | ٢٦٩ لا يسرح شعر الميت                                             | مسألة  |
| ۸۰٤۸    | ٢٧٠ يستحب أن يغسل الميت بماء حار                                  | مسألة  |
| 1 • £ 9 | ٢٧١ لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته         | مسألة  |
|         | ٢٧٢ إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع               | مسألة  |
| 1.01    | ىد غسلهىد                                                         | ولم يع |
| 1.04    | ٣٧٣ إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه     | مسألة  |
| 1.07    | ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها                           | مسألة  |
| ١٠٦٤    | ٢٧٥ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده                               | مسألة  |
| 1.77    | ٢٧٦ يجوز تكفين الميت في القميص                                    | مسألة  |
| 1.79    | ٢٧٧ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه                      | مسألة  |
| ۱۰۷۲    | ٢٧٨ يسنم القبر ولا يسطح                                           | مسألة  |
| ۱۰۷٤    | ٢٧٩ يجعل شعر المرأة على صدرها                                     | مسألة  |
| ۰۷۰     | ٢٨٠ حكم صلاة الجنازة على الشهيد                                   | مسألة  |
| ١٠٨١    | ۲۸۱ ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود | مسألة  |
| ۲۸۰۱    | ٢٨٢ من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل                         | مسألة  |

| لد الثالث | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | = 1 7 '     | ۲/۳   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ۱۰۸۳      | إذا قتل الصبي غسل                                             | ۲۸۳         | مسألة |
| ١٠٨٥      | إذا استشهد الجنب غسل غسل                                      | 3 ሊ የ       | مسألة |
| ۱۰۸۹      | إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل               | 440         | مسألة |
| 1.91      | من خرج من الجماعة لا يصلي عليه                                | ۲۸۲         | مسألة |
| ۱۰۹۷      | إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه                           | 777         | مسألة |
| ١١٠٠      | السلطان أولى بالصلاة على الميت                                | 444         | مسألة |
| ۱۱۰٤      | تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة                        | ۲۸۹         | مسألة |
| ١١٠٧      | لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة                        | ۲9,         | مسألة |
| ١١٠٩      | لا يصلي على ميت غائب                                          | 791         | مسألة |
| 1111      | يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع       | 797         | مسألة |
| ۱۱۱۳      | القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره                       | 798         | مسألة |
| 1117      | المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره | 498         | مسألة |
| 117.      | لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة                      | 790         | مسألة |
|           | كتاب الزكاة                                                   |             |       |
|           | إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة                | 797         | مسألة |
| 1177      | س شاة                                                         | ل خمہ       | في كا |
| 1111      | يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض              | 797         | مسألة |
| ١١٤٤      | الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو                                | <b>۲</b> ۹۸ | مسألة |
| 1119      | وجوب الزكاة على التراخي                                       | 799         | مسألة |
|           | إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة                          |             |       |

| فهرس المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| مسألة ٣٠١ الزكاة تتعلق بالمال                                       |
| مسألة ٣٠٢ إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها   |
| مسألة ٣٠٣ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها              |
| مسألة ٣٠٤ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه             |
| ويزكى بالحول                                                        |
| مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني                           |
| مسألة ٣٠٦ يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر                          |
| مسألة ٣٠٧ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل                     |
| مسألة ٣٠٨ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول          |
| مسألة ٣٠٩ إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها |
| من دون أعلى الجنسين                                                 |
| مسألة ٣١٠ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب                   |
| مسألة ٣١١ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة     |
| مسألة ٣١٢ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة                       |
| مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون                            |
| مسألة ٣١٤ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط        |
| وبغير حال رب المال لم يضمنها                                        |
| مسألة ٣١٥ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون        |
| مما عجله فليس بزكاةما                                               |
| مسألة ٣١٦ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه  |
|                                                                     |

| سألة ٣١٧ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| و مات جازت عن الواجب                                                     |
| سألة ٣١٨ الزكاة تسقط بالموت ، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث ١٢٣٧       |
| سألة ٣١٩ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت                                   |
| سألة ٣٢٠ لا يبني الوارث على حول الميت                                    |
| سألة ٣٢١ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه                     |
| سألة ٣٢٢ في الحيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الزكاة                 |
| سألة ٣٢٣ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه |
| بل القبض وكذلك الدية على العاقلة                                         |
| سألة ٣٢٤ العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره                        |
| سألة ٣٢٥ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما                             |
| سألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض                               |
| سألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر ، العشر                       |
| سألة ٣٢٨ العشر واجب في زرع المكاتب                                       |
| سألة ٣٢٩ العشر والخراج لا يجتمعان                                        |
| سألة ٣٣٠ إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر                      |
| سألة ٣٣١ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين             |
| سألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم        |
| حدهما إلى الآخر                                                          |
| سألة ٣٣٣ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله                |

|                                         | •                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| /٣                                      | هرس المجلد الثالث <u></u>                                         |
|                                         | م يمنع وجوب الزكاة                                                |
| ,                                       | سألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة                           |
| نراجها                                  | سألة ٣٣٥ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخ |
|                                         | حتى يقبضه                                                         |
| ••••••                                  | سألة ٣٣٦ تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة            |
| *************************************** | سألة ٣٣٧ الزكاة واجبة في العروض                                   |
|                                         | سألة ٣٣٨ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول       |
|                                         | سألة ٣٣٩ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها           |
|                                         | سألة ٣٤٠ إذا اشترى إبلًا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة  |
|                                         | مليه زكاة التجارة                                                 |
| لضارب                                   | سألة ٣٤١ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب ال    |
| ***********                             | ن الربح عليه                                                      |
| *************                           | سألة ٣٤٢ الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا                    |
| *************************************** | سألة ٣٤٣ حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع                  |
|                                         | سألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس                                   |
| ************                            | سألة ٣٤٥ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة                       |
|                                         | سألة ٣٤٦ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق         |
| ***************                         | لقليل والكثير                                                     |
| *************                           | سألة ٣٤٧ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده              |
| 1*************                          | سألة ٣٤٨ مسائل في صدقة الفطر                                      |

| د الثالث | ٣/٠ ١٦٢ فهرس المجا                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| ነፖለ፡፡    | مسألة ٣٤٩ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار  |
| ۱۳۹۰     | مسألة ٣٥٠ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر                         |
| ١٣٩٥     | مسألة ٣٥١ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة                |
|          | مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك |
| 12       | ولا على العبد ٰ                                                    |
| 11.7     | مسألة ٣٥٣ لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها              |
| ١٤٠٧     | مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير           |
| 1117     | مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة                             |
| 1 2 7 .  | مسألة ٣٥٦ لا يجب على الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه                 |
| 1277     | مسألة ٣٥٧ لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن              |
| ١٤٢٣     | مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز                              |
| 1270     | مسألة ٣٥٩ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة               |
| ١٤٢٦     | مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز            |
| ۱٤۲۸     | مسألة ٣٦١ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز                            |
| 1279     | مسألة ٣٦٢ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة                        |
| 1881     | مسألة ٣٦٣ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي                              |
|          | كتاب الصيام                                                        |
| ۱٤٣٧     | مسألة ٣٦٤ إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز                     |
| ١٤٤٧     | مسألة ٣٦٥ يصح الصوم في رمضان بمطلق النية                           |
|          | مسألة ٣٦٦ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة |
|          |                                                                    |

| 1771    | فهرس المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٥٣    | وقع عما نواه                                                           |
| 1200    | مسألة ٣٦٧ لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال                          |
| 1 2 0 7 | مسألة ٣٦٨ لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا ، ويكره صومه عن رمضان            |
| ١٤٦٣    | مسألة ٣٦٩ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان         |
|         | مسألة ٣٧٠ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال    |
| 1 2 7 7 | واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما                              |
|         | مسألة ٣٧١ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر            |
| ۱٤٧١    | فلا كفارة عليه                                                         |
| ١٤٧٤    | مسألة ٣٧٢ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه                 |
|         | مسألة ٣٧٣ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد      |
| 1 2 7 7 | منهما كفارة                                                            |
| ٥٨٤١    | مسألة ٣٧٤ الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة                          |
| 1 2 1 1 | مسألة ٣٧٥ إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه                                |
| ۸۸۶۱    | مسألة ٣٧٦ إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول    |
|         | مسألة ٣٧٧ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به ، أو يتغذى به أو يشرب كذلك |
| 1 2 9 0 | فعليه الكفارة                                                          |
|         | مسألة ٣٧٨ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادهما   |
| 10.0    | فعليهما القضاء ولا فدية عليهما                                         |
| 1011    | مسألة ٣٧٩ إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه      |
|         | مسألة ٣٨٠ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر                 |
|         | • • • •                                                                |

| مسألة ٣٨١ إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدًا |
| أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [ في ] بقية النهار عن الأكل       |
| والشرب والجماع                                                                  |
| مسألة ٣٨٢ إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته ، فصام ثم جامع            |
| لم تلزمه الكفارة                                                                |
| مسألة ٣٨٣ إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه ١٥٢٢            |
| مسألة ٣٨٤ إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه ١٥٢٨          |
| مسألة ٣٨٥ لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق                                |
| مسألة ٣٨٦ إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ، أفطر ١٥٣٦          |
| مسألة ٣٨٧ إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة                                   |
| مسألة ٣٨٨ إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه                             |
| مسألة ٣٨٩ إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه ١٥٤٤               |
| مسألة ٣٩٠ يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره                                  |
| مسألة ٣٩١ إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء ١٥٥٤     |
| مسألة ٣٩٢ إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة ١٥٦٥              |
| مسألة ٣٩٣ إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت ، أو صب في حلق الناثم الشراب ،      |
| و أوجر المستيقظ مكرها أفطر                                                      |
| سألة ٣٩٤ إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم ،                 |
| و جن أو حاضت المجامعة ، أو نفست ، فلا كفارة عليهم                               |

| 1277 | فهرس المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1044 | مسألة ٣٩٥ إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه            |
| زوال | مسألة ٣٩٦ إذا قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم قبل الو |
| 1078 | ولم يأكل الموجب ، لزم الصوم                                                 |
| ١٥٧٦ | مسألة ٣٩٧ إذا نذر صوم يوم الفطر ، والنحر ، وأيام التشريق ، لزمه النذر       |
|      | مسائل الاعتكاف [ ٢٩٨ - ٤٠٧ ]                                                |
| ۲۸۵۱ | مسألة ٣٩٨ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل                                  |
| ٧٨٩  | مسألة ٣٩٩ لا يصح الاعتكاف إلا بصوم                                          |
| 1097 | مسألة ٤٠٠ إذا خرج المعتكف إلى الجمعة ، لم يبطل اعتكافه                      |
| 1099 | مسألة ٤٠١ إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه   |
| ۱٦٠١ | مسألة ٤٠٢ إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه             |
| ۲۰۲۱ | مسألة ٤٠٣ إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه                               |
| ١٦٠٥ | مسألة ٤٠٤ إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة            |
| ۸۰۲۱ | مسألة ٤٠٥ إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتيهما                         |
| 1111 | مسألة ٤٠٦ إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه            |
|      | مسألة ٤٠٧ إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى منزله فقضت العدة          |
| ۱٦١٣ | وتممت الاعتكاف                                                              |
| 1710 | فهرس المجلد الثالث                                                          |

خام بالادام الماليون ما من الإدام - ۱۹۹۹ ما دادام و ۱۹۹۹ و  $\iiint_{1 \to -\infty}^{1 \to -\infty}$ 

6 highard? 194-11 14 | 257147 | 194-11

سخرة التيانية

OF CARACTE OF REACTOR THE PROPERTY OF THE PROP

Ren Pritification

5-15 1-16 1-18

ره الاعتراف الأكارية المام - 2006ما - مام

CAR A CARAM FARMER TO WARDS

In the carrain, Millions at depolics 201, 6 with

' (ใช้สู*เลิก* เทศเวลเรล ทับกอล

اده ۱۲ ما تارس من الانسبال د د ۱۲۹۱ - ۱۱ ۱۱ ۱۲۸ ایکا ۱(۱۲۲ 1 / 191116.6 m.h (7612) -> CM

The A Chalant printer from a superior ## E-18 particle except of felling an 16 - 21THT . . . .

> 1111 E-16 the Him of self is

Par A Cristina PRINTING CORRECTION CONSTRUCTION

126 Alinaber (19 vill v. 161 bilderder Adirigadi 2741971 (2762) (0.495.50)

/ Belan uma suss annos all the same المنافع المن عادات في المنافع ا المنافع المناف ika darri danah 1-1-04-20-51952

Tar A Adam emanya pung angy a dishanday المين المانية المانية المانية , open i same. Entlying Date: PHICkers

/ Obdition reflection suburion مدر الموادره من الأطهرود ومان ادالا: ۱۱ المان ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ allot 16(14) d 51.95

Ta A Viden ruming perincapor E distribution # 5-160 6-160

U Chilan run nation number عليه الأسرودية عربيالله عربية (1114-112 مرية 14 Avelland) Talker Millidesch

PRINTEG PURIFICATION

A DISTRIBUTION

12011 CRASSE PARTY MEDICACION 

بعرة الشروطور درس ۱۸۱۸ - ۱۸۱۸

A Obalan Publication Tribution Appellation aparticle partition and traction appears and traction appears and traction appears are the control of the control Po Bras | 161 k3 Classica 570 | 2704280 | 4714230

هسرد ۱۱-۱۹ مارس بور ۱۴۱۲۱۵ - ۱۱۸ تا

SPUBLICATION STRIBLISM

| Po Box 162 El Catorials | 1578 - 2784280 5912420

一

جونهرو، 1121ع والأوهر من اليمن 1740ء - 1844

**#** 

PRIMING PUBLICATION
EDISTRIBUTION

120 41 Autor 24 Po Hes 151 Falinson fil-(202) 2\*41478 2\*81280 59\*2426

بعدا الدونيد سيدانا عديه نيس (1939 - 1929 مرويالالالالا

PRINTED AND CALLETT PRINTED AND A DISTRIBUTION

130 41 4thm 54, Pu Box 161 kMckigrigh felo chair 2741474 - 2744260 - 591 (424

ODITATION SUITED للمرة، 11 فرواطيفير من ب111 عيسيلا معمور: 17171 - 171 44 - 1440) 17171 er 183 ki esmedal 27942mi - 59)2820

Var Al Walton PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION

Distriction of the authority of the control of the

11 1910, 1 × 19 × 1910 (1911)

รักส \/ (ช่วสสม คลราชเกษาของ ราสธาวสการณ Parktyd ir 1 x nº c - 121 (14de ca kd (202) 27H° 1 - 272 (29 - 7 - 24

**亚州**运 Challerate , " 17 - 1145 Prime

PHYMAG PLEIC MON EDISTRIBUTED EDISTRIBUTED

partification of the property of the parties of the

The A Cyrlen phyrical production s distribution

Contains are Bestellita and fat per 2008 8 300 1 200 1 200 1

Tu A CAUM PROMODENTE ATOM EDISTRIBUTION L'S Marker School (1915) of the Color of the

PRINTING PRINTERATION

EDITOR OF THE PRINTING NO. 1011 PRINTING NO. 101 PRINTING NO. 1011 PRINTING NO.

-T114 \_pc

Var A Walder Printing Publication Einstruction

Bankabar's Parks Bill offer his district a Equipment Com-

*山町* == روب الدور يونيا المورد ۱۳۶۲ - طولا - المراد ۱۳۹۳

THE A CHAINI PRINTING PRINTING

170 41 5 mar 51 Parline 161 Est biriah 161 (28. ) 2711578 2705290 5912520

*山門* 三 

Par Al Codam Printing Publication Edistribution

136 Al-Azhardi Po Box - Dal heesbord Tot - 201/2741378 - 2784284 - 991284

PAT A STALLIM PRINTING PUBLICATION CONSTRIBUTION 加豐二

BURNO (-1) do MAY 44 1d (207) 271( 25 - 1 212 3 - 102 c)

ON Wirken Carres rough dior Connection

regordar militar Der 4. a.20 i Stei

A Profession Control of

₹7<sub>67</sub> -\/ (\0,de)a ramaxo pona e uso e e pisamono Posts and the printerest

sparfice with the state of the

िता प्रिनेतिका १ सामीका श्लोक प्राप्त १ मजावाशमध्य

59915.Lastento (station) antigoses do 3-25a a 5725.1

ITHII E-18 درستان الاختياب مرسالهٔ مورد وران الاختياب الاختياب

Mar M. Wirling Physical Profited States Constitute vol.

MARK STOR 19130

د به الاشتهام می داشاطریه د ۱۳۶۶ - ۱۱ بازی (۱۱۱)

Para A Configuration of the Co

ATTAIN STATE

to me the many with a second to the second t

PHATINGPORTATION SOSTRIBUTION

الموادر الأستوعومي الرجالة لفورة ومور (Trible) الأورال (Trib

The A Childen PRESIDENCE BLE ASSES & DESTRIBUTION

The ATT court St. Parker 1411 to Surlab

*山野三* 

الله على الأن المراوان أو الأن المراولة الم

جادرة ا عدرة : أفضل ∀ تاذير

/ للقراث / equity of all use

FRANCE PURCHER A DESERBATION A DESERBATION

Company of the control of the contro

รัฐกู . √ . \A.a.m เหมาะละคายนายเก เกาะสายเกษายน

I satisfie also a printed in

THE ALCOHOL PRIVING PURICATION SCHEDIBLICATION

Louis tobacker Parks. Talla color color der (2007-2016) a septem kingsta

JHU = شدهم الشروعية مريدا العمية من كالاعترادة المتازية الا

The JUNE MAIN PRINCIPLE AND A DISTRIBUTION A DISTRIBUTION A

Light Addar of Patient 191911 for all tel (183), 1701178 (Francis) estillad

山地三

don v to be done ...

PRINTER PURE MICH Path Control Children

The Coffee of Steeler

STEP E-169 

THE WILLIAM TREASURED TO THE TREASURED THE TREASURED TO THE TREASURED THE TREAS

Cha V (Valant PRIVING PRINCIPAL S DISTRIBUTION

COM A COMMANDA CONTROL PERMINANCE SEPREMINANCE LONG SECTION OF THE PROPERTY Pilly and the pi

Charles of the place of the state of the sta 

AMONE. Na Wydan Chara Cenaras Ersamour na National Constitution of the Constitution o المواد العبد لا بدر المركزي . المواد العبد الا بدر المراكزي

Chi A Chain cavacemme mos an alternos TOTAL TO BE IN 120 032 2 3 1 1 2 2 3 10 15 0 5 0 6 10 12 0 5 14 15 17 17 17 17 17 0

Da V Widem Finance interner Ensummer

Blues and a relief of The School Street (1) to the de-

man and and

Signal V Vision Provinces POLICE STREET AND ADDRESS OF

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S Opening the and and the state of the state o

1111111 0-191

عه الآل يمر بـ آمود مريد ۱۹۹۷ الاحاد الحد (۱۹۹۲

PAR A COMMENTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

LIFE IN A SECOND OF THE PARTY O

TAN MANAGEM PROPERTY AND SERVICES

ALL STATES المراجعة الأحداد المراجعة الم المراجعة ال

Par A William Priming rebit and Education

1981 de Arhando Francis - Entra do Novido 200 (1997) 2781 278 (28020) (1997) 28

ارتفاد (۱۹۱۱ لازمان مارماً حورية معلى (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹) (دولادو(۱۹۱۹)

PRINTER AUTOMORE & DISTRIBUTION The state and P. Ren 181 by Caberra

r-IIMIII; 

all many the contract

√д у (У), глачый прив и в Вальябие всектенной кин

unital april abres.

 $\{a_{n}\}_{n=0}^{\infty} \setminus \{b\}$ n 1915 of the local lines. In 1916, of the lines

stilling. He was a Hays

Dar V CB Printer Danker Annual Cal

Restort 6 cm/l

ditti. 

Carrenge W (V

1 St 4 St 5 C 2 P (2 A) 10 1 241 (2021) 2341 (1 2 2 1 1

cDMT. 

Gine ertals æ

7) \ \ (િ) નવા પ્રસ્થાસ્ત્રમ નવામકાસ્ત્રમ Land Charles Lare 14

જો છે. જો છે. ભાગમહામાં માં જોણાઓ

171 St. Marte Polls v. 1 ht (1814) 1916 - 1-170 1

过进步 

PRINTING PURI ERINTING PURI EDISTRIBU

/[押]

